







جَينع حقوق (لِطْبِع مُحفوظْتَ الطبعَة الأولى الكاه-١٩٩١م

# مراز المراكز المراكز

نخنب آصِف بن اصغرت خيي آصِف بن اصغرت يضي

المجلّدالشاني



لِسُ مِ ٱلنَّهِ الزَّهُ الزَيْدِ فَمْ النَّهِ النَّهُ الزَيْدِ مِ

#### مقدمة الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى من الجزء الثانى فى عام ١٣٧٩ هـ ( ١٩٦٠ ) . وقد أعلت سفى الطبعة الثانية سترقيم بعض الفقرات ، وأجريت تعديلات فى التشكيل والتنقيط .

كما راجعت بدقة ، وصححت ، إعراب الآيات القرآنية الذي كان ناقصاً في بعض المواضع ، كمي يطابق الطبعة الحكومية من المصحف .

وفى المواضع الأولى من الكتاب ، ثمة عطوط (مميز بحرف و م ») وهذا يشير إلى عطوط وضعه تحت تصرفى صديق العمر الشيخ فيض الله همدانى ، من بلدة سورت . والمخطوط مكتوب بخط العالم الأوحد سيدى الشيخ محمد على همدانى ، والد الشيخ فيض الله . وإنى أنتهز هذه الفرصة لأشيد بالعون الكبير الذى قدمه إلى "، فى كل مناسبة ، الشيخ فيض الله ، فيا يتصل بمشروعاتى الأدبية جميعاً . وإنه لمن سوه الحظ أنه لم يكن متيسراً استخدام المخطوط فى ربط العبارات بعضها ببعض ، ولكن حرف الياء وى » بمثل على وجه التقريب ذات الامتياز والثراء فى الحواشى .

وقد ألفيت النص - كما هو مطبوع فى هذا الكتاب - خالياً من الأخطاء تقريباً ، وإن كان الأستاذ العالم و ا . جرايف » (من و كولونيا » بألمانيا) قد أجرى بعض التعديلات الطفيفة التى أشكره من أجلها جزيل الشكر . وأود لو كان العلماء الهنود على بعض هذا القدر من روح العون والكرم التى وجدتها عند ذلك العالم الألمانى الذى راسلته مدة طويلة ، وإن لم يتح لى قط حظ التعرف إلى شخصه . وقد أتممت هذا العمل فى سن متقدمة ، بعد أن ضعف بصرى عما كان عليه فى أيام الشباب . ولأن كنت آمل أن لا تفلت أخطاء كثيرة من تحت أعين الطابع

الساهرة المدققة ، إنى فى الوقت عينه لا أشك فى أن القارئ الكريم سوف يغض الطرف عن القلة التي سوف تبتى فى الطبعة ، هذه الأخطاء .

و إنى أوجه شكرى إلى المشرفين على دار المعارف من أجل عنايتهم واهتمامهم بالتفصيلات ، ومن أجل رقبهم التقليدية والروح الطيبة التى ألمسها منهم فى كل مناسبة . وإنه لمحظوظ ولا شك المؤلف الذى يحظى بمثل هؤلاء الناشرين .

۱.۱.۱ فیضی

بومبای فی ۲۲ دیسمبر ۱۹۹۰ اُول رمضان ۱۳۸۵

#### مقدمة المحقق

ها نحن أولاء نقدم الآن الجزء الثانى من كتاب دعائم الإسلام للقاضى أب حنيفة النعمان بن محمد المغربى ، بعد أن قدمنا الجزء الأول من قبل ، وقد اعتمدنا فى تحقيق هذا الجزء الثانى على ست نسخ خطّية رمزنا إليها عا ياتى :

| (11317) | ٨ | ٥٢٨  | سنة | نسخها | وتاريخ | (۱) س |
|---------|---|------|-----|-------|--------|-------|
| (1111)  | ٨ | 1177 | )   | ,     | )      | (۲) د |
| (۲۱۸۰۱) | ٨ | 1717 | 1)  | ,     | )      | لا) ط |
| (3017)  | ٨ | 1771 | •   | )     | *      | (٤) ي |
| (۲۱۸۱۳) | ٨ | 174. | *   | 1     | )      | (ه) ز |
| (۲۸۹۳)  |   | 1411 | )   | )     | )      | (۲) ع |

والنسخة الأولى من هذه النسخ وهى التى رمزها (س) هى النسخة التى تحتفظ بها دعوة البهرة السليانية ببومباى بالهند ، وهى أقدم نسخة نعرفها لهذا الجزء من الكتاب ، وقد سبق أن تحدثت عنها فى شيء من الإسهاب فى بحث لى بعنوان «نسخة قديمة للجزء الثانى من كتاب دعائم الإسلام » ونشر بمجلة جامعة بومباى سنة ١٩٣٤ ، فلا حاجة إذن أن أكرر ماسبق نشره ، ويكنى أن أقول هنا : إن هذه النسخة فى ١٤٦ ورقة ، ومقاس صفحتها ١٢ × ٧ بوصات ، وإن بكل صفحة ٢٣ سطرًا ، وإن ورقها من النوع الذى يصنع يدويًا

بالهند، وقد ظهر بالنسخة أثر الديدان، ولكن أصلح ما بها من آثار التآكل وجلدت حديثاً، وناسخها غير معروف إذ محى اسمه من النسخة، وتاريخ كتابتها ١٣ من ذى الحجة سنة ٨٦٥ ه (١٩ سبتمبر سنة ١٤٦١م).

هذه النسخة ضبطت كلها بالشكل وصححت بدقة ، ومن ثم كان اعتمادى عليها فى تحقيق هذا الجزء ، ونيس بها شروح كثيرة ولكن هذاك عدة كلمات شرحت باللغة الكوچراتية مما يثبت لها أصلاهنديًّا ، أما خطها ففيه عناصر القلم اليمنى مما يصعب معه أن نتبين شخصية ناسخها الذى محى اسمه من النسخة .

أما النسخة الثانية (د) وهي ثاني النسخ من حيث الترتيب الزمني ، فمقاس صفحاتها ٢٪ أو بوصات وبكل صفحة ١٧ سطرًا وتقع في ٢٩٣ ورقة ، وناسخها رحيم بن داودچي بن موسي چيمن بلدة كابادوانج بوسط الهند وتاريخ نسخها سنة ١١٢٦ ه (١٧١٤م) وهذه النسخة ليست بدقيقة كل الدقة ، فهي مملوءة بالأخطاء في رسم الألفاظ وفي الشكل أيضاً ، وبها سقطات هامة أشرت إلى بعضها ، وقد أفسد الماء ورقها ، ولذلك كله لم تكن بذات قيمة في تحقيق الكتاب بالرغم من قدمها نسبيًا إلى النسخ الأخرى . ونسخة (ط) كانت في الأصل نسخة دعوة البهرة الداودية ومقاس صفحاتها أو × ١٠ بوصات وفي كل صفحة ١٧ سطرًا ، وهي نسخة صحيحة تداول كتابتها عددمن النساخ ، ومن ثم ظهرت متفاوتة الدرجات في دقتها ، وأقدم جزء في هذه النسخة وهو الجزء الأول منها أصح جزء فيها ، وناسخه غير معروف وتاريخ الانتهاء منها سنة ١٢١٦ ه (١٨٠١م) ، وعلى الجملة غير معروف وتاريخ الانتهاء منها سنة ١٢١٦ ه (١٨٠١م) ، وعلى الجملة اضطراب النص في بعض أجزائها ، وبها بعض شروح قليلة باللغة الكوچواتية .

ونسخة (ى) عندى هى النسخة التى تلى نسخة (س) من ناحية قيمتها، وأكثر النسخ فائدة؛ مقاس صفحاتها  $\frac{1}{7}$ 0  $\times$   $\frac{1}{7}$ 1 بوصات وبالصفحة 10 سطرًا وعدد أوراقها 31 ورقة من الورق الجميل الرقيق اليدوى ، وخطها نسخ جميل ، وكاتبها هو عبد الهادى بن الشيخ على صالح بن جابر، وتاريخ نسخها ربيع الثانى سنة 1771 ه (ديسمبر سنة 180٤م)

وترجع قيمة هذه النسخة إلى ما يأتى :

أولًا: أنها تحتوى على شروح كثيرة أخذت من كتابات القاضى النعمان نفسه ومن كتابات غيره من علماء الدعوة .

ثانيًا: أنها نسخة دقيقة تمام الدقة ، وبها إعراب كثير من الكلمات التي تشكل على القارئ ، حتى إن الناسخ وضع أرقاماً على الفهائر وما تعود إليه من الأسهاء حتى يسمهل على القارئ فهم النص .

ثالثًا: ليس بالنسخة أخطاء جوهرية قد تدعو إلى الأسف.

أما نسخة (ع) فهي نسخة حديثة وليست بدقيقة ، مقاس صفحاتها

٥ × ٩ بوصات وبكل صفحة ١٧ سطرًا وتشتمل على ٢٨٨ ورقة ، بها كثير
 من الأخطاء وليس بها شروح ، وناسخها هو فيض الله بن محمد بن على
 الهمدانى ، وكتبت سنة ١٣١١ ه (١٨٩٣ م) عدينة سورت .

هذه هى النسخ التى اعتمدت عليها فى تحقيق الجزء الثانى من كتاب دعائم الإسلام ، وهو جزء يتحدث عن المعاملات ، وهو موضوع لايدعو إلى إثارة المشكلات حوله ، ولذلك كان أسلوب هذا الجزء أسهل من أسلوب الجزء الأول ، والاختلافات التى فى النسخ إنما ترجع إلى أخطاء نحوية أو علم فهم الناسخ ، وأستطيع أن أرتب النسخ التى اعتمدت عليها بالنسبة لقيمتها إلى : س ، ثم ى ، ثم ز .

أما النسخ الأُخرى فقد أفادتنى فى تحقيق ما أشكل على عند قراءة بعض الأَلفاظ. ، وقد سهل لى عملى فى هذه النسخة طول صحبتى مع كتب المؤلف نفسه .

وفى مقدمة الجزء الأول لكتاب دعائم الإسلام ناقشت مسألة قراءة كلمة وروينا ، أهى روينا أم روينا أم روينا (راجع هامش ٢٠ ص ١٣) ، وفى أقوم نسخ الجزء الثانى وهى نسيخة (س) وجدت الكلمة شكلت بضم الراء وكسر الواو المخففة ، وفى اعتقادى أن هذه هى القراءة الصحيحة للكلمة وليست بالكسرة المشددة للواو ، ومن الجائز جدًّا أن يكون الأصل هو بتشديد الواو ، ولكنها خففت تدريجاً وأخذ علماء الدعوة الفاطمية بهذا التخفيف. (وبعد) فقد نشر الجزء الأول سنة ١٩٥١ ه ومضت أعوام قبل أن

روبعد) فعد نسر الجزء الأول سنة ١٦٥١ هـ ومصت اعوام فبل ال ينشر الجزء الثانى ، وبدون تقديم أعذار عن هذا التأخير ، فإنى أقول مخلصاً إنه لم يكن لى يد فى ذلك ، ولكن أسنى شديد حقًا أن فى هذه المدة توفى صديتى الدكتور زاهد على الذى كنت أرجع إليه كلما أشكل على أمر

من أمور هذا الكتاب ، فبفضل مساعداته بما كان يقدمه لى من شروح للنص الذى لم أستطع فهمه أو تبين حقيقة قراءته ، بما عرف عنه من سعة الاطلاع وعمق البحث ، سهل على تحقيق الكتاب ، ومع ذلك كله فنى الكتاب أخطاء \_ ولا شك فى ذلك \_ وهذه الأخصاء منى وأنا المسئول عنها .

وأحب في هذه الكلمة أن أعترف بجزيل شكرى لأصدقائي العديدين الذين تفضلوا بإعارة النسخ إلى ، ثم أخص بالشكرصديتي الدكتور محمد كامل حسين الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، الذي ساعدي مساعدة الأخ لأخيه . كما أشكر دار المعارف بالقاهرة لما بذلته من عناية في طبع هذا الكتاب فأتى على هذه الصورة الجميلة .

آصف على أصغر فيضي

مايو ١٩٥٩

# بسط لله التخني التحييم

# ا ـ كتاب البيوع والأحكام فيما نصل |

## ذكر الحضَّ على طلب الرَّزق وما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين

قال الله عز وجل" : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ اللَّجُمُّعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، فَإِذَا قُضِيبَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ (").

(۱) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أنَّ رسولَ الله (صلعم) قال : إذا أَعْسَر (١) أَحدُكم فليخرج من بيته وليضرب (٤) في الأَرض يبتغي مِن فضل الله ولا يَغُمُّ نفسه وأهله .

<sup>(</sup>١) سورة ٩٢ آية ٩ - ١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، ى - من مختصر الآثار ، أنى رجل إلى النبى ( صلع ) ، فقال : يا رسول الله إن لى نفساً لا تقتع يشى ، من الدنيا ولا تشيع مها ، فقال له : النبى (صلع ) قل : اللهم أرضى بقضائك و بارك لم في مطائك وأفنى بما قدرت لم حتى لا أحب تعجيل ما أخرته ولا تأخير ما عجلته ، قال الصادق ( ع ) ، من دعائنا أهل البيت : المهم لا تكلفى طلب ما لم تقسم لى فيطول فى ذلك شغل من طاعتك ولا أقدر على شىء منه ، اللهم وما قسست لى من ذلك ، فأعنى به فى عفاف ويسر وأصلحنى بما أصلحت به الصالحين ، فإن صلاح الصالحين بلك . وقال لم أبى ، رضوان الله عليه : كان هذا من دعاء داود عليه السلام ، فإن صلاح الصالحين بك . وهم الأرزاق بين عباده وأفضل مها فضلا كثيراً ، فاسألوا الله من فضله .

<sup>(</sup>٣) مشكل كذا في س ، ه .

<sup>( )</sup> س - ویضرب ، ع ، - فلیضرب . ه ، د ، ط ، ی - ولیضرب .

- (٢) وعن على أنَّه كان يقول : إنَّى لَأَبْغِضُ (١) الرَّجُلَ يكون كسلانَ مِن (٢) أَمْر دنياه فهو عَن أمر آخرته أَكسَلُ .
- (٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّ رجلًا سأَّله أن يدعو الله له أن يرزقه في دَعَةٍ (٣) ، فقال لا أدعو لك ، اطلب كما أُمِرْت (١) وقال : ينبغى للمسلم أن يلتمس الرزق حتى يصيبه حرّ الشمس .
- (٤) رُوِينا عن أهل البيت (ص) في الدعاء لاستجلاب الرزق وجوهاً يطول ذكرها ، ليس فيها شيءٌ مُوَقَّتٌ .
- (٥) وعن رسول الله (صلعم) أنه قال في حِجَّةِ الوَداع : إنتى والله لا أعلم عملًا يقرَّبكم من النّار عملًا يقرَّبكم من النّار أو قد حَدَّرتكم عنه ، وإنّ الرَّوحَ الأَمين (٥) قد نفث في رُوعى أنّ نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطّلب ، إنّه ليس عبد من عباد الله إلّا وله رزق بَيْنَهُ وبَيْنَهُ حجابٌ ، فإن صبر أتاه الله به حَلالًا ، وإن لم يصبر هَتَك الحجاب ، فأكله حراما ، فلا يحمِلن أحدَكم استبطاء شيء من الرّزق أن يطلبَه مِن غير حلهِ فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بطاعته .
- (٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إِنَّ اللَّانب لَيُحْرِمُ الرَّزَق . (٦) وعن رسول الله (صلع) أنه مرّ في غزوة تَبُوكَ بِشَابٌ جَلْد (١) يسُوقُ

<sup>(</sup>۱) س. (۲) س، ط. هيع، د، ي -- عن.

<sup>(</sup>٣) حاشية ني ه – أي راحة .

<sup>(</sup>٤) س ، د ، ع ، ط . ه - أمرك الله .

<sup>(</sup>ه) حاشية في هـ – الروح الأمين جبرئيل ، والنفث نفث الراق ، والروع بالضم الخلد وهو البال والبال القلب .

<sup>(</sup>٦) س (حاشية) الجلد القوى .

أَبْعِرَةً سِمانًا فقال له أصحابه: يا رسول الله لوكانت قوة هذا وجَلْده وسمَنُ (۱) أَبْعِرَتهِ في سبيلِ الله لكان أحسن ، فدعاه رسول الله (صلع) فقال: أرأيت أبعرتك هذه ، أيّ شيء تعالج عليها ؟ فقال يا رسول الله ، لى زوجة وعيال ، فأنا أكسِب عليها ما أنفيقه على عِيَالى وأكفّهم عن مسألة الناس (۱) وأقضى دينًا على ، قال : لعل غير ذلك ، قال : لا ، فلمّا انصرف قال رسول الله (صلع) : كين (۱۳) كان صادقًا إنّ له لا جرًا مثل أجر الغازى وأجر المعتمر.

(٨) وعنه (صلع) أنَّه قال : تحت ظلِّ العرش يومَ لا ظلَّ إِلَّا ظِلَّه ورمَل الله على على الأَرض يطلب من فضل الله ما يكُف به نفسَه ، ويعود به على عِياله .

(٩) وعن على أنه قال : ما غُدُّوةُ أَحدِكم فى سبيل الله بأعظمَ من غُدُورَتِه يطلب لولده وعِياله ما يُصلِحهم ، وقال (ع) : الشاخصُ فى طلب الرق الحلال كالمجاهد فى سبيل الله .

(١٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّ رجلًا سأَله ، فقال : يا رسول الله ، إنِّى لست أَتَوجَّهُ (٤) في شيء إلَّا حُورِفْتُ فيه ، فقال : انْظُر شيئًا قد أَصَبتَ فيه مرَّة فألزَمُه ، قال : القَرَظَ (٥) ، قال : فألزَمِ القَرَظَ .

(١١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لرجل من أصحابه: إنّه بلغني أنّك تكثر الغَيبة عن أهلك ، قال : نعم ، جُعِلْتُ فداك ، قال :

<sup>(</sup>١) ط، هـ سين . كذا ني س .

<sup>(</sup>٢) س - وأكفهم عن الناس.

<sup>(</sup>٣) س - إن .

 <sup>(</sup>٤) حش ه -- أى أقصه .

<sup>(</sup>ه) حاشية ني ه -- القرظ شجر يدبغ به الجلود .

أين ؟ قال : بالأهواز وفارس ، قال : فيم ، قال : في طلب التجارة والدّنيا ، قال : في طلب التجارة والدّنيا ، قال : فأنظُر إذا طلبت شيئًا من ذلك ففاتك ، فأذكر ما خصّك الله به من دينه ، وما مَنَّ به عليك من وكايتينا وما صَرَفه عنك من البلاء ، فإنَّ ذلك أحرَى أَنْ تَسْخُو نفسك به عمًا فاتك من أمر الدنيا .

(۱۲) وعن على (ع) أنَّ رجلًا قال له : يا أمير المؤمنين ، إنَّى أريد التجارة ، قال : أفَقِهْت فى دين الله ، قال : يكون به ضُ ذلك ، قال : ويحك ، الفقه ثم المتجر ، فإنَّه مَن باع واشترى ولم يسأَّل عن حرام ولا حلال أرتَطَم (۱) فى الرَّبا ثم أرتطم .

(١٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه استحبّ تجارة البَزّ وكره تجارة الجنطَة ، وذلك لما فيها من الحُكْرة المُضِرَّة بالمسلمين ، فإن لم يكن ذلك فليس التجارة بها محرَّمة .

را المعضر المحمد (ع) أنّه سأل بعض أصحابه عمّا يتصرّف فيه ، فقال : جُعِلتُ فداك ، إنّى كَفّفتُ يدى عن التجارة (٢) فال : لِمَ ذلك ، قال : انتظارى هذا الأمر ، قال : ذلك أعجَبُ لكم ، تذهب أموالكم (٣) ، لا تكفُف عن التجارة والتّمِش من فضل الله ، وافتَح بابك وابسُط بساطك واستَرْزق ربّك .

(١٥) وعن رسول الله (صلع) أنه مرّ بالتّجّار وكانوا يومثل يسمّون السَّهَاسِرَةَ فقال لهم : أَمَا إِنَى (٤) لا أسمّيكم السهاسرة ولكن أسمّيكم التّجار، والتّاجر فاجر ، والفاجر في النّار ؛ فعَلَقوا أبوابهم والمسكوا عن التجارة ،

<sup>(</sup>۱) ه حاشية – أى وتع .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) حاشية في س ، ه – قال على بن الحسين صلع : جعل الرزق عشرة أجزاء تسعة منها في التجارة وجزء في سائر الأشياء ، من مختصر الآثار .

<sup>(</sup>٣) س ، د ، ط ، ی . ه - اك وأمواك .

<sup>(</sup>٤) س - آلا الى .

فخرج رسول الله (صلع) من غد فقال : أَينَ الناسُ ، قيل يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس ، فأمسكوا ، قال : وأنّا أقولُهُ اليومَ إلّا مَن أخذ الحقّ وأعطاه .

( ١٦ ) وعنه (صلع) أنَّه قال : بعثنى ربَّى رحمةً ولم يجعلنى تاجرًا ، ولا زرَّاعًا ، إنَّ شَرَّ هذه الأَمة التَّجَّار والزرَّاعون إلَّا من شَحَّ على دينه .

(۱۷) وعنه (صلع) أنَّ أعرابيًّا أتاه بِإِيلِ له فقال: يا رسول الله ، أردتُ بيع إبلى هذه فبعُها لى ، قال : إنَّى لست ببيًّا ع في الأَسواق ، قال : فَأَشِرْ عَلَى . قال : بع هذا بكذا وهذا بكذا .

(١٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه أوصى بعضَ أصحابه فقال لا تكن دُوَّارًا فى الأَسواق وَلَا تَلِ شِرَاءَ دَقَائَقِ الأَشياء بنفسكَ ، فإنّه لا تكن دُوَّارًا فى الأَسواق وَلَا تَلِ شِرَاءَ دَقَائَقِ الأَشياء بنفسكَ ، فإنّه لاينبغى لكم ولا للمرء المسلم (١) ذى الدّين والحسّب أن يشتري دقائق الأَشياء بنفسه خَلا ثلاثة أَشياء ، الغمّ والإبِلِ والرقيق (١) . ونظر (ع) إلى رجل من أصحابه يحمل بَقْلًا على يده فقال إنّه يكُرهُ للرجل السّرِيّ (١) أن يحمل الشيء الدّ في لِقَلّا يُجْتَرَى (١) عليه .

(١٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : إن الله يحبُّ العبد أن يكون سهلَ البيع وسهلَ الشَّراء وسهل القضاء (٥) وسهل الاقتضاء (١).

(٢٠) وعنه (صلع) أنَّه قال: ثَلاثَةٌ لا ينظر الله إليهم يومَ القيامة ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ ، رجلٌ بايَعَ إمامًا فإن أعطاه شيئًا من الدنيا

<sup>(</sup>١) س ، ط ، ي ، د ، ع . ه - ولا البسلم .

<sup>(</sup>٢) كذا في س.

<sup>(</sup>٣) حاشية في ه ، د ، ط - أى الفاضل .

<sup>﴿ } ﴾</sup> كذا في كل المخطوطات، أصله يجترأ .

<sup>(</sup> ه ) حاشية في د ، رجل عليه الدين .

<sup>(</sup>٢) أيضاً – رجل له الدين .

وَفَى له ، وإن لم يعطِهِ لم يَفِ له ، ورجلٌ له ماءٌ على ظهر الطريق يمنعه سَابِلة (١) الطريق ، ورجلٌ حلف بعد العصر لقد أُعْطِيَ بسِلعته كذا وكذا . فأُخذها الآخر بقوله مصدقاً له . وهو كاذبٌ .

(٢١) وعن على (ع) أنَّه قال : سوقُ المسلمين كمسجدِهم ، الرَّجل أَحقٌ بمكانه حتَّى يقوم منه أو تَغيب الشَّمس يعني (ع) من ذلك ما ليس عملك لغيره .

## نصل ۲ ذكر ما نُهي عن بيعه

قال الله عز وجل(٢١) : يأيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِ الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . وقال اللهُ تبارك وتعالَى ١٣١: وَأَحِلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا . يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرَّم الله في كتابه ، وعلى لسان رسول الله (صلع) وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .

(٢٢) رُوِينًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عليّ أنَّ رسول الله (صلع) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع المَيْتَة وَالدُّم والخِنزير (١) والأُصنام وعن عسْب الفحل(٥) وعن ثمن الخمر وعن بيع العَذِرة ، وقال هي ميْتَة. (٢٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الحلالُ من البُيوع كلُّ

<sup>(</sup>١) حاشية في ه – أي قافلة ، في د ، ي -- السابلة أبن، السبيل المختلفة في الطرقات ، من الضياء

<sup>. 44 / 1 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) س ، ه ، ط . د ، ى ، ع – لم الخنزير . (٥) س – عسب ، حاشية فى ى – عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الفراب وهو لا يجوز .

ما هو حلالٌ من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قِوامٌ للناس وصلاحٌ ومُباحٌ لهم الانتفاعُ به ، وما كان محرّمًا أصله مَنْهيًّا عنه لم يجز بيعُه ولا شراؤه ، وهذا من قول جعفر بن محمد (ص) قولٌ جامعٌ لهذا المَعْنَى .

( ٢٤ ) وعن رسول الله (صلع ) أنه قال : لعن الله الخمر وعاصِرها ومُعتَصِرَها وبائِعَها ومُشتَرِيها وشاربَها وساقيها وآكل ثمنِها وحاملَها والمحمولَة إليه ، قال النبي (صلع ) اللّذِي حَرَّمَ شربَ الخمر حَرَّم بيعَها وأكل ثمنِها (١١).

( ٢٥ ) وعن أبى جعفر بن محمد بن على ( ص ) أنه سُئل عن رجل كان له على رجل دراهِم ، فباع خمرًا أو خنازير فدفع ثمنها إليه قضاء مِن دَينه ، قال : لا بأس أمَّا للمُقتَضَى فحلالٌ ، وأمَّا للبائع فحرامٌ .

(٢٦) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه شُثل عن بيع العنب والتمر والزَّبِيب والعَصِير ممن يصنعه خمرًا، قال: لا بأس بذلك إذا باعه حلالًا، فليس عليه أن يحِيلُه المشترى حرامًا.

(٢٧) وعن رسول الله أنه نهى عن ثمن الكلب العَقُور .

(٢٨) وعن على (ع) أنَّه قال : لا بأس بشمن كلب الصَّيد (٢).

( ٢٩ ) وعن على ( ع ) أنَّه قال : لا بأس ببيع المصاحف وشِرائها ، قال جعفر بن محمد : ولا بأس أن تكتب بأجر ولا يقع الشِّراء على كتاب

<sup>(</sup>١) حاشية في ه ، ي - من مختصر الآثار ، ورخصوا في أخذ أثمان كل ما نهى عن بيمه ممن يبيع ذلك لنفسه ، وإنما يحرم ذلك على من باعه واشتراه ، فأما ثمنه وأخذه مما صار إليه وفي يده بوجه الحق فلا بأس به ، ولا بأس بمبايعة المشركين ، وأخذ ثمن ما يشتر ونه منهم مما في أيديهم من أثمان ما باعوه وصار إليهم مما لا يحل بيمه ، وأكثر أموالم ربا وسحت، وهي تؤخذ منهم في الجزية وفي أثمان ما يشترونه من المسلمين ، فتكون حلالا لمن أخذها وكل ما يحل له أخذها ، حاشية : إذا كان البائع ذمياً فلا بأس بأخذه منه فهو حلال له، وإن كان مسلماً لم يجزله لقول الذي صلع : ثمن المحر من السحت ، يمني بهذا العقل للمسلم، فإذا كان الثمن سحتاً . وعلم المقتضي لدينه بالوجه فيه ، فالأولى به أن لا يأكل السحت ، من المطلب في فقه المذاهب ، وفي ي فقط - وذلك والله أعلم لأن المشركين يتناولونه في شرائمهم حلالا ، وهو عند المسلمين حرام .

الله ، ولكن على الجلود والدُّقّتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا .

(٣٠) وعن على أنَّه رأى رجلًا يحمل هِرَّةً قال : ما تصنع بها ، قال أبيعها ، فنهاه ، قال : فلا حاجة لى بها ، قال : فتصدَّق إذًا بثمنها (١).

(٣١) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه سُئل عن شراء الشيء من الرجل الّذي يُعلَم أنّه يخون أو يَسْرق أو يَظْلِم ، قال : لا بأس بالشراء منه ما لم يُعلَم أنّ (١) المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة ، فإن عُلِم فإنّ ذلك لا يحلّ بيعه ولا شراؤه ، ومَن اشترى شيئاً من السُّحْت (١) لم يَعْذِرْه الله لأنّه الشترى مَا لا يحلّ له .

(٣٢) وَنَهَى رسول الله (صلع) عن بيع السَّهُم من المَغْنَم من قبل أن تقسم (١) .

(٣٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن بيع الماء والكَلَاء (٥) والنار ، وهذا نهى مجملٌ فإنَّما وقع النهى فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كَلَاء البرِّيَّة ولَهَب النار الَّذى يُستَصبَح به ويُقتَبَس منه (١) ، ولا ينقص ذلك منه شيئًا وكالماء الجارى في الغُيُول (٧) والعيون ، والسيول ، والأبار المباحة

<sup>(</sup>١) كذا في س وط ، زيادة في د،ه، ع،ى - وعن رسول الله صلم أنه نهى عن بيع السهم من المغنم قبل أن تقسم .

<sup>(</sup>۲) هاطای اد. س - س

<sup>(</sup>٣) حاشية في د،ى - السحت م' لا يحل كسبه وأكله، قال الله تم: أكالون السحت (٣).

<sup>( ؛ )</sup> تقدم الرواية أبي د، ه، ع، ي .

<sup>(</sup>ه) حاشية في ي – الكلاء وهي الماء الجاري وسط الأشجار ، وهذا غلط ، والكلأ كجبل العشب رطباً كان أو يابــاً .

 <sup>(</sup>٢) حاشية في هـ ، ى - في غير طعم ، فإن كانت النار في طعم يملك كالحطب والفحم أر
 قيره مما تعمل النار فيه ، فبيمه جائز لأنه مال من الأموال ، من الاختصار .

<sup>(</sup>٧) حاشية في ه – ى – الغيل الماء الجارى على وجه الأرض من العيون .

غير المملوكة ، فأمًّا ما كان من ذلك يُملَكُ ، فلا بأس ببيع ذلك ، ولا ينبغى أن يؤخذ جَمْرٌ نارِ من أحدِ بغير إذنه لأنه مالٌ من الأموال .

### نصل ۲

## ذكر ما نُهي عنه من بيع الغرر

(٣٤) رُوينَا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الغَرر وهو كلّ بيع يُعْقَد على شيء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما .

(٣٥) وعنه (صلع) أنَّه نهى عن بيع حَبَل الحبلة ، وقد اختُلِفَ في مَعْنَى ذلك ، فقال قومٌ هو بيعٌ كانت الجاهليّةُ يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخَّر ، ويكون الأَّجلُ بين المتبايعَين إلى أَن تَنتَج الناقةُ ، ثم ينتج نتاجُّها، وقال آخرون هو أن يُباع النُّتَاجُ قبل أن يُنتجَ،(١) وكلا البيعَين فاسد لا يجوز.

(٣٦) وعنه (صلع) أنَّه نهى عن بيع المَضَامِين (٢) والمَلاقيح (٣) فأمَّا المضامين ، فهي ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون (٤) ما يضرب الفحلُ عامًا وأعوامًا ، ومرّة ومرّتين ، ونحو ذلك ، والمَلاقيح هي الأجنَّة في بطون أمَّهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تُنتج .

(٣٧) وعنه (صلع) أنه نهى عن بيع الملامَسة والمنابَذة وطُرح الحَصَى،

 <sup>(</sup>١) هـ تنتج الناقة .
 (٢) هـ اشية ، المضامين ما في بطون الحوامل ، جمع مضمونة .

<sup>﴿</sup> ٣ ُ) الملاقيح جمع ملقوحة . ( ٤ ) س ، ط ، ى. ه – كذا في الأصل وكتب « يتباثمون » فوق السطر ويتباثمون غ .

فأمّا الملامسة فقد اختُلِف في معناها ، وقال قوم : هو بيع الثوب مدروجاً ١١ يُلمس باليد ولا يُنشَر ولا يُركى داخلُه ؛ وقال آخرون : هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللّمس بيدك ولا خيار لك إذا نظرت إليه ، وقال آخرون : هو أن يقول إذا لمستّ ثوبي (١) فقد وجب البيع بيني وبينك . وقال آخرون : هو أن يقول إذا لمستّ ثوبي (١) فقد وجب البيع بيني وبينك . وقال آخرون : هو أن يلمس المتاعُ من وراء سِترٍ ، وكلّ هذه المعانى قريبٌ بعضها من بعض ، وإذا وقع البيع عليها فَسَدَ . واختلفوا أيضاً في المنابذة . فقال قوم : هي (١) أن ينبذ الرّجل الثوب إلى رجل ، وينبذ إليه الآخر ثوبًا يقول هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر .

وقال آخرون : هو أن ينظر الرّجل إلى الثوب في يد الرّجل مَطُويًا ، فيقول : أشترى هذا منك ، فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا ولا خيار لواحد ، وقال قوم : المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حَصَاقٍ يرمون بها من غير لفظ (١) مِن باثع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع الفاسدة .

(٣٨) وعنه (صلع) أنَّه نهى عن بيع الولاء (٥) وعن هبته ، وقال : الولاءُ شُعبَة من النسب لا يُباع ولا يُوهَب .

(٣٩) وعنه (صلع) أنَّه نهى عن بيع العبد الآبِقِ والبعير الشَّمارد .

<sup>(</sup>۱) د\_مدرجاً . ط ، س ، هـ ، ع ، ی\_مدروجا .

<sup>(</sup>٢) ي ـ ثوبي هذا .

<sup>(</sup>٣) س . هو . هم ، ع ، ط . هي صي ، د ، ي .. هو وهي كلاهما إ

<sup>(</sup>٤) هـ،ع، ط، د، ي لفظ ص. س لفظهاغ.

<sup>(</sup>٥) د، هـ حاشية : بيع الولاء هو أن يقول صاحب الغلام اللذي اعتقه لاحد من الناس : أبيعك ولائي بكذا وكذا ، ط الولاء وهي ضعيف .

(٤٠) وقال على ، لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدَّابَّة الضَّالَّة يعنى قبل أَن يُقدِر عليهما .

وقال جعفر بن محمد (صلع) إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر .

(٤١) وعنه (عم) أنَّه قال لإ بأس بشراء تراب المعادن بالدّنانير، يدًا بيد، ولا خير فيه بنسيئة (١).

(٤٢) وعن على (ص) أنَّه سُئل عن بيع السّمك في الآجام ، واللَّبن في الضّروع ، والصُّوف على ظهر الغنم ، قال : هذا كلّه لا يجوز لأنَّه مجهولٌ غير معروف يَقِلُ ويكثر وهو غرر .

(٤٣) وقال جعفر بن محمد (عم) إذا كان فى الأَجمة أو الحظيرة (٢) سمك مجتمع يُوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللَّبن الذى فى الضَّرع (١٣) لبن حليب أو غيره ، فالبيع جائز ، فإن كان لا يوصل إلى السمك إلَّا بالصيد (١) فالبيع باطل .

( ٤٤) وعنه (ع) أنَّه كره عن بيع الصَّلُّ (٥) عن الرَّجل بكذا وكذا درهماً .

<sup>(</sup>۱) حش ه، أي بتأخير .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ى ، ع . ه ، ط ، د – الحضيرة . حاشية فى ى – الحضيرة موضع البقر والغم ، والحظيرة تممل للإبل من شجر لتقيها البرد ( مختار الصحاح ) .

<sup>(</sup>٣) ه - الضروع.

<sup>(</sup> ع ) ه ء ي ء - بصيد .

<sup>(</sup> ه ) حاشية س – كبا لو ( كجراق ) ، وفي ه – هو أن يهيع الرجل سلمته ويعطيها رجالا بأجل ، وفي ى – في مختصر الآثار ، الصك الكتاب ، والصك بلي الرجل يعني الدين المكتوب في الصك .

#### نصل ا

## ذكر بيع الثُمار

(٤٥) رُوِينا(١١) عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) نهى عن بيع التَّمرة (٢) قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُها .

قال جعفر بن محمد (صلع) : بَدُّهُ صَلاحِها أَن تَزْهُو ، قِيل : وَمَا الزُّهْوُ ؟ قال : تَتَلُوَّنُ بحمرةٍ أو بصفرةٍ أو بسواد .

(٤٦) روينا عن جعفر بن محمد وعن محمد بن على وعن على بن أبي طالب عليهم السلام (٣) أنَّهم رخَّصوا في بيع الثمرة إذا زُهت أو زها بعضها أُو كانت مع مايجوز بيعُه ، وإن لم يَزْهُ شيءٌ منها سنةً واحدةً أوسنين بعدها ، لأَنَّ البيع حينئذ يقعُ على ما زها أو ما جاز بيعُهُ ممَّا هو حاضرٌ ، ويكون ما لم يزُهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له ، وكثيرٌ من النار إنَّما يظهر شي ١٤١٤ بعد شيء، ويقع البيع .

أُوُّلًا على ما بكذًا صلاحه منه ، كالمَقَّا في (٥) والمَبَّاطِخ وكثير من الثَّاد . وقال جعفر بن محمد (صلع) : وليس النهي عن بيع المَّار قبل أن يبدو صلاحُها نَهْىَ تحريم يحرُم شراء ذلك وبيعُهُ على بانعِهِ ومشتريه ، ولكنَّهم

<sup>(</sup>١) ٨-رَوِّينا أصلا ، وصحح رُوينا ، د-رُوينا .

<sup>(</sup> ٢ ) حاشية في ى – وبهوا عن بيع آلمتر في ردوس النخل بالتمر كيلا ، و رخصوا فيه في العرايا . وهي الشيء اليسير النخلة ونحوها ، وكذلك لا يجوز بيع العنب في الكرم بزبيب بكيل ، ولا بيم السنبل بحنطة ، ومن اشترى نخلا قد لقحت ، فتمرها البائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن الاختصار . (٣) كذانى س، ط.

<sup>(</sup>٤) هـ د ، ، س ، ط ، ي - شيئا .

<sup>(ُ</sup> ٥ ) ى ، د ، حاشية القثاء الليار الواحد القثاءة والمغثأة والمقتارة موضع القثاء والمبطخة بالفتح موضع البطيخ ، وضم الطاه فيه نمة ، ن م ص .

كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله (صلع) فربّما هَلكَتِ الثمرةُ بالآقة تدخل عليها فيختَصِمون إلى رسول الله (صلع) فلمّا أَكْثَرُوا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثمرةُ ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ؛ فني هذا ماذلٌ على أنَّ عقدَ البيع على الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بِمَحْرَم على المتبايعين ولا على أحدهما ما سَلّما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما في فسخ البيع .

(٤٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُثِل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة (١) يستثنى من جملتها على المُشترى كَيْلًا منها أو وَزَنَّا معلومًا قال : لا بأس به .

(٤٨) وعن أبى جعفر (ص)(٢) أنَّه قال : لا بأُس على مشترى الشمرة أن يبيعَها قبل أن يقبِضَها ، وليس هذا مثل الطعام الذى يُكال(٣) ، ولا هو من باب النَّهْى عن بيع ما لم يُقبَض .

(٤٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن بيع المزابنة ، والمزابنة أن يبيع التَّمرَ في رؤوس النخل بالتَّمر (١) كَيْلًا ورَخَّصَ (٥) من ذلك في العَرَايا (٢).

قال أبو جعفر (ص): العرايا النخلة والنخلتان، والثُّلُثُ والعُشْر يُعطِيها صاحب النخل في حجْنِيها (٧) رطباً ، والعرايا (٨) العطايا ، وقدِ اخْتُلِفَ في تفسير العرايا .

 <sup>(</sup>١) ه – في الشجر.

<sup>(</sup>٢) س ، د ، ط ، ع . ه ، ى - رعن جعفر بن محمد بن على ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) د – يكنال .

<sup>( ؛ )</sup> ط حاشية، أى سوكا ( كجراق) .

<sup>(</sup>ه) زيادة في ه، د، ي - (ملم).

<sup>(</sup>٦) س - عرايا.

<sup>(</sup>۷) س ، د -- فیجنیها . ط ، ه ، ی ، ع -- فیجتنیها ، حش د ، أی مشتری .

<sup>(</sup> ٨ ) حش فى د ، - نهاية العرايا العشرة ، وَلا يجوز فوق العشرة .

فقال قوم: العَرَايا النخلاتُ يَستثنيها الرجلُ من حائطه إذا باع ثمرتَهُ. فَلا يُلخِلها في البيع ، ولكنَّهُ يُبقِيها لنفسه فتلك الثَّنايَا(١) لا تُخْرَصُ عليه لأنَّه قد عُفي لهم عمّا يأكلون ، وسُمِّيتْ عَرَايا لأَنَّها أُعْرِيَتْ (١) مِنْ (١) أَنْ تُباع أو تُخرَص (١) في الصَّدَقة ، فرخص النَّبي (صلع) لأهل الحاجة والمَسْكَنَةِ الذين لا وَرِق (١) لهم ولا ذَهَبَ ، وهم يقدرون على التَّمر أن يبتاءوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بِخَرْصِها ، فَعَلَ ذلك بهم ترفُّقًا(١) بأهل الحاجة النَّذين لا يقدرون على الرُّطب ولَمْ يرخص لهم في أن يَبْتَاءوا منه ما يكون للتَّجارة والدَّخائر .

وقال آخرون هى النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يُعرِيها إيّاها فيأتى المُعرَى (٧) ، وهو الموهوب له ، إلى نخلتِه تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المُعرى ، وهو الواهب ، لمكان أهلِهِ في النَّخْلِ فَرخَّصَ للبائع (١) خاصَّة أن المُعرى ثمرة تلك النخلة من الموهوبة (١) له بخرْصِها .

وقال آخرون : شَكَى رجالٌ إلى رسول الله (صلع) أنهم يحتاجون إلى الرّطب وأنّ الرطب تأتى ولا يكون بأيديهم ما يَبتاعون به ، فيأكلون مع النّاس ، وعندهم التمر ، فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التّمر الذى في أيدهم .

<sup>(</sup>١) حش ه ، الثنيا الاسم الاستثناء ، ط ، الثنيا .

<sup>(</sup>۲) ه عریت ۰

<sup>(</sup>٣) س ، ي - عن .

<sup>﴿ ﴾ َ</sup> حَشَى ى، - خرص النخل ونحوه حزر ما عليه ، وحزر الشيء إذا خرصه وقدره يقول حزرتهم مائة رجل ونحو ذلك ، من الضياء .

<sup>(</sup>٥) ه، – ورق ؛ س، د، – ورق.

<sup>(</sup>٦) حش هـ اَى لا يجوز في الأصل أن يباع الرطب لكن الذي (صلع) رخص الفقراء في اشتراء الرطب بالتمر ترفقاً وذلك فيهم حاجة لا يجوز لغيرهم أن يشتر وا الرطب باليابس .

<sup>(</sup> ۷ ) ه ، د ، ي ، ط - سعد « له » . س ، ممرى له .

<sup>(</sup>٨) س ، ه ، ط . د ، ي ، ع ، -- الواهب غ .

<sup>(</sup>۹) ه، د، – س، ي، طي الموهبي له. أ

وقال آخرون : فى العرايا وجوهاً قريبة المعانى من هذه ، وكلُّها قريبٌ بعضُها (١١) من بعض .

(٥٠) وعن جعفر بنِ محمد (ص) أنَّه قال: لا يجوز بيعُ السَّنبل بالحنطة ، ولا بأُس ببيع الزرع الأَخضر (١) وإن سَنْبَلَ بحنطة إذا كان البيع إنَّما يقع على الزَّرع لا على السنبل ، وكذلك الرِّطاب (١).

(٥١) وعنه أنه سُثِل عن بيع حَصَائد الحنطة والرِّطَابِ فرخُّص فيه .

(٥٢) وعن على (عم) أَنَّه قال من باع نخلا قد أُبِّرَتْ يعنى قد ذُكِّرت فشمرها (٤) للبائع ، إلَّا أَن يشترط المبتاع (٥) .

# فصل |a| ذكر ما نُهي عنه من الغشِّ والخداع في البيوع

# (٥٣) رُوِينا عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع)

<sup>(</sup>۱) ه، د -- بعضه .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، س – قال فى ذات البيان : الزرع الأخضر إذا بيم على أن يحصد بحاله فذلك جائز . جائز ، وإذا بيم عن أن يبق حتى يتم ويحصد فذلك غير جائز .

<sup>(</sup>٣) زيد في د – فرخص فيه (غ) ، حش د ، قال في الاختصار : ولا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلا على أن محصد بحاله إذا بيع بحنطة ، فأما على أن يترك حتى يتسنبل ويمقد فلا ، و ن استرى بغير حنطة فحصد أو ترك حتى تسنبل ، فلا بأس بذلك .

<sup>(</sup>٤) س؛ ط، دىع . ه - فثمرتها .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ه – قال في مختصر الآثار : ويدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر وفيها ثمار ، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار ، فإن لم يشترطها المشترى فهي للبائع .

نهى (١) عن الخِلابة (٢) والخديعة والغَشِّ ، وقال : من غشَّنا فليسَ منَّا ، ونهى عن الغَدْر والخداع فى البيوع وعن النَّكث (٣) وقال : أوفوا بالعقود فى البيع والشَّراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة ، وقَدِ آختَكَف الناسُ فى معنى قول النَّبى (صلع) : مَن غَشَّنا فليس منَّا .

فقال قوم : يعنى ليس منًّا من أهل ديننا .

وقال قومٌ آخرون : يعنى ليس مثلَّنا .

قال قومٌ آخرون : ليس من أخلاقنا ولا فعلنا لأنَّ ذلك ليس من أخلاق الأنبياء والصّالحين .

وقال قوم آخرون: لم يتبعنا على أفعالنا ، واحتجّوا بقول إبراهيم (ع): فمن تبعنى ، فإنَّه منِّى ، فأَى (٤) وجه من هٰذه الوجوه كان مراده (صلع) فالغشّ مها منهى عنه.

(٥٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئل عن خَلْط. الطَّعام، وبعضه أُجود من بعض، فقال : هو غَشٌّ ، وكرهه ، فهذا والله أعلم ، إذا كان

<sup>(</sup>١) وبهوا عن الغش والحداع ، ولا بأس مخلط النوعين إذا غلب الدن، منهما ، ويبيع بيمه ، ولا غير في ذلك إذا غلب الحيد وخوالدن، فيه ويبيع بيمه الحد، وبهوا عن النفخ في اللحم للبيع ولا بأس بالسلع بين الجلد واللحم، وبهوا عن التطفيف وعن التصرية وهو أن يجمع اللبن في ضرع البهية ويترك المشترى المصرأة الحيار فيه ، فيها ثلاثاً ، وإن شاء ردها ورد بيمها صاعاً من تمر ، وبهوا عن النجش وهو الزيادة في السلمة ، ولا يريد المشترى شراها إلا يسمعه غيره فيزيد على زيادته ، وما كان من زيادة الوزن والكيل عا يتنابن بمثله الناس فلا بأس ، وإذا تفاحش فهو خلط ولا خير فيه ه من الاقتصار .

<sup>(</sup>٢) حش هـ الخلابة الخداع من شم ـ في د ، الخلابة الحديمة باللسان .

<sup>(</sup>٣) كذا في س ، زيد « في الإيمان » في الحاشية في ه ر « بالإيمان » في ط ، وفي المتن في د ، ى ، ع ، والزيادة غ .

<sup>( )</sup> س ، د ، ى ، ع . ط ، ه - وأى .

الجيّد منه هو الّذي يظهر ، فأمّا إن كان يخنى ويكون الغالب عليه الظَّاهر فيه الدُّون فليس بغش ولا منهيّ عنه .

(٥٥) وعن على (ع) أنَّه نهى الباعة أن يُظهِروا أفضلَ ما يبيعونه ويمخفوا شرَّه ، وهذا يُؤيد ما ذكرناه .

(٥٦) وعنه (ع) أنّه نهى عن النّفخ في اللّحم ، يعنى بعد أن يُسلَخ الجلدُ ، وأمّا النّفخ بين الجلد واللحم ، فليس من هذا ، وهو شيءٌ يَسهل به السّلْخُ ، وإنّما نهى (١) عن النّفخ في اللّحم لِبختلط الريحُ به ، وتجرى بين جلودٍ رِقاقٍ عليه فينتفخ اللّحم ، فيظهر كأنّه شحم وليس بشحم .

(٧٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن شَوْب اللَّبن بالماء إذا أُرِيدَ به البيع لأَنَّه يكون غشَّا فأمَّا من شَابَهُ ليشربَه فلا شيء عليه في شَوْبِهِ.

(٥٨) وعنه أنَّه قال إذا طَفَّفَتُ (٢) أمَّنى مكيالَها وميزانَها، واختانُوا، وأخفَرُوا (٢٠) الذَّمَة، وطلبوا بعمل الآخرة الدَّنيا، فعند ذلك لا يُزَكُّون أنفسَهم. (٩٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن إنفاق الدَّراهِم المحمول (٩٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن إنفاق الدَّراهِم المحمول

عليها قال : إذا كان الغالبُ عليها الفضَّة فلا بأس بإنفاقها ، وقال في السَّتُوق (١) وهو المُطَبَّق عليه الفضَّة ، وداخله نُحَاس يُقَطَّعُ ولا يحل أن

<sup>(</sup>۱) هـ النهي.

<sup>(</sup>٢) حش س، ى : من مختصر الآثار : التطفيف فى الكيل والوزن الزيادة عند الأخذ والنقص عند الإعطاء قال الله عز وجل : ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوؤون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون (٨٣ : ١ - ٢) ، يمنى حين يمعلوهم ذلك ، وإنما هذا فى البيم ، والموض ، فأما فى الهبة فى الصدقة التطوع ، فن أعطى ذلك وافياً ، فهو أعظم لثوابه ، وإن نقص منه ، فلا شى، عليه ، وإن كان فى واجب فعليه أن يوفيه ، وهى جعفر بن محمد (س) عن اختلاف المكايل والأوزان فى المصر الواحد لما يدخل فى ذلك من الشبهة والمغالطة .

<sup>(</sup>٣) د -- وخفروا . حاشية في ي ، د -- خفروا الذمة أي : أفسدوها وأبطلوها ، واللمة المهد واللمة الأمان ، وفي ه -- أي نقضهوا المهد ..

<sup>.</sup>  $\star$  ) حش د – الدرهم الردى ، وفى بعض الحواشى  $_{\rm m}$  السوق  $_{\rm m}$  وهذا غ .

يُنفَق ، وكذلك المُزَيْبَقَة (١) والمُكَحَّلَة (٢).

(٦٠) وعن على أنَّه أَمَرَ نَقَّادَ بيتِ المال أن لا يدخلوا إلَّا طيّباً .

(٦٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن التَّصرِيَة وقال من اشترى شاةً مُصرَّاةً (٣) فهى خِلابةً فَلْيَرُدَّها إِن شَاءَ إِذَا علم ، ويردِّ معها صاعًا من تمرٍ ، والتصرية ترك ذاتِ الدَّرِّ أَنْ تُحْلَبَ أَيامًا ليجتمع اللَّبن في ضَرْعها فيرى غَزيرًا .

(٦٢) وعنه أنَّه نهى عن النَّجش (٤) والنَّجش الزيادة في السلعة ، والزائد فيها لا يريد شراءها ، لكن ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادتِهِ .

(٦٣) وعنه (ص) أنَّه نهى أن يبيع الحاضرُ للبادى ، ومعنى هذا النَّهى ، والله أعلم ، معلومٌ فى ظاهر الخبر ، وهو أن لا يبيع الحاضرُ للبادى متحكِّماً عليه فى البيع بالكُرْوِ أو بالرَّأى الَّذى يَغلِبُ به عليه ، يُرِيه أن ذلك نظرٌ له أو يكون البادى يُولِيه عرض سِلعتهِ فيلى البيع دونه أو ما أَشبَهُ ذلك ، فأمّا إن يدفع البادى سِلعته إلى الحاضر فيَنْشُدُها للبيع ويعرِضُها ويستقصى ثمنها يدفع البادى سِلعته إلى الحاضر فيَنْشُدُها للبيع ويعرِضُها ويستقصى ثمنها ثم يعرفه بذلك مَبْلغَ الثمن ، فيلى البادى البَيْعَ بنفسه ، أو يأمر مَن يلى

<sup>(</sup>١) س، د، (حاشية) مزابقة، كذا في هـ، د ( متن ) ، ط، ي، . وأصله مزابقة .

<sup>(</sup>۲) س\_مكحلة

<sup>(</sup>٣) حش س ، (نساقص) ، هـ ، ى ـ قال في مختصر الأنسار ، وجعسل مشسترى المصراة بالخيار ، وفيها ثلاثة أيام يعني بعد أن يحلبها ، وقال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعباً من تمر ، يعني لما أصاب من لبنها ، وإن لم يصب شيئاً ردها ، ولا شيء عليه وهذا الخيبار وهو عمل خير خيار الحيوان يرد المصراة وإن تبرأ إليه من خيار ثلاثة أيام إذا كتمه التصرية ، فإن عرف بها قبل البيع ، وتبرأ إليه منها ، وأعلمه كم يوم ، أمسك عن حلبها فرضي ذلك ، ولم يكن له ردها بالتصرية إلا أن يجد بها عبباً غير ذلك .

<sup>(</sup>٤) حش هـ النجش بتقديم النون على الجيم ، الزيادة ، وهو أن يزيد الإنسان في البيع ولا داعية له فيه ليسمع غيره ، وفي الحديث نهى النبي عن النجش ؛ وفي ى النجش أن يمدح أحدكم السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، يسمعه غيره ، فيزيده في السوم على سوم غيره .

ذلك له بوكالته ، فذلك جائز وليس فى هذا مِنْ ظاهر النَّهى شيء ، لأَن ظاهر النَّهى بيء ، لأَن ظاهر النَّهي إنَّما هو أَن يبيع الحاضرُ للبادى ، فأُمَّا إِن باع البادى بنفسه ، فليس هذا مِن ذلك بِسَبِيل كما يتوهَّمُه من قَصُر · فَهُمُهُ .

(٦٤) وعنه (صلع) أنَّه نهى عن تَلَقِّى الرُّكبانِ ، قال جعفر بن محمد (ص) هو أَن تَلْقَى الرَّكبانَ لتشترِى السِّلَع منهم خارجاً من الأَمصار لما يخشى فى ذلك على البائع من الغَبْنِ ، ويقطع بالحاضرين فى المِصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لِتَلقَى (١) السِّلَعَ قبل وصولها إليهم (٢) .

(٦٥) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنّه سُئل عن الرجل يشترى الطعامَ ممّا يُكالُ أو يوزنُ فيجد فيه (٣) زيادةً على كيله أو وزنه الذي أَخَذَهُ بِهِ ، قال : إن كانت تلك الزيادةُ ممّا يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تَفَاحَشَتْ عن ذلك ، فلا خير فيها ، ويَرُدّها ، لأنها قد تكون غلطاً أو تَجانُفاً ممن استوفى له .

(٦٦) وعن على أنَّه رخَّص للمشترى سوالَ البائع الزيادةَ بعد أن يوفِّيَهُ ، فإن شاء فعل ، وإنشاء لم يفعل .

<sup>(</sup>١) د - ليلتق.

<sup>(</sup>۲) حش ه، ی ، س – قال فی مختصر الآثار : وقد حد الصادق جمفر بن محمد (ص) فی التلق فنهی أن ثلق السلع فی (عن) مسيرة غدوة أو روحة ، فما دون ذلك فإن كان أكثر من هذا فليس بتلق ، – وذكر فی مختصر الإیضاح أن الندوة والروحة أربعة فراسخ ، – وذكر فی ذات البیان ، أن ذلك مثل برید فما دونه ، والبرید اثنا عشر میلا ، فن اشتری فیها جاوز ذلك ، لم یدخل فی حد النهی ، وكان كن اشتری فی البوادی والقری ، ویفسخ البیع فیها اشتری من ذلك عند أهل البیت صلوات الله علیهم فی حد حدوه لأنه من البیع المنهی عنه .

<sup>(</sup>٣) هـ في ذلك .

#### نصل ۱

# ذكر ما نُهي عنه في البيوع

(٦٧) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين (١) أنَّه نهى عن شرطين في بيع واحد ، وقد اختلف في تأويل ذلك . فقال قوم : هو أن يقول البائع : أبيعك بالنقد بكذا وبالنَّسِيثة (١) بكذا ، ويعقد البيع على هذا . وقال آخرون : هو أن يبيع السَّلعة بدينار على أنَّ الدينار إذا حَل ّ أَجَلُه أَخَذ به دراهم مسمًا وَ ١٠٠ وقال آخرون : هو أن يبيع السَّلعة على أن يبيعه هُو أُخرى. وقال آخرون : فوال آخرون : هو أن يَبيع منه السَّلعة على أن يبيعه هُو أُخرى. وقال آخرون : في ذلك وجوها قريبة المعانى من هذا ، وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد ، في ذلك وجوها قريبة المعانى من هذا ، وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد ، في ذلك وجوها قريبة المعانى من هذا ، وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد ، شرطين فذلك المنهى عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين (١) في بيعة ، وقد نُهي عن ذلك .

(٦٨) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نَهَى عن رِبح ِ ما لم يُقْبَض (٥) ، وقد

<sup>(</sup>۱) س، ط.

 <sup>(</sup>٢) حش ه -- النسيئة التأخير . قال في مختصر الآثار : وإن شرط ذلك في عقد البيع والشرآ.
 وكان مجهولا بطل الشراء وإن كان معلوماً لم يبطل .

<sup>(</sup>٣) الزيادة في د – وكذلك المكس ضع .

 <sup>(</sup>٤) خه نی ه ، د – شرطین .

<sup>(</sup> ٥ ) س ، يقبض ويفسن من ، ط – يفسن ، ه – يقبض ، حش ، ونهى ( ص ) عن بيح ما ليس عندك وذلك أن يبيع بيماً مفسموناً إلى وقت لا يوجد فيه مثل ذلك البيع كالعنب والفاكهة في وقت لا تكون فيه ، من الاختصار .

آختُلِف فى تأويل هذا النَّهْي أيضاً . فقال قوم : لا يكون ذلك إلا فى الطَّعام خاصَّة يبيعه المشترى قبل أن يَقبِض . وقال آخرون : هو فى كلِّ ما يُكال أو يوزن ، وقال آخرون : هو أن يُقبض . وقال آخرون ، قبل أن يُقبض . وقال آخرون ، قبل أن يُقبض . وقال آخرون : هُو استيجارُ الغُلامِ (٢) أو الدَّابَة ثم يُواجر ذلك المستأجر با أحرون عن أهل البيت أحكام بأكثر ممّا استأجره به ، وقد جاء فى كلّ ما ذكروه عن أهل البيت أحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى .

( ٦٩) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بَيْع وسَلَف ، وقد آختُلِف ف معنى هذا النهى ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : آخُذُ سلعتك بكذا وكذا وكذا ، وقال آخرون هو أن يُقرضَه قرضاً ، بكذا وكذا وكذا ، وقال آخرون هو أن يُقرضَه قرضاً ، شم يبايعه على ذلك ، وكِلَى ( أ ) الوجهين فاسد ، لأَنَّ مَنْفَعَةَ السَّلَف غير معلومة ، فصار الشمنُ في ذلك مجهولًا .

(٧٠) وعنه (صلع) أنّه نهى عن الكائئ بالكائئ (٥)، وهو بيع الدّين باللّاين ، وذلك مثلُ أن يُسلِم الرجلُ فى الطّعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت فلم يجدِ النّدى عليه الطعام طعامًا فيشتريه من النّدى هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دَين آخر ، ومنه أن يُسلِم الرّجلُ فى الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبتى ديناً عليه ، فذلك دَين بدين ، ولهذا نظائر كثيرة -، منها الرجلُ يكون له الدينُ على الرّجل الصّانع فيدفع إليه

<sup>(</sup>١) س -- الهزى ، ه ، الهرى ، حش ه ، ذ ، ى الهرى، غ ، وأصله الهرى واحد الأهراء مثل طىء وأطياء وهو بيت ضخم واسع يجمع فيه طعام السلطان ، من مختصر الآثار .

<sup>(</sup>٢) طـــ هو في استيجار الغلام .

<sup>(</sup>٣) هـ بكذى وكذى .

<sup>(</sup>٤) س ، د ، ه ، ط – كلا .

<sup>(</sup> ه ) حش ه ، ى - الكالى بالكالى ، يقال تكلأت كلاء إذا استثنأت شيئاً ه .

مِه عملًا ، وكالرَّجل يَكتَرى من الرِّجل ظهرًا فيُحيلُه بالكِراء على رجل آخرَ ، له عليه دينٌ ، ومثل هٰذا كثيرُ (١) .

(٧١) وعن جعفر بن محمد أنَّه رخَّص من بيع الحَيَوان بالحَيَوان يدًا مِيد .

(۷۲) وعن على (ع) أنَّه باع بعيرًا بالرَّبَذَة (۲) بأَربعة أبعِرة مضمونة (۳)، و ولا على (ع) أنَّه باع بعيرًا بالرَّبَذَة (۲) بعشرين بعيرًا إلى أَجل ، وهٰذا إذا كان موصوفاً بصفة معلومة .

(٧٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه نهى عن بيع اللَّحم ِ بالحَيَّوان .

(٧٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يُساوِم الرّجلُ على سَوم أخيه ، ومعنّى النّهُي في هذا : إنما يقع إذا رَكِنَ (٥) البائعُ إلى البَيع ، وإن لم يعقده ، فأمّا ما دون ذلك فلا بأس بالسّوم على السّوم ، والمزايدة في السّلم .

(٧٥) وقد رُوِينا عن رسول الله (صلع) أنَّه أمر ببيع أشياء في مَن يزيد.

(٧٦) وعن جعفربن محمد (ص) أنَّه قال : مَن آشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتَّى يكيلَه أو يزنّه إن كان مما يُكال أو يوزن ، فإن ولَّاه فلا بأس بالتّولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائِر السّلَع قبل أن

<sup>(</sup>۱) حش ه، ى : وبن ذلك الدين يكون للجماعة فيقسمونه على أن يقتضى كل واحد مهم ما صار إليه منه، فهذا لا يجوز، وبا اقتضاء كل واحد مهم فهو بيهم ، من مختصر الآثار.

<sup>(</sup>٢) حشى ، و ط -- الربذة بالذال معجمة اسم موضع فيه قبر أبي ذر النفارى .

<sup>(</sup>٣) حش ه، د، أي مقبوضة.

<sup>(؛)</sup> ط، س، ه، ع. د، ی - عصیفر.

 <sup>(</sup> ٤ ) حش ى - ٢ ركن إليه ركناً أى سكن .

تُقبَضَ ، وقبل أَن يُنقدَ<sup>(١)</sup> ثَمْنُها وإن<sup>(٢)</sup> اشترى رجلٌ طعاماً فذكر البائعُ أَنَّه قد اكتالَه فَصَدَّقه المشترى وأخذه بكيْلِهِ ، فلا بأس بذلك .

(٧٧) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الحُكْرَة ، قال : لا يَحْتَكِرُ الطَّعامَ إِلَّا خَاطَئُ ، وقال على (ع) : المحتكِر (٣) آئِمُ عَاصٍ (٤) ، وقال (ع) : طَرَقَ طائفةً من بنى إسرائيل عذابُ ، فأصبحوا وقد فَقَدُوا أربعة أصنافٍ من الناسِ : الكَيَّالين والمُغنِّين والمُحتكرين للطعام وَ آكِلِي الرِّبا .

(٧٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إنّما الحكرة أن تشترى طعامًا ليس في المصر غيره فتَحتكره ، وإن كان في المصر طعامٌ أو متاعٌ غيره ، أو كان كثيرًا يجدُ الناسُ ما يشترون ، فلا بأس به (٥) ، وإن لم يوجَدُ فإنه يكره أن يُحتكر ، وإنّما كان النهى من رسول الله (صلع) عن الحُكْرةِ أنَّ رجلاً من قريش يُقال له حكيمُ بنُ جزام ، كان إذا دخل المدينة طعامٌ اشتراهُ كُلّه ، فمر عليه النبى (صلع) فقال له : يا حكيم ، إيّاك وأن تَحْتَكِرَ (١) ، قال : وكلُّ حكرة تضرّ بالناس ، وتُغْلِى السِّعْرَ عليهم : فلا خير فيها ، وقال : ليس الحكرةُ إلا في الحنطة والشَّعير والزَّيت والزبيب والتَّمر ، وكان يشترى (ع) قُوتَه وقُوتَ عيالِه سَنةً (٧).

<sup>(</sup>۱) س – ينتقد .

<sup>(</sup>Y) A-[i].

<sup>(</sup>٣) س-آثم خاطئ<sup>ه</sup>.

<sup>( ؛ )</sup> حش ی ومؤخر فی ه -- من محتصر الآثار ، وقال : وأما الرجل یشتری الطمام وهو کثیر عند الناس ، لیرفعه و یتجر فیه ، فلا بأس بذلك إذا كان الناس بجدون ما یشتر ون ، فإذا لم یوجه ، فلیس له أن محتكره علیهم و یدعهم بهلكرن ، و یؤخذ بإخراجه و بیمه .

<sup>(</sup> ه ) ه - بذلك .

<sup>(</sup> ٩ ) كذا في هـ س ، د ، ط ، ي ، ع تحذف الوار ، وقراءة النسخة الحمدانية أصبح .

<sup>(</sup>٧) س، د، ط-سنة ؛ع، ه-اسنة ؛ى -السنة .

(٧٩) وعن على (ع) أنَّه قال : الحكرة في الخِصْبِ أَربعونَ يومًا ، وفي الشَّمدَّةِ والبلاء ثَلاثَةُ أَيامٍ ، فما زاد فصاحبُهُ ملعونٌ .

(٨٠) وعنه (ع) أنه كَتَب إلى رفاعة : إِنْهُ (١) عَنِ الحكرة ، فمن ركب النَّهْي ، فأَوْجِعْهُ ، ثم عَاقِبْه بإظهار ما احتُكِرَ .

(٨١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُيِل عن التسعير فقال : ما سَعَرَ أمير المؤمنين على (ع) عَلَى أَحَدٍ ، ولكن مَنْ نَقَصَ عن (٢) بيع الناس ، قيل له : بِعْ كما يَبيعُ الناسُ ، وإلَّا فَارْفَعْ من السَّوق ، إلَّا أن يكون طعامُهُ أطيبَ من طعام الناس .

(۸۲) وعن على (ع) أنّه سُئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يُعطيهِ إِلّا أن يبيع بعض مالِهِ ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع مُضْطَر ، قال : بيعه جائز وليس هذا كبيع المُضطر ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه (۱) ، وإنّما المضطر الذي يُكرِهه على البيع المشترى منه ويُجبره عليه ويَضْطَره إليه (٤).

<sup>(</sup>١) أو أنه ، أو إنه .

<sup>(</sup>۲) ط، س، ی سهن ، ه، ی ، سهن .

<sup>(</sup>٣) حش د - أي من عداب السلطان .

<sup>(</sup>٤) حش هـ – قال في المنتخبة (القاضي النميان) شمراً ، وينهي قيل عن البيوع قبل غروب الشمس والطاوع .

## نصل ٧

### ذكر الصُّرُف(١)

(۸۳) رُوينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال: الفضَّة بالفضَّة ، والذَّهَبُ بالذَّهب ، مِثلاً بمثل ، يدًا بيد ، فمَنْ زَادَ واستزاد فقد أَرْبَى ولعن الله الربا(٢) وآكِلَه ومؤَّكُلَه وبائِعَه ومشتريته وكاتبَه وشاهدَيْه (٣) .

(٨٤) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنَّه قال : اللهبُ باللهبِ والفضَّةُ بالفضة مِثلًا بمثل ليس فيه زيادة ولا نَظِرةٌ والزائدُ والمستَزِيدُ في النَّار .

(٨٥) وعن على (صلع) أنَّه سئِل عن الدراهم بالدرهمَيْن يدًا بيدٍ، قال : ذلك الربا العَجُلانُ .

(٨٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه لمَّا قَبِلَ الجِزِيَةَ عن أهل الذَّمَّة ، لم يقبَلُها إِلَّا على شروط اشترطها عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك ، فقد بَرِقَتْ منه ذمّةُ اللهِ ، وذمّةُ رسولِهِ ، وليس استحلال الربا من دينهم الذي صُولِيحُوا عَلَى أن لا يخرجوا منه ، بَلِ الربا محرَّمٌ عليهم في شريعتهم ، قال الله جل ذكره : فَبِظُلْم مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) حش هـ - الصرف في اللغة الفضل ، قال أبو الطيب : وما الفضة البيضاء والتبر واحد -

<sup>(</sup> ٢ ) س ط -- الربي د ، ه ، ي -- الربا ، وفي القرآن الكريم الربوا .

<sup>(</sup>٣) وفي الحواشي في س ، ه ، ي نقلت أحاديث من كتاب محتصر الآثار القاضي النممان معنى .

طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ، وَأَخْدِهِمُ الرِّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ (١) ، فأخبر عزَّ وجل أَنَّه كان قد حرّم عليهم الرّبا (٢) وإنَّما استَحلَّه منهم من استحلَّه بمعصية الله ، وما حرَّفَهُ (٣) لهم أحبارُهم ورُهبانُهم ، فأَحَلُوا لهم الرّبا (٤) وكذلك (٥) كتب على (ع) إلى رُفاعَة يأمرُهُ بطَرْدِ أهل الذمّة من الصَّرْف .

(٨٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الرّبا في كلّ ما يُكالُ أَو يوزَنُ ، إذا كان فيه التفاضلُ .

(٨٨) وعنه (ع)(٢) بَعَثَنَى أَبِي (ع) بكِيسٍ فيه أَلفُ درهم إلى رجل صرّافٍ من أهل العراق ليُعْطِيَه أَفضلَ منها ، وقال لى : قل له : يبيعُها بدنانير ، فإذا قبضَها ودفَع الدراهم ، فليشتر لنا بالدَّنانيرِ الَّتَى قبضَ حاجتَذا من الدراهم .

(٨٩) وعنه (ع) أنَّه سُشِل عن الرَّجل يَستبدِلُ الدنانيرَ الشاميَّة بالكُوفيَّة وَزْنًا بوزن ، فيقول له الصَّيْرَفُّ : لا أُبدِّل لك حتَّى تبدّلنى دراهم يوسفيَّة بغَلَّةٍ (٧) وزناً بوزن ، قال لا بأس به ، قيل له : إنَّ الصيرفُ إنما

<sup>. 171-171/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حش في ه ، ى ، حقال في كتاب حدود الممرفة لسيدنا النممان : والربا فمنه التفاضل في البيع فيها يكال ويوزن، ومنه حبس ما أوجب الله (ع ج) الخروج منه في الأموال التي افترضها فيها افترضه ليربو بذلك مال من يحبسه عند نفسه ، وقد أخبر الله عز وجل أنه يمحق بقوله (تم) (٢٧٩/٢) يمحق الله الربا و ربى الصدقات ، وقوله (٣٠/ ٣٩) وما آثيم من رباً ليربو في أموال الناس ، فلا يربوعند الله ، وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضمفون .

<sup>(</sup>٣) خ في س ، ه ، د ، ي ، ط ، ع . وفي متن س ؛ حربه .

<sup>( ؛ )</sup> كذا في س.

<sup>(</sup> ٥ ) ه ، ى – لذلك .

<sup>(</sup>۲) د ، هـ – وقال .

<sup>(</sup>٧) حش : الغلة أي الدراهم السوق التي لا تنفق في غيرها يمني الردي. .

يطلب فضلَ اليوسفيَّةِ على الغَلَّةِ ، قال : إذا كان وزناً بوزن يدًا بيدٍ فلا بأس به ، قيل له : فما ترى في الرجل يشترى ألفَ درهم ودينارًا بألفَى ، درهم ، قال : لا بأس بذلك ، إنَّ أبي رضوان الله عليه كان أَجْراً (١) على أَهل المدينة مِنِّي ، وكان يقُول هذا ، فيقولون (٢) : يا أَبا جعفر ، هذا الفِرارُ من الرّبا ، او جاء رجلٌ بدينار لم يُعطَ ألف درهم ، فكان يقول : نِعْمَ الشيءُ الفرارُ من الحرام إلى الحلال ، وقال له رجلٌ : رَحِمَكَ اللهُ ، واللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ لُو أَخَذْتَ دينارًا والصرفُ تسعة عشرَ فَلُرْتَ المدينة كلُّها على أَن تَجدَ من يُعطيك فيها عشرينَ لَمَا (٣) وجدتَه ، وما هذا إلَّا فرارٌ من الرّبا ، قال : صدقت ، هو فرارٌ من باطل إلى حقٌّ ، فهذه المعارَضَةُ الَّتي عَارَضَ بِهَا هذا المُعارِضُ وَلِيَّ اللهِ مُعَارَضَةُ جَاهِل ، لأَنَّ الربا بالإجماع من المسلمين إنَّما يكونُ في الشيء الواحد ، ممَّا يُكالُ أَو يُوزَن إذا كان فيه التفاضلُ ، قَلَّ ذلك التفاضلُ أو كَثُر ، والذهب والفضَّة نوعان مختلفان قد فرَّق اللهُ بينهما بِواو كما فرّق بين السماء والأرض ، فليس في التفاضل بينهما رباً ، ولو كان ذلك لم يَجُز أن يكونا إلَّا وزناً بوزن ، وهذا ممّا لا يقولُه أحدُّ علِمْناه ، وإذا جاز التفاضلُ بينهما في القليل جاز في الكثير ، إذ لا كتابَ ولاسنَّة عنعان من ذلك ، ولكن لا يكون الصَّرْف إلَّا يدًا بيار ، كما جاءت به السنَّةُ ، وسنذكر ذلك إن شاء الله ، وليس في الصرف توقيتٌ ، وإنَّما هو ما تَرَاضَى عليه الناسُ كسائرِ البيوع ِ مُرتَخصٍ وغالٍ ، فما في معارضَة هذا الجاهل الَّذي يقولُ: لو كان الصرفُ كذا، ما زاد أُحدُّ كذا ، وهو وَالمسلمون أجمعون لا يَرَون بالزيادة والنقص في ذلك بأساً ،

<sup>(</sup>١) حش ى : الجرىء المقدم على الشيء ، وهو من الصفات .

<sup>(</sup> ٢ ) ه – أنيقولون .

<sup>(</sup>٣) هـ ما، حشى ... أي درهم.

وإنَّما هو ما تَراضَى عليه المُتَبَائِعَانِ<sup>(١)</sup> .

(٩٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُئل عن السيوفِ المُحَلاَة وما أَسبَه ذلك مما تُخالِط. الفضَّة فيه العُروضَ (٢) تباعُ بالذهب إلى أجل مسمَّى، فقال : إنّ النّاس لم يختلفوا في النسيئة ، إنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقيل له : فبيعهُ بالدراهم النّقد . قال : كان أبي (رض) يقول : يكون معه عَرْضُ غيرُه أحب إلى ، فقيل له : أرأيت إن كانتِ الدّراهمُ أكثر من الفضَّة الّتي فيه . قال : وكيف لهم بالإحاطة بذلك، قيل (٣) : فإنّهم يعرفونه ، قال : إن كانوا يعرفونه فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العَرْضَ يعرفونه ، قال : ويكون الفضَّة وزناً بوزن والفاضل في العَرْض ، ويُعلَم أنّ الدّراهمُ أكثرُ منها ، فتكون الفضَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة ويكون الفضَّة عَرْض من الفضَّة أن يكون الفضَّة ويكون الفضَّة ويكون الفضَّة ويكون الفضَّة ويكون الفضَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة أن يكون الدراهم أقلَّ من الفضَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة أن يكون الدراهم أقلً من الفضَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة أن يكون الدراهم أقلً من الفضَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة أن يكون المناسَة عَرْض يكون ما فَضُلَ من الفضَّة ويكون ما فَضُلَ من الفَسَّة ويكون معها عَرْض يكون ما فَضَل من الفضَّة ويكون ما فَسُلَّة ويكون المناسَة عَرْض يكون ما فَلْكُون المناسَة عَرْض يكون ما فَسُلَّة ويكون المناسَة عَرْض يكون ما فَسُلَّة ويكون المناسَة عَرْضُ يكون ما فَسُلَّة ويكون المناسَة عَرْنُ الفَسَلَّة ويكون المناسَة عَرْنُ المنا

(٩١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه رخَّص فى اقتضاء (١) الدراهم من الدَّنانيرِ والدنانيرِ بالدَّراهم .

(٩٢) ورُوِى (٥) عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا عليه السلام سُيْل عن ذلك، فقال : قد كُرِهَ أَن يَقْبِضَ المُسلِفُ إلَّا ما أسلف ، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرَّفق من أحدهما لصاحبه ، فلا بأس إذا كان بِسِعْرِ معلوم ،

<sup>(</sup>١) س: المتبايمان.

<sup>(</sup>۲) حش ی : العروض ج عرض بإسکان الراء ، وهو ما لیس ینقد .

<sup>(</sup>٣) س، ط، ه، ي، د: قيل له.

<sup>( \$ )</sup> حشى: وقال (ع) لا بأس أن يأخذ الدواهم من الدنانير ،والدنانير من الدواهم يعنى (ع) الرجل يكون له على الرجل دنانير سلفا أو من بيع أو من حق من الحقوق فيقضيه عنها دواهم بقيمتها ، أو ما اتفقا عليه أو يكون له عليه دواهم فيقبضه عنها دنانير كذلك ، من مختصر الآثار .

<sup>(</sup>ه) س ، د ، ه ، ط ، ی ؛ وروی .

(٩٣) وعن على (ص) أنَّه قال : لا يجوز بيعُ الفضَّة بالذهب ولا الذهبِ بالفضَّة إلَّا يدًا بيد .

(٩٤) قال جعفرُ بْنُ محمد (ص) إذا أَشْتَرَيْتَ من رجل ذهبًا بفضّة ، أو فضَّة بذهب ، فلا تفارقه حتى تتقابضا ، وإن وثبَ حائطًا ، فإن قال لك : أَرْسِلْ غلامك معى حتى أعطِية ، فلا تَفْعَلْ ، وإن كان المكانُ قريبًا ، وإن أَرسِلْ غلامك معى حتى أعطية أذا حُضِر النقدُ أَن يبتدِئ معه الصرف ، وإن أَرسلت معه ، فتامر مَنْ تُرْسِلُهُ إذا حُضِر النقدُ أَن يبتدِئ معه الصرف ، ويكونُ هو اللّذى يعاقِدُهُ عليه ، وإن بقي من النقد شيءٌ فلا خير فيه ، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدًا بيد ، وإن آشترى الرجلُ ذهبًا بفضّة ، واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض فليُعِد عقدَ الصَّرْف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا .

(٩٥) وعنه (ع) أنّه قال : لا بأس أن يُقرِضَ الرجلُ الدراهمَ ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرطٌ ، وذلك أنّ الفضّة بالفضّة وزنا بوزن ، ولا شيء فيها إن كانت إحدى الفضّتين أجودُ من الأخرى ، لأنّه لا يحلّ (١) لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضلٌ ، فإذا كان ذلك جاز أن يَقْضِي بعضها من بعضٍ إذا لم يكن ذلك عن شرط ، وقلٌ فضّةٌ تُشْبِهُ فضّةٌ في الجودة والدّناءة ، ولا بدّ أن تكون الواحدةُ أفضلٌ من الأُخرى بشيء مّا إذا امتُجِنَتْ وكانت من غير مَوْضِع واحدٍ .

<sup>(</sup>١) كذلك في ه ، ي ، ع صح ، س ، د ، ط : لا يحل إن لو كانت إلخ .

## نصل 🗚

## ذكر بيع الطّعام بعضه ببعض

قد ذكرنا فيها تقدّم أنَّه لا يجوز التَّفاضل في النَّوع الواحد ممَّا يُكال و ممَّا يوزَن ، فإذا اختَلفَتِ<sup>(١)</sup> النوعان جاز التَّفاضلُ بينهما .

(٩٦) رُوينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنَّه قال : ما كان من الطَّعام أو من شيء من الأَّشياء مختلفاً ، فلا بـأس ببَيْعِهِ متفاضلاً (٢) يدًا بيدٍ ولاخير فيه نَظِرةً .

(٩٧) وعنه عليه السلام أنه قال : الجِنطة والشَّعير شيءُ واحد لا يجوز التفاضل بينهما .

· (٩٨) وعنه (ع) أنَّه قال : اللَّقِيق بالحِنطة ، والسَّويق باللَّقيق مثلا بِمِثْل (٣) .

(٩٩) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سُثل عن البُرِّ والسَّوِيق ، قال : مِثلاً بمثل ، قيل له : إنَّه يكون له فضل ، قال : أليس له مُوْنَةُ (٤) ؟ قيل : بَلَى ، قال : هذا بهذا .

(١٠٠) وعن على (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن بيع التَّمر بالرطب

(١) س . ه -- و إذا اختلف النوءان .

(٢) حَسْ س ، ى - من مختصر المصنف : ويجوز أن يبيع بيضة نمامة بمشرين بيضة من بيض الدجاج .

(٣) حش ی سے یعنی یکون الحنطة کثیراً فی الوزن ، لأنه ثقیل والدقیق خفیف ، فأجاب لأنه فی الدقیق تکون المشقة فکان کیلا بکیل واو أنه ینقص فی الوزن ، و یستری فی الکیل .

( ؛ ) حش ى – المراد بالمؤنة فى السويق أنه يحتاج فى ذلك إلى الحملب والنار والإناء ، وذلك مما يكون فيه المشقة . مِنْ أَجْل أَنَّ الرَّطب ينقص من كيله إذا يبس ، وهذا غير ما ذكرناه من الرُّخصة في العَرايا ، إنما الرخصة في العرايا بعينها أن تشترى بخرصها من تمرِ مَكيل .

(١٠١) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : لا بأس (١) بالثوب، يالتُّوبين يدًا بيد ونسيئةً إذا وصَفَهُ .

(١٠٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جُزافًا .

(س) أنّه سُيْل عن الحِيتان بالحِيتَان بالحِيتَان بالحِيتَان بالحِيتَان بالحِيتَان بالحِيتَان بالحِيتَان وَتُسَم ، وتُباع على وجه التّحرِّى بغير وزن ولا كيل ، واللّحم كذلك ، فرخص فيه ، وعن القمح بالماء إلى أجل فَرخص فيه ، قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره ، قال : لا يصلح ، ورخص في الدّقيق بالكَعْك (١) متساويًا يدًا بيد والخلّ بالخلّ كذلك ، وإن اختلَفت أجناسُه وصُنُوفُه "، وكذلك عَسَل السكّر بعسَل النّعْلي .

## فصل |٩

### ذكر خيار المتبايعين (٣)

(١٠٤) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : البَيِّمَانِ بالخيار فيما تَبَايَعَاه حتَّى يفترِقا عن رضَّى (١).

<sup>(</sup>١) ط، ي – ببيع الثوب بالثوبين.

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، ى – الكمك الحبر اليابس .

<sup>(</sup>٣) عنوان في س – ذكر وجوب البيم (؟)

(١٠٥) وعن جعفر بن محمد (ص) يفترقان بالأبدان من المكان الذى عقداً فيه البيع ، لقد باع أبى (رض) أرضاً يُقال لها العَريض ، فلمّا اتَّفق مع المشترى وعَقَدَ البيع قام أبى (١) فمشى فتبعتُه وقلتُ له : لِمَ قُمْتَ سريعًا ، قال : أردت أن يَجِب البيعُ (١) .

(١٠٦) وعن رسول الله (صلع) المُسلمون عِنْدَ شُروطِهم ، إَلَا كُلَّ شرط خالفَ كتابَ الله .

(۱۰۷) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنّه سُئل عن رجل باع دارَه على شرطِ أنّه إن جاء بشمنِها إلى سَنَة أن تُردَّ عليه ، قال : لا بأس بهذا ، وهو على شرطه (۳) ، قيل (۱) : فغَلَّتُها لِمَن تكون ، قال : للمشترى ، لأنّها لو احتَرَقَتْ لكانت من ماله .

(١٠٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال في الرجلين يتبايعان السَّلعة ، فيشترط الباثع الخيار (٥) أو المبتّاع ، فتهلك السلعة قبل أن يختار

<sup>-</sup> وإن شاء فسخه ما لم يفترقا على إيجاب له ، وقوله : إلا بيع خيار مستشى من ذلك وهو أن يمقد البيع على أن لهما أو لأحدهما الحيار في ذلك البيع إلى مدة مملومة أو إلى غير مدة ، فلا يكون حينئذ افتراقهما موجباً البيع ما لم تنقض تلك المدة التى جملا الحيار إليها ، ولن جمل ذلك له أن يرجع بما اشترط فيها بينه وبين تلك المدة ، فإذا انقضت لم يكن له الرجوع ومضى البيع كانت المدة في ذلك ما كانت ، وإن لم يوقتا لذلك حداً ، فالحيار لمن جمل له متى قام فيه ، وذلك لقول رسول الله ( صلمم ) : المسلمون عند شروطهم .

<sup>(</sup>١) س - قام فشي .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ه - قال في الإيضاح : وصفة الافتراق الذي يجب به البيع فرقة الأبدان كا قلمنا ،
 بأن يقوم أحدهما من الموضع الذي كان فيه إلى آخر .

<sup>(</sup>قد سقطت هنا صفحتان فی د )

<sup>(</sup>۳) ط، د،ی، س -- شرط ۰

<sup>( )</sup> ط ، د ، ي . س ، ه - قال .

<sup>(</sup>ه) حش ی - قال فی الاختصار : من اشتری شیئاً بالحیار إلى مدة فهلك قبل أن یختاره المشتری ، فهو من مال البائع ، على المشتری العین أنه ما اختاره ولا رضیه ، فإن لم یحلف لزمه .

مَن كان له الخيارُ ، ما حالُها ؟ قال : هي من مال البائع ، يعني ما لم يجب البيعُ ، أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ، ويختبرَها ولم يجب (١) البيع ، قيل له : فإذا وجَبَتْ للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيارُ بعد وجوب البيع ، ثم هلكَتُ ما حالُها ؟ قال : هي من مال المبتاع إذ لم يَخْتَرِ الذي له فيها الخيارُ ، ومعلوم أن السَّلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشترى ، فإذا هلكت فهي من ماله .

(١٠٩) وعنه (ع) أنَّه قال : مشترى الحَيَوَانِ كلَّهِ بالخيار ، فيه ثَلاثَةُ أَيَّام اشترط ، أو لم يشتَرِطُ (٢) .

(١١٠) وعنه (ع) أنَّه قال: مَنِ آشترى أَمَةً فَوطِثَها أَو قبَّلَها أَولَمَسَها أَو نظر منها إلى ما يَحرمُ على غيره ، فلا خيارَ له فيها وقد لزمنه (٣). وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوانِ حدثًا ، قبل مدَّة الخيارِ ، فقد لزمه ، أو إن عرضَ السَّلعة للبيع .

( ۱۱۱) وعنه أنه سُئل عن الرجُل بشترى السَّلعة ، ويشترطُ الخيار ، يعرضُها للبيع ، شم يريد ردَّها في مدَّة الخيار ، قال : إذا حَلَف بالله أنَّه ما عرضها ، وهو يضمر أَخذَها ، ردَّها .

(۱۱۲) وعنه أنّه قال فى الرَّجل يبتاع النوب ، أو السلعة بالخيار ، فيعُطَى به الربح ، قال : إن رغب فى ذلك فليوجب (١) البيع على نفسه ،

<sup>(</sup>۱) ه ، ي - يوجب .

<sup>(</sup> ٧ ) حش ه — فإن هلك الحيوان في للانة أيام فهو من مال البايع ، من مختصر المصنف ، قال في الاختصار ؛ ولا خيار لبائمه يمنى الحيوان بعد أن يفترقا ، فإن أحدث المشترى فيه حدثًا قبل ثلاثة أيام ، فقد لزبه ، حاشية .

<sup>(</sup>٣) حش ه ، س – عن مختصر المصنف : من اشترى جارية فنظرت إلى فرجه ، أو قبلته ، ولا أستدعاها ، فهو على خياره إلخ .

<sup>( ؛ )</sup> س – فيوحب ،

فإن بَاع ، فرَبحَ طاب له الرَّبحُ ، وإن لم يبعُ لم يجز له الرَّدُ هذا إن أوجب البيعَ على أوجب البيعَ على المُنعَ بالرَّبح حلف له ، لقد أوجب البيعَ على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف ، كان الرِّبح للبائع .

(۱۱۳) وعنه أنّه قال : فيمن اشترى صَفْقَةً (١) ، وذهب ليأتى بالشمن ، فمضت له ثَلاثَةُ أَيام ، لم يأت به ، فلا بَيْعَ له إذا جاء يطلبُ ، إلّا أن يشاء البائع ، وإن جاء قبل مُضِى تُلاثَةِ أيام بالشمن فلهُ قبضُ ما اشتراه إذا دُفع الثمنُ .

(۱۱٤) وعنه (ع) أنّه سُمل عن رجل اَسْتَرَى سلعة على أنّ الخيار (۱۱ فيها لغيره ، لرجل غائب قد سمّاه ، فأقام الرّجل غائبًا مدةً طويلةً ، ثم قَدِم فردّ البيع ، قال : يُستَحلَف المشترى بالله على الّذى اغتلّ من السلعة ، إن كانت لها غلّة ، وله النّفقة الّتي أنفق ، فإن أبني أن يحلّف . قيل للّذى طلب اليمين : آخلِف أنت . على ما وصل إليه ، وخُدُه منه ، وأعطِهِ ما أنفق ، فإن أبى من اليمين، تُرك الشيء بحالِهِ ، لأنّه قد طَالَ ذلك ودرس (۱۳) ما أنفق ، فإن أبى من اليمين، تُرك الشيء بحالِهِ ، لأنّه قد طَالَ ذلك ودرس قيمتُها يوم فإن كانت السلعة تغيّرت بزيادةٍ أو نقصان ، فعلى المشترى قيمتُها يوم قبضها ، وإن كان ذلك في الأيّام اليَسِيرةِ ، فليس بشيء ، فالمشترى على شرطِهِ .

<sup>(</sup>١) حش س ، ى ، ه -- الصفقة ضرب اليد على اليد وقت البيعة وعند البيع يقال : بارك الله لك فى صفقة يمينك ، ويقال اشترى شيئين فى صفقة إذا اشتراهما مما بشن واحد ولم يميز ثمن أحدهما وثمن الآخر ( ولم يميز بينهما بعضه من بعض -- ه ) .

 <sup>(</sup>٢) حشى ساقال فى المطلب : والخيار لا يورث إلا أن يشترط من يجمل له أن يكون لورثته سن بمده قبل انقضاء مدته ، فيكون الخيار له ولورثته ، إن مات إلى حين ينقضى ، فأقام الرجل المدة المشترطة .

<sup>.</sup> m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m ، m

### فصل ١٠

### ذكر أحكام العيوب

(١١٥) وقد ذكرنا فيما تقدَّم أن رسول الله (صلع) قال : مَنْ غَشَنا فليس منَّا ، وقد رُوينا عن أهل البيت فليس منَّا ، وكتمانُ البائع عيبَ ما باعَهُ(١) غَشَّ ، وقد رُوينا عن أهل البيت عن النبي (صلع) أنَّه قال : الدِّينُ النَّصيحةُ ، وأنَّه قال : لا يحلُّ لمُسلم أن (١) يبيعَ مِن أَخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بَيَّنَهُ ، ولا يحلُّ لغيره إن عَلِمَ ذلك العيب أن يكتُمهُ عن المشترى إذا أراه اشتراه ، ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ .

(١١٦) عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : من استَوجَب صفقَةً بعد افتراق المتبايعَين ، فوجد فيها عيباً لم يبرأ منه البائعُ ، فله الردُّ .

(١١٧) وعنه أنه قال فى الرجل باع دابَّةً أو سلعةً ، فقال : بَرثتُ إليك من كلِّ عيب قال : لا يبردُه ذلك (٣) حتى يُخبره بالعيب اللى تبرأً منه ، ويُطلعه عليه .

(١١٨) وعن على (ص)(أ) أنَّه قال : إذا أشترى القوم متاعاً فقوموه وأقتسموه ، ثم أصاب بعضهم فيا صار إليه عيباً فله قيمة (٥) العيب (٦) ، فإن

<sup>(</sup>١) حشى سـ كل عيب ظهر به المشترى فلا يحكم به الحاكم حتى يملمه ، فإن كان باطناً لا يراه إلا النساء، أمر حرة مسلمة فنظرت إليه . وامرأتان أفضل ، فإذا أخبر بذلك حكم به حينئذ .

<sup>(</sup>٢) حدف في س.

<sup>(</sup>٣) حذن في س.

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ط ، د ، ع . ه ، ى – رعنه ( جعفر بن محمد ) ( ص ) عليه السلام .

<sup>(</sup> ه ) حش ى - أى يأخذ القيمة من بائع السلعة ، لا يأخذها من بينهم .

<sup>(</sup>٦) حش ه - الإباق والبول في الفراش عيب ، والحبل عيب في الجارية ، وليس بعيب في البهائم ، والشهبة في الشعر عيب والسن السوداء عيب ، وكذلك السن ساقطة ، والسرق عيب ، ومن =

اشترى رجلٌ سلعةً فأصاب بها عيبًا ، وقد أحدث بها حدثًا أو حدث عنده ، قيل له : رُدَّ ما نقص عندك ، وخُذِ الشمَنَ إِن شِئت ، أو فخُذ (١) قيمةَ العيب .

(١١٩) وعن على (صلع) أنَّه سُئل عن الرَّجل يشترى الجارية فيطوُّها (٢)، ثم يجدُّ فيها عيباً ، قال : تلزمه ، وتُرَدُّ عليه قيمةُ العيبِ .

(۱۲۰) قال جعفر بن محمد (ص) : ذلك إذا لم تكن حُبلَى ، فإن كانت حُبلَى وقد وطثها ، رَدَّها ، ورُدَّ نصفُ عُشر قيمتها .

(۱۲۱) وعن (ع) أنَّه قال : مَن اشترى جاريةً ، ثم وجد بها عيبًا ثم أحدث فيها حدثًا بعد مَا علِم بالعيب ، قال : تلزمه ، وليس له رَدُّها ولا قيمةُ العيب .

(١٢٢) وعن على (ص) أنَّه قال : العُهدةُ (٣) في الرَّقيق من الدَّاء الأَعظمِ حَوْلٌ ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام .

(سهنة ، المجنوب المحمد (ص) : يُرَدُّ المملوكُ من أحداثِ السنة ، من الجُنُون والجُدَام والوَضَح والقَرَّن (٤) إذا حدث فيها . إلَّا أن يشترط البائع أن لا عهدة عليه ، ولا عهدة في بيع بَرَاءة ولا بيع ميراث (٥) ، ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام .

<sup>=</sup> اشترى عبداً فوجده مخنثاً أو جارية فوجدها زائية ، فهو عيب أو كفر ، من مختصر المصنف ، ومنه ومنه ومن باع أمة على ألف حيل جاز ، وهذا ابتراء من عيب إن كان .

<sup>(</sup>۱) ی - خد.

<sup>(</sup> ٢ ) حشى - أى يأخذ القيمة من بانع السلمة ، لا يأخذها من بينهم .

<sup>(</sup>٣) حش ى ، د – أى على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الأعظم والمراد بالداء الأعظم والمراد بالداء الأعظم الجذام والوضح والقرن .

<sup>(</sup>٤) د ، ى حش – والوضح كناية عن البرس .

د ، ى حش - عيب في الجارية يمنع من الجماع .

<sup>(</sup> o ) ط ، س « ميراث فيه لا عهدة السنة » .

### فصل ۱۱

#### ذكر بيع المرابحة

(۱۲٤) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال : قدم لأبي رضوان الله عليه متاع من مصر فصنع طعامًا وجمع التجّار ، فقالوا : نأخده منك يده دُوَازْدَه (١) ، فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفًا ، وكان شراؤه عشرة آلاف ، فدَه دُوَازْده لفظً فارسي ، ومعناه العشرة باثني عشر ، وكذلك دَه يكازْدَه ، وهي عشرة بأحد عشر ، وهو لفظ يستعمله التجار بالمشرق ، يجعلُون لكلّ عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين ، فكره أبو جعفر (ص) يجعلُون الربح محمولًا على المال ، فرأى أن يكون محمولًا على المتاع ، كما يبيع الرجل الثوب بربح المدرهم أو الدرهمين ، ولا ينبغي أن يجعل فى كل عشرة دراهم من شَمَنِه ربحًا معلومًا .

(١٢٥) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخص فى أن يحمل أجرة (٢) القَصَّارِ والكَرِىُّ وما يلحق المتاع من مُؤنّة فى ثمنه وبيعه مُرَابِحَةً يعنى إذا بَيَّن ذلك .

(۱۲۲) وعنه (ع) أنه سُئل عن الرجل يشترى المتاع الكثير ، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمة (٣) ما اشتراه (٤) ، هل له أن يبيعه مرابحة بثلك القيمة ، قال : لا إلَّا أَن يُبَيِّنَ للمشترى أنه قوّمه .

(١٢٧) وعنه (ع) أنَّه قال : من اشترى متاعاً بنظرة فليس له أن

<sup>(</sup>١) هـ - درازده ، يا زده ، وهز غلط .

<sup>(</sup>۲) ها ده داېر.

<sup>(</sup>۳) په يې يې ع , س ، ط ، د ، پټيته مل . ( ) په ، د ، ع ، ي , س ، ط – اشتري .

دعائم الإسلام -- ثانى

يبيعَه مرابحةً إِلَّا أَن يبيِّن ، فإن كتم بَطَل البيعُ ، إِلَّا أَن يرضى المشترى أو يكون له من النَّظرة مثل ما(١) للبائع(٢) .

(۱۲۸) وعنه (ع) أنَّه قال : من اشترى ثوبًا بدينار ، فنقد فيه دراهم ، فله أن يبيعَه مرابحة على أن شراءه دينارٌ ، و كذلك إن اشتراه بالدراهم ، فنقد فيه دينارًا . فله أن يبيعه مرابحة على الدّراهم الَّتى اشتراه بها .

(۱۲۹) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن الرَّجليشترى الجارية (٢) فيقع عليها، هل له أن يبيعَها مرابحة ، قال : لا بأس بذلك .

## **نصل |۱۲** ذكر السَّلم

(۱۳۰) قال الله تع (١): يَا أَيُّها اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى عَلَى أَنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَجِلِ مُسمَّى عَلَى أَنَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَجِلِ مُسمَّى عَلَى أَنَّ السَّلَمَ إِلَى غَير أَجِل مسمَّى غير جَائز (٥).

(١٣١) رُوِينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول

<sup>(</sup>۱) ه (خ) – يكون ، وني د « يكون » مشطوب .

<sup>(</sup>٢) حش ه، ى – من الاختصار : إلا أن يقول له في حين عقد البيم – هذا يقوم على بكذا وأبيمك إياه بكذا ، ولا يقول : تربم كذا .

<sup>(</sup>٣) حش ه – وكذلك من اشترى دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه أو ثوباً فلبسه إلا أن يكون ذلك نقص منه ، وذكرذلك للمشترى أسلم ، وإن لم يذكرفلا شيء عليه ، من حاشية مختصر الآثار .

<sup>. 444/4 (1)</sup> 

<sup>( 0 )</sup> حش ه -- السلم الاسم من أسلم الرجل إلى آخر عيناً من دراهم أو دنانير في كيل معلوم أو وزن معلوم أو وزن معلوم وفي الحديث نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده . حش ى -- إنما يسمى السلم سلماً من سلم رأس المال في المجلس .

الله (صلع) قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يُعرَف أو بشيء لا يُعرَف ، فليس بيعهُ ببيع (١).

(۱۳۲) وعن على (ع) أنَّه قال : لا تُسلِم إلى حصاد (٢) وَلاَ إلى صَرام ولا إلى دِياس ، ولكن أُسلِم كَيْلاً معلوماً إلى أَجل معلوم ، والصحيح من السلَم أن يسلم الرّجل إلى الرجل دنانير أو دراهم يدفعها إليه على طعام موصوف بكيل أو بوزن معلوم ، ويسمّى المَكان الذي يقبضُهُ فيه ، ويدفعُ الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقدا فيه السَّلَم ، ثم يفترقان عن تراض (٣) منهما .

(۱۳۳) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنّه قال فى رجل أَسْلَفَ رجلاً دراهم على طعام قرية (٤) معلومة ، لَمْ يَبْدُ صلاحُهُ ، قال : لا يُصلُح ذلك ، لأنّه لا يدرى هل يُترم ذلك (٥) أو لا يُتم ، واكن يُسْلَم إليه ولا يُشترَط ، ولا بأس أَن لا يكونَ عنده طعام إذا حَلّ عليه اشتراهُ وقضاه .

(١٣٤) وعنه (ع) أنَّه قال : لا بأس بالسَّلَم في الحَيَوان أسناناً (١)

<sup>(</sup>١) حش ه – قال فى مختصر المصنف : وإذا كان السلم فى شىء موصوف فأتى بأجود منه ، فقال : خذ هذا وازدد درهماً ، لم يجز ، وقال : خذ هذا وازدد درهماً ، لم يجز ، ومنه ، إذا أسلم ما يقال فى ما يوزن أو ما يوزن فى ما يكال ، فذلك جائز . قال فى مختصر الآثار : ورخصوا عليهم السلام فى الإقالة فى السلم أو فى بعضه إلى أخذ رأس ماله ، فإن زاد شيئاً عليه لم يجز ذلك .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ى - حصاد الزرع تطمه وصرام النخل قطعها أيضاً ، وداس الإطعام ، دوساً ودياسة ودوس السيف وداست الحيل القتل وطاتهم .

<sup>(</sup>٣) مشكل في س وه ، من باب تفاعل .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى ، قال فى مختصر المصنف : ولا بأس بالسلم فى الصوف واللبن والسن ، وإذا أسلم فى صوف غنم بمينها أو سمونها أو لبانها لم يجزه .

<sup>(</sup>۲) س، ط، ع، ی ساف نی ه، د .

<sup>(</sup> ه ) س ، ع . هـ بأسنان . د - أسنان . ط ، ي - من أسنان .

معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاهُ فوق(١) شرطه أو أخذ هو دُونه منه عن تراضِ منهما ، فلا بأس .

ر ١٣٥) وعنه (ع) أنه قال : ولا بأس بأخذ الرهن والكَفيلِ في السّلمِ وبيْع ِ النّسيئة .

(١٣٦) وعن جعفر بن محمد بن على (ص) أنَّه قال : لا بأس بالسَّلَم في المَتَاع ِ إذا وُصِف طولُهُ وعَرْضُه وجِنسهُ ، وكان معلوماً .

(١٣٧) وعنه (ع) أنَّه قال : من أسلم فى طعام أو ما يجوز فيه السَّلمُ ، فلم يجد الذى أُسلِم إليه وَفاءَ حقِّهِ عند الأَجَل ، فلا بأس أن يأُخذَ منه بعضَهُ ، ويأخُذ فى الباق رأسَ مالِهِ (٣) إن كان النصف فالنصف ، أو الربع فالربع ، أو ما كان بِحسابِهِ .

(۱۳۸) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا أَسلمَ الرَّجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأَجل ، وقال : خذ ثمنًا بحساب سعر يومه ، فلا يأخذ إلَّا أَن يكون رأس ماله لا يَزِيد عليه ، أو يأُخذَ طعامًا كما شَرَطَ ، وكذلك الحكم في كُلِّ ما يجرى فيه السّلمُ .

(سلفه رجل أنه سُيْل عن رجُل أسلفه رجل (س) أنه سُيْل عن رجُل أسلفه رجل دراهم في طعام فلما حلّ عليه (۲) بعث إليه بدراهم ، وقال : إشْتَرِ لنفسك

<sup>(</sup>۱) حش ی – ومنه وسئل جمفر بن محمد ع یسلم فی الشی، المماوم فیأخذ دونه أو یمطی فوقه ، قال : لا بأس إذا كان ذلك عن تراض . ومن مختصر المصنف : وإذا كان السلم فی شی، موصوف فأتی بأجود منه ، فقال : خذ هذا وازدد درهماً ، أو بأدنی منه ، وقال : خذ هذا وازدد درهماً ، لم يجز .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - من مختصر الآثار ، و رخصوا عليهم السلام فى الإقالة فى السلم إذا أخذ رأس مانه ، فإن زاد عليه ، لم يجز .

 <sup>(</sup>٣) ه، ى -- حل عليه الأجل.

وَٱسْتَوفِ حقَّك ، قال : أَرَى أَنْ يُوكِّى اللهُ عيره ، ويقوم معه في قبض حقَّه ، ولا يتولَّى هو شِرَاءه .

الله عشرين دينارًا عن الرجل يُسلِم فى بيع عشرين دينارًا على أن يقرضَ صاحبه عشرة دنانير، أوْ ما أشبه ذلك ، قال : لا يصلُحُ لأنَّه قَرْضُ يَجُرُ مَنْفَعَةً .

(١٤١) وعنه (ع) أنّه قال : لابأس إذا حَلَّ الأَجلُ ولم يجد صاحبُ السَّلَمِ ما أُسلِمَ إليه فيه ، ووجد دَوَابَّ (٢) أَوْ رقيقًا ، أو متاعًا ، أن يأخذها بقيمة ذلك الَّذي أُسلِمَ فيه ، وكذلك إن باع طعامًا بدراهم ، فلمّا بلغ الأَجلُ قال : ليس عندى دراهم ، خذ منّى طعامًا ، قال : لا بأس به ، إنّما له دراهم ، يأخذ بها ما شاء ، وكرهوا السّلم فيا لا يبقى كالفاكهة ، واللّحم ، وأشباه ذلك .

(١٤٢) وعنه (ع) أنَّه قال فى الرَّجل أَسْلَمَ على عشرةِ أَقْفِزَةٍ (٢) من طعام بعشرة دنانير ، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية ، قال : ليس له إلَّا خمسة بحَسَبِ ما دفع .

<sup>(</sup>١) ط، ولد .

<sup>(</sup>٢) س، ه، ع. د، ط - دواباً.

<sup>(</sup>٣) حش ه ، ى ، – القفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاثة أصواع والصاع أربعة أمداد ، الله ثلاث صفاح والصاع أربعة أمداد ، والمد ثلاث صفاح والصفحة ملاء الكف ، فالقفيز أربعة وعشرون صاعاً ، والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهماً ، وقال في مختصر المصنف : ومن أسلم عشرة دراهم في قفيزي حنطة محل أحدهما فير محل الآخر ، لم يجز ، إلا من يعقد كل قاميز بشمن معين ، حاشية .

## فصل ۱۲

### ذكر الشروط في البيوع

(١٤٣) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أَنَّ عليًّا (ص) قال : المسلمون عند شروطهم ، إلَّا شرطاً فيه معصية (١) .

(١٤٤) قال جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن عليًا (ص) قال : من شَرَط ما يُكرَه ، فالبيع جائزٌ والشرط باطلٌ ، وكلُّ شرط لا يُحَرِّمُ حلالاً ولا يُحَلِّلُ حراماً ، فهو جائزٌ .

(١٤٥) وعنه (ع) من باع جاريةً فشرَط أن لا تُباع ولا تُوهب ولا تُوهب ولا تُورث فإنَّه يجوز كلَّه إلا الميراث ، وكلَّ شرطٍ خالف كتاب الله ، فهو رَدُّ إلى كتاب الله ، ومن اشترى جاريةً على أن تُعتق أو تُتَّخَذَ أمَّ وَلَدٍ فذلك جائزٌ ، والشَّرطُ له لازمٌ .

(١٤٦) وعنه (ع) أنه سُمثل عن رجل باع عبدًا فوجد المشترى مع العبد مالاً ، قال : المالُ رَدُّ(٢) على البائع إلا أن يكون قد اشترطه المشترى ، لأنَّه إنَّما باع بنفسه ولَمْ يَبعُ مالَه ، وإن باعه بمالِهِ ، وكان المال عُروضاً وباعه بعين ، فالبيع جائزٌ ، كان المالُ ما كان ، وكذلك إن كان المالُ عينًا وباعه

<sup>(</sup>۱) حش ه، ى – من مختصر المصنف : الشروط تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم يجوز فيه البيع ، ويبطل الشرط ، إن اشترط البائع على المشترى أن لا يورث المبيع عنه وما أشبهه . وقسم يفسد فيه البيع والشرط ، مثلا أن يشترى شيئاً ويشترط على البائع أن يقرضه قرضاً أو يشترى منه قسماً يشترط أن يشترط أن يعصره ، أو شاة يشترط أنها حامل أو يشترط ولاها أو يحلب كذا وكذا ، أو ما أشبه ذلك ؟ وقسم يصح فيه البيع والشرط ، مثل أن يبيع جارية على أن يمتقها ، أو داراً على أنه يسكنها شهراً .

<sup>(</sup>۲) س – رد، ه – رد، د – پرد، ی، ع – رد.

بعُروض ، وإن كان المالُ عَيْناً وباعه بعين مِثلِهِ لم يجز ، إِنَّا أَن يكون الثمنُ أَكثرَ من المال فنكون رقبةُ العبد بالفاضل إلا أَن يكون المالُ وَرِقاً والبيعُ بتِبْر ، أَو المالُ تبرًا والبيع بورق فلا بأس بالتَّفاضل فيه لأَنَّه من نَوْعَيْن (١).

## فصل ۱۶

## ذكر الأقضية في البيوع

(۱٤٧) قال الله عزَّ وجلَّ(٢): لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ . فحرَّم عزَّ وجلَّ مال المسلم بغير رضَّى (٣) منه ، ومعرفةُ الرِّضى بالبيع فيا لَا أَعلمُ فيه اختلافاً ، أَن يقول المشترى للبائع وهما طائعان غير مُكْرَهَيْن ، بِعنى هٰذا بكذا ، فيقول : قد بعتك (٤) هذا بكذا ، فيقول المشترى : قد اشتريتُهُ ، وهما عالِمَان بالمَبِيع بعتك في مُذا بكذا . فيقول المشترى : قد اشتريتُهُ ، وهما عالِمَان بالمَبِيع شم يفترقان عن تَرَاضٍ منهما .

(١٤٨) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنّه سُئل عن الرّجل يبتاع من الرّجل المأكول (٥) أو الثوب وأشباه ذلك ، مِمّا لا يكتب الناسُ فيه الوثائق (٢) ويقيض المشترى ، ويزعم أنّه دفع إليه الشّمن ويُنكر البائعُ القبض ، فقال (ع) القول في هذا قَولُ المشترى مع يمينِهِ ، إذا كان الشيء في يكيه ، وإن لم يخرج من يلهِ البائع ، فالقولُ قولُه ، وعليه اليمين ، أنّه

<sup>(</sup>١) ه -- لأنه نوعان .

<sup>(</sup> ٢ ) ٤ / ٢٩ . د ، ى زي « يأيها الذين آمنوا » لا تأكلوا إلخ .

<sup>(</sup>٣) س، ط، د، ي - رضاً ه. ع - رضي صبح.

<sup>( ؛ )</sup> ه ، ط ، فيقول : قد : قد بمتكه ، أو يقول البائع : قد بمتك هذا بكذا .

<sup>(</sup>ه) « المشروب » مكتوب أصلا ومشطوب في متن س . وفي ط ، نسخة .

<sup>(</sup>۲) حش ی -- الوثائق الخطوط.

ما قبض ثمنه إلا أن يكون عند المشترى بَيِّنة بالدفع ؛ وإن كان المبيع ممًّا يكتب الناسُ في مثلِهِ الوثائق ويتشاهدُون فيه ، كالحيوان والرِّبَاع (١) وأشباه ذلك ، واختلفا في الثمن فقال المشترى : قد نَقَدتُك ، وقال البائع : لم تنقُدنى ، وقد قبض المشترى المبيع أو لم يقبضه (٢) ، فعلى المشترى البيئة بأنّه قد دفع كما ادَّعَى ، وعلى البائع اليمينُ بأنّه ما قبض كما أنكر ، قيل له ، فإن كانت السِّلعة بأيديهما معًا لم يبن بها المشترى ولم تُفارق البائع ، قال : القولُ قولُ البائع مع يمينه ، وعلى المشترى البيئة فيا ادَّعَاه من دَفْع النَّمن .

(١٤٩) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يجوز على مسلم غلطٌ في بيع .

<sup>(</sup>١) حش د – الرباع أى الدار ، ط – بكسر الفاء والرباع جسم ربع أيضاً وهو محلة القوم ، وفي الحديث – عائشة تبيع رباعها من – .

<sup>(</sup>٢) ه، د، ط، ي، ع. س - لم يقيض.

<sup>(</sup>٣) حش ى : وهو لفظ تركى أو فارسى وليس من العرب ، فى نسخة « برمانجى » وفى أخرى « بارنامى » ، ود : الورقة الجامعة للحساب ، وط : وهو لفظ تركى أى دفتر ، وأصله فارسى « بدنامه » ، وفى القاموس : البارنامج الورقة الجامعة للحساب معرب برنامه .

<sup>(</sup>٤) ه، ط: القيمة.

(۱۰۱) وعن أبي جعفر محمد بن على (صلع) أنه قال : من وكل وكيلاً (۱) على بيع وباعه له بو كُس (۲) من الثمن ، جاز البيع عليه ، إلّا أن يُشبت أنه تَعَمَّد الخيانة أو حَابَى المشترى ، وكذلك إن وكَله على الشّراء فتغالى فيه ، فإن لم يُعلَم أنه تعمد الزيادة ، أو خان أو حَابَى ، فشراؤه جائز عليه ، وإن عُلِم أنّه تعمّد شيئًا من الضّرر، رُدَّ بيعُهُ وشراؤهُ ، وإن وكّله على عليه ، وإن عُلم أنه بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر فالبيعُ جائزً . بيع شيء ، فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر فالبيعُ جائزً . قال : وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدًا فباعه أحدُهما ، لم يَجُز بيعُه إلّا أن يجعل البيعَ لكل واحد منهما على الإنفراد إن أنفردا ، ولَهُمَا معًا إذا أجتَمعًا .

(١٥٢) وعن على (صلع) أنَّ رجلَين اختصا إليه فقال أحدُهُما : بعتُ هذا قواصر (٣) واستَثنيتُ خمساً منهن لم أُعْلِمْهُنَّ في وقت البيع ، وبعضُ القَوَاصِرِ أَفضلُ من بعض . قال على (ص) البيع فاسدُّ لأَنَّ الاستثناءَ وقع على شيء مجهول .

(۱۵۳) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنّه سُئل عن رَجُل اشتری جاریة من رجل علی حکم به الشتری ، فدفع إلیه مالاً فلم یقبله البائع من رجل علی حکم المشتری ، فدفع إلیه مالاً فلم یقبله البائع فقال المشتری : قد حَكَمْ تنبی وهذا حُکمی ، فقال (ع) إن كان النّدی حَكَمَ به ، هو قیمتُها ، فعلی البائع التسلیم ، وإن كان دون ذلك ، فعلی المشتری أن یُكمل له القیمة .

<sup>(</sup>۱) حش ه، ى – من وكل وكيلا يشترى له جارية بمينها ، فاغتراها لنفسه بمال موكله ، وطئها راستولدها، كانت الأمة وولدها الدوكل ولا يثبت نسب الولد لأنه وطء من لا يحل له. من المطلب .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ى : الوكس النقص ، يقال : لا وكس ولا شطط أى لا نقص ولا زيادة . من
 الديوان .

<sup>(</sup>٣) حش ه ، ى - القوصرة من أوعية التر وجمعها قواصر .

<sup>( ؛ )</sup> حش ه — ومن مختصر المصنف : ومن باع سلعة من رجل ثم استقاله البيع ، فأقاله على شيء تركه له من الثمن ، فله أن يأخذ ما ترك له ، حاشية .

(۱۰٤) وعن جعفر بن محمد (ص) (۱) أنَّه قال : إذا باع السّلطان أو القاضى مالَ رجل فَقضَى به ديونَه ، فاستُحِقّ (۱) المالُ وغاب الغَرِيمُ أو أقْلس ، فليس يُرجَع على السلطان ولا على القاضى بشيء (۱) ، وإنَّما الدَّرَكُ على الغريم الآخذِ ، وعلى ربّ المال إن كان له مالٌ .

(١٥٥) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس للوصىّ أن يتجر بمال اليتيم، فإن فعل كان ضامنًا لما نقَصَ ، وكان الربح لليتيم.

(١٥٦) وعنه (ع) أنَّه قال فى رجل مملوك أعطى رجلاً مالاليشتريه به ويُعتِقَه ، قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل ذلك الشراه به وأعتقه ، ثم علم السيدُ أنَّ المال كان لعبده ، فالمالُ له والعبد عبده بحاله ، ولا يجوز عِتْقُ مَنْ أعتقه إلَّا أن يدفع إليه المال من عند نفسه (٥) .

<sup>(</sup> ۱ ) س ، د . ه ، ط ، ع – وهن أبي جعفر محمد بن على ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) ه – واستحق .

<sup>(</sup>٣) حش ه – قال فى الاقتصار : إذا باع السلطان على مدة أو غائب أو طفل ، فالمهدة على البيع عليه ، ولا عهدة على السلطان ولا من أقامه السلطان ، وقال فى الاختصار (يمنى مختصر الآثار) : ما باعه القاضى أو السلطان فى ما وجب من دين أر على طفل أر فى ما أشبه ذلك ، فليس على من أمر ببيع ذلك عهدة ولا درك ، وذلك فى مال من يبيع عليه أو فى دْمته إن لم يكن له مال ، تمت الحاشية .

<sup>(</sup>٤) حلف في ه، د .

<sup>(</sup>٥) حش ى – من مختصر الآثار ، ومن اشترى مملوكاً ، فأصاب ممه مالا فإن المال لباثمه إلا أن يكون المبتاع اشترطه فى عقد البيع ، فإن اشترطه فليس للبائع أكثر من ثمن العبد ، وهذا الأنه شىء يكون العبد وفى يديه إذا كان مجاوزاً لثمنه ، فليس ذلك بما يدخل مدخل الرباء المنهى عنه ، سيها إن كان عروضاً أو كان عيناً ، واشترى العبد بورق أو ورقاً واشترى بعين ، تمت الحاشية

ومن الاختصار – قال جعفر بن محمد الصادق (ص) في رجل اشترى سلمة من رجل ثم استقاله ، فأب أن يقيله ، فترك له بان كان قد أقاله ر إن كان الله و إن كان قد أقاله ر إن كان الله و إن كان قد أقاله و إن كان الله و إن كان قد أقاله و إن كان البائع اشترى منه السلمة بدون ما باعها به منه ، فذلك جائز ، والإقالة لا تكون بوضع شيء من الاثن ، وقال في مختصر الإيضاح : من اشترى ثوباً بعشرة فاستقال صاحبه ، فأبي ، فقال خذ خسسة المند و يود الحسسة ، ومن رد ثوباً على البائع ، فأبي أن يقبله إلا بوضيمة (؟) —

(١٥٧) وعنه أنَّه سُثل عن رجلين باع كلُّ واحد منهما حصَّتَه من دَارِ بحصة لصاحبها من دار أُخرى ، قال : ذلك جائزٌ إذا عَلِما جميعًا ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو لم يعلمه أحدُهما ، فالبيع باطلٌ .

(۱۰۸) وعن على (ص) أنّه سُئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل ، وذهبا ليأتياه بالشمن ، فأتاه أحدهما به ، وقال له أن يقبض السلعة إذا دفع الشمن كاملاً ، فإن جاء بعد ذلك صاحبُه يطلبُه ، فليس له ذلك ، إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الّذي أدّاه .

(١٥٩) وعنه أنّه سُتل عن رجل كان عاملاً للسّلطان فهلَك ، فأخِلَ بعضُ وَلَدِهِ لما كان على أبيه ، فانطلق الولد ، فباع دارًا من تركة أبيه وأدى ثمنها إلى السلطان ، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا ، هل عليهم فى ذلك شيء قال (ع) : إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عملِهِ ذلك ، وغُرَم ثمنها فى العمل ، فهو عليهم جميعًا ، وإن لم يكن ذلك ، فَلِمَنْ لَمْ وَغُرَم ثمنها فى العمل ، فهو عليهم جميعًا ، وإن لم يكن ذلك ، فَلِمَنْ لَمْ يَبِعْ من الورثة القيام بحقيّه ، ولا يجوز أخذُ مالِ المسلم بغيرِ طيبِ نفس منه.

(١٦٠) وقد روينا عن رسولِ الله (صلع) أنه قال فى حِجَّةِ الودَاع : دماۋكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومِكم هذا ، فى بلدِكم هذا .

(١٦١) وعن على (ص) أنَّه قضى في وليدة باعها ابن سيِّدها (١) فأنكر

<sup>-</sup> فلا يصلح فإن جهل وأخذه وباعه بأكثر من ثمنه ، ردعلى صاحبه الأول ما زاد ، فإن باعه من البائع الأول بيماً ، فنقصه من الثمن الذي اشتراه فذلك جائز ، ولا يجوز أخذ فدية في إقالة إلا مبايعة بمقد ثان ، حاشية .

<sup>(</sup>١) حش ى – من مختصر المصنف : من اشترى جارية بعبد وتقايضا فأعتقها المشترى ثم وجد العبد حراً فعتني الجارية فأخذه ( هذا ) باطل .

البيع فقَضَى أَن يَأْخَذَ وليدةً (١) يؤدِّي (٢) الثمنَ الولدُ البائعُ .

(۱۹۲) وعن رسول الله (صلع) أن سَبيًا قُدِم (۳) عليه من البَحْرَيْن فَصُفُوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكى فقال : مَا يُبكِيكِ ، قالت : كان لى ولدَّ بِيعَ فى بنى عبس ، قال رسول الله (صلع) : ومن باعه ، قالت : أبو أُسَيْدٍ الأَنصارى ، فغضِب رسولُ الله (صلع) وقال : لَتَرْ كَبَنَّ فَلْتَجِيثَنَّ به كما بعتَه ، فركب أبو أُسَيْد فجاء به .

(١٦٣) وعن رسول الله (صلع) أنّه بعث زيد بن حارثة فأصاب سَبْيًا فيهم ضميرة مولى على (ع) ، فأمر رسول الله (صلع) ببَيْعِهم ، ثمّ خرج فرآهم يبكون ، فقال : ما لهم يبكون ، قالوا : فرّق بينهم وهم إخوة ، قال : لا تفرّقوا بينهم ، بِيعُوهم معاً (٤) .

# نصل |ar| ذكر أحكام الدُّيون

(١٦٤) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : إن الله مع الدَّائن حتَّى يقضِى دَيْنَه ما لم يكن فيه ما يكره الله .

(١٦٥) وعنه (صلع) أنَّه قال : من أقرَضَ قرضاً كان له مثلُه صَدقةً ، فلما كان من الغد، قال : مَن أقرض قرضاً كان له مثلُه كلَّ يوم صدقةً ،

<sup>(</sup>١) ى حش -- الوليدة ها هنا الأمة .

<sup>(</sup>۲) س، د،ع، ۱، ط،ی – یرد،

<sup>(</sup>٣) ى - قدموا .

<sup>( \$ )</sup> حش ه ، ى – قال فى الاختصار : ولا يفرق بين ذوى الأرحام إلا أن يكونوا بالنين ورضوا بذلك ، وإذا أسلم رقيق أمل الذمة ، بيموا عليهم .

وقال على (ع): يا رسول الله قلت لنا أمس : مَن أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، صدقة ، وقلت لنا اليوم : من أقرض قرضاً كان له مثله كلَّ يوم صدقة ، قال : نعم ، من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فإن أخَره بعد محله ، كان له مثله كلَّ يوم صدقة .

(١٦٦) وعن على (ص) أنَّه قال : لا ينْأخذ أَحدُكم ركوبَ دابَّة ولا عارية متاع من أَجل قرض ، أقرضَه ، وكان يكره أن ينزلَ الرَّجلُ على غريمهِ أو ينْأكل من طعامه ، أو يشربَ من شرابه أو يعلفَ من علهِ .

(١٦٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (س) أنَّه سُثل عن الرجل يقرض لمنفعة ، قال : كُلُّ قرضٍ جرَّ منفعة فهو رباً ١١٠).

(١٦٨) وعن جعفر (٢) بن محمد (ص) أنَّه سُثل عن الرجل يقرض الرجُل الدراهمَ الغَلَّةَ فيرد عليه الدَّراهمَ الطَّازَجَةَ (٣)طيبة بها نفسُه ، قال : فلا بأس بذلك .

(١٦٩) وعن على (ص) أنَّه قال : من أقرض وَرِقًا ، فلا يشترط إِلَّا ردَّ<sup>(٤)</sup> مثليها ، فإن قُضِيَ أجودُ منها فليقبل .

(١٧٠) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنَّه شُمْل عن الرجل يكونُ له على الرجل الدراهمُ أو المالُ ، فيُهدِى إليه الهديَّة ، قال : لا بـأس

<sup>(</sup>١) حذفت الرواية في س فقط ، فهو سهو الكاتب.

<sup>(</sup>٢) س، ط، وعن أبي جمفر محمد بن على.

<sup>(</sup>٣) س، د، -- الطارجة، د، ط، ع، ي الطارجية.

والصحيح « الطازجة » كما في القاموس - الطازج الطرى مدرب « تازه » وعن الحديث الصحيح ، الحيد النق ، وحش ى - وقوله طارجة أى خالصة نقاء وهو إعراب ثازه ، - وفي مجمع البحرين : في الحديث الدراهم العازجية بالطاء غير الممجمة والزاء والجيم أى البيض الجيدة ، وكأنه معرب « تازه » والفارسية .

 <sup>(</sup>٤) س – إلا مثلها .

بها ، فكل ما جاء فى هذا المعنى ، فالوجه فيه أن اشتراط النفع واستجلاب صاحب الدَّين إِيَّاه مكروة ، فإن أعطى شيئًا عن طيب نفس منه ، مثل هديَّة ونحوها ، فلا بأس به .

(١٧١) وعن على (ص) أنَّه أعطى مالاً من مدينة وأخذه بِأرض أخرى.

(۱۷۲) وعن جعفر بن محمد (ص) أَنَّه رخَّص فى السَّفَاتِج ِ، وهى المال يستسلفه الرجل بأرضٍ ويقبضه بأرض أُخرى .

(۱۷۳) وعنه (ع) أنه سُئل عن القوم يبتاعون (۱) بالعِينَة (۲) فإذا (۱۳) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعًا ، قال : ولِيمَ ذلك . ؟ قال : يكرهون الحرام ، قال : من أراد الحلال فلا بأس ، ولو أن رجلًا واطأً امرأةً على فجور حتى اتَّفقا ، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحًا صحيحاً ، كان ذلك جائزًا .

(١٧٤) وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: إبتَعْ لَى متاعًا حتَّى أَسْتريَهُ منك بنَسِيئَة ، فابتاع له من أجل ذلك ، قال : لا بأس ، إنَّما يشترى منه بعد ما يملكه ، قيل له : فإن أتاه يُريدُ طعامًا أو بيعًا بنَسِيئَة ، أَيَصلُح أَن يقطعَ سِعرَهُ معه ، ثم يشتريه من مكان آخر ، قال : لا بأس بذلك (٤) .

(١٧٥) وعنه (ع) أنه سُئل عن الرجل يكون له على الرَّجل الدَّينُ إلى أَجل مسمَّى ، فيأتى غريمه ، فيقول : عَجِّل لى كذا وكذا ، وأَضَعُ عنك

<sup>(</sup>۱) س، د. ه، ط،ی،ع – يتبايعون.

<sup>(</sup>٢) حش س ، د ، ى ، ع – والعينة مثل ما يريد أن يأخذ دراهم أكثر بما أعطاء ، فهذا بما لا يحل ، ويدخل فيها بيهما عروضاً أو شيئاً من العين ليحل البيع بيهما .

<sup>(</sup>٣) حش ى – من نسخة قديمة – حتى إذا ص .

<sup>(؟)</sup> حش فى ى — يعنى يقول الرجل الرجل: أعط لم عشرة صياع بعشرة دنانير ، نسيئة ، فيقول له : نعم ، ويقع السعر معه ، ولم يكن عنده شىء من الطمام يشترى من مكان عشرة صياع بتسعة دنانير أو تمانية دنانير نقداً (؟) ويعطيه لذلك .

بقيته ، أو أمد لك في الأجل ، قال : لا بأس به إن هو لَمْ يزْدَدْ على رأس ماله ، ولا بأس أن يُحطُّ الرجل دينًا له إلى أجل ويأخذ مكانكه .

### فصل ۱۲

#### ذكر الحوالة والكفالة

قال الله عز وجل فى قصّة يوسف (١) : قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا : نَفْقِدُ صُواعَ المَلكِ وَلِمَنْ جاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ . فالزَّعِيمِ الكَفيل ، وهو الحَمِيل أيضاً ، والقَبيل والصَّبير والضَّمين هذه كلها أسهاء الكفيل .

(1۷٦) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آباته أنَّ رسول الله (صلع) قال لرجل من بنى هِلَال سأله (٢) وقال : يا رسول الله إنِّى رجلً كنتُ تحمّلت (٣) بحمَالة ، فقال رسول الله (صلع) . لا تَحِلُّ المسألة إلا لشَلاثة ، لرجل تحمل بحَمَالة حتَّى يصيبَها ، ورجلٌ أصابته جائحة (١٠) ، ورجلٌ أصابته فاقة شديدة .

(۱۷۷) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم ، فأحاله بها على رجل آخراه، قال : إن كان حين أحاله

<sup>·</sup> VT-VI/IT (1)

<sup>(</sup> ٢ ) حشى ي - أى لا يحل السؤال إلا لرجل ضمن مثل الرجل على مائة دينار ، فهرب الرجل فأخذ ولم يكن عنده شيء من المال ، فيحل له أن يسأل الناس حتى يقضى دين حمالته .

<sup>(</sup>٣) س – حملت وهو ضع .

<sup>( ؛ )</sup> حش ى – الجائحة: الشدة التي تجتاح المال من « سنة أو فتنة ، وأصابته جائحة يمنى قطم عليه الطريق أو سرق في بيته ونحو ذلك .

<sup>(</sup> ه ) حش ه ، ى - من مختصر المصنف : إذا كانت الحوالة على مفلس والمحال لا يعلم ، -

أَبْرَأَهُ ، فليس له أن يرجعَ عليه ، وإن لم يبرَأه ، فله أن يـأُخذ أيّهما شاء إذا تكفَّل له المحالُ عليه .

(۱۷۸) وعنه (ع) أنّه قال: إذا كان لرجل على رجل دَيْنُ فكفَلَ له به رجلان ، فله أن يأخذَ أيّهما شاء ، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثانى إذا أبرأه ، وإذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه ، فأخِذ أحدهما فلِلْمَأْخُوذِ أن يرجع بالنصف على شريكه فى الكفالة ، وإن أحَبّ رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرّجل من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر ، لزمتهما الكفالة جميعًا .

(۱۷۹) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا تَحمل الرجلُ بوجه الرجل (١) إلى أَب أَب من الرجل أن يأتى به وطُلِبَ الحمَّالةُ حُبِس ، إلَّا أَن يؤدِّى عنه ما وجب عليه ، إن كان الذي يُطلَب به معلوماً ، وله أن يرجع به عليه ، وإن كان الذي قد طُلِب به مجهولاً ، مَا لَا بدَّ فيه من إحضار الوجه (٢)

بالمال في المرض بمنزلة الوصية ، تمت حاشية .

كان له أن يرجع بحقه على المحيل ، وإن كان قد أبرأه لأنه قد غره ، وإن كان المحال علم بإفلاس المحال علم ، وإذا كان قد أبرأه على علم ، وإذا كان قد أبرأه على علم ، وإذا كان قد أبرأه على علم ، وإذا كانت الحوالة بمال حال ، فقبل ذلك المحال عليه وهو موسر فأخره المحال الحتياراً منه حتى أعسر المحال عليه لم يكن المحال رجوع على المحيل ، ويجوز الحوالة بين الأجنبيين والأقارب في جميع أصناف الديون.

إذا تكفل الرجل بنفس رجل أو بوجهه أو بجسده أو بجزء منه شائع فهو كفيل بوجهه ، من نختصر الصنف .

<sup>(</sup>١) حتى ه - إذا كفل رجل على رجل بأمره بدراهم وهي على المكفل عليه إلى أجل كان الكفيل إن لم يتم أجلا إلى ذلك الوقت الذي للمكفل عليه ، فإن مات الكفيل قبل الأجل حات في ماله ، ولا يرجع بها ورثته على الأمر إلا في الأجل ، ولو مات الذي عليه الأصل قبل الأجل حلت في ماله ، ولم تحل على الكفيل ، إلا في الأجل ، ولا يبرأ الكفيل بالمال بإحضار المكفل ، من مختصر المصنف . ومنه وإذا كفل رجل بنفس رجل ، فات الطالب كان لوصيه أن يأخذ بها وإن لم يومى أخذه الورثة ، وأى الورثة ، وأى الورثة أخذه به فله ذلك ، ويبرأ الكفيل من دفعه إليه ، ولا يبرأ من بقية الورثة ، والكفالة

<sup>(</sup> ٢ ) ه ، ى ، ط ، د ، ع . س – قد طلب به مالا مجهولا ، ما لا بد منه فيه من الإحضار كان عليه إحضاره إلخ .

كان عليه إحضارُه إلَّا أن يموتَ ، وإن مات فلا شيء عليه .

(١٨٠) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا كفل العبدُ المأَذونُ له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك ، إلَّا أَن يأْذنَ له السيَّدُ في الكفالة .

(١٨١) وعن على (ص) أنَّه قال : لا كفالة في حدِّ (١) من الحدود.

# فصل |۱۲| ذكر الحجر<sup>(۲)</sup> والتَّفليس

(١٨٢) قال الله عز وجل (٢): وَابتلُوا الْيتلَمَى حَتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ (٤) مِنْهُمْ رُشْدًا فَاَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ الآية ، فأَمر الله عز وجل بابتلاء اليتلى إذا بلغوا النِّكاح ، فإن أُونِسَ الرُّشدُ منهم دُفِعَتْ إليهم أموالُهم، فلكَّ ذلك على منع من لم يُؤنَسُ منه الرشدُ من ماله ، وإن بلغ النكاح ؛ لأنَّ الله عز وجل لم يأذَنْ فىذلك إليه إلا بشرطين ، ببلوغ (٥) النكاح والرشد.

<sup>(</sup>۱) ه، ى حش – ولا تجوز الكفالة بحد ولا قصاص ولا بشى، من الأمانات إلا أن يضمنها إن استهلكها المؤمن فيجوز الضهان . حش ى – يعنى إذا كان وجب على أحد حد الزفا مثلا ، فلا يجوز لأحد من بعد أن يجب عليه أن يقول : اتركوا دام الرجل إلى الصباح وأتضمن أن أعطيه لكم فيه ، فإن لم أعط فاضر بونى مكانه ، بل إذا وجب الحد على رجل ضرب ولم يؤخد له فى ذلك الضان ، وإن لم يصح وكانت فيه شبهة حبس حتى يثبت .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ى - الحجر المنع في اللغة ، والتفليس أصله في اللغة العدم وهو مأخوذ من الفلوس
 وهي أخص مال الإنسان .

<sup>. 1/8 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) حش س – أي علمتم .

<sup>( 0 )</sup> حش ه ، ى - يستدل على البلوغ بإنزال المنى وإنبات الشعر على العانة دليل عليه ، وبالسن إذا عدم ذلك ، فالسن تختلف فيه أحوال الناس ، فنهم من يبلغ في إحدى عشرة سنة وهي أقل مدة يبلغ فيها مثلها ، وسهم من يبلغ في ثلاث عشرة وهي أوسط المدة وسهم من يبلغ في خسس عشرة سنة ، ويستدل على بلوغ الجارية بمثل ذلك ، والمجارية علامتان البلوغ لا تختص بالغلام ، ولا تكون إلا البلوغ ، وهي الحيض والحبل ، فإن الجارية متى حاضت أو حبلت كانت بالغاً ، ومتى ولدت دعائم الإسلام

(١٨٣) وعن جعفر بن محمد (ص)(١) أنَّه قال في وَلِيِّ اليتهم إذا قرأَ القرآن واحتَلَم وَأُونِسَ منه الرشدُ(٢) دَفَع إليه مالَه ، وَإِن اَحتلم ، ولم يكن له عقلٌ يوثن به لم يَدْفَعُ إليه وأَنفَقَ (٣) منه بالمعروف عليه .

(١٨٤) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : رحم الله مؤمنًا تكلّم فعنيم أو سكت فسليم ، إنّى أكرة لكم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السوال فرحم الله مؤمناً كسب طبباً وأنفق قصدًا (٤) وقدّم خيرًا . وما كرهه رسول الله (صلع) فغير جائز استعماله ، ويجب المنع منه ، ومن فعله (٥) ، وقد أجمع المسلمون على أنّ المغلوب على عقله يُمنع من ماله ويُحفظ عليه لجهله (١) فالصّحيح إذا فعل ما نُهِي عنه أولى أن يُمنع من الفساد ، وقد نهى الله عز وجل عن التبذير فقال : وَلا تُبلّدُ تَبلّدِيرًا ، إنّ المُبلّدُ رين كانُوا إخوان الشّيطين (٧) .

(١٨٥) رُوينا عن على (ص) أنّه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير ، فأخذ بيده ، وأتى به عُثمان ، فقال له : احْجُر على هذا ، فقال له عُثمان : كيف أحجُر على هذا ، فقال له عُثمان كيف أحجُر على رجل شريكه الزبير بن العَوَّام ، ومَا أدرى لِهذا القول مخرجًا من الحق (٨) .

<sup>=</sup> قضى بكونها بالغاً قبل ولادتها بستة أشهر ، وهي أول مدة الحبل ، من المطلب في فقه المذهب عن الأممة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) زيدني س – عن أبيه عن آبانه .

<sup>(</sup>۲) ه،ی ، د ، ط ، ع . س - آنس منه الرشد .

<sup>(</sup>٣) س-أنفق، ه-أنفق.

<sup>( ؛ )</sup> حشى - القصد الإنفاق بين التبذير والتقتير .

<sup>(</sup> ه ) ه – و یجب المنع من فعله، ی – و یجب المنع منه .

<sup>(</sup>٦) فى س ، ط زيد بين السطور – بحفظه .

<sup>.</sup> YV - YT/IV (Y)

<sup>(</sup> ٨ ) حش ه وى — قال الله ( تع ) : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، ومثل ذلك يجب على ظاهر الحكم في من بدر ماله أن يضرب على يده ، ومن قتر على نفسه ==

ر ۱۸٦) وقد رُوينا عن عَمْانَ أَنَّه مرَّ بِسَبْخَة اشتراها عبدُ الله بن جعفر بستين أَلفًا ، فقال : ما يسرُّنى أَنَّها لى بنعلى هذه ، ثم لَقِيَ عليًا (ع) فقال : ألَّا تأخذ عَلَى يَدِ أَبْن أَخيك وتحجُر عليه اشترى سبْخَةً بستين أَلفًا ما يسرنى أنها لى بنعلى هذه . وهو ههنا يأمره (١) بالحجر (٢) عليه ، وَالأَخْدِ عَلَى يديه ، وعندما أتاه به (٣) الوصى (ص) يأمره بالحجر عليه راعتلَّ فى ترك ذلك ، بأنَّ الزبير شريكه ، وليس فى شركة الزبير إيّاه ما يُسقِط. الواجب عنه ، وهذا بيِّنٌ لمن تدبّره .

(١٨٧) وعن على (ص) أنَّه قال : إذا أَفلَس الرجلُ وعنده متاعُ رجل بعينِه فهو أَحقُّ به .

(١٨٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُئل عن القوم يكونُ لهم على الرجل دَينٌ ، فأدرك رجلٌ (ف) منهم بعضَ سلعتِهِ في يديه ، ما حالُه ،

<sup>=</sup> وهو يجد أن ينفق عليه من ماله بالمعروف ، ولا يخل بينه وبين إهلاك نفسه وعياله ، ويقتصد بمن بذر ، ويؤخذ ماله من يديه ويصير من بذر أو قتر في محل من يولى عليه ولا يل عل نفسه ، ولا عل غيره ، من كتاب التمقب والانتقاد ، حاشية .

<sup>(</sup>١) نسخة في س ـ يأمرنا .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ی - إذا فك عن المحجور عليه الحجر ثم تبين أنه غير رشيه رد في الحجر ، ثم فظر ما فعل ، فا جرى على الصلاح كان ماضياً ، وما جرى مخلاف ذلك كان مردوداً ، أو كلما صاو سفيها حجر عليه .

و إذا أعتق البالغ المحجور عليه جاز عتقه ، وسعى العبد فى قيمته و إن دبر عبد خدمة ستى يموت ، فإن مات ولم يؤنس رشده سعى العبد فى قيمته ، وما أوصى عند موته من الأجور المستحسنة بغير مرف ولا سفه وفى وجوه البر جاز و إذا تزوج الرجل البالغ المفسد لماله جاز نكاحه و بطل الفضل عن مهر المثل المرأة ما سمى ، فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر فى ماله ، وإذا أقر المحجور عليه بقتل عمد قتل أو بسرقة قطع أو بقذف حد ، وإذا بلغ الغلام مفسداً فلم يرفع أمره إلى القاضى حتى يلغ ، ووهب وتصدق ثم رفع أمره بطل جميع ذلك ، وإن استهلك المثن نقض القاضى البيع ولم يلزم المحجور عليه من المثن الذى تناوله شيئاً ، من مختصر المصنف .

<sup>(</sup> ٣ ) ً ه – أثاه الرمى .

<sup>(؛)</sup> هند، الرجل.

فقال (ع): يُخَيَّرُ أَهلُ الدَّين بأن يُعطُوا الَّذَى أَدرك متاعَهُ مالَه ويأُخذوا الْمَتَاعَ أَو يُسلِموا إليه ما أَدركَ مِن متاعِه ، قيل له : فإن اختارُوا آخِذَ المُتاع فربِحُوا فيه أَو وُضِعُوا ما حالُهم ، قال (ع): الرِّبحُ والوضيعةُ (١) للَّذَى عليه الدين وله عليه ما بتى (٢).

(۱۸۹) وعنه (ع)أنّه قال في رجل لَخِقَه دين فَقُلِّس (٣) لغرمائه ، ثم أعطاه بعد التقليس رجلٌ مالاً قِرَاضاً (٤) فرَيِحَ في مالِ القِراضُ أو لَمْ يَرْبَحْ ما حاله ، فقال عليه السلام : الذين دايننوه بعد التقليس أولى من المقارض (٥) ومِن غرمائه الأوّلين ، والمُقَارِضُ أولى من الذين داينوه قبل التقليس وإن كان المُقَارَضُ لم يُفلِّس ، وهو يتّجر بوجهِه إلّا أنّه مُعدِمٌ ، فقال : هذا المتاعُ بعَيْنِهِ ، وهذا المال بعينِهِ لفلانٍ ، فإنّه يُصَدَّقُ وصاحبُ أصلِ المالِ القِراضِ أولى به (١).

(١٩٠) وعنه (ع) أنَّه قال: المفلسُ إذا قَامَ عليه الغُرَمَاءُ فإنَّه يَبْدَأُ منهم بقَبْضِ حَقِّهِ ممّا وُجِدَ في يَدَيْهِ كلُّ عامل عَمل فيهِ (٧) أو أَجِيرٍ ٱستُوجِر

<sup>(</sup>١) حشى س المقارضة أي صورة ، أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان، من ق. والوضيعة على المال .

<sup>(</sup> ٢ ) « وله عليه ما بتي » خه في د ، وحذ في ي .

<sup>(</sup>٣) كذا في ي.

<sup>( ؛ )</sup> حش ه – شركة القراض هو أن يدفع الرجل إلى رجل مالا يتنجر به ، و يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه ، وتكون الوضيعة على رأس المال .

<sup>(</sup>ه) س-المقارض ۽ .

<sup>(</sup>٦) حش ه - ومنه يحبس فى كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بمض الأجداد من قبلها ، ويحبس المسلم للذى فى دينه ، والا تشبه النفقة الدين ، ويحبس المسلم للذى فى دينه ، والزمن الصحيح ، تمت حاشية ، حش ى - أى فيأخذ الغرماء بمد ذلك أى بمد أن يأخذ المامل أجرة علم ، ويأخذ الأجير أجرته، ويمطى ثمن دابة وما بتى بالقسمة .

<sup>(</sup>۷) ه،ی، د، زد - بأجرته .

عليه بأُجرتِهِ ، أو بشمنِ دابَّتِهِ ، إن كان عليه قد عَمِلَتْ فيه أو ما أَشبَهَ ذلك ، ويكونُ الغُرماء بعد ذلك أُسْوَةً (١).

(۱۹۱) وعنه (ع) أنَّه قال: مَنِ اَبْتاع عبدًا أَو أَمةً أَو متاعًا فتصدَّقَ بالمتاع أَو أَعْتَقَ العبدَ أَوِ الأَمةَ (٢)، فلمّا قام عليه البائعُ لم يجد عنده مالًا، ولم يكن له مالً . قال : أمَّا العتق والصدقة فَيُردَّانِ والبائعُ أَحق بعبدِهِ حتى يستوفى الثمن الذي باعه به ، وإن كان في ثمن العبد فضلٌ إذا بِيعَ أُعنِق منه بحساب ذلك الفضل ، وإن كان في الصدقة فضلٌ مضى ذلك الفضلُ لِمَنْ تصدَّقَ به عليه (٣).

ذينًا كثيرًا ، وترك غلمانًا كثيرًا ، يحيطُ. دَينُه بأَعانهم وأَعْتَقَهم عند الموت ، فسأَل عيسى بن موسى وترك عليه فسأَل عيسى بن موسى ابن شُبرَمة وابن أبى ليلى عن ذلك ، فقال له ابن شُبرمة : أرى أن تَسْتَسْعَاهُمْ فى قيمتهم ، فتدفعها إلى الغرماء فإنَّه قد أعتقهم عند موتِهِ ، فقال ابن أبى ليلى : أرى أن تبيعَهم ، وتدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فليس له أن يَعتقهم وعليه دين يُحِيطُ بأُتمانهم (أ) ، فقال : عن رأى أيهًا

<sup>(</sup>١) حش ه، ى – قال فى مختصر الآثار ، وإن أفلس وعليه ديون لجماعة وعنده مال لا ينى بديونه قسم ما فى يديه على الفرماء وبالحصص ويأخذ كل واحد منهم بقدر دينه ، وينقص بقدر ذلك كرجل أفلس وعليه لرجل مائة دينار ولآخر مائتان ولم يوجد فى يديه غير ثلاثين ديناراً ، فيكون لصاحب المائة عشرة ولصاحب المائتين عشرون ، حاشية .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ... ى ... من مختصر الآثار ، ومثل هذا جاء عن أمير المؤمنين صلوات ( الله عليه ) « أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها يمني إذا اشتراها وليس له مال غيرها ، فأولدها ، و إن كان له مال أخذ البائم بحصته مع الغرماء ، وكان ما بتى له في ذمة المعتق يطلب به متى أيسر ، وعليه يؤديه إليه وأيهما أيسر من المعتق ، كان له أن يطلبه ، فإن أيسر المعتق لم يكن له أن يرجع على أم ولده ، ولا على الذيء تمته .

<sup>(</sup> ٣ ) حش ى – ورد الباقى ، من الحواشى .

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ع . ط ، ى ، د ، ه – يحيط بهم ، ونسخة ( بين السطور في ه ) : بأثمانهم .

أَهْدَرُ ، قَيْل : عن رأى أَنَّى لَيْلَيْ ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : أما والله ، إنَّ الحقُّ لفي ما قال ابن أبي ليلي ، وذكر بعد هذا احتجاجًا طويلا.

(١٩٣) وعنه (ع) أنَّه سُثِل عن رجل عليه دينٌ وَهُو قائمٌ بوجههِ يشترى ويبيع ، فتصدّق على ولده أو غيرهم بصدقة ، هل يجوز ذلك قال : صدقته جائزةً ، وأمره كلُّه جائزٌ من عتق أو بيع أو شِرَاءِ<sup>(١)</sup> فإِنِ ٱدَّعَى المتصدَّقُ عليه أنَّه كان يومَ تصدَّقَ يبيعُ ويشترى وهو قائمٌ بوجههِ سُئل البينَّةُ على ذلك ، فإن لم يدع ذلك ، لم يُسْأَلِ البيَّنَةَ ، وعلى أصحاب الدَّين البيِّنةُ ، إنَّه كان يومثذ مفلساً ، لا يبيع ولا يشترى ، فإن أقاموا البيّنة على ذلك ، وإلَّا فلا شيءَ لهم .

(١٩٤) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يجوز عتق رجل وعليه دينٌ يحيط. بماليه ولا هبتُهُ ولا صدقتُهُ إِن كانت الديون الَّتي عليه حالَّةٌ أو إِلى أَجل قريب أَو بعيد إِلَّا أَن يَأَذَن له غرماؤهُ ، وإن قال : هذه الجارية ولدت منى يريد أَن ممنعَها مِن أَن تُباعَ ، لَمْ يصدَّق إلَّا أَن يكون ذلك معلومًا مشهورًا ، فأمَّا بيعُهُ وابتياعه فجائز .

(١٩٥) وعنه (ع) أنَّه قال : وإذا لَحِقَ الرَّجلَ دينٌ وله عروض ومنازل ، فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيَّب أو هلك ، وقد علم المشترى أَنَّ عليه دينًا أو لم يعلم ، أو تغيُّب البائع وقام الغرماء على المشترى ، فقال : باع منِّى ليقضِيكم ، قال : إن كان يوم باعَ قائمَ الوجهِ لم يُفلَّس به ولم يُضرَب على يلِهِ ، وباع بيعاً صحيحاً ممَّن لم يتَّهم أن يكون إلجَاء (٢) ذلك

 <sup>(</sup>١) س - شرأى ، ه - شرى .
 (٢) حش ه - ألجأه عليه أى انمطره .

إليه ويثبت (١) بيعَه بالبيِّنة العُدُول (٢) جاز بيعُه ، وكذلك يقبل إقراره ما لم يفلَّس ، فإذا أفلس لم يقبل إلَّا بِبيِّنَة إذا دَفَعه الغرماء ، وسُثِلَ (ع) عن معنى التفليس فقال : إذا ضُرِب على يديه ومُنِع من البيع والشراء ، فذلك التفليس ، ولا يكون ذلك إلَّا من سلطان .

(١٩٦) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس يُمنَع المفلسُ من النكاح ، ولا لزوجتِهِ أَن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مَهرها ، وهي كأَحد الغرماء ، وما قضي من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يُرجَعُ عليه (٣) .

(١٩٧) وعن على (ع) أنّه قال : لا حَبْسَ على مُعْسِر (٤) ، قال الله (عج) (٥) : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . فالمُعسرُ إِذَا أَثبت علمه لم يكن عليه حبس (١١) ، وإن كان الذي عليه من الدّين من شيء ، وصَلَ إليه فالبيّنةُ (٧) عليه في دعوى العدّم ، إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صَداقِ امرأة أو ما أَشْبَة ذلك ، فالقولُ قولُه مع يمينِهِ ما لم يُظهَر له مالٌ ، أو تقوم عليه بيّنةً .

<sup>(</sup>١) ه- ثبت.

<sup>(</sup>٢) ي - المادلة.

<sup>(</sup>٣) ه، ذ ، ى ، ع . وفي أصل المتن في س « لم يرجم » ، والإعراب مشطوبة وصحح وكتب « يرجم » .

<sup>(</sup>٤) خه هـ – مفلس.

<sup>.</sup> WA · /Y ( o )

<sup>(</sup>٦) حش ى - يحبس فى كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلهما ، ويحبس الأب فى نفقة الولد ، ولا تشبه النفقة الدين ، ويحبس المسلم للذى فى دينه والزمن المسحم ، من مختصر المصنف .

<sup>(</sup>٧) حش ه – من جوابات مسائل خطاب بن وسيم .

### نصل ۱۸

#### ذكر المزارعة والمساقاة(١)

(۱۹۸) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُفِل عن المزارعة ، فقال : النَّفقةُ منك والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله (عج) من ذلك قُسِمَ على الشَّطر ، وكذلك قَبلَ (٢) رسولُ الله (صلع) من (٣) أهل جَيْبَرَ حين أَتوهُ ، وأعطاهم إيَّاها على أن يَعْمُرُوها على أنَّ لهم نصفَ ما أخرَجت .

(۱۹۹) وعنه (ع) أنَّه قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقلَّ وأكثر مما تُخرج الأَرضُ ، إذا كان صاحب الأَرض لا يأُخذ الرجلَ المزارعَ إلَّا بما أُخرَجَتِ الأَرضُ ولا ينبغى أن يجعلَ للبَدر نصيباً وللبقر نصيباً ، ولكن يقول لصاحب الأَرض : أَزرَعُ في أَرضك ، ولك مما أخرجت كذا وكذا .

(٢٠٠) وعنه (ع) أنَّه قال : لا بأس بِاكتِرَاء الأَرض بالدَّنانيرِ والدَّراهمِ لتُزرعَ وقتاً معلوماً (٤) ، ولا خير في أَرض أَن تُستأَجَر بحنطةٍ ، وتُزْرَع فيها حنطةً .

(٢٠١) وعنه (ع) أنه قال لا بنأس أن يُعطِي الرجلُ الرجلُ الأرضَ

<sup>(</sup>١) حشى – المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج مها ويكون البذر من مالكها ، وسميت المساقاة مساقاة لأن أكثر عمل أدلى الحجاز على النخل الستى من الآبار .

<sup>(</sup>٢) س، د - قبل، ه، ي، ط، - فعل، ع - قال.

<sup>(</sup>٣) س ، د - من ، ه - مع ، ط ، ع ، ى - لأهل . .

<sup>( )</sup> حش ه ، ى – من ذات البيان ، وكراء الأرض بالمين والعروض من غير ما يزرع فيها من الحب جائز ولا يجوز أن يستأجر بشىء ما تخرجه لأنها قد تخرج وقد لا تخرج ، وهذا الذى جاء النهى فيه .

عليها الخرَاجُ على أن يكفِيه خراجَها إليه ، ويدفع إليه شيئاً معلوماً ، وإن كان فيها نخل أو شجر فلا يُعقدُ ذلك حتى يبدُو صلاحُ الشمرة ، إلا أن يكون فيها بعضُ البُقُول أو الرَّطاب أو الثَّمار ، أو ما كان ممّا يقع عليه البيعُ .

(۲۰۲) وعنه (ع) أنه سُئل عن المساقاة ، فقال : هو أَن يُعطِىَ الرجلُ ارضَه وفيها أَشجارٌ أَو نخلٌ ، فيقول : إِسْقِ هذا من الماء وَاعْمُرهُ وَاحْرُثُهُ ، ولك ممّا تُخر ج كذا وكذا بشيء يُسمّيه ، فما اتَّفقا عليه من ذلك فهوجائزٌ.

(٢٠٣) وعنه أنه سُئل عن الرجل يُعطِى الأَرضَ الخرابَ لمن يعمرها على أنَّ للعامرِ غَلَّتَها سِنينَ معلومة قال(١): ذلك جائزُ (٢) ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها عُلُوجٌ (٣) أو دَوَابٌ لصاحبها ما اتَّفقا عليه من ذلك فهو جائز.

(٢٠٤) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن رجل زَرَعَ أَرضَ رجل ، فقال : أَذِنَ لَى فَى زَرِعَهَا عَلَى مَرَارِعَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَنكَر صَاحِبُ الأَرضِ أَن يكُونَ أَذِنَ لَه ، فقال (ع) : القولُ (٤) قولُ صاحب (١٠ الأَرضِ مع يمينِهِ ، إلّا أَن يكُونَ عَلَي مَا لا يَسَمُ به حين زرع أَرضَه ، وقامت بذلك عليه البيِّنةُ ، فيكون القول قولَ المزارع مثل كراء مع يمينه في المزارعة ، إلا أَن يأتي بما لا يشبهُ ، فيكون على المزارع مثل كراء الأَرض ، ولا يُقلَع الزرعُ .

(٢٠٥) وعنه (ع) أنه سُئل عن رجل احترَثَ أرضاً ، فقال له رجل : خذ منّى نصفَ البَدر ، ونصفَ نفقتِك وأشركنى فى الزّرع واتّفقا على ذلك فهو جائزٌ .

<sup>(</sup>١) في هامش د - تراضيا على ذلك .

<sup>(</sup>٢) حذه – قال : ذلك جائز .

<sup>(</sup> ٣ ) حش ي - أي بماليك ، وفي س - خدام .

<sup>( ؛ )</sup> ه ، ذ ، ى - القول في ذلك .

<sup>(</sup> ه ) ى - رب الأرض .

## نصل ۱۹

### ذكر الإجارات

(٢٠٦) قال الله تعالى فى قصّة موسى (ع) (١) ثُمَّ تَوَلَى إِلَى الظُّلِّ، إِلَى قوله : على أَنْ تَأَجُّرَ فِى ثَمَا فِي حِجَج الآية . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : ملعون من ظلم أجيرًا أجرته . فاستيجار الرجل الرجل والمرأة والعبد والأَمة على عمل معلوم جائز .

(۲۰۷) روینا (۲) عن رسول الله (صلع) أنّه زوّج آمرأةً رجلاً من أصحابه على أن يعلّمها سورةً من القرآن (۳) ، وسنذكر معنى هذا فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .

( ٢٠٨) وعنه (ع) أنه سُئل عن رجل رَقَى ملدوغاً بسورة من القُرآن، فشنى، فأعطاه على الرُّقْيَةِ أَجرًا، فرخَّص له في ذلك.

(٢٠٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه رخَّص فى أخذ الأجر على تعليم الصَّنعة إذا كانت مما يحلُّ (١).

<sup>. 77 - 78/74 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) س. ه، د، ط، -- وقد روينا.

<sup>(</sup>٣) حش ه ، ى - فى مختصر المصنف: الإجارة نوع من البيوع ، وهى بيع إلى عمل معلوم أو على انتفاع معلوم وتجوز الحوالة والكفالة بالأجرة معجلها ومؤجلها ، ولو امتأجر داراً ليسكنها أو أرضاً ليزرعها ، وتكفل له كفيل بالسكنى أو بالزراعة لم تجز الكفالة ، وكذلك لو استأجر صانعاً واشترط أن يممل بيده وأخذ كفيلا لم تجز الكفالة ، وكذلك سائر الأعمال ، فإن استأجر صانعاً لعمل شيء ولم يشترط عمله بيده ، وأخذ به كفيلا جاز ذلك ، والكفيل ضامن المعمل فإن عمله جمع إلى الكفل بأجرة مثله ، إلخ .

<sup>(؛)</sup> حش ه، ى - وسئل أبو جعفر محمد بن على ع عن رجل يقرأ عليه القرآن ، فإذا خمّم الرجل عليه صنع طعاماً كا يفعل الناس ودعا إليه أصحابه الذين يقرءون معه ودعا ذلك الرجل الذي يقرأ عليه ، فقال عليه السلام : لا بأس بذلك ما لم يكن من أجل القرآن ، من مختصر الآثار .

( ٢١٠) وعنه (ع) أنَّه قال لا بأس أن يأخذ المُوَّذِّن أَجر الأَذان من يبت المال ، فأمًّا من سائر النَّاس ممن يوذِّن لهم فَلَا .

( ٢١١) وعنه (ع) أنَّ رجلا سأَله عن الرجل يبأُتيه ، فيسأَله أن يشترى له الأَرض أو الدَّار أو الغلام أو الدَّابَّة ، أو ما أَشبه ذلك ، ويجعل له جُعْلًا ، قال : فلا بأس بذلك .

( ٢١٢) وعنه (ع) أنه سُشل عن الرجل يُدفَع إليه المتاعُ ، فيقال له : بعْه ، فما زِدْت على كذا وكذا فهو لك ، قال : فلا بـأس له .

(۲۱۳) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن اَستُوجر على عمل فأَفسده أَو استهائكه ضُمِّنَ ، فقال : أَتَى إِلَى أَمير المؤمنين على (ع) بحمَّال استُوجر على حَمَّلِ قارورة عظيمة ، فيها دُهْنُ ، فكسرها فضَمَّنه ، وكان يُضمَّن الأَجير (١).

( ٢١٤) وعن جعفر بن محمد أنَّه سُئل عن الحمَّال يحمل معه الزيتَ ، فيقول : ذهب أو أهرِيق (٢) فقال إنه إن شاء أخذه ، فقال : ولو قال إنَّه قطع عليه الطريقُ ، فلا يصدُّق إلَّا بِبَيِّنة (٣).

<sup>=</sup> ومنه ، سئل جعفر بن محمد ( ص ) عن أخذ الأجر على تعليم القرآن ، فكرهه وقال : إن رجلا قال لأمير المؤمنين ( ص ) : إنى لأحبك ، يا أمير المؤمنين ، قال (ع) : لكنى أبغضك ، قال : ولم ؟ قال : لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجراً ، وقد سمعت رسول الله ( صلع ) يقول : من أخذ على تعليم القرآن أجراً ، كان حظه يوم القيامة ، ورخصوا عليهم السلام في الأجر على تعليم الكتابة والأدب ، وغير ذلك مما يعلمه المعلمون الصبيان ، إلخ .

<sup>(</sup>١) حش ، هـ قال في مختصر الآثار : يضمن الحمال والمكارى بكسر ما أخذ الأجر على حمله إذا أسُلم إليه إلين .

<sup>(</sup> ٢ ) زُد ئي ه ـــ أو قطع عليه الطريق ، غ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في س ، ط ، وهو الصحيح ، وفي كل المخطوطات ( إلا س وط) زيادة ، حش ه –
 وجد في قراب سيف رسول الله ( صلع ) كتاب فيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والمرسلين ، ولعنة
 النبي على من ادعى لفير أبيه وانتمى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجره ، أو سرق معالم الطريق .

(٢١٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن الدار يكتريها الرَّجلُ ثم يواجرها من غيره بأكثر ، قال : لا ، إلَّا أَن يُحدث فيها شيئًا، وإن أكرى بعضَها عِثل ما استأجرها وسكن بعضًا فلا بأس .

(٢١٦) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها شجراتُّ فيشترط تمرها ، قال : لا بـأس<sup>(٢)</sup> .

(۲۱۷) وعنه (ع) أنه رخصَ فى اكتراء الدُّورِ بالعُروض ، وفى سُكنَى دار أُخرَى .

(٢١٨) وعنه (ع) أنَّه سُثل عمَّن يكترى (٢) دارًا مُشاهرةً على أنَّه إِن سَكَن يوماً لزمه كراءُ الشهر ، فقال : لا بأس ، وله أن يُكرِى الدار بقيَّة الشهر ، فإن تشاجرا فى دفع الكراء ، أُخِذ لِكل يوم بحسابِه .

(۲۱۹) وعنه (ع) أنَّه قال مَنِ اكترى دارًا فَرَثَّتْ أَو انْهَدَمَتْ لم يُجبَر صاحبُها على إصلاحها، والمكترى بالخيار، إن شاء أقام، وإن شاء خرج، وحاسبَه بما سكن.

(۲۲۰) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس لِمَنِ اكتَرَى دارًا أَن يُدخِل فيها ما يُضِرُّ بالدار أو بالجيران ، وإن اكتراها ولم يُسَمَّ ما يَعْمَلُ فيها ، فليس لصاحبها أَن يمنعه مِنْ عَمَل يَعْملهُ ما لم يكن يضرُّ (٤) وكذلك الحوانيت .

<sup>(</sup>۱) س، ط،ع، ه،ی، د، – البمض.

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، ى – من محتصر الآثار ، ومن استأجر أرضاً ، فأصابها غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر فإن أحب المكترى أن ينفق فى ذلك من كراء سنته أنفق وتلزم النفقة صاحب الأرض ، وإلا كان عليه بقدر ما عمر وانتفع .

<sup>(</sup>۳) ه، ی ، د ، - اکتری .ع - اکری .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ه – إلا أن يكون اشترط ذلك في عقد الكرى ، من اختصار الآثار .

( ٢٢١) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن المتكاريَيْن يختلفان في الكراء قبل السُّكني أو من (١) بعدها ، قال: القول قولُ ربِّ الدار ويتحالَفَانِ ويتفاسَخَان .

(٢٢٢) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن الرجل يَسكُن دارَ الرجل ، فيقول صاحبُ الدار: أَكْرَيْتُها منه ، ويقول السَّاكن أَسكَنْتَني بالإكراء، ولا بيِّنةً لواحد منهما ، قال : القولُ قولُ ربِّ الدار مع يمينه ، وله قيمةُ الكراء، وإن كانَتْ لأحدهما بيّنة كانت البيّنة أولى .

(٢٢٣) وعنه (ع)-أنه قال : لا بأس باكتراء المشاع (٢) .

( ٢٢٤ ) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن رجل اكترى عن رجل دارًا ، فادَّعى أَنَّ ربِّ الدار أمره أن يَرُمُّها ، وأنَّه أنفق فيها ، وأنكر ذلك ربُّ الدار ، قال البيِّنةُ على المدّعي وعلى ربِّ الدار اليمينُ ، وللمُكتَرِي أَخذُ النَّقْض (١٦) ىعد ذلك.

(٢٢٥) وعنه (ع) أنه قال في رجل اكتَرَى دارًا فيها متاعً لرب الدار على أن ينقُلُه فتَثاقَل عن نقلِه قال : ليس له من الكراء إلَّا بقدرِ ما سَكَن الساكنُ من الدّار.

(٢٢٦) وعنه (ع) أنَّه قال : ما فعله المُكترِي في الدار بغير إذن صاحبها فعَطَبَتْ من أجل فعلِهِ ، فهو ضامن وإن فعل ما يفعله مثلُه من السُّكَّان ، فلا ضَمانَ عليه (١).

<sup>(</sup>۱) س، ط، د – ه،ی، ع – أو يعدها.

<sup>(ُ</sup> ۲ ُ) حَشْ د ــ أَى الطريق غير المقــوم . ( ۳ ) س ، ع ، د ، ط ، ی . هــ أن يأخذ النقض ؛ حش ی ــ أی مكتری فهوتانو اسباب لئی جائی جی نوو بنآیو ہوی ته ، (کجرات) .

<sup>(</sup>٤) حش هـ – و إذا استأجر الرجل أرضا خراجية بأجر معلوم سنين معلومة فزاد السلطان في خراجها ، فالزيادة على صاحب الأرض .

تفسير من غيره - يمني إذا كان أدل الأرض متغلبين فصالحهم السلطان على خراج معلوم ثم أطاعوا وغلب عليهم فأخذ منهم الواجب ، فالزيادة على رب الأرض كما ذكر.

(۲۲۷) وعنه (ع) أنّه قال: من اكترى دابّة بعينها أو سفينة بعينها ليحمل في السفينة أو على الدابّة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابّة أوعطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، وإن كان ذلك بعد أن حَمَل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب (۱) ما قطع من الطريق ، وإن كان إنّما اكترى على البلاغ ولم يسم دابّة بعينها ولا سفينة بعينها ، كان على المكارى (۲) بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملا .

(٢٢٨) وعنه (ع) أنه قال : من اكترى دابة شهرًا ليَطْحَنَ عليها أو يعملَ عملًا ، أو يسافر سفرًا ولم يُبَيِّنْ قَدْرَ ما تطحَنُ أو ما تحملُ (٣) أو ما تمشى كل يوم ، فالإجارة جائزة وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يُستعملُ فيه مثلُها ، فإنْ تَعدَّى عليها ضُمَّن ، وكذلك السَّفُنُ .

(۲۲۹) وعنه (ع) أنَّه قال مَنِ أكتَرَى دابَّةً أَو سفينةً فحمل عليه المكترى خمرًا أَو خَنازِيرَ أَو ما حرَّم اللهُ لم يكن على صاحبِ الدَّابة شيءً وإن تعاقدًا على حمل ذلك ، فالعقد فاسدٌ ، والكراء على ذلك حرامٌ .

(۲۳۰) وعنه (ع) أنَّه سُمُل عن الرجل يَكترى الدَّابة أو السَّفينة على أن يوصِل (٤) إلى مكانِ كذا وكذا ، في يوم كذا ، فإن لم يوصل (٤) يوم كذا ، فإن لم يوصل (٤) يوم كذا (٥) ، كان الكراء دون ما عقدَه ،قال : الكراء على هذا فاسدٌ ، وعلى المكترى أَجرُ مثل حَمْلِهِ .

<sup>(</sup>١) ط - كان عليه ما قطع إلخ .

<sup>(</sup>۲) خه نی ه – المکتری .

<sup>(</sup>٣) س، د، ط. ه، ي، ع -- يعبل، تعبل.

<sup>(</sup>٤) س ، ط ، – يوصل . ه ، ى ، د ، – يوصله ، ع – توصله .

<sup>(</sup>ه) ي، ه، ع - ذلك.

( ٢٣١) وعن على (ع) أن رجلاً رفع عليه رجلاً قد اكترى (١١ دابة إلى موضع معلوم ، فتَجاوَزَه فهلكتِ الدابّة فضمّنه الثمن ، ولم يجعل عليه كراء ، يعنى فيا زَاد ، وقال جعفر بن محمد (ص) : وإن لم مهلك الدابّة وقد تجاوز بها المكترى ، ما حَدَّ (١١) له ، فصاحبُها بالخيار ، إن شاء ضَمّنه ما نقصَت في مُدةِ ما تجاوز بها المكترى ، وإن شاء أَخَذ منه مثل كراء ذلك ، وكذلك الوجة فيه أن يَزيد (١٣ عليها فوق ما شرط من الحمل .

( ٢٣٢) وعنه (ع) أنه قال من اكترى دابّة يوماً فحَبَسَها بعد ذلك أيّاماً ، فرَبُّ الدّابةِ بالخيار ، إن شاء ضمنه ما نَقَصَتُ ، وإن شاء أخذ منه أَجرَ مثلها .

(۲۳۳) وعنه (ع) أنّه قال : إذا أختلف المتكارثان ، فقال المكترى : اكتريت إلى موضع كذا ، وقال ربّ الدّابة بل إلى موضع كذا ، وإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مونة ، فالبينة على المكترى (٤) إن كان ادّعاه ، وإن تساويا ، وأراد كلّ واحد منهما القصد إلى الموضع اللّذى ذكره فإن كان قبل أن يركب الدّابة (٥) أو ركب ركوبا يسيرًا ، أو انتقد المُكري أُجرتَه ، فالقول قولُه ، والمُكترى مُدّع إذا كان يُشبِهُ أن يكون كراء الناس مثلة ، وإن لم يركب ولم تفقد (١) تَحَالَفا وتَفاسَخا ، ومَن نكل عن اليمين لزَمَتْه دعوى صاحبِه ،هذا إذا لم يكن بينة ، وإن كانت بيئة فالبينة أقطع .

<sup>(</sup>١) هـ أنه اكترى .

<sup>(</sup>٢) س - حد، د - حد.

<sup>(</sup>٣) ه، ع - زيد.

<sup>(</sup>٤) ه، ي - المدعي.

<sup>(</sup>ه) «الدابة» حده.

<sup>(</sup>٦) ه، ي، د - ينتقد . س، ط - تنقد .

( ٢٣٤) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن الرجل يكترى من المكَارى إلى العِراق أو إلى خُراسان أو إلى إفريقية أو إلى أنْدَلُس أو مثل هذا يُسمَّى البلدَ ولا يَذكُر الموضعَ الذي ينتهي إليه ، قال : يُبلغه إلى أشهَرِ المواضع المعروفة من فذكُ البلد ، كبغداد من العراق ، أو القَيْروان من الإفريقيَّة .

# **فصل |7**۰| ذكر أحكام الصُّنَّاع

(٢٣٥) رُوينًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنّهم قالوا : يُضَمَّنُ الصَّنَّاعُ ما أفسَدوه ، أخطَووا أو تعَمَّدوا ، إذا عملوا بأجر ، بأجر وإن ادّعوا أنّهم عمِلوا بغير أجر ، وقال أصحابُ المتاع : بل بأجر ، فالقولُ قولُ أصحاب المتاع مع أيمانهم ، وعلى المدّعين إسقاطُ الضَّمانِ عن أنفسهم بالبينةِ .

(۲۳۲) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن الصانع يتقَبَّل العمَل ، ثم يُقَبِّلُهُ (١) بأَفَلُ ممَّا تقَبَّله به ، قال : إن عمِل فيه شيئاً أو دَبَّرهُ أو قطع الثوب إن كان ثوباً أو عمِل فيه عملًا مَّا ، فالفضلُ يَطيب له ، وإلَّا فلا خير له فيه .

(٢٣٧) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن الطَّحَّان (٢) تُدفَع إليه الحنطةُ ويُشتَرط إليه أن يُعطِى مِن الدَّقيق زيادةً معلومةً على كَيْلِ الحنطةِ ، قال : لا خير في

<sup>(</sup>٢) حش ه، ى – ولو أن طعاماً بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه يطعنه ، لم يجز ، وبن استأجر موضع جذع فخلة يضعه فى حائط لم يجز ، وكذلك لو استأجر حائطاً يبنى عليه سترة ، وكذلك لو استأجر موضع كوة بثقبها لم يجز ، من مختصر المصنف .

ذلك ، له الأَجر وعليه أَن يؤدِّي أَمانتُه .

( ٢٣٨) وعنه (ع) عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) إحتَجَم وأَعطى الحجَّامَ أَجره (١١) ، وكان مملوكاً ، فسأَل مَولاه ، فخَفَّفَ عنه .

( ٢٣٩) وسُشل أبو جعفر محمد بن على (ص) عن كسب الحجَّام ، فقال : ودِدْتُ أَن يكون لآل محمد منهم كذا كذا ، وسَمَّى منهم عددًا كثيرًا.

(۲٤٠) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه أتى برُطَبٍ ، وعنده قومٌ من أصحابه وفيهم فَرْقَدُ (٢٤٠) الحجَّامُ ، فذَعَاهم ، فذَنَوا وتأخَّر فَرْقَدُ ، فقال له أبو عبد الله : ما يمنعك أن تَتقَدَّم يَا بُنَى ، فقال : جُعِلتُ فداك ، إنّى رجلٌ حَجَّامٌ ، فدعا بجارية له ، فأتت بماء وأمره فغسل يديه ، ثم أذناه وأجلسه إلى جانبه ، وقال : كُلْ ، فأكل ، فلمّا فرغ قال : جُعِلت فداك ، إنّى رجلٌ حجَّامٌ والنّاس ربما عَيْرُوني بعملي ، وقالوا : كسبُك حرام ، فقال أبو عبد الله (ص) : ليس كما يقولون ، كُلْ من كسبِك ، وتَصَدّق وحُجَّ وَتَزَوَّجُ .

( ٢٤١ ) وعن أبى جعفر ( ص ) أنه قال : إذا وقف رجلً إلى رجل ، فقال : انظر لى هذه الدّنانير أو الدّراهم ، هل هى جياد ، أو انظر لى هذا الثوب ، هل يكسُوف ، والرّجلُ خيّاطٌ أو صيْرفٌ فقال : النقد جيدٌ ، أو قال : الثوبُ يكسُوك ، فوجده خلاف ذلك ، قال : إن كان غرّه وأراد أن يغشّه وشُهد عليه بذلك ، أدّب وغُرِّم ، وإن كان ذلك جُهدَه فلا شيء عليه .

 <sup>(</sup>١) حش هـ ، ى ـ من أمر حجاماً أن يقلع له سنا فقلعها ، فقال : ليس هذا الذي أمرتك ،
 فالقول قوله والحجام ضامن ، من مختصر المصنف .

<sup>(</sup>٢) حش ی ـ اسم .

<sup>(</sup>٣) هـ حذوانظرإلى . .

(٢٤٢) وعنه (ع) أنه قال : إذا دَفَعَ رجلٌ إلى خيّاط (١) ثوباً فخاطه قباء ، فقال ربُّ الثوب : إنما أمرتُك أن تَخيطَه قميصاً ، وقال الخيّاطُ : بل أمرتَنى أن أخيطَه (٢) قباء ، ولا بيّنة بينهما ، فالقولُ قولُ الخيّاطِ مع يمينه .

## فصل [17]

### ذكر الرَّهن

(٢٤٣) قال الله عزَّ وجلّ (٣): يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَدُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ، إِلَىٰ قَوْلِه : وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانُ مَقْبُوضَةً . فسمَّى جُلِّ ذكره الرِّهانَ مقبوضةً ، فإذا لم يكن الرَّهنُ مقبوضاً بمثل ما تُقبض به الرهان فليس الرِّهانُ برهنِ (٤).

(٢٤٤) ورُوِينَا عن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : لا يكون الرَّهن إلَّا مقبوضاً .

( ٢٤٥ ) وعنه (ع ) أنه قال : لا بأس برهن الدُّور والأرضينَ ، المُشَاع (٥)

<sup>(</sup>١) حش ه ، ى – من مختصر المصنف ، من جاء بخياط إلى بيته يخيط له قسيماً ، فخاط بعضه ثم سرق ، فله من الأجر بقسط ما خاط، ولو حانث ذلك ، والحياط يخيط في موضعه لم يكن له أجر ، وإذا عمل الصناع في بيت مستأجره ، لم يكن بهم حبس المتاع بالأجر ، وهم ضامنون لما جنت أيديهم ، فإن عملوا في بيوتهم فلهم حبس ذلك بالأجرة ، وإذا رد القصار على رجل ثوبا غير ثوبه عمداً أو خطأ فقامه وخاطه ، ثم جاء صاحبه ، فهو بالحيار ، إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه ورجع القصار على القصار على القصار على القصار على القصار من القاطع ، ورجع القاطع بثوبه على القصار، ومن استأجر حفاراً يحفر له بئراً ، عمق كذا في دور كذا جاز ، فإن حفر ثلثها ثم وجد جبلا صلباً ، لم يكن له ترك العمل إذا كان يطاق ، وإذا كان لا يطاق فله تركه ، وله من الأجرة بحساب ما حضر .

<sup>(</sup>٢) س، د، ط، ع. – ما أمرتني إلا أن أخيطه إلخ.

<sup>·</sup> ۲۸۲ LL ۲۸۲/۲ (۲)

<sup>(</sup> ٤ ) ه – ما يقبض به الرهان ، فليس برهن .

<sup>(</sup>ه) حش ي - المشاع غير مقسوم.

منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحُلِيِّ والطعام والأَموالِ كلَّها إذا قُبِضَت. وإن لم تقْبَض فليست برهن ، وإن قُبِضَت ثم جُعِلَت على يد الراهن فليست برهن ، وإن قُبِضَت ثم جُعِلَت على يد الراهن فليست برهن ، لأَنَّ ردَّها خروج من الرهن (١) .

(٢٤٦) وعنه (ع) أنَّه قال : الرَّهنُ لا يُنتَفَعُ به ، وما انتُفِعَ به من الرهن حُسِب بما هو فيه وقُوصِص به .

(۲٤٧) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا هَلَك الرهنُ فهومن مال الراهن ، والدَّينُ عليه بحاله ، وإنِ ادَّعَى الذي هو في يديه مرهونٌ ، أنَّه ضَاعَ ، ولا بيان (٢) له على ذلك ، وكذَّبه الراهنُ ، لم يُقبَل قولُه أنَّه ضاع ، إلَّا ببيّنة .

(٢٤٨) وعن آبى جعفر محمد بن على وأبى عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنهما قالا فى الذى عنده الرّهن يدّعى أنّه رَهْنٌ (٣) فى يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا : القولُ قولُ الراهنِ مع يمينه ، وعلى الذى هو فى يديه البيّنة بما ادّعى من الفضل ، فإن ادّعى أنّه ضاع وكذّبه الرّاهنُ ولا بينّة له واختلفا فى قيمته ، فالقولُ قولُ الذى هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحب الرهن البيّنة فيما ادّعى من الفضل .

( ٢٤٩ ) وعن جعفر بن محمد (ص ) أنَّه قال : إذا كان الرَّهنُ إلى أَجَلِ وغَابَ الرَّاهنُ لَمْ يُبَعِ الرهنُ إِلَّا أَن يَحضُرَ أَو يكون له وَكيلُ أَو جَعل بَيْعَهُ ، إِن غاب عن وقتِ الأَّجَلِ ، إِلَى مَن هو فى يديه أَو إِلَى غيره .

(٢٥٠) وعنه أنَّه قال: إذا كانت الأَمَةُ أَو الدَّابَّةُ أَو الغُمُّ رَهْناً ، فَوَلَدَتِ

<sup>(</sup>١) الرواية ناقصة في ه.

<sup>(</sup>۲) س - يبان .

<sup>(</sup> ٣ ) س – رهن ، ه – رهن .

الأَمَةُ ولدًا أَوْ أُنْتِجتِ الدَّابَّةُ أَو تَوَالدتِ الغنمُ ، فَالأَوْلَادُ (١١)رَهْنُ مع الأُمهات.

(٢٥١) وعنه (ع) أنَّه قال فى كراء الدَّوابِّ والدُّور المَرهُونَةِ وغَلَّة الشَّرِء والضِّيَاعِ المَرْهونةِ : ذلك كله للرَّاهن ، إلَّا أَن يشترطَ المرتهنُ أَن يكون رهناً مع (٢) الأَصل .

(٢٥٢) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن رَهَن عبدًا أَو أَمَةً ثم أَعتَقَه وله مالُ (٣) غيره ، أُخِذ من ماله ، فقُضِى دينُه وأُعتِق ما أَعْتَقَ ، ولم يُنتَظَر به الأَجلُ ولا يجعل مكانَه رهناً ، وكذلك إن كاتبَه أو دَبَّره . إلَّا أَن يكون ثمنُه مكاتباً أَو مدبَّرًا فيه وَفاءً .

## (٢٥٣) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا رَهَن الرجلُ الجاريةَ وأَرادَ أَن يطأَها

ومنها قال رسول الله (صلع): لا يغلق الرهن. وذلك مثل أن يرهن الرجل عند الرجل رهناً في حق له ، ويشترط أنه إن لم يأته بحقه إلى الأجل الذي بينهما ، أن الرهن له بذلك ، ولا شيء الراهن ، وهذا لا يجوز ، وهو رهن بحاله .

وقال فى الينبوع : ولو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند محل الأجل ، فأشهد له فى ذلك ، جاز بيمه .

وقال فى مختصر الآثار : وإن كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل ، فباعه ، وأشهد بذلك ، وعلى المبالغة فى ثمنه ، والاستقصاء فى بيعه ، فلا شىء عليه فى ذلك ، وإن اتهمه الراهن فى البيع ، استحلفه جليه .

ومن الاختصار : ولا يجوز بيع الرهن ولا هبته ولا عتقه إن كان عبداً ، ولا إخراجه بوجه من الوجوه حتى يفكه، تمت حاشية .

<sup>(</sup>۱) حش فی ه و ی (المتن ناقص) - قال فی ذات البیان: إذا کان اارهن إلی أجل ، وقال له الراهن : إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا نبعه ، واستوف حقك ، فا كان من فضل فهو لى ، وما كان من نقص فعلى ، فإن ذلك لا يجوز ، ولا بأس للذي عنده الرهن أن يبيعه لنفسه إلا أن يرفع أمره إلى الحاكم ، فيأمر ببيعه ، وإن جعلاه على يدى عدل ؛ على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل ، جاز ذلك ، ومنها قال رسول الله (صله ) : لا بغلة الدهن وذلك منها أن رهن الرحل عدل الحدل المنه ومنها قال رسول الله (صله ) : لا بغلة الدهن وذلك منها أن رهن الرحل عدل المنه والمنه الله المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه وال

<sup>(</sup>٢) حش ه – و إذا قضىالرادن بعض المال، لم يكن له قبض الرهن ولا قبض بعضه ، من الينبوع . وذكر مثله في مختصر المصنف .

<sup>(</sup>٣) حش ه – فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل .

بغير إذنِ المرتبنِ ، لم يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطئها ، فلا شيء عليه ، وإن عَلَقَت منه ، فقُضِي الدّينُ من مالِهِ وَرُدَّتُ إليه ، وكانت أمَّ ولدٍ إذا ولَدت .

### نصل ۲۲

### ذكر الشّركة(١)

(٣٥٤) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أن رسول الله (صلع) أجاز الشركة في الرِّباع (٢) والأَرضِينَ . وأشركَ رسولُ الله (صلع) عليًّا (ع) في هَدْيِهِ .

(٢٥٥) وإذا أراد رجُلانِ أن يشتركا فى الأموال فأخرج كلَّ واحد منهما مالًا مثلَ مالِ صاحبِهِ ، دنانيرَ أوْ دراهم ، ثم خَلَطا ذلك حتى يصيرُ مالًا واحدًا لا يَتَمَيَّزَ بعضُه من بعض ، عَلَى أن يبِيعا ويَشتَرِيا مارَأَياهُ من أنواع التجارات ، فما كان فى ذلك من فضل كان بينهما ، وما كان فيه

<sup>(</sup>١) حش ه - الشركة بكسر الشين ، والشرك في المفة هو من شركته في الأمر شركاً وشركة أي عادلته ، وساويته ، وفي الحديث أن معاذاً أجاز الشرك بين أهل الهين . يمني في المزارعة أن يشترك فيها رجلان أو ثلاثة ، فيكونون في ذلك سواه يشتركون ، والشرك في التجارة على وجوه ، فنه شركة عنان وهو أن يشترك الرجلان في مال معاوم ، فيكون الربح بينهما نصفين، قال ابن قتيبة : من عن يمن إذا عرض ، كأنه عن هما شيء فاشتركا فيه. أي عرض ، قال أبو سعيد السكرى: هو مأخوذ من عنان الدابة ؛ لأنه متى شاء أرسله ومتى شاء أخذه . وقال فيره : مأخوذ من عنان ، لأنها سيران على مقدار واحد أحدهما عن يمين المنتي والأخرى عن يساره ، أي أنهما يقسهان الربح بينهما نصفين على قدر سيرى العنان فيه إلخ .

<sup>(</sup> ٢ ) حشّ س – الرباع جمع ربع وهو محلة القوم ، وفي الحديث : أرادت عائشة بيع رباعها أي منازلها ، من الضياء .

من وَضيعَة ، كانت عليهما بالسواء ، فهذه شركة صحيحة لا اختلاف عَلِمناه فيها(١) ، وليس لأحدهما أن يبيع ويَشتَرِى إلا مع صاحبه إلا أن يجعل له ذلك .

(٢٥٦) عن على (ع) أَدَّه قال فى المتضاربَيْنِ (٢) ، وهما الرجلان يَدفَعُ أَحدُهما مالًا من مالِهِ إلى الآخر ، ويَتَّجِرُ فيه ، على أَنَّه ما كان فيه من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتَّفقا ، قال : الرِّبحُ بينهما على ما اتَّفقا عليه ، والوضيعةُ على المال .

(٢٥٧) قال جعفر بن محمد (ع) : وكذلك لو كان لأَحَدِهما من المال أَكثرُ من مال صاحبه ، فالربحُ على ما اشترَطَاه ، والوضيعةُ على كلّ واحدٍ منهما ، بقدرِ رأْسِ مالِهِ .

(٢٥٨) وعن على (ع) أنَّه قال : مَنْ أخذ مالًا مضارَبةً ، فليس عليه فيه ضمانٌ ، فإنِ ٱتُّهِم ٱسْتُحْلِفَ ، وليس عليه من الوضيعة شيءٌ .

( ٢٥٩) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا خَالَفَ المُضَارِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَعَدِّى . فهو ضامنٌ لِمَا نَقَص أَو ذَهَب ، والربحُ بينهما على مَا ٱتَّفَقا عليه .

الرجل يُعطِي الرجل محمد (ص) أنَّه قال في الرجلِ يُعطِي الرجل محضاً ، مالًا يَعْمَل فيه (٣) على أن يُعطِيه ربحًا مقطوعاً ، قال (١٤) : هذا الربا محضاً ، وهذا إنَّما يجوز بين الرجل وعبدِهِ ، وليس بين الرجل وعبدِه ربًا ، لأَنَّ المالَ مالُهُ .

(٢٦١) وعنه (ع) أنَّه قال: لا ينبغي للرَّجل المؤمنِ منكم أن يشاركَ

<sup>(</sup>۱) سـبينهما .

<sup>(</sup>٢) حشى ى ـ قال في الاختصار : فالذي ليس له مال هو المضارب منهما والمقارض ، وأصل المضاربة من الضرب في الأرض .

<sup>(</sup>٣) س، ط، هـ، وخه في د، ي، عـبه.

<sup>(</sup>٤) د ـ معلوماً مقطوعاً .

اللِّمِّيُّ ، ولا يُبضِعَه بضاعةً ، ولا يُودِعَه وديعةً ، ولا يُصَافِيَه المَوَّدَّةَ .

(۲۲۲) وعنه (ع) أنّه قال فی رجل ماتَ وعنده ودیعة ، وعلیه دَیْن ، وعنده مضارَبة ، لا یعرفون شیئاً منها بعینه ، قال : ما أری الدّین إلّا حقّا واجباً علیه ، لأنّه ضامن ، ولیس هو مؤتمن ، وما سِوَی ذلك فلیس علیه فیه ضَمان ، والدّیْن مضمون ، وهو فی الودیعة والمضاربة رجل مأمون .

(۲۲۳) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن كان له عند رجل مالٌ قِراضٌ فاحتُضِر وعليه دينٌ ، فإن سَمَّى المالَ ووجد بعينه ، فهو لِلَّذَى سَمَّى ، وإن لم يوجد بعينه ، فَمَا ترك فهو أُسْوَةُ الغرماء(١١).

(٢٦٤) وعنه (ع) أنَّه قال في الشريكين إذا أفترَقا واقتسَا ما في أيديهما ، وبقى الدينُ الغائبُ فتراضَيا ، إن صار لكل واحد منهما حصة (٢) في شيء منه فهلك بعضُه قبل أن يصل ، قال : مَا هلك فهو عليهما معاً ، ولا تجوز قِسمةُ الدَّين .

# فصل | ۲۲ | ذكر الشُّفعة (۳)

(ص) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنهم قالوا: لا شفعة فيما وَقَعَتُ عليه الحدود (١٤) ، وليس للجار شفعة وله حقًّ

<sup>(</sup>١) س، ط، – أسوة الغرماء، ه، د، ى، ع، – للغوماء.

<sup>(</sup>۲) ه، د، ی، - حصته.

<sup>(</sup>٣) حش ه، ى – الشفعة من الشفع وهو الاثنان، وإن الشفيع يضم إلى ملكه ملك المشترى .

<sup>( ﴾ )</sup> حش ه – قال في ذات البيان : إذا قام الشفيع على المشترى بالشفعة ، وأخذها من يده، ودفع إليه ما اشترى به ثم استحق ذلك عليه وأخرج بالحكم من يديه، رجع بالثمن على البائع الذي كان

وحرمةً ، قال النبيُّ (صلع) : ما زال جبرئيل (ع) يوصيني بالجارِ حتَّى ظننت أنَّه سَيُورَّثُه .

(٢٦٦) وعنه (ع) أنَّه قال : شفعة الشريك واجبة ، إذا كان من المسلمين ، وليس لللَّمِّ شفعة ، وحق المؤمنِ واجب ، كان شفيعاً أو غير شفيع ، ولا شفعة في مقسوم .

(٢٦٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : الشفعة جائزةُ فيما لَمْ تَقَعُ عليه الحدود ، فإذا وَقَعَ القسمُ والحدودُ فلا شفعة ، ولا شفعة لجارٍ ، والشفعة على قدرِ الأنصِبَاء بالحِصَص .

(٢٦٨) وعنه (ع) أنّه قال : لا شفعة (١) إلّا في مشاع ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط. مَعْقود بخَشَب أو بحجارة أو ما أشبة ذلك من البيناء ، وَلِأَصْحَابِ الرَّائِغَةِ غيرِ النَّافِذَةِ ، الشفعة ، بعضهم على بعض باشتراكهم في الرَّائِغَةِ . فإذا وَفَعَتِ القسمة ، لم يكن بين صاحب العُلُو وصاحب السَّفْل شفعة ، إلَّا أن يكونَ بينهم شيءٌ مشترك .

= قبضه من المشرى الأول، ومها: وإذا كان المبيع فيه شركاء فقام أحدهم ولم يقم الآخرون، مثله أن يأخذ جميع ما وقع عليه البيع ، وإن قاموا كلهم أو بعضهم ، فلمن قام مهم أن يأخذ بها دون من لم يقم ، ويصير ذلك بيهم .

صم ه ، ى — قال فى المطلب : ولو عد المشترى إلى ما اشتراء ، وفيه الشفعة ، فتصدق به ، أو وجبه ، أو حبسه ، أو بناه مسجداً ، ثم قام الشفيع فى طلبه فهو على شفعته ، ويبطل ما فعله المشترى فيه، وقال : وما كان من شفعة ثم لوقف من أوقاف المسلمين أو المسجد أو لشىء من أبواب البركات ، الإمام الطالب به على ما يرى فيه من المصلحة .

(۱) حش ه – قال فى مختصر المصنف : وإذا كان البيع على خيار وكان الحيار المشترى وجبت الشفمة ، فإن كان على خيار البائع أو خيارهما جميعاً لم تجب إلا بعد تمامه ، – قال فى المختصر : والشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع وعلى المشترى أيهما قام عليه كان القيام له إذا وجب البيع ، – من مختصر الآثار : وإذا كان البيع سراً فالشفيع على شفعته من الرب الذى يبلغ البيع إلى مدة سنة ، وإن كان ظاهراً مشهوراً والشفيع حاضر ثم قام بعد مدة السنة وزعم أنه لم يبلغه البيع لم يصدق في ذلك إلا بشهادة ، ولا تجب الشفعة حتى يعقد البيع .

( ٢٦٩) وعنه (ع) أنَّه قال : الشفعةُ في كلَّ عَقَارِ (١) ، والعَقَارُ النخلُ والأَرضُونَ والدُّورُ . ولا شفعةَ في سفينة ولا نَهر ولا حَيَوان .

( ٢٧٠) وعن أبي جعفر (٢) محمد بن على (ص) أنه قال : إذا دفعَ الرجلُ الحصَّة (٣) في صَداق آمراًته ، فلا شُفْعَة فيها .

( ٢٧١) وعنه (ع) أنه قال : إذا كان العبدُ بين رَجُلينِ فباع أحدُهما نصيبَه ، فالآخر أحقُ بالبيع (٤) . وليس في الحيوان شفعة .

( ٢٧٢) وعن على (ص) أنَّه قال : ولايقطع الشفعة الغيبة ، قال (٥) : الشفعة للغائب والصغير كما هي لِغيرِهما ، إذا قَدِم الغائب وبكغ الصغير .

(٣٧٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال فى الشفيع يكون غائباً عن البيع ، قال : لا تَنقطع شفعتُه حتى يحضُر ، عَلِم بالبيع أو لم يَعْلم . (٢٧٤) وعنه (ع) أنه قال فى الشفيع يحضُر فى وقت الشراء ثم يَغيب

<sup>(</sup>١) حش ه - قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل العلمام كالحنطة والقمر والزبيب الموزون . . . . [ الحاشية ناقصة لأن الورق مقطوع ] .

 <sup>(</sup> س ) أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) .

 <sup>(</sup> ٣ ) حش ه — يمنى إذا تزوجها بالحصة لا أنه يقضيها إياها من دنائير أو دراهم أو غير ذلك ،
 فإن كان قضاء فهو كالبيع .

<sup>( ؛ )</sup> حش ط ، ي - يعني إليه وهو أحق من غيرهم من لا شريك له .

حش هـ إذا كان شريكاً واحداً وهذه رواية مفسرة ، والتي قبلها « لا شفعة في حيوان » مجملة ، والمفسر يقضى على المجمل، ولا شفعة في الأرحية والآبار والأسفار إلا أن يكون لأحدهم أصل الأرض. من مختصر الإيضاح .

<sup>( 0 )</sup> حش ه ، ى – قال في المطلب : وجاء في الغائب أنه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة ، والشفيع حاضر ، ثم سافر عقيب البيع ، فغاب سنة أو أقل أو أكثر ، ثم سضر يطلب الشفعة ، فإن كانت غيبته سنة ، فا زاد نظر في حال سفره ، فإن كانت غيبته سنة ، فا زاد نظر في حال سفره ، فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضى إليه ويعود منه قبل انقضاء السنة ، وقال إنه لم يزل باقياً على شفعته و إنما عاقه عائق من الله منعه من العود ، كان القول قوله مع يمينه ، ويستحق الشفعة ، وكان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة ، حتى يحضر ، طالت مدة غيبته أم قصرت ، وإن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمنى إليه ويعود قبل انقضاء السنة ، فقد أبطل الشفعة . "مت حاشية .

ثم يَقدِم فيطلُب شفعتَه ، قال أ(ع) : هو على شفعتِه ما لم يذهَبْ وقتها ، ووقتُ الشَّفةُ بعد وقت البيع وقت البيع ولم يَطلب ، فلا شفعة له .

(٢٧٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا انعقدَ البيع (١) وَجَبَتِ الشفعةُ ، قُبِض المالُ أو لم يُقبَض .

(٢٧٦) وعنه (ع) أنه قال : إذا اكتركى الشفيعُ من المشترى الأرض المبيعة أو الدار ، أو عامَلَه فى النخل أو ساوَمَه فى شيء من ذلك ، فقد قطع شفعتَه .

(۲۷۷) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن رجل ادَّعي أنَّه اشترى شِقْصاً (۲) من غائب فقام عليه الشفيعُ ، قال : لا شفعة له حتَّى يُثبيت البيعَ .

(۲۷۸) وعنه (ع) أنه قال : إذا اختلف المشترى والشفيع فى تمن الدار ، فالقولُ قولُ المشترى إذا جاء بما يُشبِه مع يمينه ، إن لم تكن للشفيع لبنة .

(٢٧٩) وعنه (ع) أنَّه قال : لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة ، إلَّا أن يكون مع شيء من ذلك أصلُ أرضٍ لم تُقسَم .

(٢٨٠) وعنه (ع) أنه قال في الأرض تكون حَبْساً (٣) على القوم ،

<sup>(</sup>۱) حش ى - من نحتصر المصنف: ولا شفعة فيها بيع بعوض كدار بدار أو بسلمة أو ما أشبه ذلك، وليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضى شفعته وقبل . . . لها والعرض بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقصان كان له أن يرده على المشرى ويأخذ منه الدار بالشفعة لأنه قد رد إليه عين ماله .

<sup>(</sup>٢) حش س - الشقص الطائفة من الشيء والقطيعة من الأرض .

<sup>(</sup>٣) حش س ، ط ، د - أى وقفاً . س ، حبساً ، د - حبساً ، حبساً .

فيبْنى فيها بعضُهم ثم يموتُ ، فيبيعُ بعضُ ورثتِهِ حصّتَه ، هل لصاحبِهِ شفعةً ، قال : نعم ، له الشفعةُ لأَنّه يدخلُ على من بَقِى مَضَرَّةٌ ، إذا كان بهدِمُ تصف كلّ بيت ، فيدخُل فى ذلك فسادً(١) .

( ٢٨١) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن الرجل يُسلِّمُ الشفعة قبل البيع ، ثم يقومُ فيها بعد البيع ، قال : له أن يقومَ ما لم يُسلِّم بعد البيع .

( ٢٨٢) وعنه (ع) أنه سُئل عن البيع يقعُ على المشاع والمقسوم صفقةً واحدةً ، هَلْ للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم ؟ قال : لا ، إنّما له الصّفْقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد أُخْذَها أَخَذَها معا (٢) ، وإلا سلّمها معا .

( ۲۸۳ ) وعنه (ع) أنّه قال : من اشتَرَى حصَّة برقيقٍ أَو مَتَاع ِ (٣ بَزُّ اللهُ عَلَام ِ (٣ بَزُّ اللهُ عَلَام َ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ٢٨٤) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا قام الشفيعُ على المشترى ، فقال : اشتريتُ بكذا وكذا ، فسَلَّم له الشفعة ، ثم علِمَ أنَّه اشترى بأقلَّ من ذلك ، قال : له الرُّجوعُ (١) إن أحبُّ القيامَ بشفعتِه .

<sup>(</sup>١) حشى ى - قال فى المطلب: الشفعة فى العقار المشترك واجبة الشريك إذا وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل معلوم (؟) مثل المكيل من العلمام كالحنطة والتمر والزبيب والموزون من الأصناف ، فإن وقع بعرض مجهول القيمة أو يعين وعرض مجهول لم يكن فيه شفعة ، ولو قال رجل لرجل أهب لك نصيبى من هذه الدار على أن تهب لى ألف دوم ، كان هذا كالبيع ، وكانت الشفعة فيه واجبة ، وكيفما وقع هذا العقد إما بلفظ الهبة أوغيره ، فالحكم فيه واحد ، وقال فيه وإذا علم الشفيع بالشفعة ، وقال .

<sup>(</sup>٢) من ، ط - فإن أراد أخذها أخذها مماً .

 <sup>(</sup>٣) كررس وى حاشية على د٧٧ يمنى « ولا شفعة فيما بيع . . . . قد رد إليه عين ماله».

<sup>(</sup>٤) حش ه - قال في مختصر المصنف : فإن كان الثمن أكثر من الذي سلمه به ، لم تكن له شفمة لأنه إذا سلم بالقليل كان بالكثير أولى ، وإذا مات الشفيع في مدة الشفعة قبل أن يطلب شفمته ، كان لورثته المطالبة بما كان لميتهم من الشفعة وهم فيها ، على قدر أنصبائهم من ميرائه ، (وإن) مات المشترى في مدة الشفعة والشفيع حى ، فله الشفعة .

( ٢٨٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا وضَع البائعُ عَنِ المشترى بعد عقد الشراء ما يوضع مثلُه بين المتبائعين ، وضع مثلُ ذلك عن الشفيع ، وإن كان الذي وضَع ما لا يُوضع (١) فإنما هو هبة للمشترى ، وليس يُوضعُ ذلك عن الشفيع .

( ٢٨٦) وعنه (ع) أنَّه قال : الوالدُّ يقوم بالشفعة لِولدِهِ الطفلِ ، والوصيُّ للبتيمِ ، والقاضى لمَنُ لا وصيَّ له (٢) ، إذا كان ذلك من النظر له .

( ۲۸۷) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا قام الشفيعُ على المشترى ، وأوجب أخْد الشقص على نفسه ، ثم رجع من ذلك ، وطالبَهُ المشترى ، فإنه يلزمه .

( ٢٨٨) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا بيعَ الشقصُ مرارًا في مدَّةِ الشَّفعةِ ، فلِلشفيعِ أَن يقومَ على مَن شاء منَ المشترين .

( ٢٨٩) وعن على (ص) أنَّه قال : الشفعة لليهود والنَّصارَى فيما بينهم ، وليس لأَحد منهم على مسلم رشفعة .

<sup>(</sup>١) كذا في س ، ط وهو الصحيح . ه ، د ، ى ، ع -- ما لا يوضع مثله فإنما إلخ .

<sup>(</sup>٢) حش ه ، - قال في المطلب : فإن قام بها وصيه أو أبوه أو من يتولى الولاية عليه في حال طفوليته وسلمها ، وكان تسليمه على وجه النظر له ، ولم يكن له بتسليمها قصد الإضرار بالطفل ، كان تسليمه ماضياً ، ولا رجوع الطفل بها ، ولو بلغ ، وإن علم أن تسليمه مقصود به الإضرار بالطفل، فهو على شفعته إذا بلغ ولم يمض عليه تسليم وليه .

# (۲) کتاب الأيمان والنذور

# نصل 🖟

### ذكر الأمر بحفظ الأيمان والعهود

( ٢٩٠) قال الله عز وجل (١) : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَٱيْمانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً أُولِيْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ . وقال عز وجل (١) : وَٱحْفَظُوا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ . وقال عز وجل الله وتعالى (١) : وَأَرْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً . وقال تقدست أَسَاوُهُ (١) : يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . وقال (ع ج) (١) : وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ . وقال (ع ج) (١) : وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَتُمُ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . وقال (ع ج) (١) : وَلا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . وَقَال (١٤ ع ج) (١) : وَلا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . وقال (ع ج) (١) : وَلا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . وقال (ع ج) (١) : وَلا تَجْعَلُوا ٱللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . وقال (ع ج) (١) : وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهَدُوا ... الآية . و لَايَنْقُصُونَ ٱلْمِيثَاقِ ٱلآية . وقال (١٪ : وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهَدُوا ... الآية .

<sup>.</sup> ٧٧/٣ (1)

<sup>.</sup> A4/0 (Y)

<sup>.</sup> TE/IV (T)

<sup>.1/0 (1)</sup> 

<sup>.41/17 (0)</sup> 

<sup>. \*\*\*\* ( 7 )</sup> 

<sup>. 144/4 (</sup> A)

وقال : (١) فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا .

( ٢٩١) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أَنَّ رسول الله (صلع) قال : بئسَ القومُ قوماً يجعلون أيمانهم دون طاعة الله .

(٢٩٢) وعنه (ع) أنَّه قال : ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم . رجلٌ بايع إمامًا ، فإن أعطاه شيئًا من الدنيا ، وَفَى له ، وإن لم يُعْطِهِ لم يَفِ له . ورجلٌ له ماءٌ على ظهر الطريق يمنعهُ سايِلة الطريق . ورجلٌ حَلَف بعد العصر لقد أعطِى بسلعتِهِ كذا وكذا ، فأخذها الآخرُ مُصدِّقًا له ، وهو كاذبٌ .

( ٢٩٣) وعن على (ع) أنَّه وقف بالكُناسَة (٢) وقال : يا معشر التُّجَّار ، إِنَّ أَسُواقَكُم هذه تحضرُها الأَّمَانُ . فشُوبُوا أَمَانَكُم بِالصَّدَقَة ، وكُفُّوا عن الحلف (٣) ، فإن الله تبارك وتعالى لا يُقدِّس مَنْ حَلَف باسمه كاذبًا .

(٢٩٤) وعنه (ع) أنه قال: اتّقوا الله (٤) اليمين الكاذبة ، فإنّها مُنفِقَة (٥) للسّلعة ، ومُمْحِقَة للبركة . ومن حاف يمينًا كاذبة ، فقد اجترى على الله . فلينتظِر عقوبته .

(٢٩٥) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لَمَّا خلق الله عزَّ وجلّ جنَّة عَدْنٍ ، خلق لَبنَها من ذهبٍ يَتَكَذُّلاً ، ومسك مَدُون (٢) . فَاهْتَزَّتْ ونطقَتْ

<sup>. 1 1 / { 1 / 1 / 1 / 1 / 1</sup> 

<sup>(</sup> ۲ ) حش س ، د – وهو موضع بالمدينة ( س ) ، بالكوفة ( د ) صح ، من مجمع البحرين ،

<sup>(</sup>٣) خه ه، الحلف بالله .

<sup>( ؛ )</sup> ه ، د – اتقوا اليمين الكاذبة إلخ .

<sup>(</sup>ه) ط- منفعة .

<sup>(</sup>٦) حش ه ، س – أى مسحوق .

وقالت : أَنتَ اللهُ(١) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ(١) الحَى الْقَيُّومُ (١) ، طُوبَى لِمَن (١) قَدُّرتَ له دُخُول . فقال (ع ج) : وعزَّتى وجلالى ، لا يدخُلَنَّكِ مَنْ لَمْ يُوفِ بعهدى . وذكر بَا قى الحديثِ بطوله .

( ٢٩٦) وعن على (ع) أنَّه قال : من نكَثَ بيعتَه لقِيَ اللهَ يومَ القيامة أجذمَ ، لايدَ له .

( ٢٩٧ ) وعن رسول الله (صلع ) أنَّه قال : لا يمين لمُكرَه ، قال الله عز وجل: إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَانِ ، قال جعفر بن محمد (ع ) : ولبس طلاق مكرَه بطلاق ، ولاعتقُّهُ بعتق .

(۲۹۸) وعن أبي جعفر محمد بن على (صلع) أنَّه سُئل عن الرجل يحلف تقيَّة ؛ فقال : إن خشيت على أخيك أو على دينك (٥) أو مالِك ، فاحْلِف، تَرُدُّ عن ذلك بيمينِك . وإن (١) لم تَرَ ذلك يَرُدُّ شيئًا ، فلاتَحْلِف. وفي كلّ شيء خاف المومنُ على نفسه فيه الضرر ، فله عليه التقيَّةُ .

( ٢٩٩) قال جعفر بن محمد (ع) رفع الله عن هذه الأمة أربعًا : ما لا يستطيعون، وما استُكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جَهرلوا حتى يعلموا .

(٣٠٠) وقال جعفر بن محمد (ع) أنّه قال في قول الله عز وجل (٧): لا يؤاخذ كم الله باللّغو في أيمانكم (٨) ، قال : هو قول الرّجل « لَا والله »

<sup>(</sup>١) ه، د، ي - الله الذي إلىخ.

<sup>(</sup>٢) م، إلا أنت إلخ.

<sup>. 100/7 (7)</sup> 

 <sup>(</sup>٤) حش س ، – أى خير لهم .

<sup>(</sup> ه ) زيد في هـ أو على دمك .

<sup>(</sup>٦) ه، س، د -- وإن أنت لم تر إلخ.

<sup>(</sup> ۷ ) ۲/۰۲۲ ه ۱۹۸۰

<sup>(</sup> ٨ ) زيد ني ه -- ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان ( ٥ / ٨٩ ) .

« وبَلَى والله » ولا يَعقِد قَلبَهُ على شيء ما كان .

(٣٠١) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى أن يُلغَز (١) في الأيمان ، وقال : إذا كان مظلومًا فعَلَى نيَّة المستحلِف ، قال جعفرُ بنُ محمد (ع) اليمينُ على مايستحلِف الطالبُ . يعنى على نيّتِهِ وقصدِهِ ، لا على نيَّةِ الحالف ، إن ألغَزَ في اليمين ، أو حَرَّفها عند نفسه إلى غير ما استحلَفه عليه من يَستحلِفه على حقّه .

(٣٠٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نَهَى أن يُحلَف بغير الله .

(٣٠٣) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : الأيمان لا تكونُ إلَّا بالله ، ولا يكزمُ العبادَ شيءٌ ممّا يَحلِفون به إلَّا ما كان بالله ، وما كان غيرَ ذلك ممّا يُحلَف به ، فليس في شيء منه حِنْثٌ ، ولا تجب فيه كفّارة ؛ وقال : لا أرى لأحدر أن يُحلِف أحدًا إلَّا بالله ، والحالف بالله ، الصادق ، معظّمٌ لله.

(٣٠٤) وعن رسول الله (صلع) أنه نَهي أن يَحلِف (٢) ولدَّ على والد<sub>ه</sub> ، والد<sub>ه</sub> ، والد<sub>ه</sub> ، والد<sub>ه</sub> ، أو مملوكُ على سيدهِ . فإن فعل فلا يمينَ له .

## نصل ۲

### ذكر ما يلزم من الأيمان وما لا يلزم منها

(٣٠٥) اليمينُ تُسْقِطُ ، مع الإستثناء عَمّن حَلَف مها الحِنثَ .

<sup>(</sup>۱) حش س، ه، ى -- اللفز التشبيه فى الكلام ، وهو أن يريد الشيء فيشبه بغيره ويوهم السامع الذى يشبه به، هو المراد من قوله، وهو ينوى ويضمر غيره، ويستحلف أهل الذمة بالله وبما يعظمونه من أيمانهم، تمت من مختصر الآثار.

<sup>(</sup>۲) ی – یحلف .

مَا لَمِ تَكُنَ فِي حِقِّ ، قَالَ اللهُ عَزِ وَجَلَ<sup>(١)</sup> : وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ<sup>(٢)</sup> إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَٱذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ .

(٣٠٦) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: وَاللهِ كَأَفْكُلُنَّ وَاللهِ كَأَفْكُلُنَّ وَاللهِ كَأَفْكُلُنَّ عَلَا الله وَاللهِ كَأَفْكُلُنَّ عَلَا الله وَاللهِ كَأَفْكُلُنَّ عَلَا وَكَذَا وَكَذَا ، وإذا ذكرتَ أَنَّكُ لَم تَسْتَثْنِ ، فقل : إن شاء الله . وقال : إن قومًا من اليهود سألوا النَّبيُّ (صلع) عن شيء فقال (٣) : القَونى غدًا أخير كم (١) به فلم يَستَثْنِ ، فأحتبس عند ذلك جبريل (٥) أربعين يومًا ، أخير كم (١) به فلم يَستَثْنِ ، فأحتبس عند ذلك جبريل (١) أربعين يومًا ، ثم أتاه فقال له : ولا تقولَنَّ لشيء إنِّي فاعلُّ ذلك غدًا إلَّا أن يَشاء الله (١) وأذكر ربَّك إذا نَسِيتَ (٧).

(٣٠٧) وعن رسول الله (صلع) أنه أمر بالاستثناء في الأيمانِ فقال: قدَّم (٧) المَشِيقَةَ .

(٣٠٨) وعن على (ع) أنه قال : مَن حلف ثم قال : ﴿ إِنْ شَاءَ الله ﴾ فلا جنثَ عليه .

(٣٠٩) قال أبو جعفر (ص) : إذا حرّك بها لسانه أجزاه ، وإن لم يَحْهَر ، يعنى بالاستثناء . وإن جهر به ، إن كان جهر باليمين ، فهو أفضلُ.

(٣١٠) وقد جاء عن على (ع) أنه قال : مَن حَلَفَ عَلانِيَةٌ فليسَتَثْنِ علانيةٌ . ومن حلف سِرًّا ، فليستثن سرًّا والاستثناء إذا كان موصولا باليمين ،

<sup>.</sup> Y £ - Y T / I A ( 1 )

<sup>(</sup> ۲ ) انظر فلوجل و بیضاری (Fleischer) .

<sup>(</sup>٣) ه، د – فقال القوم.

<sup>( ۽ )</sup> ه ، – أخبركم ولم يستثن .

<sup>(</sup> ه ) ه - فاحتبس عنه جبرئيل ، ي - فاحتبس عنه عنه ذلك إلخ .

<sup>(</sup>١) س - إلا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٧) هـ – قدموا .

لم يكن معه (١١) حنث ، بالإِجماع (٢) فيا علمناه . فإن فَرَّق بينهما ، ففيه اختلاف .

(٣١١) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الاستثناء جائزٌ بعد أربعين يومًا أو بعد السَّنَة (٣) .

(٣١٢) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لا طلاق قبل نكاح (<sup>1)</sup> . ولا عِتقَ قبل ملْكِ .

(٣١٣) وعن جعفر بن محمد (ع) : ولا صدقةً لمن لم يملك.

(٣١٤) وعن أبي جعفر (ص)(٥) أنه قال فى قوله تعالى (١) : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ إِلَى قوله : وَأَبْكَارًا(٧) فقال (ع) : كان رسولُ الله (صلع) قد خَلَا بمارِيةَ القبطيّة قبل أن تلد إبراهيم . فاطّلعت عليه عائشة . فأمرها أن تكتم ذلك وحرّمها على نفسه ، فحدّثت عائشة بذلك حَفْصَة ، فأنزل الله عز وجل : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ اللهُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ، والله عَفُورٌ رَحِيمٌ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَانِكُمْ إِلَى قوله : وَأَبْكَارًا .

(٣١٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : مَن حرَّم على نفسه الحلالَ ، فَلْياْتهِ فلا شيء عليه . وإن حَلَفأَن لا يأْتِيَ ما أَحلُ اللهُ له ،

<sup>(</sup>١) س خه – به .

<sup>(</sup>٢) ه، د - بإجماع .

<sup>(</sup>٣) حش ه، ى - قال فى مختصر الآثار ، : لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله بالاستثناء بعد أربعين يوماً لما احتبس عنه الوحى ، وقال فى مختصر المصنف: ومن حلف على حق لغيره . ثم استثنى لم يغن عنه استثناؤه ، وذكر مثل ذلك فى الاختصار .

<sup>(</sup> ٤ ) د ، ي - النكاح .

<sup>(</sup> ٥ ) هـ - أبي جعفر تحمَّدُ بن على عليه السلام .

<sup>.1/44 (4)</sup> 

<sup>. 0/77 (</sup>V)

فليُكَفَرَّ عن يمينه ، وليأته إن شاء . وإن حلف ليَـاْتِينَّ المحرامَ ، فلا يـأتِه . ولاحِنتَ عليهِ .

(٣١٦) وعنه (ع): إنّما تُكفّر من الأيمان ما لَمْ يكن عليك واجبًا (١) أن تفعله ، فَحلَفْتَ أن لا تفعله ، ثم فَعلْتَه ، فعليك الكفّارة . وما كان عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله ، ثم فعلته (١) ، فليس عليك فيه شي ولا حنث في معصية ولا كفّارة . ومَنْ حلف في معصية فَليْستغفِر الله . قال : ومن حلف على شيء من الطاعات أن يفعله ، ثم لم يفعله ، فعليه الكفّارة . وذلك مثل أن يحلِف أن يصلّى تطوّعًا صَلاةً معلومة ، أو يصوم أو يتصدّق . فأمّا إن حلف أن لايصلّى أو حلف ليظلمَن أو ليخونَن أو ليفعلن شيئًا من المعاصى ، فلا يفعل شيئًا من ذلك ، ولا حنث عليه فبه ، ولا كفّارة . شيئًا من المعاصى ، فلا يفعل شيئًا من ذلك ، ولا حنث عليه فبه ، ولا كفّارة .

(٣١٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال فى قول الله عز وجل : وَلَا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ . قال : هو الرّجلُ يحلِّف أَنْ لا يكلّم أخاه أو أباه أو ما أشبك ذلك من قطيعة رحم ، أو ظلم ، أو إثم ، فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، ولا حِنثَ عليه ، إن حلف أن لا يفعله .

(٣١٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : من حلف بطلاق أو معتمد عَنِثَ فليس ذلك بشيء . لا تَطلُق عليه المرأْتُه ، ولا يَعلَّق عليه عبدُه . وكذلك مَن حلف بالحجِّ أو الهَدْي . لأَنَّ رسولُهُ الله (صلع) نهى عن اليمين بغير الله ، وعن الطلاق لغير السنَّة ، وعن العتق لغير وجه الله ، وعن الحج لغير الله .

<sup>.</sup>b (A (1)

<sup>(</sup>۲) ط، ی د - نفملته.

<sup>(</sup>٣) وفيه ، صبح كانى ط.

## نصل 🗗

## ذكر النُّذور

(٣١٩) قال الله عز وجل (١) : إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا • عَيْنًا يشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيرًا • يُوفُونَ مِزَاجُهَا كَافُورًا • عَيْنًا يشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ يُفَجِّرُونَها تَفْجِيرًا • يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ بَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا . وَرُويِنا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى عن النَّذْر لغير الله ، ونهى عن

(٣٢٠) قال جعفر بن محمد (ص) : ومَنْ نَذَر في شيء من ذلك ، فلا نَذْر عليه . لأَنَّ نذره كان في معصية الله ، وليس عليه شيء . وهو كالرجل يَجعل لله على نفسِه نذرًا واجبًا ، إن قدر على معصية أن يفعلها . فإن قدر على نفسِه نذرًا واجبًا ، إن قدر على معصية أن يفعلها . فإن قدر على ذلك ، فلا يَفعله ولا نذر عليه . وإن كان النَّذرُ في وجه من وجوه الطاعات وسَمّى النذر الذي جعله لله (عج) عليه ، فعليه الوفاء به (٣) ، وذلك مثل أن يقول : لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو حج أو عتق أو وجه من وجوه البرّ ، إن عافا في الله من شيء كذا ، أو رزقني الله رزقًا كذا ، أو بَلَغَنِي أمرًا كذا مِن المُورِ الجائزة من أمور الدنيا والآخرة .

<sup>.</sup> v - a/v7 (1)

<sup>(</sup> ۲ ) د ، ط ، ه – النذور ، حش س ، ه ، ی – ومن نذر نذراً لقدوم غائب فوجده قد قدم قبل ذلك فلا شيء عليه ، من مختصر المصنف .

<sup>(</sup>٣) انظر صحينة ٢٦٠ .

(٣٢١) وقال جعفر بن محمد (ص) : وإن قال : لله عَلَى نذرٌ . ولم يسمًّ شيئاً ، فلا شيء عليه (١١) .

# فصل |٤| ذكر الكفَّارات

(٣٢٢) قال الله (عج) (٢١) : لا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدَتُمُ الْأَيْمَانَ ، فَكَفَّارَتُه إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ. مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ لَوْسَطِ. مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ لَلْنَهَ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية . رُوينا عن جعفر بن لَلْنَة أَيَّام ، ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ الآية . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنَّه قال : مَنْ حَلَف على بمِن فرأى غيرَها خيرًا منها ، فَلْيَأْتِ الذي هو خيرً . فَلْيُكَفَّر عن بمينه .

(٣٢٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُيل عن كفارة اليمين ، فقال : كلَّ شيء في القرآن «أوْ ، أوْ ، فصاحبه بالخيار فيه ، يختار ما يشاء . وكلَّ شيء في القرآن «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ » أو «لَمْ يَسْتَطِعْ » فكذا ، فعليه الأوّلُ إِلّا أَنْ لَا يَجِده أَوْ لَا يَسْتَظِيعَهُ . فَدَلَّ على أَنَّ الحانثَ في كفارة اليمينِ بالخيارِ ، إن شاء أَطعَمَ ، وإن شاء كَسَى ، وإن شاء أَعْتَقَ . فإن لم يجد شيئًا من ذلك ، صام ثلاثة أيام .

<sup>(</sup>١) حش ه، ى – و إن قذر بشىء ما ، أجزاه وكان تطوعاً واجباً عليه و إن جعل النذر مثل كفارة اليمين ، فحسن جميل .

<sup>.</sup> A4/0 (Y)

(٣٧٤) وعنه (ع) أنَّه قال فى قول الله (ع ج) : مِنْ أَوْسَطِ. مَا تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قال : هو الخَلُّ والنَّعِمُ وَأَقلُه البيت ، قال : هو الخَلُّ والزَّيتُ والخبزُ واللَّحمُ ، وأَقلُه الخبزُ والملحُ .

(٣٢٥) وعنه (ع): يُجزِئُ في كفَّارة اليمين مُدُّ من طعام لكلّ مسكين.

(٣٢٦) وعنه (ع) أنّه سُئل : هل يُطعِم المُكَفِّرُ مسكينًا واحدًا ، عشرة أيام ؟ قال : لا . بل يُطعِم عشرة مساكين كما أمره الله . قيل : فيُطعم الضَّعفاء من غير أهلِ الوَلاية ؟ قال : لا . أهلُ الوَلاية أحبُّ إلى إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدًا ، فالمستضعفين ، فإن لم يجده إلّا ناصبًا فلا يُعطِهِ . وَدرهم تدفعها إلى مومن ، أفضلُ عند الله من ألفِ درهم تدفعها إلى غير مؤمن ، وقد قال الله (عج)(١) : لا تَجِدُ قَوْمًا يُومْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر يُوادُّونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَه .

: أَوْ كِسُوتُهُمْ ، قال : أَوْ كِسُوتُهُمْ ، قال : أَوْ كِسُوتُهُمْ ، قال : ثَوْبَان (٢) لكلِّ إنسان .

(٣٢٨) وعن أبى جعفر بن محمد بن على (ص) أنه قال : يجوز فى كفًّارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز فى القتل إلَّا مَنْ أَقَرَّ بالتوحيد ، قال جعفر بن محمد (ع). ولا يجوز عتق المدبَّر فى كفَّارة اليمين ولا فى ظهار ، وعتق من أَغْنَى بنفسِهِ أفضل ، وعتق الصغير فى كفَّارة اليمين يُجزِئ لأَن

<sup>. 77/04 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) حش ه – قال في مختصر المصنف : فإن أعطى كل مسكين ثوباً ، لم يجزه من الكسوة ،
 ويجزيه من الطمام إذا كان بقيمته وفواه ولو أعطى كل مسكين قيمة الكسوة الأجزأته ، ولو كساه ثم
 ورثه لم تفسد كفارته والمملوك يكفر بالصوم .

الله تبارك وتعالى قال (١) : « أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » لم يَذْكُر صغيرًا ولا كبيرًا . (٣٢٩) وعن على (ص) ومحمد بن على وجعفر بن محمد (ص) أنَّهم قالوا : صيامُ كفَّارة اليمين ، ثلاثة أيَّام مُتَتَابِعة ، ولا يُفرِّق بينها .

. 44/0 (1)

## كتاب الأطعبة

## نصل ۱

# ذكر إطعام الطّعام(١)

(٣٣٠) قال الله عز وجل(١) : إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا وَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا و يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ١٩٠ و يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ١٩٠ و يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا ويَتِيمًا وَأَسِرًا و إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا و ويتيمًا وأسيرًا و إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ مَشْكُورًا . رُوينا عن رسول إلى قوله (١٠) : إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء و كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا . رُوينا عن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا وُضِعَتْ مَوَائدُ آل محمد حَفَّت بها الملائحة يقدسون الله ويستغفرون لهم ولن أكل طعامَهم (١٠) . وكان بعضهم ، عليهم السلام ، إذا حضر طعامه أحدً قال : كُلْ يا عبد الله وتَبَرَّك به .

(٣٣١) وعنه (ع) أنه قال : أَهْوَنُ أَهلِ النَّارِ دَرْكَةً (١) ، ابنُ جذعان.

فقيل : يا رسولَ الله ، ولم ذاك ؟ قال : كان يُطعِم الناسَ الطعامَ .

(٣٣٢) وعنه (ع) أنَّه قال : لَأَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا من إخواني على صاع

<sup>(</sup>١) هـ، د، ط، ي، ع. س-الرغائب في الأطعمة.

<sup>. 4-0/</sup>Y7 (Y)

<sup>(</sup>٣) حش هـ ـ مستطير أي منتشر يقال إستطار الفجر إذا انتشر .

<sup>.</sup> ۲۲/۷٦ (٤)

<sup>(</sup>٥) س ، ى ـ أكل طعامهم ، هـ ، ط ، ع ، د ـ أكل من طعامهم .

<sup>(</sup>٦) خه س ، هـ ، خه د ، \_ عذاباً ؛ ط ، ي \_ أهل النار عذاباً يوم القيامة .

أَو صاعَيْن ، أحبُّ إِلَى من أَن أخرُج إلى سوقكم (١) فأُعنِقَ نَسَمَةً .

(٣٣٣) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنَّه قال : مَا مِن مؤمن يُطعم مؤمنًا شُبْعَةً ، ولا سقاه رِيَّهُ (٢) مؤمنًا شُبْعَةً من طعام ، إلا أطعمه الله من المرَّحِيق (٣) المَختُوم .

( ٣٣٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّ أعرابيًّا سأله فقال : يا رسولَ الله ، علَّمني عملاً أدخل به الجنَّة ، قال : أَطْعِم الطعامَ وَأَفَشِ السلامَ (٤) ، وصَلَّ والناس نيام . قال : لا أطيق ذلك . قال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم . قال : فانظُر بعيرًا منها فَاسْق عليه ، أَهلَ بيت لا يشربون الماء إلا غِبًّا (٥) ، فإنّك لعلَّك لا يَنْفُقُ (١) بعيرُك ولا يَتَمَزَّقُ سِقَاؤُك ، حتى تجب لك الجنَّة .

( ٣٣٥) وعن على (ص) أنَّ رسول الله (صلع) أنِّ بِسبعةِ أسارَى ، فقال لى : يا على ، قم فاضرب أعناقهم ، فهبَط عليه جبرئيل كَطَرُّفةِ عين ، فقال : يا محمد ، إضرب أعناق هؤلاء الستَّة ، وخلِّ عن هذا الواحد . فقال : يا محمد ، إضرب أعناق هؤلاء الستَّة ، وخلِّ عن هذا الواحد . فقال له رسول الله (صلع) يا جبرئيل ، وما حاله ؟ قال : هو مَدخِيُّ الكف ، سَخِيُّ على الطَّعام: قال . أَعَنْكُ أَو عن ربِّى ؟ قال : بل عن ربّك ، يا محمد .

(٣٣٦) وعن محمد بن على (ع) أنه قال : إطعامُ مؤمن يَعْدِلُ عَنَىَ رَقِبة ، وأَحبُّ الأَعمال إلى الله إدخالُ السرور على المؤمن بِشَبَعِهِ (٧) أَو قضاء دَنْنه .

<sup>(</sup>١) س . ه ، ع ، ط ، د – سوقكم هذه . ى – هذا ، وحش – السوق تذكر وتؤنث .

<sup>(</sup>۲) ه، ط، – شربة.

 <sup>(</sup>٣) حش ه، ى – الرحيق صفو الحمر .
 (٤) زيد ى د، طى – وصل الأرحام .

<sup>(ُ</sup>سُومُ) حَشَى – النب أن ترد الإبل يوماً وتترك يومين .

<sup>(</sup>٢) حش س ، ه – أى مات . ى – نفقت الدابةً نفوقاً ، إذا ماتت .

<sup>(</sup>٧) ه – بشبعة .

(٣٣٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : مَن أطعم أخًا له فى الله ، كان له من الأَجر مثل من أطعم فِشَامًا (١) من الناس، والرزقُ أسرعُ إلى مَن يُطعم الطعام من السَّكِين فى السَّنَام ، وَٱصْطَفِ لطعامِكِ ومالِكِ من تُحِبُ فى الله .

(٣٣٨) وعنه (ع) أنه قال لبعض أصحابه: ما يمنعُك أن تُعتِق كلَّ يوم رقبة ؟ قال: لا يَحتمِل ذلك مَالِي ، جُعِلتُ فداك ، قال. فأطعِم (٢٠) كلَّ يوم رجلاً مؤمنًا. قال مُوسرًا كان أو مُعسِرًا ؟ قال: إنَّ المُوسر قد يشتهى الطعام.

وكان أبى يقولُ : لأن أطعِمَ عشرة من المؤمنين أحبُّ إِلَى من أن أعتِق عشرةَ رقاب ، يعنى مِن غيرهم . ولأن أطعِم رجلاً مؤمنًا أحب إلى من أن أطعم أفقًا من سائر الناس. قيل له : وكم الأُفُقُ ؟ قال : عشرةُ آلاف إلى.

(٣٣٩) قال (١) رسول الله (صلع) : مَا مِن ضيف يحُلُّ بقوم إلَّا ورزقُه فَ حَجْره ، فإذا نَزَل ، نزل برزقه . فإذا ارتَحَل ارتحل بذنوبِهم ، يعنى (صلع) تكفيرَها (٥) عنهم . لا أنَّ الضيف يحمِل شيئًا من أوزارِهم .

. (٣٤٠) وعنه (صلع) أنه قال : لا يُضيفُ الضَيفُ إِلَّا كلَّ مؤمن . ومِن مَكارم الأَخلاقِ قَرَاءُ الضيف ، وحَدُّ الضيافة ثلاثةُ أَيام ، فما كان فوقَ ذلك فهو صَدَقةٌ .

(٣٤١) وعنه (ع) أنه قال : أكرمُ أخلاقِ النبييّنَ والصدّيقينَ والشهداء والصالحينَ التزاورُ في الله . وحقُّ على المزورِ أن يُقَرِّبَ إلى أخيه ما تيسَّر عنده ، ولو لم يكن إلَّا جُرْعَةً من ماء . فمن احتَشَم أن يُقَرِّبَ إلى أخيه ما تيسّر عنده

<sup>(</sup> ١ ) حشى ى – الفيام مائة ألف ، و بالكسر الفيام جماعة من الناس ، والصحيح الفئام .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) خه ه – تطعم . . (٣ ) س – قال : ط ، د ، ی ، ه – ومن .

<sup>(</sup>٤) ه خه ، يكفوها .

لم ينزل فى مَقتِ الله يومَه وليلتَهُ . ومن احتقر ما يقرّب إليه أخوه ، لم يزل فى مَقتِ الله يومَه وليلتَه .

(٣٤٢) وعن على (ع) أنه قال : إذا دخل عليك أخوك المؤمنُ ، فأَطعِمْه مِن أَطيبِ ما في بيتِك. وإن كان صائماً ، فأَدْهُنهُ (١) .

(٣٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إذا أتاك أخوك ، فقدُّمْ إليه ما تيسّر عندك . وإن دَعَوته ، فتكلّف له ما أمكنك.

(ع) أنه قال لبعض أصحابه وهو يأكل معه : إنَّما تُعْرَفُ مَودَةُ الرَّجل لأَخيه بجَودةِ أكلِهِ من طعامه ، وإنه لَيُعْجِبُنى الرجلُ يأكل من طعامى فيُجِيد الأكلَ ، يَسرُّنى بذلك .

(٣٤٥) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لو دُعِيتُ إِلى ذِراعِ شاةٍ لَأَجبتُ ، ولو أُهدِى إِلى كُراعٌ (٢) لقَيلتُ . فهذا لِأَنَّ الهَدِيَّةَ كانت أُحبًّ لِأَجبتُ ، ولو أُهدِى إِلى كُراعٌ (٢) لقَيلتُ . فهذا لِأَنَّ الهَدِيَّةَ كانت أُحبًّ إليه (صلع) . وإطعامُهُ الطعامُ من القُرُباتِ إِلى الله (عج) فلم يكن لِيبخَلَ بذلك على المؤمنين ولا يَحرمهم فضلَه .

(٣٤٦) وعن على (ع) أنَّه كان يأتى الدعوة ويقول : هي حقُّ على من دُعِيَ إليها ، ومَن أتاها ولم يُدْعَ إليها ، فقد أنى ما لا يَصلُح له .

(٣٤٧) وعن الحسين بن على (ع) أنَّه رأَى رجلًا دُعِيَ إلى طعام فقال

<sup>( 1 )</sup> حش ى ، ه – من مختصر الآثار فى باب الصوم ، كان رسول الله ( ضلم ) إذا أكل طعام توم قال : أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، يدل بذلك على فضل إفطار الصائم .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - الكراع من الإنسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب ، يقال فى المثل : أعطى المبد كراعاً فطلب ذراعاً ، والجمع أكرع ، وجمع الجمع : أكارع ، وكراع كل شيء طرفه .

للذى دَعاهُ : أَعْفِنِي ، فقال الحسين (ع) قُمْ فليس في الدعوة عفو ، وإن كنت مفطرًا فكُلْ ، وإن كنت صائمًا فبارك .

(٣٤٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال : إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم فسأله أن يُفطِر ، فليُفطِر . إلّا أن يكون صيامه (١) ذلك قضاء ، فريضة أو نذرًا سمّاه ، أو كان قد زال نصفُ النهار ، وقال : إذا قال لك أخوك : كُلْ ، فكُلْ ، ولا تُلجئه إلى أن يُقسِم عليك . فإنه إنّما يريد كرامتك .

(٣٤٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : مَن أكل طعامًا لم يُدْعَ إليه ، فإنما يأكل في جوفه شُعلة نار. ونهى أن يُطعمَ الرجلُ غيره من طعام قد دُعى إليه ، إلَّا أن يؤذن له في ذلك

(٣٥٠) وعنه (ع) أنَّه قال: إذ مَرَّ بكُم الرجلُ ، والطعام بين أيديكم ، فإن سلَّم عليكم فادعوه ، وإن لم يسلِّم فلا يَدْعُهُ أَحدٌ .

(٣٥١) وعنه (صلع) أنَّه رخّص لابن السبيلِ والجائع ، إذا مرَّ بالشمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يُحوّط عليها ويُمنَع ، ونهى (صلع) الآكيلَ منها عن الفساد فيها ، وتناولِ ما لا يحتاجُ إليه منها ، وعن أن يُحمِل شيئاً . وإنّما أباح ذلك للمضطرّ .

### فصل | ۲ |

# ذِكْرُ صُنُوفِ الْأَطعِمَةِ وعِلاجِها والحَاجَةِ إِليها

(٣٥٢) رُوينا عن أبي جعفر محمد بن على(٢) (ص) أنَّ الأَبْرَشَ

<sup>(</sup>١) س - صيام ذلك .

 <sup>(</sup>٣) كانى ه، د، ى، ط، ع. س - عن جعفر بن محمد (ص).

الكُلْبِيّ سأله عن قول الله (عج) (١١) : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. قال : تَبَدَّلُ الأَرْضُ بأَرض بأرض تكون كخُبْزَةِ النَّقْيِ (١١) يأكل الناس منها حتى يَفرَغَ (١١) الحسابُ ، قال الأَبرَشُ : إنَّ الناس يومثذ لنى شغل عن الأكل ، قال البوجعفر (ص) : هم في النار أشدُ شغلًا ، فقد قال الله (عج) (١٠) : وَنَادَى أَسِحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ، قَالُوا (٥) : إنَّ الله حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ . وهم في النارِ يأكلون الضّريعَ (١٠) ويشربون الحميمَ (١٧) فكيف بهم عند الحساب ؟ إنَّ ابن آدمَ خُلِق أجوفَ ، لا بدّ له من الطعام والشراب .

(٣٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال فى قول الله حكاية عن موسى (ع) (^^) : رَب إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْر فَقِيرٌ . قال : سأَل الطعام وقد احتاج إليه .

(٣٥٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : سيّد الطعام في الدّنيا والآخرة اللّحمُ ، وسيّد الشراب في الدّنيا والآخرة الماء . وعليكم باللّحم ، فإنّه يُنْبِتُ اللّحم ، ومَن ترك أكل اللحم أربعين يوماً سَاء خُلُقُه .

(٣٥٥) قال أَبُو جعفر محمد بن على (ع) : أكل اللَّحم يزيد في

#### السمع والبصر والقوّة .

<sup>. \$4/18 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ط، ي - نقية .

 <sup>(</sup>٣) ى - يقرع ، ط ، خه س - يفرغ الناس الحساب .

<sup>· · · /</sup> V ( t )

<sup>(</sup> ه ) ه -. أو مما رزقكم الله وهم في النار .

<sup>(</sup>٦) انظر ٨٨ ز٦ حش ه ، ى - الفريع يبس الشبرق وهو نبت، ويقال لرطبه شبرق وإذا يبس كان سا قاتلا ، (انظر غريب القرآن لفؤاد عبه الباق) ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٧) حش د ، ما انتهى حره من الماه .

<sup>-</sup> Yt/TA (A)

قال جعفر بن محمد بن على (ع) : شَكَا نبيٌّ من الأَنبياء الضعفَ إلى ربَّه ، فأُوحى الله (ع ج) إليه : أُطبُخ اللَّحمَ فى اللَّبن فكُلُهما ، فإنَّى جعلت البركة فيهما . ففعل فرد الله إليه قوّتَه .

(٣٥٦) وعن رسول الله (صلع) أنه كان يحبُّ اللَّحمَ ويقول : إنَّا معشرَ قُريش لحميُّون . وكانت الذراعُ من اللَّحمِ تُعْجِبُهُ ، وأُهدِيت إليه (صلع) شاةٌ فأهوَى إلى الذراع ، فنادَتْه إلى مسمومةٌ ، وقال (صلع) : لا يأكل الجزورَ إلَّا مومن .

(٣٥٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عَمّا يَرُويه الناسُ عن رسول الله (صلع) أنه قال : إن الله (تع) يُبغِضُ أهلَ البيتِ اللَّحميِّين . فقال جعفر بن محمد (ع) : ليس هو كما يظُنُّون من أكلِ اللَّحم المباحِ أكلُه ، الذي كان رسولُ الله (صلع) يأكلُه ويحبُّة ، إنَّما ذلك من اللَّحم اللَّذي قال الله (ع ج) (١) : أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (١). يعنى بالغيبة له والوقيعة (٣)فيه .

(٣٥٨) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : الشَّريدُ (٤) طعام العرب ، وأوَّل مَن ثَرَد الشَّريد إبراهيم (ص) ، وأوَّل من هَشَمه (٥) من العرب ، هاشم .

(٣٥٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: الشَّريد بركة ، وطعام الواحد يكفى الاثنين . يعنى عليه السلام أنه يَقُونهم ، لاعَلَى الشَّبع (١) والاتِّساع . (٣٦٠) وعنه أنه قال: كان رسول الله يُعجبُه العسلُ وتُعجبهُ الزبيبة .

<sup>. 17/£</sup>A (1)

<sup>(</sup>۲) س، ط. ه، د، ی، ع -- میتاً فکرهتموه .

<sup>(</sup>٣) د ، حش ( كجراتي ) - أي جاري .

<sup>(</sup>٤) د ، حش (كجراتي) – الثريد أي مليدو .

<sup>( • )</sup> حش ط ، - الهشم كسر الخبز وإدخاله في ماء اللحم .

<sup>(</sup>٦) كتب في س بالكسر والصحيح في هذا الموضع بالفتح .

(٣٦١) وعنه (ع) أنه قال :كان رسول الله (صلع) يُعْجبه الفَالُوذَج (١) وكان إذا أراده قال : اتّخذوه لنا ، وأقِلُوا . وأظُنّه كان عليه السلام يتّق الإكثار منه لئلاً يَضُرّه (صلع) ، وكان عليه السلام يتصدّقُ بالسّكر ، فقيل له في ذلك ، فقال : ليس شيءٌ من الطعام أحبّ إلى منه ، وأنا أحِبُ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إلى .

(٣٦٢) وعنه (ع) أنه كان يشتهى من الألوان الزير باجة (٢) والزّبيبة ، وكان يقول: أعطينا من هذه الأطعمة والألوان ما لم يُعْظَه رسول الله (صلع). (٣٦٣) وعن رسول الله (صلع) أنه كان يحبّ التمر ويقول: العَجْوة (١) من الجَنَّة . وكان يَضَع التمرة على اللَّقمة ويقول: هذه إدام هذه . وكان على بن الحسين يقول: إنِّي أحبّ الرجل يكون تمريًا ، لِحُبِّ رسول الله (صلع) التمر ، وعنه إذا قُدِّم إليه الطعام وفيه التمر ، بدأ بالتمر . وكان يُفطر على التمر في زمان التمر ، وعلى الرطب في زمان الرطب .

فلمًّا رُفِع الطعامُ ، قال جعفر بن محمد أنَّ رجلًا من أصحابه أكل عنده طعامًا ، فلمًّا رُفِع الطعامُ ، قال جعفر بن محمد (ع) : يا جارية يتينا بما عندك ، فأَتته بتمر ، فقال الرجل : جُعِلتُ فداكَ ، هذا زمان الفاكهة والأعناب وكان صيفًا ، فقال . كُلُّ فإنه خُلُقٌ مِن رسول الله (صلع) . قال رَسُولُ الله (صلع) : العَجْوةُ لا داء ولا غائلةً (ع) .

(٣٦٥) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : من أكل لقمةً سمينةً ،

<sup>(</sup>١) س، ، -- بالدال المهملة ، ه، ط، د، ى، ع -- فالوذج ، حش ه، د، ط -- الفالوذج نوع من الحلومركب من ثلاثة أشياء ، لباب البر، وسمن البقر ، ولعاب النحل .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) حش ط ، د – أى هلوو ( كجراتى ) ، والصحيح مأخوذ من الفارسى ، «زير با » وهو كشور با يمنى Broth .

<sup>(</sup>٣) حش ه – العجوة ضرب من أجود التمر .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ه - اغتاله إذا أخذه على غرة ، و ى - الغائلة الحقد الباطن والشر .

نزلَ مثلُها من الداء من جسدِهِ . ولحمُ البقر داءٌ وسَمنُها شفاءٌ ، ولبنها دواءٌ ، وما دخل الجوف مثل السمن .

( ٣٦٦) وعنه (ع) أنَّه قال . نِعْم الإدامُ الخَلُّ ، ونعم الإدام الزيتُ ، وهو طِيب الأَّنبياء وإدامهم ، وهو مباركٌ ، وما أفتقر بيت مِن إدام فيه خلَّ. (٣٦٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الخَلُّ يُسَكِّنُ (١١)المِرار ، ويُجيى القلوب .

(٣٦٨) وعنه (ع) أنه قدَّم إلى بعض أصحابه خلَّا وزَيتًا ولحمًا باردًا، فأكل معه الرجلُ. فجعل (ع) يَنتِفُ من اللَّحم ويغَمِسُه فى الخلَّ والزيت ويأكله ، فقال الرجل: جعلت فداك، هلَّا طُيِخًا مع اللحم (٢) ؟ قال (ع): هذا طعامنا وطعام الأنبياء عليهم السلام.

(٣٦٩) وعنه (ع) أنه سئل عن أكل النَّوم والبَصَل والكُراث نِيثًا (١) ومطبوخًا ، قال : لا بأس بذلك . ولكن مَن أكلَه نيئًا ، فلا يكدخُل المسجدَ فيُودِي برائحته .

(٣٧٠) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : عليكم بالعَدَس (٤) فإنه يُرِقُّ القلبَ ويُكْثِر الدَّمعَةَ . ولقد قدَّسه سبعون نبيًّا .

(٣٧١) وعن على (ص) أنه كان يأكل الرُّمّان بشَحيه ويأمر بذلك ، ويقول : هو دِبَاغ المِعْدة ، وليس من رُمَّانة إلَّا وفيها حَبَّةٌ من الجنَّة ، فإذا شذَّ

<sup>·</sup> يسكن ، س - يسكن ·

<sup>(</sup>٢) س ، د ، ط ، ه ، ع - هلا كان اللحم مطبوعاً به ، ى - هلا كانا طبخا مع اللحم كان اللحم مطبوعاً بهما .

<sup>(</sup>٣) ط، س، نيئاً، م، د، ي، ع ـ نياً.

<sup>( ۽ )</sup> حش ط ( کجراتی ) -- دار مسورتی .

منها شيء ، أي سقط . فتَتَبَعُوه (١) فكلوه . وكان لا يشارك أحدًا في الرّمانة . ويتبع ما سقط منها ، ويقول : ما أدخَلَ أحد الرُّمَّانة جوفه إلَّا طُرِدَ منه وسواس (٢) الشيطان .

(٣٧٢) وعن رسول الله (صلع) أنه قطع سَفَرْجَلَةً فأكل منها ، وناول جعفر بن أبي طالب وقال : كُلْ يا جعفر فإن السَّفَرْجَلَ يُزكِّي القلب ويُشجَّع الحَبَانَ .

(٣٧٣) وعن على (ع) أنه قال: عليكم بالتُّفَّاح فإنه نَضُوح (٣) المعدة. (٣٧٤) وعن رسول الله (صلع) أنه كان يُعجبه الدُّبَّاءُ ويَلتقِطُها من الصَّحْفَة ويقول: الدُّبَّاءُ يزيد في الدِّماغ .

(٣٧٥) وعنه (صلع) أنه قال : الهِنْدِبَاءُ (١) لنا والجِرجِير (٥) لبنى أميّة ، وكأنّى أنظر إلى مَنبَتِه أى إلى منبة البَاذَرُوجِ (١) في الجنّة .

(٣٧٦) وعنه (صلع) أنه قال : الكَرْفَشُ (٧) بقلةُ الأَنبياء . وما من ورقة الهِنْدِباء (٨) إلَّا وفيها من ماء الجنَّة قطرة ، وعليكم بالدُّبَّاء فإنه يزكى العقل ويزيد في الدماغ . وكان يُحِبُّ الرُّجلَة (٩) ويربارك فيها .

<sup>(</sup>۱) ه، د، ع – فتتبعوه صح، س، ی، ط، – فاتبعوه ۰

<sup>(</sup> ۲ ) د – رسوسة .

<sup>(</sup>٣) حش هـ النضوح ضرب من الطيب بالحاء المهملة .

<sup>( ؛ )</sup> حش س ، ط - آذو ( كجرات ) ، ى - كامني ( كجرات ) .

<sup>(</sup> a ) حش س ، ط ، ی – سورن ( کجراتی) .

 <sup>(</sup> ٧ ) س - كرفش ، ه ، د - كرفس ، ى ، - كرفش ( أى أجمود ) .

<sup>(</sup> A ) حش د -- أمرط فل ( كجراق) .

<sup>(</sup> ٩ ) س - الرجلة صح ، ى - الرجلة ، حش س ، د ، ط - يوه نواد (كجرات) ، ى - لوف ( كجرات) .

(٣٧٧) وعنه (صلع) أنه قال : من افتتح طعامَه بالملح وخَم به ، عُوفِيَ من اثنين وسَبعينَ دَاء ، منها الجُذَامُ والبَرَصُ .

(٣٧٨) وعن على (ع) أنه قال : مَن وجد كِسرةَ خبز ملقاة على الطريق ، فأَخذها فَمسَحَهَا ثم جعلَها فى كُوَّة ، كتَب الله له حَسَنة ، والحسنة بعشر أمثالها . وإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتَين .

(٣٧٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : كان أبي (ع) إذا رأى شيئًا من الطعام في منزله قد رُمِي به ، نَقَص من قوتِ أهلِهِ مثلَه ، وكان يقول في قول الله (عج) (١) : وضَرب الله مَثلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَعْول في قول الله (عج) (١) : وضَرب الله مَثلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَاسَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله فَأَذَاقَهَا الله لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . قال : هم أهلُ القريةِ كان الله (عج) قد أوسع عليهم في معايشِهم في استخشنوا الاستنجاء بالحِجارة ، واستعملوا من خُبزة (٢) مثل الأفهار ، وكانوا يستنجون بها (١٣) . فبعث الله عليهم دَوَابً أصغر من الجَراد ، فلم تدع لهم شيئًا ممّا خلقه الله من شجر ولا نبات أصغر من الجَراد ، فلم تدع لهم شيئًا ممّا خلقه الله من شجر ولا نبات الخذ . فأكلهنه ، فبلغ بهم الجُهد إلى أن رجعوا إلى الّذي كانوا يستنجون به من الخين . فيأكلهنه .

(٣٨٠) وعن على بن الحسين (ع) أنّه دخل إلى المخرج فوجد فيه تمرةً فناولها غلامَه ، وقال : أمسِكها حتى أخرج إليك ، فأخذها الغلام فأكلها ، فلما تَوضَّاً عليه السلام وخرج قال للغلام : أين التمرة ؟ قال أكلتُها ، جُعِلتُ فداك ، قال : إذهَبُ فأنت حرَّ لوجه الله . فقيل له في ذلك : وما في

<sup>. 114/17 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) هـ-الخبز.

<sup>(</sup>۲) ه-به.

أَكُلُ التَمْرَةِ مَا يُوجِبُ عَتْقَهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمَّا أَكُلُهَا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ، فكرهتُ أَك أَنْ أَستَمْلُكُ رَجِّلًا مِن أَهْلِ الْجَنَّةِ .

(٣٨١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه نظر إلى فاكهة قد رُمِيَتْ من داره لم يُستَقُصَ آكلُها ، فغضب (ع) وقال : ما هذا ؟ إن كنتم شبعتم فإنَّ كثيرًا من الناس لم يشبعوا . فأطعموه من يحتاج إليه .

(٣٨٢) وعنه (ع) قال : إنَّ التمرةَ والكِسرة تكون فى الأَرض مطروحة ، فيأُخذها الإِنسان فيمْسَحُها ويأْكلُها ، فلا تَستَقِرُ فى جَوْفِهِ (١) حتى تجبَ له الجذّة .

(٣٨٣) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه قال : كان أبي على ابن الحسين (ص) إذا رأى شيئًا من الخبز في منزله مطروحًا ، ولو قَدْرَ ما تَجُرُّه النّملةُ ، نَقَص من قوتِ أهله بقدر ذلك ، وكان المهدى بالله قد أمر مرّةً بقطع الرُّقَاق من وظائف (٢) الحرم ، فكشف بعض الناس عن (٣) العِلَّة في ذلك . فقيل له : إنّه دخل غير مرَّةٍ في حجرةٍ من حُجَرهم ، فرأى منه شيئًا قد يبس وطُرح في الأرض ، فنهاهم ، فلم ينتهوا فأمر بقطعه عنهم .

(٣٨٤) وعن على (ع) أنَّه أَتِى بِطَبَقِ فالوذجَ ، فوُضِع بين يديه ، فنظر إليه ، ورأَى صفاءهُ وحسنَه ونقاءه (٤) فوجاً بأصبعه فيه ثم استلَّها فلم ينتزع منه شيمًا ، فتلَمَّظَ (٥) أصبعَه ، ثم قال : إنَّ هذا لَحُلُو طيب ، ولكن نكره أن نُعَوِّدَ أنفسنا ما لم تَعوَّدُ ، اِرفَعُوه ، فرفَعوه .

<sup>(</sup>۱) هخه – بعلته .

<sup>(</sup> ٧ ) ه حش ـــ الوظيفة ما يقرره الإنسان في كل يوم من طمام أو رزق وقد وظفه توظيفاً .

<sup>(</sup>٣) س - من ، ۵ - عن صح .

<sup>.</sup>al- (t)

<sup>(</sup> ٥ ) حشى - التلمظ أخذ الآكل بلسانه ما يبق في فه من الطعام .

(٣٨٦) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال : ليس فى الطعام سَرَفٌ ، وقال فى قول الله (ع ج )(٥) : ثُمَّ لتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِلْهِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ، فالله (تع) أكرم مِن أَن يُطعِمَكم طعامًا فيسأَلكم عنه ، ولكنّكم مسئولونَ عن نعمة الله عليكم بنا ، هل عرفتموها وقُمتم بحقها ؟

(٣٨٧) وعن على (ع) أنَّه قال : أكثر الطَّعام بركةً ما كثُرت عليه الأَيدى (٢) وقد قال رسول الله (صلع) : طعامُ الواحديكفي الاثنين ، وطعامُ الاثنين يكفي الأَربعة . يعنى عليه السلام بالكفاية ما أَجْزَأَ ، ودَفع الجوعة ، ليس ما أَشْبَعَ وبلغ غاية الكفاية .

<sup>(</sup>۱) حش ی – موضع قرب المدینة .

<sup>(</sup>٢) كما في س ، حش هو ــ أي يكتني .

<sup>. 44/4 (4)</sup> 

 <sup>(</sup>٤) حش ه - خالصة وخالصة معاً.

<sup>.</sup> A/1·Y ( o )

<sup>(</sup>٦) س-الأيادي. ه، د، ي، ط، ع-الأيدي.

( ٣٨٨) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الطعام الحار وقال : هو غير ذي بركة ، وأُ تِنَ بطعام حار جدًّا ، فقال : ماكان الله (عج ) ليُطعِمنا النار ، أُقِرُّوه حتَّى يُمكن ، فإنَّ الطَّعام الحار ممحوق (١١ البركة ، وللشَّيطان فيه شرك (٢) ، وفيه إذا أمكن خصال : تَنمُو فيه البركة ويشبع صاحبُهُ ويأمن فيه الموت .

(٣٨٩) وعنه (صلع) أنَّه نَهَىٰ أَن يُشَمَّ الخبرُ كما تَشُمَّه السباعُ . ونهى أَن يقطعَ بالسكّين .

(٣٩٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُشِل عن المِسْكِ والعنْبَر وغيره من الطيب يُجعَل في الطعام ، قال : لا بأس به .

#### فصل ۲

#### ذكر آداب الأكل

(٣٩١) رُوِينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال : ما مِن رجل يَجمع عيالَه ثمّ يَضَعُ طعامَه ، فيُسمَّى ويُسَمُّون الله في آخرهِ ، فتُرفع المائدةُ ، حتَّى يَغفر الله في آخرهِ ، فتُرفع المائدةُ ، حتَّى يَغفر الله لهم (٣) .

(٣٩٢) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا سُمَّى اللهُ على أوَّل الطعام ،

<sup>(</sup>١) في ه كتب الحار جداً فاللفظ الآخر « جداً » مشطوب.

<sup>(</sup>۲) د ، ی ، ط - شرکة .

<sup>(</sup>٣) ه - ينفر لم .

وحمد على آخره ، وغُسِلتِ الأَيدى قبلَه وبعده . وكثرت الأَيادى عليه . وكان من حلالٍ ، فقد تمت بركتُه .

(٣٩٣) وقال (ع): ضَمِنتُ لن سَمَّى اللهُ على طعامه أن لا يشتكى منه ، فقال ابنُ الكَوَّاء (١٠): ولقد أكلتُ البارحة (٢) طعامًا سَميتُ عليه ثم آذاني (٣) ، فقال أمير المؤمنين على (ع): لعلَّك أكلتَ ألوانًا فسميَّتَ على بعضها ولم تُسَمَّع على بعض، يا لُكُعُ (٤) ، قال: كذلك كان، والله يا أمير المؤمنينَ .

(٣٩٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا وُضِع الطعامُ فسَمُّوا ، فإنّ الشيطان يقول لأَصحابه : اخْرُجُوا ، فليس لكم فيه نصيبٌ ، ومن لَم يُسم على طعامه كان للشيطان معه فيه نصيبٌ . وقال : من قال إذا أصبح : أُبتدِى في يومى هذا بين يدى نِسياني وعَجلتِي بسم الله ، أَجْزَأُه على ما نَسِي من طعام أو شراب .

(٣٩٥) وعنه (ع) أَنَّه رخَّص فى النَّفْخ فى الطعام والشراب ، وقال : إِنَّما يُكرَه ذلك لِمَن كان معه غيره ، كَيْ لا<sup>(٥)</sup> يَعَافَهُ .

(٣٩٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن الأَكل متكِثاً . وكان إذا أَكل استَوفَزَ (٦) على إحدَى رجلَبْهُ واطْمَأَنَّ بالأُخرى ، ويقول : أجلسُ كما يَجلِس العبدُ وآكُلُ كما يأكل العبدُ .

 <sup>(</sup>١) س، ط، د، ع، -أبن الكواء، ه – ابن الكوى.

<sup>(</sup>٢) حش ه – الليلة الماضية ﴿

<sup>(</sup>٣) د – أوذيت .

<sup>(</sup>٤) س - أي لئيم .

<sup>(</sup>٥) س، د، ط، ين، ع - كي لا، ه - كاد.

<sup>(</sup>٦) حش ی – استوفز فی جلسته إذا جلس جلوساً غیر مطمئن .

(٣٩٧) وعن على (ص) أنَّه قال : لا تأْكُلُ مَتَّكِثًا كما يأكلُ الجَبَّارون ولَا تَرَبُّعُ<sup>(١)</sup> .

(٣٩٨) وعن أبي عبد الله (ص) أنَّه قال : ما أكل رسول الله (صلع) مَتَّكُمًّا مُذْ بَعَثُهُ اللهُ حَتَّى قَبَضه .

(٣٩٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نَهَى أن يـأْكل أحدُّ بشِهاله أويشرب بشماله أو يمشى في نعل واحد (٢) . وكان يستحبّ اليمينَ في كل شيء . وكان ينهى عن ثلاث أكلات : أن لا يأكل أحدُّ بشاله ، أو مُسْتَلْقِيًّا على قفاهُ ، أو مُنْبَطحاً على بطنه .

(٤٠٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لا يَأْكُلُ الرجلُ بِشَهَاله ، ولا يشربُ بها ولا يناولُ بها ، إلا من علَّة .

(٤٠١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهي عن الأكلِ بثلاثِ أصابعً ، وعن على (ص) أنَّه نهى مثلَ ذلك .

(٤٠٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه كان يأكل بالخمس الأصابع ويقول : هكذًا كان يـأكل رسول الله (صلع) ليس كما يأكل الجبّارون .

(٤٠٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يأكل أحدُّ من ذُروَة الثَّريدِ ، وأمرأن يأكل كلُّ واحدمما يليهِ ، ورخُّص في الأَّكلِ من جوانب الطبق من التُّمْر والرُّطب .

(٤٠٤) عنه (صلع) أنَّه قال : إذا أُتِيمُ بالخُبز واللَّحم . فابْدَءُوا بالخُبر ، فسُدُّوا به الجوع ، ثم كلوا اللَّحم .

<sup>(</sup> ۱ ) خه ه ، – ولا متر بعان . ( ۲ ) س ، ط ، د . ه ، ی ، ع – واحدة .

(٤٠٥) وعنه (صلع) أنَّه كان يَلَعَقُ الصَّحْفَةَ ، وقال : آخِرُ الصَّحْفة أعظمُها بركة . وإنَّ اللّذِين يلعَقون الصحاف تصلَّى عليهمُ الملائكةُ ويَدعُون لهم بالسَّعَةِ في الرزق ، وللَّذي يَلعَقُ الصَّحْفَةَ حسنةٌ مضاعفة . وكان إذا أكل لَعِقَ أصابِعَه حتى يُسْمَعَ لها مَصِيصٌ .

(٤٠٦) وحكى ذلك جعفر بن محمد (ع) وقال : كان أبى (ص) يكرَهُ أن يمسع يده بالمنديل وفيها شيء من الطَّعام ، تعظيماً له إلَّا أن يَمُسَّها أو يكون إلى جانبه صَبى فيعطيه أنامله يمسُّها ، وهذا من أولياء الله عليهم السلام تواضع لله وتعظم لرزقه ومخالفة لأَفعال الجبارين من خلقه .

(٤٠٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن القِران بين التمرتين فى فم ، ومن سائر الفاكهة ، وكذلك قال جعفر بن محمد (صلع) إنَّما ذلك إذا كان مع الناس فى طعام مشترك . فأمًّا مَن أكل وحده فليأكل كيفأحب .

(٤٠٨) وعنه (ع) أنَّه كره القيامَ عن الطعامِ . وكان رُبَّما دعا<sup>(١)</sup> بعض عبيدِه ، فيقال : هم يأكلون . فيقول : دَعُوهم حتى يَفْرُغُوا .

(٤٠٩) ورُوينا عن أهل البيت (ص) في الدعاء بعد الفراغ من الطعام وجوهًا ، يطول ذكرها ، ليس منها شيءٌ مُوقَّتٌ . وَمَنْ حَبِدَ الله عند ذلك وشَكرَهُ بما قَدَر عليه ، ودعا بما استطاع (٢) أَجزَأَه .

( ٤١٠) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : تَخَلَّلُوا على (٣) أنر الطعام . فإنَّه صِحَّةً للنَّابِ والنَّواجِذِ ، ويَجلِب على العبدِ الرزق . وقال : حبَّذا المتخلِّلُون في الوضوء ومن الطعام ، وليس شيءً أشدَّ على مَلكَي المؤمن من أن يَرَيا شيئًا

<sup>(</sup>١) « دعى » في كل مخطوطات . إلا ه .

<sup>(</sup>٢) خه د – تيس .

<sup>(</sup>٣) س ، ه ، خه ي ، ع ، – على . د ، ط ، خه س ، ي – عن .

من الطعام فى فيه : وهو قائمٌ يصلًى (١) . ونهى (صلع) عن التَّخُلُّلِ بالقَصَب (٢) والرُّمان والرَّيحان ، وقال : إنَّ ذلك يُحَرِّك عِرْقَ الجُذَامِ (٣).

(٤١١) وعنه (صلع) أنه أمر بغَسْل الأيدى بعد الطعام من الغَمَر وقال : إن الشَّيطان يَشمُّه (٤).

(٤١٢) وعن على (ص) أنه قال : بركة الطعام الوُضوء قبله وبعده ، والشيطان مُولَعٌ بالغَمَر ، وإذا أوَى أحدُكم إلى فراشِهِ فليغسل يديه من ربح الغَمَر (٥).

(٤١٣) وعنه (ع) أنَّه كان يكره أن تُغسَل الأَيدى بشيء من الطعام، ويقول : إنَّ النَّعمة تنفِرُ من ذلك .

(٤١٤) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تُرْفَعَ الطَّشتُ (١) من بين أيدى القوم حتَّى تَمْتَكِلَّ .

( ٤١٥ ) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : ربُّ البيتِ يتوضَّأ آخِرَ القوم . يعنى عليه السلام من غير عياله ، إذا حضر عنده قومٌ من إخوانه (٧).

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام ١/١٥٠ (الطبع الأول) .

<sup>(</sup> ٢ ) د – بالقضيب .

 <sup>(</sup>٣) الجذام بالضم في « س » ، وهو شاذ ، انظر دعائم ، ١/٥/١ .

<sup>( ؛ )</sup> دعام ١/٩/١ (الطبع الأول).

<sup>(</sup> ه ) الرواية محدونة في ه .

<sup>(</sup>٦) حش هـ الطشت مؤنثة ، لا يجوز مذكرها ؛ س ، ه ، ى ، ع بالشين ، و ه د ه بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٧) حش ه – من مختصر الآثار : ينبغى الرجل إذا حضر عنده إخوانه أن يأكل معهم ليستطيبهم ، ويكون آخر من يرفع يده منهم وآخر من يتوضأ منهم قبل الطعام وبعده ، وقال فى مختصر المصنف : تفسل الأيدى قبل الطعام وبعده ، ويفسل الرجل يده مع عياله قبلهم ، ومع غيرهم بعدهم .

### نصل ا ٤

# ذَكْرُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُم أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الطُّعَامِ

يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَو لَحْمَ خِنْزِير ، الآية ، فلو لم يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَو لَحْمَ خِنْزِير ، الآية ، فلو لم يكن بعد هذه الآية تحريمُ شيء من المأكول من كتاب الله ولا سنّة نبيته (صلع) لكان ما عدا هذه المسميّات حلالاً أكلُهُ ، ولكن الله تبارك وتعلى أمر رسوله بأن يُعْلِمَ مَن أُرسِلَ إليه أَنّه لم يجد فيا أُوحى إليه مُحَرَّمًا على طاعم يطعَمُه غير ما ذكره في الوقتِ الذي أمره بذلك ، ثم أنزل الله (ع ج) بعد ذلك عليه فيا أنزل (١) : حُرِّمَتُ علَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير. إلى آخر الآية ، وحرّم الله (ع ج) على لسان نبيّه (صلع) ما سنذكر ما انتهى إلينا الله (تع) ، وقوله : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا ، الذي بدأنا بذكره في سورة الأنعام . وقوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الميْتَةُ ، الآية في سورة المائدة .

(٤١٧) وقد رُوِينا عن أمير المؤمنين على (ص) أنَّه قال : كانت سورة المائدة من آخر ما نُزِّل من القرآن .

(٤١٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه ذكر ما يحلُّ أكلُه وما يحرُمُ بقولِ مجمل ، فقال : أمَّا ما يَحِلُّ للإنسان أكلُهُ ممّا أخرجتِ الأَرضُ ، فقلانُةُ صنوفُ من الأَغذية : صنفٌ منها جميعُ صنوفِ الحَبِّ كلَّه ، كالحنْطة

<sup>.140/7 (1)</sup> 

<sup>.4/0 (1)</sup> 

والأرز (١) والقُطْنِية (٢) وغيرها ، والثانى صنوف الثّمار كلها . والثالث صنوف البقول والنّبات . فكل شيء من هذه الأَشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة ، فحلال أكله ، وما كان منها المَضَرَّةُ فحرام أكله ، إلّا في حال التداوى به . وأما ما يحل مِن أكل لحوم الحيوان ، فلحوم البقر والإبل والغنم ، ومن لحوم الوَحْش كلّ ما ليس له ناب ولا مِخْلَب (٣) ، ومن لحوم الطّير كلّ ما كانت له قانِصة ، ومن صيد البحر كلّ ما كان له قِشْر. وما عدا (١) من هذه الأَصناف فحرام أكله ، وما كان من البَيْض مختلف الطّرفين فحلال من هذه الأَصناف فحرام أكله ، وما كان من البَيْض مختلف الطّرفين فحلال من هذه الأَصناف فحرام أكله ، وما كان من البَيْض مختلف الطّرفين فحلال من هذه الأَصناف فحرام أكله ، وما كان من البَيْض مختلف الطّرفين فحلال من المَد وما استوى طرفاه فهو من بَيْض ما لا يُؤكلُ لحمه .

(٤١٩) وعن رسول الله (ص) أنَّه قال : كلُّ ذى ناب من السَّباع ، ومِخلب مِن الطير ، حرامٌ أكلُه .

( ٤٢٠) وعن أميرا لمؤمنين على (ص) أنه قال : لا يؤكل الدُّنبُ ولا النَّيرُ ولا النَّيرُ ولا النَّيرُ ولا الفَهُدُ (٥) ولا الأَسدُ ولا ابنُ آوى ولا الدُّبُّ ولا الضَبْع . ولا شيءٌ له مِخلبٌ.

(٤٢١) وعن رسول الله (صلع) أنه أباح أكل الأرنبِ .

(٤٢٢) وعنه (صلع) أنَّه أَتِيَ بضَبٌّ فلم يأكل منه ، وقذِرَه .

(٤٢٣) وعن على (ص) أنه نَهَى عن الضَّبِّ والقُنْفُذ وغيره من حَشَرات (١٦) الأَرض كالضَّبُّ وغيره .

<sup>(</sup>۱) حش س ، زوار (کجرال ) وهذا غیر صحیح .

رُ ٢ ) القطنية واحدة القطانى وهي حبوب كالمدس ، والحلبة والأرز والدخن والحضر واللوبيا ونحوها .

<sup>(</sup>٣) حش ى - المخلب للطائر والسباع كلها بمنزلة الظفر للإنسان.

<sup>(</sup>٤) س ، ط . د ، ي ، ع ، هـ وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف إلغ .

<sup>(</sup> ه ) حش ی – جیتو ( کجراتی ) .

<sup>(</sup>١) س -- حشرات وهو الصحيح د، ه، اط، ي، ع -- هرشات.

حُش س – الحشرات الهوام والدواب الصغار (صبح) حشى ى – الحرشة واحدة الحرشات وهي صغار دواب الأرض ؛ حش ه – من ضياء العلوم – الحرشة واحدة حرشات الأرض وهي دوابها الصغار كاليرابيع والقنافذ وتحوها ، وكذاك الحرشة واحدة حرشات الأرض ، الفسب دويبة تشبه الورل والقنفذ شبه الفار وشعره كالشوك .

(١٢٤) وعنه (ع) أنه قال : النُّون ذكيّ والجرادُ ذكيّ وأخْذُهُ حيًّا وَكُونُهُ عَيًّا وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ وَأَخْذُهُ حيًّا وَكُاةً (١)

(٤٢٥) وعنه (ع) أنه قال : مر رسول الله (صلع) على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه (٢) فقال له رسول الله (صلع) : الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه (٢) فقال له رسول الله أجران : أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له ، فقال : يا رسول الله (صلع) ألى منه شيء ؟ قال : نعم ، كُلُ وأطعمنى ، فأهدى إلى رسول الله (صلع) منه فخذًا ، فأكل وأطعمنا .

(٢٢٦) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه نهى عن ذبح الخيل. فيُشبه أن يكون نَهْيُهُ عن ذلك ، إنَّما هو عن استهلاك السَّالم السوى منها ، لأَن الله (عج) أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله . والذي جاء عن النبي (صلع) إنَّما هو فيا أشفي على الموت ، وخيف عليه الهلاك منها ، والله أعلم .

(٤٢٧) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : الحُمُر الإِنسِيَّةُ (٣) حرامٌ . ونهى عن أكل لحومها يومَ خَيْبرَ .

( ٤٢٨ ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا تُؤكل البغال .

(٤٢٩) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل لحوم الجَلَّالة وألبانها وبيضها حتى تُستبرأً . والجَلَّالة هي التي تُجَلِّل المَزَايِل فتأكل منها العَذِرَةَ.

(٤٣٠) وعن على (ص) أنَّه قال : النَّاقة الجَلَّالةُ تُحْبَسُ على العلف أربعين يومًا ، والبقرة عشرين يومًا ، والشاة سبعة أيَّام والبط. خمسة أيام ، والدَّجَاجة ثلاثة أيام ، ثم تُؤكّل بعد ذلك لحومُها ، وتُشْرَب ألبانُ ذواتِ الأَلبان منها ، ويؤكل بيضُ ما يبيض منها .

<sup>(</sup>۱) س. ه، د، ط،ع،ی – ذکرته.

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، ى - يقال هو يكيد بنفسه أى يجود بها ، وجاد بنفسه أى مات .

<sup>(</sup>٣) في ه « الإنسية » مشطوب وكتب عليه « الأهلية » .

( ٤٣١) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنَّه كره خلَّ الخمر الَّتي تفسدُ ، إذا كان أصلُه إنَّما عمل خمرًا .

(٤٣٢) وعن أبي عبد الله (ص) أنه كره أكْلَ الغُدَدِ ومُعَّ الصَّلب والطحّال والمَذَاكير والقَضِيب والحَيّاء(١) وداخل الكُلّي .

(٤٣٣) وعن أمير المومنين (ص) أنه نهى عن الطَّافِي ، وهو ما مات في البحر مِن صَيد من قبل أن يُؤخذ .

(٤٣٤) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : لا يُؤكلُ من دوابً البحر إلَّا ما كان له قِشْرٌ ، وكُره (٢) السَّلَحْفاةُ (١) والسَّرَطَانُ والجِرِّيُ (١) وما كان في الأَصداف وما جَانَسَ ذلك .

( ٤٣٥) وعن أمير المؤمنين على (ص) أنه قال : المُضْطَرُّ يِأْكُلِ المِيتَةُ وَكُلُّ مُحَرَّم إِذَا اضطُرُّ إليه . قال جعفر بن محمد (ص) : إذا اضطُرُّ الرجلُ إلى المَيْتَة أكل حتى يَشبع ، وإذا أضطُرُّ إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يُضطَرُّ إليه أيضاً .

(٤٣٦) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه رخَّص فى طعام أهل الكتاب (٠) وغيرهم من الفِرَق ، إذا كان الطَّعام ليس فيه ذبيحة .

<sup>(</sup>١) حش ه — حيا الناقة وكل أننى معروف وهو الرحم ، ومن الصحاح الحيا رحم الناقة والحم عيية عن الأصممي . (Vulva of animal)

<sup>(</sup>۲) كذا في س.

 <sup>(</sup>٣) حش ه -- السلحفاة بضم السين وفتح اللام و إسكان الحاء واحدة السلاحف من خلق الماء
 ويقال أيضاً سلحفية بالياء .

<sup>( ؛ )</sup> س ، د -- الجرى . د -- الجرى ( صبح كما في القاموس ) .

<sup>(</sup>٥) حش ه ، ى – من جوابات سيدنا النعمان الزواعى خطاب بن وسيم حاكم زواة ؛ وسألت عن طعام أهل الكتاب وطعام اللين أوتوا الكتاب ، وهل بين الهود والنصارى فى ذلك فرق ، فالهود والنصارى أهل كتاب ، قال الله عز وجل : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لم (٥/،) . فهذا فى الجوت والإدام ، وأما الذبائح فقد قال الله تمال : ولا تأكلوا عالم يذكر اسم الله عليه (١٢/٦) .

(١٣٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه ذُكر له الجُبنُ (١) الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الإِنْفَحَةَ من الميتة ، وممّا لايُذْكَرُ الذي يعمله المشركون ، وأنهم يجعلون فيه الإِنْفَحَةَ من الميتة ، وممّا لايُذْكَرُ الله عليه . قال : إذا عُلِم ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولًا لا يُلَم مَن عمله ، وبيع في سوق المسلمين ، فكُله .

(٤٣٨) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن الآنية يكون فيها الخمر ، فرخَّص في استعمالها إذا غُسِلت .

(٤٣٩) وعن على (ص) أنَّه رخص فى الإدام والطعام تموت فيه خِشَاشُ (٢) الأَرضِ والدُّبَابِ وما لا دَمَ له فيه ، فقال : لاينجس ذلك شيئًا ولا يحرَّمه ، فإن مات فيه ما له دم ، وكان مائعًا فَسَدَ ، وإن كان جامدًا فسد منه ما حوله ، وأكِلَتْ بقيتُه .

<sup>(</sup>۱) حش هـ الجبن الذي يؤكل والجبنة أخص منه ، والجبن أيضاً صفة الجبان ، والجبن المشركون بضم الجيم والباء لغة فيهما وبمضهم يقول جبن وجبنة بالتشديد ، و ط – أى پنير (كجراتي وفارسي).

<sup>(</sup> ٢ ) س - خشائش، ه - خشاش، ى - خشاش، طع -، حشاش، د - خشاش ( صح ). حش ه - خشاش الطير صغارها وخشاش الأرض حشراتها . وى الحديث أن امرأة تعذب فى هرة كانت لا تطعمها ولا تدعها تأكل وتصطاد من خشاش الأرض ، ويروى خشاش بالضم والفتح والكسر ، حش ى - خشاش يروى بالفتح والضم والكسر ، وخشاش الطير صغارها ، وخشاش الأرض حشراتها. من الإيضاح .

### كتاب الأشربة

#### فصل ۱

### ذكر ما يحل شربه وما لا يحلُّ

به بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا \* لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا . وقال (١١) : وَفَجَرْنَا الله تعالى (٣) : أَفَرَعَيْتُمُ الْمَاءَ اللّذِي تَشْرَبُونَ \* أَأْنَتُمُ أَنْوَلَى مَعْمَد عن الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ . ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أَنْوَلَتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ . ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أَبيه عن آباته أَنَّ رسول الله (صلع) قال : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة ، وشرْب المياه الَّتي خلقها الله جلّ ذكره لا صَنْعَة فيه للآدَمِيين ، ما لم تُخالِطها نجاسة ، أو ما يحرم شربُها من أَجله مُباح ، ذلك بإجماع فيا علمناه ، وكذلك شربُ لَبَنِ كلِّ شيء يؤكلُ لحمُه من الدواب والصّيد والأَنعام ، فحلال شربه ، وما لا يحل أكلُ لحمِه ، فلا يجوز شربُ لبنهِ والأَنعام ، فحلال شربه ، وما لا يحل أكلُ لحمِه ، فلا يجوز شربُ لبنهِ إلاّ لمضطر ، وما خُلِط به الماء من لبن أو عسل ، يحل أكله وشربه ، من ولني أو زبيب أو غير ذلك من المحلّلات ، فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغلَيَانِ والنّشِيش . وكل ما يُستَخرج من عصير العنب والتمر والزبيب، وطُبِخ قبل والنّشِيش . وكل ما يُستَخرج من عصير العنب والتمر والزبيب، وطُبخ قبل والنّشِيش . وكل ما يُستَخرج من عصير العنب والتمر والزبيب، وطُبخ قبل

<sup>. 19 - 14/40 (1)</sup> 

<sup>. 17/08 (</sup>Y)

<sup>. 74 - 74/07 (7)</sup> 

أَن يَنِشَّ حَتَى يَصِيرِلُه قِوامٌ كَقِوام العسل ، فهو حلالٌ شربهُ ، صِرفاً (١) ومشوبًا بالماء ما لم يَغْلِ ، وأكلُه وبيعه وشِرَاوه والانتفاعُ به .

(٤٤١) وقد رُوينا عن على (ص) أنَّه كان يُرَوِّقُ<sup>(٢)</sup> الطلاء<sup>(٣)</sup> ، وهو ما طُبِخ من عصير العنبِ حتَّى يصير له قوامٌّ ، كما وصفنا .

(٤٤٢) وعن أبى جعفر (٤) أنّه سُئل عن شرب العصِير فقال : لابأس بشربه من الإناء الطاهر ، غير الضّارِى ، إشْرَبْهُ يومًا وليلةً ما لم يُسكِر كثيرُهُ ، فإذا أسكر كثيرُهُ ، فقليلهُ حرامٌ ، ولا تشربوا خِزْيًا طويلاً ، فبعد ساعةٍ أو بعد ليلةٍ تذهب لذّة الخمر وتبتى آثامُه . فاتّقوا الله وحاسبوا أنفسكم . فإنّما كان شيعة على (ع) يُعْرَفون (٥) بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضّغَائن والمحبّة لأولياء الله .

(٤٤٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : لا بأس بشرب العصير سُلافة (٦) قبل أن تختمر ، ما لم يُسكِر .

(عن على (صلم) أنّه قال : كُنّا نُنقِعُ لرسول الله (صلم) زبيبًا أُوتمرًا في مَطْهَرَةٍ في الماء لنُحَلّيهُ له ، فإذا كان اليوم واليومان شربه ، فإذا تغيّر ، أمر به فهريق .

<sup>(</sup>١) حش هـ أى خالصاً ، الصوف الحالص الذي لم يمزج بشيء .

<sup>(</sup>٢) حش س ، ه ، - روق الشراب إذا صفاء .

<sup>(</sup> $\pi$ ) حش  $\alpha - m$ ، — العلاء جنس من الشراب يطبخ حتى يذهب ثلثاء وقيل العلاء من أسهاء الخمر .

 <sup>(</sup>٤) زده، د – محمد بن على عليه السلام.

<sup>(</sup> ٥ ) س – يمرفون ( ؟ ) .

<sup>(</sup>٦) حش  $a - \text{السلافة أول كل ثيء يعصر <math>a$  وقيل السلافة ما سال من عصير المنب قبل أن يعصر .

(٤٤٥) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : الحلال من النبيذ أن ثُنْبِذَهُ وتَشرَبه من يومه ومن الغد ، فإذا تغير فلا تَشرَبه . ونحن نشربه حلوًا قبيل أن يكفل .

(٤٤٦) وقال (ع) : كانت سِقَايةُ زَمْزَم مُلُوحَةً (١) وكانوا يطرحون فيها تمرًا ليَعذُبُ ماؤُها .

### نصل ۲

## ذكر أداب الشّاربين

(٤٤٧) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسولَ الله (صلع) نهى عن الشرب والأكل بالشَّمال ، وأمر أن يسمَّى الله الشاربُ إذا شرب ، وبَحمَده إذا فرغ . يفعل ذلك كلما تنفُّس في الشراب أو (٢) أبتدأ . أو قطع .

(٤٤٨) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن اختِناك (١٣) الأَسقِية ، وهو أَن يُثْنَى أَفُواه القِرَب ثم يشرب منها . وقيل إنَّ ذلك نُهِيَ عنه لِوَجهَين : أحدهما أنَّه بخاف أن تكون فيها دابَّةُ أوحَيَّةُ فَتُنْسَابَ في فم الشارب ، والثاني أَنَّ ذلك يُنتنها<sup>(1)</sup>.

(٤٤٩) وعنه (صلع) أنه شرب قائمًا وجالساً.

(٤٥٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نَهَى عن الشرب من قبل عُرُوَةِ (٥) الإناء .

 <sup>(</sup>١) حش ط – خارو (كجرات).

<sup>(</sup> ٢ أَ) أَنْ هُ ﴿ أَو ﴾ كتب ومشطوب ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٣) حش ی – اختنث السقاء إذا قلب فه إلى خارج وشرب منه .

<sup>(</sup>٤) س-ينتيبها . هـ-ينتيبها ، وهو الأحسن .

<sup>(</sup> ه ) حش ى - المروة هي الحرج ولا بأس على من شرب منها .

( ٤٥١) وعن رسول الله (صلع) أنه مرّ برجل يكرّ ع فى الماء(١) بفيه ، يعنى يشربه من إناء أو غيره من وسطه وقال : أتكرّ ع ككرْ ع البهيمة ؟ إن لم تجد إناء فاشرَبْ بيديك فإنّهما من أطيب آنيتك .

(٤٥٢) وعنه (ص) أنه قال مُصُّوا المَاء مَصًّا ولا تَعُبُّوه عَبَّا (٢) ، فإن منه يكون الكُبَادُ (٢) .

(٤٥٣) وعن على ، صلوات الله عليه ، أنه قال : تفقدت رسول الله (صلع) غير مرة وهو (٤) يشرب الماء . تنفس ثلاثاً ، مع كل واحدة منهن . تسمية إذا شرب ، وحمد (٥) إذا قطع .

( ٤٥٤) وعن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا: ثلاثُ أنفاس فى الشَّراب أفضل من نَفس واحدة ، وكَرِهَا أن يتشبَّه الشاربُ بشربِ الهيم ، يعنيان الإبل الصَّادية ، لا تَرفع رءوسَها من الماء حتى تروى .

( ٤٥٥) وعن الحسين بن على (ع) أنه كره تَجَرَّعَ اللَّبن ، وكان يعُبُّه عَبًّا وقال : إنَّما يتجرَّع أهلُ النار .

(٤٥٦) وعن رسول الله (صلع) أنه كان إذا شرب اللَّبن قال: اللهم بَارك لنا فيه وزِدْنا منه ، وإذا شرب الماء قال: الحمد لله الَّذي سَقَانا عذبًا رُلَالا برحمته ، ولم يَسْقِنا ملحًا أُجاجًا بذنوبنا .

<sup>(</sup>١) هـ يكرع الماء ، و حش - كرع في الماء إذا تناوله بغيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناه .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه -- العب تجرع الماء من غير مص .

<sup>(</sup>٣) حش ه – الكباد وجع الكبه ، وفي الحديث : الكباد من العب .

 <sup>(</sup>٤) هـ وهو إذا شرب، د، ى - إذا يشرب، س، ط - كما في المتن.

<sup>(</sup>ه) د-حبدة .

#### فصل ۲

#### ذكر ما يحرم شربه

(١٥٧) قال الله عزَّ وجلُّ (١) : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلِيمُونَ . فنَهى عليه السلام(٢) عن الخمر كما نهى عن جميع المحرَّمات .

( ٤٥٨) ورُوينا (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله ( صلع ) قال : الخمر حرام . ولَعَن الخمر بعَيْنِها ، وعاصِرَها ومعتصرها وبانعها ومُشتريها وشارِبَها وساقِيها وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنِها .

( ٤٥٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : مُدَّمِنُ الخمر يلقَى الله حين يَلقَاه كعابد وثن ، ومن شربَ منها شربةً لم يقبل الله (عزوجل) منه صلاة أربعين (٤) ليلةً .

(٤٦٠) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : حُرِّمتِ الجنةُ على الله على الخمرِ وعابدُ وثن وعدوُّ آلِ محمدٍ. ومَن شرب الخمرَ فمات بعدما شربها بأربعين بيومًا ، لَقِي الله عزَّ وجلٌ كعابد وثن .

( ٤٦١) وعن أمير المؤمنين على (ص) أنه سمع رسول الله (صلم) يقول : لا أُحِلُّ مُسكِرًا . كثيرُهُ وقليلُهُ حرام (٥٠) .

<sup>. 11/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ط - عليه السلام ( يعني رسول الله صلع) ، ه ، د ، ي ، ع - عز وجل .

<sup>(</sup>٣) س، هـ - رُويِنا.

<sup>( ؛ )</sup> د ، ى - يوماً وليلة .

<sup>(</sup> ه ) س ، ط ، ی ، د ، . ه ، ع - قلیله رکثیره حرام .

وعن أبي جعفر محمد بن على) أنه (صقال : كلُّ مُسْكر عوامٌ . فقيل له : أعَنْكَ ؟ قال : لا ، بل قاله رسول الله (صلع) . قيل له : كلُّه ؟ قال : نعم . الجرعةُ منه حرامٌ .

(عرب الله (صلع) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال : حرّم رسولُ الله (صلع) المُسكر من كلّ شراب ، وما حرّمه رسولُ الله (صلع) فقد حرمه الله ، وكلّ مسكر حرامٌ ، وما أسكر كثيرُه فقليله حرامٌ . فقال له رجلٌ من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إنّ فقهاء بلدنا يقولون : إما حُرَّم المسكرُ ، فقال : يا شيخ ، لا أدرى ما يقول فقهاء بلدك ، حدّثنى أبى عن أبيه عن جدّه على ابن أبي طالب أنّ رسول الله (صلع) قال : ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ (١) .

(٤٦٤) وعنه (ع) أنَّه قال: التَّقيّةُ ديني ودينُ آبائي في كلّ شيء ، إلّا في تحريم المُسكِر، وخَلْع الخُفَّيْنِ، يعني عند الوضوء، والجهر ببسم الله الرحمٰن الرحم ، يعني فيا يُجهَر فيه من الصلاة.

(٤٦٥) وقال رسول الله (صلع )(٢١): ليس منّى من يستخفّ بالصلوة . وليس منّى من يشرب مُشكرًا ، لا يَرِدُ على الحوضَ ، لا ، والله .

(٤٦٦) وعن على (ع) أنَّه قال : لا تَوَادُّوا مَنْ يَستحِلَّ المسكر ، فإنَّ ماربَه مع التحريم (٣) أَيْسَر من هالك يَستحِلُّهُ أَو يُحِلُّه ، وإن لم يَشرَبُه .

<sup>(</sup>١) حش ه، ى – من مختصر المصنف ولا يحد المسلم بريح الحمر منه حتى يشهد شاهدان أنه شربها، أو يقر إذا لم يوجد سكران ولو شهد واحد عليه أنه شربها، وشهد آخر أنه أقر بشربها، ولو شرب مكرها لم جائزاً، وكذلك لو شهد شاهسه أنه شربها، وشهد آخر أنه أقر بشربها، ولو شرب مكرها لم يحد، وإذا قذف السكران رجلا حبس حتى يصحوثم يحد المقدوف ويحبس حتى يجف الضرب ثم يحد السكر.

<sup>(</sup>٢) ه زد – أنه قال.

<sup>(</sup>٣) ه – تحریمه.

وكنى بتحليله إيّاه براءةً وردًّا لِما جاء به النبيُّ (صلع) ورضَّى بالطُّواغيت.

(٤٦٧) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنَّه قال : مَن شرب مسكرًا فأَذهب عقلَه ، خرج منه روحُ الإيمان .

(٤٦٨) وعن الحسين<sup>(۱)</sup> بن على (ص) أنّه كتب إلى معاوية كتابًا يُقرَّعُهُ فيه ويُوكِّتُهُ بأُمورِ صنعها. كانفيه: ثمّ ولّيتَ ابنك وهو غلامً يشرب الشرابَ ويلهو بالكلاب ، فخُنْتَ أمانتك وأخربت<sup>(۱)</sup> رعيّتك ، ولم تُودِّ نصيحة ربّك ، فكيف تُولِّ على أمّة محمد مَن يشرب المسكر ؟ وشاربُ المسكر من الفاسقين ، وشارب المسكر من الأشرار . وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأُمة ؟ فعن قليل تردُ على عملك حين تُطوَى صحائفُ الاستغفار ، وذكر باقى<sup>(۱)</sup> الحديث بطوله .

(٤٦٩) وعن على بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال : الخمر من خمسة أشياء : من التّمر والزبيب والحِنطة والشّعير والعَسل ، يعنى بعد العِنَب. وكلّ مسكر خمر "، وإنّما اشْتُق اسم الخمر من التخمير ، وهو التّغطية له ليُدفَأ فيغتلم .

(٤٧٠) رُوينا عن أهل البيت عليهم السلام وأشياعهم احتجاجًا طويلاً في تحريم المسكر حذفناه اختصارًا ، وفيا جاء عنهم صلوات الله عليهم ممًّا ذكرناه ، ما كفي وأغنى (٤) عن الاحتجاج .

( ٤٧١ ) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يُتَعالج بالخمر والمسكر ، وأن

<sup>(</sup>١) س-الحسن.

<sup>(</sup>٢) ه - أخزيت .

<sup>(</sup>٣) هـ - باق الكلام .

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ع . ه ، د ، ي ، ط - كفاية وغي ( غنا ) .

تُستى الأطفال والبهائم ، وقال : الإثم على مَن سقاها(١) .

(۲۷) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُشل عن شرب الفُقَّاع (۲) فَسَأَل السائلَ : كيف هو ؟ فأَخبره ، فقال : حرامٌ ، فلا تشربه .

(٤٧٣) وعنه (ع) أنه قال : لا يُتداوَى بالخمر ولا المُسكِر ، ولا تمتشِطِ النِّساء به ، فقد أخبرنى أبى عن أبيه عن جدَّهِ أَنَّ عليًّا صلوات الله عليه وعلى الأَثمَّة من ذُرِّيتهِ ، قال : إنَّ الله لم يجعل فى رِجس حَرَّمه ، شِفاء .

(٤٧٤) وعنه (ع) أنه سُثل عن الأَوانى الضَّارية ، فقال : إنه لم يحرَّم النبيذ من جهة الظروف ، ولكنَّه حرَّم قليل المسكر وكثيره .

<sup>(</sup>۱) هـ يسقيها .

<sup>(</sup>٢) حش س – ه، ى ، – الفقاع شراب يتخذ من الشعير ، حش ه، ى – ومن كتاب الإخبار – وروواأن الفقاع المعمول فى الأوافى الفموارى حرام لا يحل شربه ولا بأس بالإناء اللى تعمل فيه المرة والمرتين ، ومنه فى ذكر الأوافى روى الرواة عن أهل البيت عليم السلام أن رسول الله ( صلع ) شهى عن الدباء وهى القرعة وعن الحنم والحنم قيل إنها جرار خمر وقال آخر ون خضر وعن المقيد وعن المفرقة وعن المنم والحنم فيها قبل تكاد المنوف وهو إناء كانوا يعملونه من جلع النخل وهذه كلها آنية كانوا ينبلون فيها قلا تكاد تكون عندهم الأضارية ونهى أن يجعل فيها شىء من الشراب الحلال لئلا يحيله و يغيره ونهى عن الشرب تكون عندهم الأضارية ونهى أن يجعل فيها شىء من الشراب الحلال لئلا يحيله و يغيره ونهى فقاعاً في آنية اللهب والفضة والآنية الملهبة والمفضضة ؛ حاشية الفقاع : شراب يتخذ من الشمير وسمى فقاعاً لما يعلموه من الزبد من الضياء .

# ذكر الطُّب

(٤٧٥) رُوينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الأَثمَّة من ذرَّيته (١) آثارًا في التعالُج والتداوى ، وما يحلِّ من ذلك وما يحرَّم منه ، وفيا جاء عنهم صلوات الله عليهم ، لمن تلقاه بالقبول وأَخذَهُ بالتصديق بركة وشفاء إن شاء الله ، لا لمن لم يصدِّق ذلك ، وأَخذَه على وجه التجربة .

<sup>(</sup>١) ط، د، ي -- وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله إلخ.

<sup>(</sup>٢) حش د ومجمع بحار الأنوار – بفتح الشين ، أى الحبة السوداء.

#### نصل ۲

## ذكر التَّشفِّي بأعمال البرّ

(٤٧٧) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه (ص) أنّه مُسُل عن قول النبيّ (صلع) في الحبّة السّودَاء ، فقال : قد قال ذلك ، قيل : وما قال ؟ قال : فيها شفاء من كلّ داء إلّا السّام . يعني الموت . ثم قال عليه السلام (١) للسائل : ألّا أدلّك على ما لم يَسْتَشْنِ فيه رسول الله (صلع) ؟ قال : بلى ، قال : الدعاء ، فإنّه يردّ القضاء وقد أبرم إبرامًا . وضم أصابعَه من كفيه جميعًا ، وجمعهما جميعًا (١) واحدةً إلى الأخرى . الخِنْصَرُ بِحيال الخنصر كأنّه يريك شيئًا .

وعنه (ع) أنّه قال : إرغَبُوا في الصّدقة وبكرّوا بها ، فما من مؤمن يتصدّق بصدقة حين يصبح ، يريد بها ما عند الله ، إلّا دفع الله بها عنه شرّ ما ينزل من السماء ذلك اليوم . ثم قال : ولا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم ، فإنّه يُستجاب لهم فيكم ، ولا يُستجاب لهم في أنفسهم .

(٤٧٩) وعنه (ع) أنَّ بعض أهل بيته ذُكِرَ له أمرُ عليل عنده ، فقال له : أدعُ بِمكتَل (٢) ، فاجعلُ فيه بُرًّا واجعله بين يديه ، ومُرْ غلمانك إذا جاء سائلٌ أن يدخلوه إليه، فيناول منه بيديه ويأمره أن يَدْعُو له ، فقال : أفلا أعطى دراهم ودنانير ؟ فقال : إصنعْ ما أمرتك فكذلك رُوينا ، ففعل فرُزقَ العافية .

(٤٨٠) وعنه (ع) أَنَّ رجلًا من أصحابه شَكَا إليه وَضَمَّا أَنَّ رَجلًا من

<sup>(</sup>١) هـ أبو جعفر .

<sup>(</sup> Y ) د ، ى - جمعاً (وهو أحسن ) . س ، ه ، ط ، ع - جميعاً .

<sup>(</sup>٣) حش ي – مكتل زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً .

<sup>(</sup> ٤ ) حش س ، ى ، -- أى برمس .

بين عينيه وقال : بلغ منَّى يابن رسؤل الله أمرُه مَبْلَغاً شديدًا ، فقال : عليك بالدّعاء وأنت ساجدٌ، ففعل (١) فبرَى .

( ٤٨١) وعنه (ع) أنَّه قال : ثلاثٌ يُذهِبن النسيان ويُحدِثن الذكر : قراءة القرآن والسواكُ والصيامُ .

( ٤٨٧) وعنه (ع) أنّه قال: إذا أصابك هَمُّ فامسَح يدَك على موضع سجودك، ثم أمر (٢) يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر، وعلى جبهتك إلى جانب خدّك الأيمن، ثم قل: بسم الله الرحمن الرحم، بسم الله الذي لا إله إلّا هو، عالمُ الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحم، اللَّهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن كلّها (٣) ما ظهر منها وما بطن. ثلاتًا.

(٤٨٣) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن قال كلّ يوم ثلاثين مرَّةً ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ربّ العالمين، وتبارك الله أحسن الخالقين ، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلى العظيم . دفع الله عنه تسعة وتسعين نوعًا من أنواع البلاء . أهْوَنُها الجنون .

( ٤٨٤) وعن على (ع) أنه قال : شكوتُ إلى رسول الله (صلع) تَفَلَّتَ القرآن منى فقال : يا على ، سأُعلَّمك كلمات يُثْبتْنَ القرآن فى قلبك ، قُلْ : «اللَّهمَّ ارحمنى بترك معاصيك أبدًا ما أبقيتنى . فأرحمنى بترك ما لا يعنينى ، وأرزقنى حسن النظر فيا يرضيك عنى ، وألزم قلبى حفظ. كتابك

<sup>(</sup>١) حش ه ، ى – من مختصر الآثار : قال يابن رسول الله فعلمنى ما أدعو به ، قال : قل – يا ألله ، يا رحمن ، يا رحم ، يا سميع الدعوات، يا معطى الحيرات ، أعطى خير الدنيا والآغرة واصرف عنى شرهما وأذهب هذا الذي بين عينى ، فإنه قد غمنى وأحزننى .

<sup>(</sup>٢) أو أمرر.

 <sup>(</sup>٣) س ، د ، ى . ط - أذهب عنى الهم والفتن ثلاثا ، ه - أذهب عنى الحزن والهم والنم
 ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ثلاثاً .

كما علَّمتنى ، وأن أتلوه على النحو الذى يرضيك منَّى ، واللَّهم نور بكتابك بصرى ، وأطلِق به لسانى ، وأشرح به صدرى ، واستعمل به بدنى ، وأعنَّى عليه . إنَّه لا يعين عليه إلَّا أنت ، فدعوتُ بهنَّ ، فأَثبت اللهُ عز وجل القرآن في صدرى .

(٤٨٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : في المرأّة التي يستمرّ بها الدّم فتُستَحاض ، فقال : تغتسل عند كلّ صلاة احتسابًا ، فإنَّه لم تفعله امرأة قطُّ احتسابًا ، إلَّا عُوفِيَتْ من ذلك .

(٤٨٦) وعنه (ع)(١) أنّه قال : ضمنتُ لمن سمّى الله على طعامه أن لا يشتكى منه ، فقال ابن الكوّاء : لقد أكلت البارحة طعامًا فسمّيت عليه ، شم أصبحت قد آذانى ، فقال له : لَعَلَّكُ أكلت ألوانًا(٢) فسمّيت على بعضها ولم تُسَمَّم على بعضٍ ؟ فقال : كان كذلك . قال : فمن هناك أتيت ، يالُكمُ.

### نصل ۲

### ذكر التَّعويذ والرُّقي

(٤٨٧) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) قال : سَحَرَ لَبيدُ بن الأَعصم (٣) اليهودي وأمّ عبد الله اليهوديّة ، رَسولَ الله

<sup>(</sup>۱) س، ط، د. ه، ی، ع – وعن علی ع.

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، ى – وعن أبي عبد الله (ع)أن رجلا من أصحابه شكى إليه فساداً يجده فى ممدته، وأنه لا يأكل طماماً إلا ضره واتخم له ، فقال له سم الله على كل طمام تأكله ، وعند ما تأكل كل لون منه ، فإن ذلك لا يضرك ففعل فعوفى .

وعن على ( ص) أنه قال إذا وضع أحدكم إناء بين يديه وفيه طمام أو شراب فخاف أن يكون فيه شيء يضره واتّهمه، فليسم الله وليتناول منه ، فإنه لا يضره مع اسم الله شيء . من نختصر الآثا ر .

<sup>(</sup>٣) س – عاصم ، ه – الأعصم ، حش ه – لبيد بن الأعصم اليهودى من بنى زريق و بنو زريق بنو يقدم الزاى المضمومة على الراء المفتوحة و بالقاف بطن من الأنصار وهم أولاد عامر بن زريق ابن عبد حارثة بن ملك بنى الخزرج والنسب إليهم زرق ، من جامع الأصول .

قى عقد خيوطر(١) من أحمر وأصفر . فَمَقَدَا له فيه إحدى عشرة عقدة . شهجَعَلاه في جُف (١) طَلَع . شمأ دخلاه في بثر، ثم جعلاه في مَرَاقِي البثر بالملاينة (١) فقام رسول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يتكلّم ولا يأكل ولايشرب، فتزل عليه جبرئيل (ع) بمُمَوِّذَات ثم قال له : يا محمد ، ما شأنك ؟ فقال : لا أدرى ، أنا بالحال الذي ترى ، فقال : إنّ لبيد بن الأعصم اليهودي وأمّ عبد الله اليهوديين سحراك ، وأخبره بالسحر حيث هو ، ثم قرأ عليه وبسم الله الرحمن الرحم ، قُل أعُوذُ بِرَب الفَلَق (١) » فقال رسول الله (صلع) ذلك ، فانحلّت عقدة أخرى ، حتى قرأ وحلى عشرة مرّة ، فانحلت إحدى عشرة مقدة ، وجلس النّبي فأخبره جبرئيل الخبر ، فقال لى : إنْ طَلِق (١) فأتنى بالسحر ، فجثنه به ، ثم دعا بِلَبيد وأمّ عبد الله فقال : ما دعاكما إلى ما صنعها ؟ ثم قال لِلَبيد : لا أخرجك الله من الدنيا سالماً . وكان مُوسرًا كثيرَ المال . فمرّ به غلام (١) في أذنه قُرطُ (١) منها ، فحَرَم أذن الصبي ، فأخذ فقُطِعَت يدُهُ ، فكُوى (١) منها ، فمات .

( ٤٨٨) وعنه (ع) أنَّه قال : كان رسول الله (صلع) يُجلس الحسن على فخذه اليُسْرى ثم يقول : أعيذكما

<sup>(</sup>١) س ، د ، - خيط . ه ، ط - خيوط . ي ، معاً .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ه ، الجف وعاء طلع النخل .

<sup>(</sup>٣) حشن هيئر ذي أرواق .

<sup>(</sup>٤) سورة ١١٣، حش ه – إلى آخر السورتين، من مختصر الآثار.

<sup>(</sup> ه ) س ، ط - انطاق . ه ، د ، ی ، ع - یا علی ، انطلق .

<sup>(</sup>۲) ی زید – صنیر.

<sup>(</sup>٧) حش ه – قيمته دينار – مختصر الآثار .

<sup>(</sup> ٨ ) حش ه – فلم يونأ الدم ونزف ، من مختصر الآثار .

بكلمات الله التامّة ، من شركلٌ شيطان وَهَامَّة (١) ، ومن كلٌ عين لَامّة ، ثم يقول : هكذا كان إبراهيم أبى ، يعوّذ ابنيه إسماعيل وإسحاق .

(٤٨٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلًا شَكَا إليه وجعًا يعترضه ، فقال : قل : أعوذ بقدرة الله ، وأمسح عليه ، ثم قال : قل : أعوذ بقدرة الله ، وأعوذ بجلال الله ، وأعوذ بعظمة الله ، وأعوذ بجميع حدود الله ، وأعوذ بأساء الله ، وأعوذ بأساء رسول الله مِن شر ما أجد فيك . تقولها سبع مرّات . فقالها ، فذهب عنه ما كان يجده .

( ٩٩٠) وعن على أنه قال : مرضتُ فعادنى رسول الله (صلع) وأنا لا أَتَفَارُ على فراشى فقال : يا على إنَّ أَشدُ الناس بلا (٢) النبيون ثم الأوصياء ثم الذين يلومهم ، أبشِرْ ، فإنها حظّك من عذاب الله ، مع مالك من الثواب ، ثم قال : أتحب أن يكشف الله ما بك ؟ فقلت : بلى يا رسول الله ، قال قل : اللهم ارحم جلدى الرقيق وعظمى الدقيق ، وأعوذ بك من فورة الحريق يا أمَّ مِلْدَم (٢) إن كنتِ آمنتِ بالله (٤) فلا تأكلى اللحم ولا تشربي الدم ولا تفورى على الفم ، وانتقلى إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر ، فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله . قال على (ع) : ففعلتها ، فعوفيتُ من ساعتى .

<sup>(</sup>١) حش ه، ى – وقوله وهامة الهميم دبيب الهوام ، هوام الأرض والهوام ما كان من خشاش الأرض نحو المقارب وما أشبهها ، الواحدة هامة لأنها تهم أى تدب ، والعين اللامة أى تلم بالإنسان أى تصيبه ويقولون : أعوذ بالله من الهامة واللامة ، يعنون باللامة ما يلم بالإنسان مما يخاف منه أن ينزل – من شرح الأخبار .

<sup>(</sup>٢) زيد في ه، في هذه الدنيا .

<sup>(</sup>٣) حش د ، ى – أم ملدم كنية الحمى ، واللدم الضرب .

<sup>(</sup>٤) زيد في هـ، واليوم الآخر .

( ٤٩١) وعن جعفر بن محمد (ع) : ما فَزِعتُ إليه قطّ إلّا وجدته نافعًا . وكنّا نعلّمه النساء والصبيان . قال جعفر بن محمد (ع) : إذا أردت أن تُعوّذ ، فضُمّ كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . وقُل هو الله أحد ، ثلاث مرّات . ثم اجعلهما على المكان الذي تجد ، ثم ضُمّهما واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ بربّ الفلق ثلاث مرات ، ثم ضعهما على المكان الذي تجد الثاني أعوذ بربّ الفلق ثلاث مرات ، ثم ضعهما على المكان الذي تجد الثاني ، ثم ضعهما على الوَجّع .

(٤٩٢) وعن على (ع) أنَّه قال : من ساء خلقه فأذَّنوا في أُذُنه.

(٤٩٣) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الرَّقى بغير كتاب الله وما لا يعرف بذكره (٢) ، وقال : إنَّ هذه الرُّق مما أخذه سليان بن داود على الإنس والجن والهوام .

(٤٩٤) وعنه (ع) أنه قال: لَا رَقْيَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ حُمَّةٍ (٣) وعين ودم ٍ لا يَرْقَأُ . والحمة السمّ .

( ٤٩٥) وعنه ( ع ) أنه قال: لا عَدُوك ( ٤) ولا طِيرَةَ ولا هَامَ ( ٥) ، والعينُ حق والفَأُل حق ، فإذا نظر أحد كم إلى إنسان أو إلى دابّة أو إلى شيء حسن فأعجبه فليقل : آمنتُ بالله وصلّى الله على محمد وآله ، فإنه لا تضرّ عينُه .

<sup>(</sup>١) ه - الثانية.

<sup>(</sup>٢) حش هـ وأسهائه ، من مختصر الآثار .

 <sup>(</sup>٣) ه : في حمة أو عين أو دم إلخ حش ه ، ى – من مختصر الآثار : وحمة العقرب شوكتها وشوكة الزنبوز عند العامة ، وهو غلط إنما الحمة السم من ذلك ومن الحية وغيرها ، والحمة كل دابة ذات سم فأما شوكة العقرب فهى الإبرة ، حاشية .

<sup>(</sup> ٤ ) ه ، ي ع - عدوى ( ص ) س ، د ، ط -- عدوا .

<sup>(</sup> ه ) زيد في س ، ي بيد الأخرى - في الإسلام .

( ٤٩٦) وعن أبي جعفي محمد بن على (ع) أنه قال : إذا أردت أن ترُق (١) الجرح ، يعني من الألم والدّم وما تخاف منه عليه ، فضع يدك على الجروح (٢) وقل : بسم الله أرقيك ، بسم الله الأكبر من الحدّ والحديد (١) والحجر المَلْبود والناب الأسْمَر ، والعِرْق فلا ينعِر (١) ، والعَيْن فلا تسهر . مُرَدّه ثلاث مرّات .

(٤٩٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن المَاسُم والتَّوَل ، فالمَاسُم ما يُعلَّق من الكتب والخَرَز وغير ذلك ، والتول ما يَتَحَبَّبُ به النساء إلى أزواجهن ، كالكِهانة وأشباهها (٥) . ونهى عن السحر . قال جعفر بن محمد (ع) : ولا بأس بتعليق ما كان من القرآن .

(٤٩٨) وعن على (ع)(١) أنّه قال : كنّا مع رسول الله (صلع) ذات ليلة ، إذ رُمِيَ نجم (٧) فاستضاء (٨) ، فقال رسول الله (صلع) للقوم : ما كنتم تقولون في وقت الجاهلية إذا رَأيتُم مثل هذا ؟ قالوا : كنا نقول : مات عظيم ووُلِد عظيم ، فقال : فإنّه لا يرى بها لِمَوْتِ (١) أحدٍ ولا لِحَيَاةِ أحدٍ ، ولكن ربّنا إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش فقالوا : قضى ربّنا بكذا ، فيسمع (١٠) ذلك أهل السهاء التي تليهم فيقولون ذلك . حتى يبلغ

<sup>(</sup>۱) ط، س، ترقایی، ه، - ترقن د - ترق.

<sup>(</sup>۲) س، د، ط، ه، ي، ع -- الحرح.

<sup>(</sup>٣) ه، - من الحديدة إلخ.

<sup>( ؛ )</sup> خه س ، ی - تقطر.

<sup>(</sup>ه) زيد في ي – وإنما من السحر .

<sup>(</sup>٦) ط - وعنه (يمني جعفر بن محمد ع) ، د - وعن جعفر بن محمد (ص) .

<sup>(</sup> ٧ ) س - شهب ، ى - بشهاب ، ط ، د - نجم ، ه ، ع - بنجم .

<sup>(</sup> A ) ه -- فاستنار .

<sup>(</sup>٩) س، ط – الموت . . . والحياة .

<sup>(</sup>١٠) ط – نسبع .

ذلك أهل ساء الدنيا ، فتسترق الشياطين السمع ، فربما اعتلَقُوا(١) شيئًا فأتوا به الكَهَنة ، فيزيدون وينقصون . فتخطئ الكَهَنة وتصيب . ثم إن الله منع السهاء بهذه النجوم ، فانقطعت الكَهَانة . فلا كهانة ، وتكلا (١) قول الله عز وجل (١) : إلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ ، وقوله جل الله عز وجل (١) : إلّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ ، وقوله جل ثناؤه (١) : وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ (١) فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهابًا رَّصَدًا .

## نصل الا

## ذكر العلاج والدُّواء

( ٤٩٩) رُويِنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : تَدَاوَوُا (٦) فما أَنزل الله دَاء إِلَّا أَنزل معه دَوَاء ، إِلَّا السَّام . يعنى الموت ، فإنَّه لا دواء له .

(٥٠٠) وعنه (ع) أَنَّ قومًا من الأنصار قالوا : يا رسول الله إِنَّ لنا جارًا اشتكى بطنه ، أفتأذن لنا أن نداويه ؟ قال : بماذا تداوونه ؟ قالوا : يهودى عندنا يعالج من هذه العلة ، قال : بماذا ؟ قالوا : يشتى البطن فيستخرج منه شيئًا . فكره ذلك رسول الله (صلع) ، فعاودوه مرتين أو ثلاثًا ، فقال :

<sup>(</sup>۱) س، ط – اعلقوا، س خه، – اعتقلوا، ه، ی، ع – اعتلقوا حش ط – أی أصابوا

 <sup>(</sup> ٢ ) يمنى رسول الله ، كما في س ، ط . ه – وتلى جمفو بن محمد (ص) ،

<sup>. 14/10 (4)</sup> 

<sup>.4/44 (8)</sup> 

<sup>(</sup> ه ) ه – الآية .

<sup>(</sup> ٢ ) ط – تداووا مرضاكم .

افعَلُوا ما ششتم ، فدَعَوا(١) اليهودي فشق بطنه ونزع منه رِجْرِجًا كثيرًا . ثم غسل بطنه ثم خاطه وداواه ، فصح ، فأخبر(٢) النبي (صلع) فقال : إنَّ الذي خلق الأَدواء خلق لها دواء ، وإنَّ خير الدواء الحِجَامةُ والفصاد والحَبَّة السوداء . يعنى الشَّوْنيز .

(٥٠١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن الرجل يداويه اليهوديّ والنصرانيّ ، قال : لا بأس بذلك إنما الشفاء بيد الله تعالى .

(٥٠٢) وعن جعفر بن محمد (٣) (ع) أنَّه سُشِل عن المرآة تصيبها العلَّة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجلُ ؟ قال : إذا اضطرّت إلى ذلك ، فلا يأس .

(٥٠٣) وعن على (ع) أنَّه قال : من تَطبَّبَ فليتَّق الله ولينصح وليجتهد.

(۱۰٤) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى أن يحمى (۱) المريض إلّا من التمر في الرَّمَد ، فإنّه نظر إلى سلمان بأكل التمر وهو رَمِدٌ ، فقال : ياسلمان (۱) أَتَأْكُل التمر وأنت رَمِدٌ ، إن يكن لك بُدٌ فكل بضِرْسك ياسلمان إن رمدت بعينك اليسرى ، وبضرسك الأيسر إن رمدت بعينك اليسنى .

(٥٠٥) وعنه (ع) أنَّه قال : ترك العَشَاء مَهْرَمَةً .

(٥٠٦) وعنه (ع) أنَّه قال : لا تُكرِهوا مرضاكم على الطعام . فإن الله يُطعِمهم ويَسقِيهم .

(٥٠٧) وعن على (ع) أنَّه كان يقول : من أراد البقاء ولا بقاء ،

<sup>(</sup>١) ه خه – فدعوا له اليهودي .

<sup>(</sup>٢) هخه - فأخبر بذلك النبي .

<sup>(</sup>٣) هـ - وعن أبي جمفر محمد بن على عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) ه – پختمي ۽ وهو آحسن،

<sup>(</sup> ٥ ) ه ، ى حش – من مختصر الآثار – أتأكل التمر وأنت ربد ، فقال : يا رسول الله إنما رمدت عيني العيني وأنا آكل بضرسي الأيسر ، فتيسم رسول الله ( صلع ) فلم يمنعه من ذلك .

فليُخفِّف الرِّداء ويديم (١) الحِذَاء ويباكر الغَدَاء ويُقلِلُ إِتبان النساء . وقال جعفر بن محمد (ع) يعني بالرداء الدين .

(٥٠٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لو قصَد الناسُ في المطعم لاستقامَت أبدانهم.

(٥٠٩) وعنه (ع) أنَّه قال : ترك العَشاء خراب الجسد ، وينبغي للرجل ، إذا أسن ، ألَّا يبيتَ إلَّا وجوفُه مملوة من الطعام .

(١٠٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : لا بأس بالحُقنَة (٢) لولا أنَّها تعظم البطن .

(٥١١) وعنه (ع) أنَّه قال : اللحم واللبن يُنبِتان اللحم ويشدَّان العِظام (٣) ، واللحم يزيد في السمع والبصر ، واللحم بالبيض (٤) يزيد في الباءة.

(٥١٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت ، فأَصابه وَضَحُّ فلا يلم إِلَّا نفسه ، والحجامة في الرأس شفاءً من كلُّ داءٍ ، والداءُ في أربعةٍ : الحجامة والحُقنة والنُّورَة والتيُّه . فإذا تبيُّغ الدم في أحد كم فليحتجم في أيّ الأيّام كان ، وليقرأ آية الكرسيّ وليستغفر (٥) الله عز وجل ، وليصلُّ على النبيُّ (ص). وقال : لا تُعَادُوا الأَّبام فتعاديكم ، فإذا تبيّع الدم بأحدكم فليُهرِقه ولو بِمشقَصٍ (٦). وقوله (تبيّع) يعنى تْبَيْغِي من البُّغْي .

<sup>(</sup>١) ى ، د -- ليدم ويهاكر وليقلل ، س -- الرداء .

<sup>(</sup> ٢ ) هسش - والحقنة دواء يحقنون بها في البطن .

<sup>(</sup>٣) هـ - العظم . (٤) هـ - حش هـ - ، ى - من محتصر الآثار ، عن الصادق عليه السلام قال شكا: ذي من (٤) الأنبياء إلى الله ( ع ج ) قلة الولد ، فأمره أن يأكل اللَّحم بالبَّيض. تمت ."

<sup>(</sup>ه) ه، د، ع – يستخر الله .

<sup>(</sup>٦) حشر ه - الشقص بهم فيه نصل عريض والمشقص أيضاً النصل الطويل العريض من الضياء ، - وقال في الإيضاح عن أبي عبد الله : قال الأصمعي هو نصل السهم إذا كان طويلا وليس هريضًا ، و إذا كان عريضًا ليس بطويل فهو معبلة والجمع معابل ، حاشية .'

دعائم الإسلام - ثان

(٩١٣) وعنه (ع) أنَّه قال : الحُمَّى من فَيْح جهنَّم فأَطِفِيثوها بالماء . وكان إذا وُعِكَ<sup>(١)</sup> دعا مماء وأدخل فيه يكه .

(١٤) وعن على (ع) أنّه قال : اعتلّ الحسين (٢) فاشتدّ وَجَعُه ، فاحتملته فاطمة فأتت به النبيّ (صلع) مستغيثة مستجيرة ، فقالت الرسول الله ، ادع الله لأبنك أن يَشفِيه . ووضعته بين يديه ، فقام (صلع) حتى جلس عند رأسه ، ثم قال : يا فاطمة يا بُنيّة ، إنّ الله هو الذي وهبه لك ، هو قادر على أن يشفيه . فَهَبَطَ عليه جبرئيل ، فقال اللكي وهبه لك ، هو قادر على أن يشفيه . فَهَبَطَ عليه جبرئيل ، فقال ايا محمد ، إنّ الله لم يُنزِل عليك سورة مِن القرآن إلّا فيها فاء . وكلّ فاء من افق : ماخلا (الحمد الله ) ، فإنّه ليس فيها فاء ، فادع بقدح من ماء فاقرأ فيه (الحمد) أربعين مرة ، ثم صُبّه عليه فإنّ الله يشفيه ، ففعل ذلك ، فاراً شيط مِن عِقال .

(٥١٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن الكُنُّ (٢) .

(١٦٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه رخَّص فى الكَيِّ فيها لا يتخوَّف منه الهَلكَة (٤) ولا يكون فيه تَشْوِيهُ (٥) .

(١٧٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يُكتَحلَ إِلَّا وَترًا ، وأَمر بالكحل عند النوم، وأمر بالاكتحال بالإِثْمَد وقال : عليكم به فإنه مَذهَبَةً للقَدَى ، مِصْفَاةً للبصر .

<sup>(</sup>۱) حش ه ، ی – وعکته الحمی فهو موءوك أی محموم .

 <sup>(</sup>۲) س، ط، د، - الحسين، ه، ع، ی (بيد الاخری) - الحسن.

رُ ٣ ) حش ى - قال جعفر بنَّ محمد ص ، ( لا ) بأس بالكى والذى فيه النهى فذلك ما يتخوف منه الهلاك وما يشوه الحلاك وما يشوه الحلال وما يشوه الحلا

<sup>( ؛ )</sup> س كتب « الملكة » أصلا ويبدل بـ « الهلاك » بيد الأخرى .

<sup>(</sup> ٥ ) حش س – فى الينبوع ، لا بأس بالحقنة والكى الذيّ لا يتخوف منه ولا تشويه فيه ولا بأس بأخذ الأجر على الملاج، من كان جاهلا ضمن ما أتلف، و رخص فى ألبان الأتن . ولا بأس أن يسمط الرجل بلبن المرأة أو يشر به إذا احتاج إليه .

(٥١٨) وعنه (ع) أنّه قال : الْعَجُّوة من الجنّة وفيها شفاء من السّم ، وقال زيد بن على بن النحسين : صفة ذلك أن يُوْخذ تمرُ العَجُّوة فيُنزَع نَوَاه ثم يُدَقُّ دَقًا(١) بليغاً ويُعجَن بسمنِ بقر عَتِيق(١) ثم يُرفَع . فإذا احتيج إليه أَكِلَ للسُّمِّ .

( ٥١٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لَدَغَتْ رسولَ الله (صلع) عقربُ فَنَفَضَها ، ثم قال : لعنكِ الله ، فما يَسْلَمُ منكِ مؤمنٌ ولا كافر ، ثم عمر كه بإبهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما فى الملح ما احتاجوا معه إلى التِّرياق (٣) .

(٥٢٠) وعن على (ع) أنّه قال: الكَمْأَةُ (٤) من المَنّ (٥) وماؤها شفاء للعين . قال زيد بن على بن الحسين : صفة ذلك أن تأخذ كَمْأَةٌ فتغسلها حتى تنقيها ثم تعصرها بخرقة ، وتأخذ ماءها فترفعه على النارحتى ينعقد ، ثم تجعله فى قارورة فتكتحل منه من أوجاع ثم تلتى فيه قيراطًا من مسك ، ثم تجعله فى قارورة فتكتحل منه من أوجاع العين كلّها ، فإذا جَفّ فأسحَقُه بماء السماء أو غيره ، ثم اكتحل منه .

( ٢١٥) وعنه (ع) أنَّه قال : ما اَستَشْفَتِ النَّفَساءُ بمثل أكل الرطب .
 لأَنَّ الله أَطعمه مريم جَنِيًّا (١) فى نفاسها .

(٥٢٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا شَكَا إليه وجع الخَاصِرة

<sup>(</sup>١) م، ع - دقاً ناعماً بليناً .

 <sup>(</sup>۲) حش ى — العتيق القديم الذي له مدة › قال الله (تع): وليطوفوا بالبيت العتيق
 (۲۹/۲۲).

<sup>(</sup>٣) س - الترياقات.

<sup>( ؛ )</sup> حش ى - الكمأة شجر ينبت فى ظل الأشجار يخرج مستديراً أثمار الأوراق له تجنيه المرب وتشويه وتأكله ، من النظام .

<sup>(</sup> ص) حش ى ــ المن كل طل ينزل من السهاء عل شجر أو حجر ويعلوو ينعقه عسلا .

<sup>(</sup>٦) حش ی – کل ما هو یجنی فهو جی .

فقال : عليك بما يسقط من البِخُوان (١١) فكُله ، ففعله فعوفى .

(٥٢٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : مَن أكل كلِّ يوم إحدى وعشرين زبيبة منزوعةَ العُجْم على الرِّيق ، لم يمرض إلا المرض الذي يموت منه . ومن أكل سبع تمرات عند منامه ، عوفى من قُولِنج ، وقُتِلت الدود في بطنه .

(٤٢٥) وعنه (ع) من أكلَ الرمّان بشَيحْمه دبغ معدته . والسَّفرجلُ يُزَكِّي القلب الضعيف ويُشَمِّعُ الجَبَّان . ٢

(٥٢٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا كتب إليه من أرضٍ وَبِينَةَ يَخْبُرُهُ بُوبَيُّهُا (٢) فكتب إليه : عليك بالتَّفَاحِ فَكُلُّه ، ففعل ذلك ف وفى ، وقال التفاح يُطفِئُ الحرارة ويُبرِد الجوفُ ويَذهب بالحُمَّى .

ما استشفى المريض تمثل شرب العسل ، وعن جعفر بن محمد (ع): قال الله عز وجل (٣) : فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .

(٧٧٥) وعن على (ع) أنَّه قال: أيعجز أحدكم ، إذا مرض ، أن يسأَل امرأته فتهب له من مهرها درهما ، فیشتری به عسلاً فیشربه عاء الساء ، فَإِنَّ اللَّهُ عَز وَجَلَ يَقُولُ فِي المَهِر (٤) : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيعًا مَرِيعًا . ويقول في العسل (°): فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس، ويقول في ماء السهاء (١): وَنَزَّ لَنَا (٧) مِنَ السَّهَاءِ مَاءٌ مُبَارَكًا .

<sup>(</sup>۱) حش ی ، الحوان یضم الحاء وکسرها والکسر أقصح . (۲) س خه ، ی ، ط ، ع – بوبائها .

<sup>. 74/17 (7)</sup> 

<sup>· 1/1 (1)</sup> . 74/17 (0)

<sup>. 4/0. (1)</sup> 

<sup>(</sup>۷) «وأنزلنا» في كل للحطوطات !

(٥٢٨) وعن رسول الله (صلع) : عليكم بألبان البقر ، فإنَّها تُخْلُطُ. من كل الشجر.

(٥٢٩) وعنه (ع) أنَّه قال . السَّمْن دواءً ، وقال جعفر بن محمد (ع) : هو فى الصيف خيرٌ منه فى الشتاء ، وما دخل الجوف مثله .

( ٥٣٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الخَلَّ يسكن المَرَارة ويُحيى القلب ويقتل دود البطن وَيَشُدُّ (١) الفم .

(٥٣١) وعن رسول الله (صلع) أنّه وطئ على رَمْضَاء فأحرقته ، فوطئ على رَمْضَاء فأحرقته ، فوطئ على رِجْلَةٍ وهي البقلةُ الحَمْقَاءُ ، فسكن عنه حرَّ الرمضاء فدعا لها بالبركة . وكان يحبّها ويحب الدُبّاء ، ويقول يزيد في العقل والدماغ ، ويحب الهندباء ويقول: ما من ورقةِ هندباء إلّا وفيها من ماء الجنَّة .

(٥٣٢) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : عليكم بالحَبَّة السوداء فإنَّها شفاء من كلّ داء إلا السام ، يعنى الموت .

(٣٣٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا دخلتم أرضاً وَبِيثَةً فكلوا من بصلها ، فإنَّه يُذهِبعنكم وباءها .

(٥٣٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : إيَّاكم والشَّبْرُم (٢) فإنه حارًّ ، وعليكم بالسَّنَا (٣) فتَكَاوَوَّا بِه . ولو دفع شيءً الموت لدفعه السَّنَا .

<sup>(</sup>١) ع-شيد، د، ط،ي، س (؟) - بشد.

<sup>(</sup> ٢ ) حُش ى ، د – أى مال كاكنى ( كجرائى ) ، حش ى – النجرم ضرب من النبات في السبل واحدته شبرمة ، والشبرمة حارة يابسة فى الدرجة الرابعة والمستممل منها لبنها وقشور عروقها ، وإذا شرب مع ماه ورد أو عصير عنب أمهل المرة السبد والأخلاط إلى الفليظ ، ويتبغى أن لا يكثر الشرب لأنه ربما قتل من شدة حرارته ويبسه ، من ش .

<sup>(</sup>٣) حش س - السنا سيدى آمل بالهندية .

وتداوَوْا بالحُلبَة (١) فلو تعلم أُمّى ما لها فى الحُلبَة ، لتداوت بها ولو بوزنها ذهبًا. (٥٣٥) وعن على (ع) أنه قال: ما من شجرة حَرْمَل (٢) إلّا ومعها ملائكة يحرسونها حتى تصل إلى من وصلت. وقال: فى أصل الحرمل نُشرَةٌ (٣) وفى فرعِهِ شفاءً من اثنين وسبعين داء.

(٣٦٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلا من أصحابه شَكَا إليه اختلاف البطن ، فأمره أن يتَّخذ من الأرز سَويقًا ويأخذه ويشربه ، ففعل فاشتد (أ) بطنه ؛ وقال : مرضتُ سنتين أو أكثر ، فألهمنى الله الأرز . فأمرت به فغسل وجُفِّف ثم أمِسَّ النَّار وطُحِن ؛ وجعلتُ بعْضَه سَويقًا وبعْضَه حَسَاء (٥) واستعملتُهُ فبَرثت .

( ٥٣٧ ) وعنه (ع) أنه قال : السّويق يُنْبِت اللحم ويشد العظم ، وقال : المحموم يغسل له السويق ثلاث مرات ويعطاه . فإنه يكذهب بالحُمَّى ويُنشَّف (٢) المرار والبلغم ويقوى الساقين .

(٣٨٥) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل الطَّفْل والطين والفَين والفَحْم (٧) وقال : إنَّ الله خلق آدم من طين فحرَّم من أكل الطين على ذرِّيته . ومَن أكل الطين فقد أعان على قتل نفسِه ، ومَن أكله فمات لم أصلً عليه ، وعن جعفر بن محمد (ع) أكلُ الطين يورث النفاق .

<sup>(</sup>۱) حش ی – میتهی (کجرات).

<sup>(</sup>۲) حش س ، ی ، د – اسبن (کجراتی) ، و مرب نی «ی » بضمتین « حرمل » وهو . .و .

<sup>(</sup> ٣ ) حش ى - النشرة رقية يعالج بها المجنون .

<sup>(</sup> ٤ ) س ، د ، ع - فاشتدت ، ى ، ط - فاشتد .

<sup>(</sup>ه) حش ی - الحساء ما یتحسی به أی ما یشرب به .

<sup>(</sup>٢) د، ط، ع - ينشف . ي - يشف . س - ؟

<sup>(</sup> ٧ ) ط ، ى ، د العلفل محرك، والصحيح العلَّمَال، حش د – أى حابي (كجراق) س ــ بهى عن أكل العلفل العلين والفحم ( صح ؟ )

وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إِذْمَانُ أَكلِ السمك الطرى الله عن رسول الله (صلع) أنه قال اللهم بارك لنا فيه ، وأبدل يذيب اللحم (١١) . وكان إذا أكل السمك : قال اللهم بارك لنا فيه ، وأبدل لنا (٢) به خيرًا منه .

( ٠٤٠) قال جعفر بن محمد (ع) : وأكل التمر بعده يذهب أذاه .

(١٤١) وعنه (ع) أنه سُئِل عن ألبان الأُثُن يتداوى مها ، فرخُّص فيها .

(١٤٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن شرب الحميم . يعنى الماء الحار الذي ينتهي إلى غاية الحرارة .

تم الجزء الرابع من كتاب دعائم الإسلام ، في الحلال والحرام ، والقضايا والأحكام ، عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله .

<sup>.</sup> اسلم، د خه – الحسا .

<sup>(</sup> ٢ ) س - أبدل لنا ، ط - وأبدل به خيراً إلغ ، ي ، د - أبدلنا به إلخ .

مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

#### (٦)

## كتاب اللباس والطيب

## فصل 🛮

## ذكر آداب اللّباس

(ص٤٣) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا (ص) كان يقول : ينبغى للرجل إذا أنعم الله عليه بنعمة ، أن يُرَى أثرُها عليه فى مَلبَسه ، ما لم يكن شهرةً .

(3٤٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه نظر إلى رجل من أصحابه عليه جُبةً خَزِّ وطَيْلَسانُ خَزِّ فتأمّله ، فقال له الرجل : جُعِلْت فداك ، إنّما هو خَرِّ ، سَدَاهُ أبريسَم (١) فقال آبو عبد الله (ع) : وما بالخزِّ من بأس ، لقد أصيب الحسينُ (ع) يومَ أصيب وعليه جبّة خزِّ . ثم قال : إنَّ أمير المؤمنين عليًا ، صلوات الله عليه ، لما بعث ابن عبّاس إلى الخوارج ، لبس أفضل ثيايه وتطيب أفضل طيبه وركب أفضل مراكيه ، ثم خرج إليهم فواقاهم ، فقالوا : يابن عبّاس بَيْنَا أنت خير الناس إذْ أتَيْنَنا في زَى فواقاهم ، فقالوا : يابن عبّاس بَيْنَا أنت خير الناس إذْ أتَيْنَنا في زَى الجبّارين ومراكبهم ، فقلا عليهم (٢) : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النّبي أخرَجَ

<sup>(</sup>۱) د، ى، ط، ع - سداه أبرشيم، س - خداه أبريسم، حش س - أبريسم بفتح السين وضمها الحرير.

<sup>.</sup> TT/V (Y)

لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرَّزْقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا فِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيلُمَةِ ، ثم قال أبو عبد الله للرجل : البَسْ وَتَجَمَّلُ فإنَّ الله عز وجل يحبّ الجمال ما كان من حلال .

(٥٤٥) وعنه (ع) أنَّه خرج يومًا إلى أصحابه وعليه جبَّةُ خزَّ صفراءُ وعمامةً خزَّ صفراءُ أصفراءُ صفراءُ أن ومُطْرَفُ (١) خزّ أصفرُ ، فذكر اللباس فقال : كان يوسف بن يعقوب (ع) يلبس أقبِية الدّيباج مَزرُورة بالذهب ، ويجلس على السرير ويقضى بين الناس ، وإنَّما احتاج الناس إلى قسطِهِ وعدلِه .

(٥٤٦) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه كان يلبس فى الصيف ثوبين تُشتَرَيَينِ (٣٠) بخمسِ مائةِ درهم . ويلبس فى الشتاء الخزَّ .

(ص) وعنه (ع) أنَّه قال : أصيب الحسين بن على (ص) وعليه جبَّةُ خزًّ ، حَسِبنا فيها أربعين جراحةً ما بين ضربة وطعنة .

(٥٤٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا قال له : جُعِلتُ فداك ، ما أحبً إِلَى من الناس من يأكل الجَشَبُ (١) ويلبس الخَشِن ويتخشع فيرى عليه أثرُ الخشوع ، فقال : ويحك ، إنَّما الخشوع في القلب ، أوَمَا (١) علمتَ أنَّ نبيًا بن نبي بن نبي بن نبي كان يلبس أقبِيةَ الديباج (١) مزروة بالذهب ، ويجلس مجلس آل فرعون يحكم بين الناس . فما يحتاج الناس

<sup>(</sup>١) حد ، ط .

<sup>(</sup> Y ) ط ، د ، ع , س – مطرق ، ي – مطرفة ، حش ي – أي ثوب مربم له أعلام ,

<sup>(</sup>٣) خه د – مشتريين – ع – تستريين ، حش ى – اسم بلد من بلاد مصر (٩) وهذا بلد من بلاد إيراد .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ی - مثل جواری ( کجراتی ) وغیره .

<sup>(</sup>ه) س، د،ع. يرط - أما علمت إلخ.

<sup>(</sup>٢) حشى ى الدبيج النقش والديباج ج دبابيج أى ثياب منقوثة .

إلى لباسه ، وإنّما احتاجوا إلى قسطِه وعدلِهِ ، كذلك فإنّما يحتاج الناس من الإمام إلى أن يقضِى بالعدل ، إذا قال صَدَق ، وإذا وَعَد أَنجَز ، وإذا حَكَم عَدَل ، إنّ الله عز وجل لم يحرم لباساً أحلّه ، ولا طعامًا ولا شرابًا من حلال وإنّما حرّم الحرام قلّ أو كثر ، وقد قال الله عز وجل الله عَرْ جَلُ مَنْ حَرَّم زِينَةَ اللهِ النّبي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّبّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ .

(عنه (ع) أنَّ رجلًا سأَله فقال : يابن رسول الله ! هل يُعَدُّ من السرف أن يتَّخذ الرجل ثيابًا كثيرةً يتجمَّل بها ، ويصون بعضها من بعض ؟ فقال : لا ، ليس هذا من السرف ، إنَّ الله عز وجل يقول (٢) : لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ .

( ٥٥٠) وعنه (ع) أن سُفيان النَّورى دخل عليه فرأى عليه ثيابًا زفيعة فقال : يابن رسول الله ، أنت تجدّثنا عن على (ع) أنَّه كان يلبس الخشن من الثياب والكرّابيس (٣) وأنت تلبس القُوهي (١) والمَرْوى ، فقال : ويحك يا سفيان ، إنَّ عليًّا (ع) كان في زمن ضِيق ، وإنَّ الله قد وسّع علينا ، ويُستَحبّ لمن وسّع الله عليه أن يُرَى أثر ذلك عليه .

(٥٥١) وعنه (ع) أنَّه رأى قومًا يلبسون الصوف والشعر فقال: البَسُوا القطن فإنه لباس رسول الله (صلع) ، وكان أفضل ما يجده (صلع) وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر فلا تلبسوه إلَّا من علَّة ، فإن الله عز وجل جميلٌ يحب الجمال (٥) ، وأن يُركى أثرُ نعمته على عبده .

<sup>(</sup>١) ٣٢/٧ ، انظر ١٤ه .

<sup>.</sup> V/% (Y)

<sup>(</sup>٣) حش ى – الكرباس ثوب من القطن الأبيض ج كرابيس .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ی — القوهی و لمروی نسبة إلی قریتین من قری الفرس .

<sup>(</sup>ه) ع، د، ط - الجمال. س، ى - الجميل.

(٥٥٢) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه كان صَرِدًا ، فكان يلبس الخزُّ في الشتاء ويشترى له الثوب بألف درهم أو بخمس ماثة درهم ، فإذا خرج الشتاء تصدّق به .

(٥٥٣) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه كان يلبس ثوب الخرّ بألف (١) درهم وبخمس مائة ، فإذا حَالَ عليه الحولُ تصدّق به ، فقيل له : لو كنتَ بعتَ هذه الثياب وتتصدّق بأثمانها ، أليس كان ذلك أفضل ؟ فقال : ما استحسنتُ أن أبيعَ ثوبًا قد صلّيت فيه .

(ع٥٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه حَجَّ ، فبينا هو فى الطّواف وعليه ثوبان رفيعان ، إذ جذَب (٢) رجل بطرف ثوبه ، فالتفت إليه فإذا هو عَبّاد البصرى ، فقال : يا أبا عبد الله ، تلبس مثل هذه الثياب فى مثل هذا الموضع ؟ وأنت من على بالمكان الّذى أنت فيه ، وقد عَلِمت كيف كان لباسه ! فقال له أبو عبد الله : ويحك ، يا عَبّاد ، كان على (ع) فى زمن يستقيم له فيه ما يلبس ، ولو لبست أنا اليوم مثل لباسه ، لقال الناس : هذا مَرْءُ مثل عَبّاد ، فأفحِم عَبّادُ وتغامز الناس به من حَوْله ، وكان يُوصَف بالرياء .

(ه٥٥) وعنه عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : إنَّ الرجل للهُ الثوبَ بدينار أو بنصف دينار أو ثلث دينار ، فإذا لبسه حمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يُغفَر له .

(٥٥٦) وعن على (ع) أنه خرج من المسجد فأَتَى دَارَ فُراتَ (٣) وبها

<sup>(</sup>١) س، ي . د ، ط ، ع - بالألف درهم وبالحس مائة

<sup>(</sup>٢) س – جبذ، وهي لغة تميم كما في اللسان د ، ي ، ط ، ع – جذب .

<sup>(</sup>٣) حش ى اسم موضع .

بومئذ يُباع الكرابيس ، فرأى شيخًا يبيع ، فقال : يا شيخ ! بِعْنِى قميصاً بثلاثة دراهم ، فقال : نعم ، يا أمير المؤمنين ! وقام قائمًا ، فلمًا علم (ع) أنه قد عرفه ، قال : اجلس ، ثم أتى آخر فكان مثل ذلك ، فقال : اجلس ثم أتى آخر فكان مثل ذلك ، فقال : اجلس ثم أتى غلامًا فأعرض عنه ولم يلتفت إليه ، فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهِم ، فلبسه ، فبلغ منه ما بين الرشعين إلى الكعبين ، ثم نظر إلى كُميه ، فرآهما قد خرجا على يديه ، فقطع ما فضل عن أطراف أصابعه ، ثم قال : الحمد الله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمّل به فى الناس ، ووارى سَوْعَلى وستر عورتى . الحمد لله رب العالمين ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ! هذا قول قلته عن نفسك أو شيء سمعته عن رسول الله (صلع) ؟ قال : كان (١) رسول الله إذا لبس ثوبًا ، قال مثل هذا القول .

(٥٥٧) وعن محمد بن على (ع) أنَّه سُثل عن قول الله (عج) (٢): وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، فقال : يعنى فشَمِّر، وقال : لا يجاوز ثوبك كعبيك فإن الإسبال من عمل بنى أميّة ، وكان على (ع) يشمّر الإزار والقميص .

(۵۵۸) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه أخرج يومًا إلى أصحابه قميصَ أمير المؤمنين على بن أبى طالب (ص) الذى أُصِيبَ فيه ، وفيه دمه فنشره فَشَرُّروه ، فأَصابوا دور أسفله اثنى عشر شِبرًا ، وعرض بدنه ثلاثة أشبار وطول كميْه ثلاثة أشبار .

( ٥٥٩) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : ما جاوز الكعبين فهو في النار ، وقال : إن صاحبكم ، يعنى عليًّا (ع) كان يشترى القميصين (٣)

 <sup>(</sup>١) س - كان رسول الله ، ع ، د - بل كان رسول الله ، ط ، ى- لا بل كان إلخ .

<sup>.</sup> t/vt (Y)

<sup>(</sup>٣) ط – قميصين .

فيخيّر غلامه بينهما ، فيختار أيّهما شاء يأُخذه ، ثم يلبس الآخر ، فإذا جاوزكمّه أصابعه قطعه ، فإذا جاوز ذيلُه كعبيه خَلَفه .

(٥٦٠) وعن رسول الله (صلع) : من اتَّخذ شَعَرًا فليُحسِن إليه ، ومن اتَّخذ دابَّةً وَلَيَسْتَجِدْها ، ومن اتَّخَذ دابَّةً فَلْيَسْتَغْرِهْهَا (١) ، ومن اتَّخذ ثوبًا فليُنظِّفه .

(٥٦١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : نَقَاء الثوب يَكبِتُ العدوّ ، وغسل الثياب يذهب الهمّ والغمّ ، وتشميرها طهورها . ومنه قولُ الله عز وجل<sup>(٢)</sup> وَثِيَابَكَ فَطَهًرْ ، يعنى فشَمِّر .

(٥٦٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : راحة الثوب طَيُّه ، وراحة البيت كَنْسُهُ .

(ع٦٣) وعن محمد (٣) بن على (ع) أنّه قال . كان أبى ربما يشترى مُطْرَف (٤) الخَزِّ بخمسين دينارًا فَيَشْتُو فيه ويدخل به المسجد ، فإذا كان الصّيف أمر به فتُصدِّق به أو بِيعَ فتُصدِّق بثمنه ، وربما أمر أن يُشترَى له ثوبان أسمونيان (٥) من ثياب مصر ، فَيُمْشَقَانِ له (٢) فيلبسهما ، ويلبس ما بين ذلك يعنى ما بين الرفيع والدون ، ويقول (٧) : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الّتِي أَخْرَج لِعبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّدْقِ .

<sup>(</sup>١) س حش – أي اختار .

<sup>(</sup>۲) ۱۹/۱۶ انظر ۷هه.

<sup>(</sup> ٣ ) ط – وعن جعفر بن محمه ( ص ) .

 <sup>(</sup>٤) س - المطرف الخز ، ي - مطرفة الخز .

<sup>(</sup> ه ) ه – أشمونيان .

 <sup>(</sup>٦) زيد في د ، ط ، ي - فيغسلان له ، حش س ، ع ، د - أي يصبغان له .

<sup>(</sup>۷) ۳۲/۷ ، انظر ۶۶ه ، ۶۸ه ۰

(عربًا مُرَقَّعًا(١) وعن على (ع) أنَّه لبس ثوبًا مُرَقَّعًا(١) فقيل له في ذلك ، فقال : لباس الدون يخشَع له القلب.

(ه٦٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا لبس الجسدُ الثوبَ الليَّنَ طَغَى . ورأَى بعض أَصحابه عليه ثوبًا خَلَقًا مرقوعًا ، فقيل له فى ذلك ، فقال : لا جديد لمن لا خَلَقَ له . وكان (ع) له ثوبان خَشِنان يصلَّى فيهما في بينه ، فإذا أراد أن يسأَل الله الحاجة لَيِسَهما .

(٥٦٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : استجيدوا العمائم فإنها تيجان العرب .

(٥٦٧) وعنه (ع) أنه كان يلبس قَلَنْسُوةً في الحرب مُضَرَّبةً (٢) ذات أذنين.

(٥٦٨) وعنه (ع) أنَّ فِراشَه كان من أَدُم حَشُوه لبف ، وكان ربّما يُفتَرش له بساط من شَعْر مثنيًا ، فينام عليه إذا قصر الليلُ وأراد الفيام إلى الصلاة . وطَوَوْهُ له ذات ليلة على أربع ، ونام حتى أصبح ، فقال : وَيْحَكم ، ما أفرشتمونى الليلة ؟ فقالوا : هو (١) البساط ، يا رسول الله ، ولكن طويناه على أربع لبكون أوطأ لك ، قال : فلا تفعلوه ورُدُّوه على حَسْبه ، فقد منعَنْني وَطأَتُهُ (١) الصلاة الليلة .

( ٥٦٩ ) وعن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن على (ع) (٥) أنَّه قال :

<sup>(</sup>١) زيد ني ط ، ع ، ي - مرفوعاً .

<sup>(</sup> ٢ ) س - مصرية ، ط ، ع - مصرية ، ى- مصرية ، د - مضرية ، حش ى - العَمَّرُب الصبغ الأحمر ، و ، ". ضَرَّبَة " ، صحيح كا في مجمع اللبحرين لفخر الدين النجل .

<sup>(</sup>٣) ط - هذا البساط.

<sup>(</sup> ٤ ) منعني وطاؤه الصلوة .

<sup>(</sup> ه ) س ـــ وعن أصحاب أبي جعفر .

دخلتُ ، يعنى عَلَى أَبى جعفر (ع) فى منزله ، فوجدتُه فى بيت مُنجًد قد نُصَّد (۱) بوَسَائدَ وأَنْماط ومَرَافِقَ وأَفْرِشَة ، ثم دخلتُ عليه بعد ذلك فوجدتُه فى بيت مفروش بحصير فقلتُ : ما هذا البيت ؟ جُعِلتُ فداك ، قال : هذا بيتى ، والذى رأيت قبله بيت المرأة ، وسأحدُّثك بحديث حدَثنى أبى (ص) ، قال : دخل قوم على الحسين بن على (ع) فرأوا فى منزله بساطاً (۱) ونَمَارِقَ (۱) وغير ذلك من الفروش ، فقالوا : يابن رسول الله ! نرى فى منزلك من الفروش ، فقالوا : يابن رسول الله ! نرى فى منزلك مهورهن فيشترين بها ما ششن ، ليس لنا فيه شيء !

## فصل ۲

## ذكر ما يحلّ من اللباس وما يحرم منه

(٥٧٠) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه ذكر ما يحلّ من اللباس بقولٍ مجمل فقال : كلّ ما أنبتتِ الأَرضُ فلا بأس بلَبْسِهِ ، والصلاة فيه وعليه ، وكلّ شيء يحلّ أكلُ لحمِهِ فلا بأس بلبس جلده إذا ذُكِّى ، وصوفهِ وشعرهِ ووبره ، فإذا لم يكن ذكيًا فلا خير فيه ولا في شيء من ذلك .

( ٥٧١) وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه كره الحُمْرَةَ ، يعنى من اللباس ، وقال على (ص) : الزَّعْفَران لنا والعُصْفُر لبني أُميَّة .

<sup>(</sup>١) حشى ى ـ يقال نضد أى عمل بمض الفرش على بعض ، والوسائد المخاد ، والأنماط البسط المنفوشة بالعمس .

<sup>(</sup>٢) س ، ي - بسطاً .

<sup>(</sup>٣) حش ى – جمع النمرقة وهي الوسادة .

(٥٧٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه كان يكره اللباس الصبيع بالعُصَّفُر ، ويقول : لا تلبسوا الحُمَّرة فإنَّها زىُّ قارونَ وهي صِبْغُ بني أميَّة (١) ، ورخَّص في النوم في اللباس(٢) والمِلْحَفَة (٣) المعصفرة .

(٩٧٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكَفِّنُوا فيه موتاكم .

(ع٧٤) وعن على (ع) أنَّه خرج (٤) في الرَّحَبَة (٥) وعليه إزارٌ أصفر وقميصُّ (٦) أسود وفي رجليه نعلان ، وبيده عَنزَةٌ (٧) .

(٥٧٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه أحرم في بُرُدٍ أخضر .

(٥٧٦) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه رُإِي (١) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه رُإِي (١) وعليه دُرَّاعَة (١) سوداء

(٧٧٥) وعن على (ع)(١٠) أنَّه كوه للرجل لبس المحض من الحرير (١١١)

<sup>(</sup> ۱ ) حتى س – فى الينبوع – وكره الأحمر المشيع ، ورخص فى المصفر والمزعفر ، و عا يكره التشبيه بالجبابرة ، ولا بأس بلبس الحز.

<sup>· (</sup> ٢ ) ط، د - في اللحاف .

<sup>(</sup> ٣ ) حش. ي - الملحفة كساء أسود مربع له علمان .

<sup>( ؛ )</sup> س. زيد في ط، د، ع، ي - على الناس.

<sup>(</sup> ه ) النحلة بالكوفة ( مجمع البحرين ) .

<sup>(</sup> ۲ ) ع - خبيصة .

<sup>(</sup> ٧ ) حش ى - العنزة عصا قدر نصف الربع أو أكبر شيئاً .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في كل نسخ، ع رئيي .

<sup>(</sup> ٩ ) د، س حش - أى قميص، حش ى- المدرعة ثوب كالدراعة ولا يكون إلا من صوف.

<sup>(</sup> ١٠ ) س ، ى ، ع ، ط ، د - وعن على بن الحسين .

<sup>(</sup> ۱۱ ) حشى س وعن الأممة صلوات الله عليهم أنهم كرهوا اللباس الأصود لما تزيل به بنوالعباس وزعوا أنهم لبسوه حزناً على الحسين ص ، ولو كان في ذلك فضل أو كان من الواجب لسبقهم إليه الأممة من ولده ، ولو كان كما زعموا حزنوا عليه ما ارتكبوا مع ولده ما ارتكبوه ، فكره الأممة عليهم السلام الزى بزيهم ، من مختصر الآثار . وقال في الاقتصار ، ولا يحل لباس الحرير ولا حلية اللهب الحرجال .

ورخَّص فيما كان منسوجًا به وبغيره من نبات الأَرض (١) ولا بأس أَن يُبَاهَى به العدوُّ ، ويُلبَس كما يُلبَس ما لا يحلّ الصلاة فيه كالثوب النجس وجلود الميتة وما يكون منها يتدثَّر بذلك ولا يصلّى فيه .

(٥٧٨) وقد رُوينا عن على بن أَبى طالب (ص) ومحمد بن على بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنَّهم قالوا : الميتة وكل ما هو منها نجس . ولا يَطهُر جلدُ الميتة ولو دُبغ سبعين مرَّةً ، وكذلك قالوا فيا لا يُؤكل لحمُهُ : مقامُه مقام الميتة . ولا بأس أَن يُتَدَثَّر به ولكن لا يُصلَّى فيه .

(٥٧٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه رُئِيَ جالسًا على بساطٍ فيه تماثيلُ قيمته ألفٌ أو ألفان ، فقيل له في ذلك ، قال : السَّنَّة أَن يَطأً عليه (٢).

## نصل ۲

### ذكر لباس الحليُّ

( ۵۸۰) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (ص ) أنَّه قال : لا تُصَلِّى المرأة إِلَّا وعليها من الحلِّى خُرسُ<sup>(۱)</sup> فما فوقه ، إِلَّا أَن

<sup>(</sup>١) حشى ى – وقال فى مختصر الآثار : والأعمة (ص) يلبسونه كذلك منسوجاً مع غيره ومحضاً مبطناً بنبات الأرض يباهون به أعداء الله وأباحوه كذلك لأولياء م ، يباهون به أعداءهم ، وإن كانت الدنيا وما فيها من أهون الأشياء عندهم، فإنما يظهرون منها ما يظهر... (المتن ناقص) .

<sup>(</sup>٢) حش ى – من مختصر الأثار: قال المعز (س) وقد ذكر عنده كراهة بعض الناس العسور الروحانية لأن الله (ع ج ) خالفها ، فقال : أوليس هو (ع ج ) خالق كل شيء من الشجر والجماد وكل ما برئ وهم يصورون ذلك ولا يرون بتصويره بأساً ، فا الفرق بين هذا وذلك ؟

<sup>(</sup>٣) حشى ى - الحرص الحرز ، الحرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والغشة أو حلقة القرط .

لا تجده ، ونهى النساء أن يَكُن معطلات (١) من الحلى ولا يتشبهَن بالرجال ، ولعن من فعل ذلك منهن .

( ٥٨١) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال: لا ينبغي لأمرأة أن تُعَطِّلَ نفسها من الحلي ، ولو أن تُعَلِّق في رقبتها قلادةً.

(٥٨٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى المرَّة أن تضرب برجليها الأرض ليُسمَع صوتُ خلخالِها ويُعلَم ما يَخْفَى (٢) من زينتها ، يعنى (ع) إذا خرجَتْ من بيتها ، وكان ذلك منها بحضرة غير ذى محرم منها ، وذلك لقول الله عز وجل (٣) : قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ إِلَى قوله (٤) : وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ .

(٥٨٣) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سئل عن حَلْي الذهب للنساء قال : لا بأس به ، إنما يُكرَه للرجال .

( ٥٨٤) وعن جعفر بن محمد أنَّه سئل عن الذهب يُحَلَّى به الصبيانُ ، قال : إنَّ أَبِي كَان يحلِّى أُولادَه ونساءه بالذهب والفضَّة ، ولا بأس أن تحلَّى السيوفُ والمصاحفُ بالذهب والفضَّة .

(ه٨٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه رأَى رجلا في أُصبُعه خاتَمٌ من حديد، فقال : هذه حِلْيَةٌ أَهلِ النار ، اقْلِفه عنك ، أَمَا إِنَّى أَجد رِيحَ المجوسيَّة ، وَسَمْتَها فيك ، فماه وتَختَّم بخاتَم من الذهب ، فقال : أَمَا إِنَّ أَصبعك في

<sup>(</sup>۱) ع - متعطلات.

<sup>(</sup>٢) ط، ى - يخلى ، س، د، ع - تىدنى (من خنى يخلى).

<sup>.</sup> T1/Y1 (T)

<sup>(</sup>٤) أيضاً .

النار ، ما كان فيها هذا الخاتم ، قال : يا رسول الله ! أَفلا أَتَّخِذُ خاتماً ؟ قال : نعم ، فأتَّخِذْه إن ششتَ من وَرِقِ (١) ولا تبلغ به مثقالًا .

(٥٨٦) وعن على (ع) أنَّه قال: لا تلبسوا صبيانكم خواتم الحديد .

(٥٨٧) وعن على (ع) أنَّه قال : كان خاتم رسول الله (صلع) من فضَّةٍ ونَعْلُ سيفهِ من فضَّة .

( ٥٨٨ ) وعن رسول الله (صلع ) أنَّه نهى الرجال عن حِلْيَة الذهب وقال : هو حرامٌ في الدنيا .

(٥٨٩) وعنه (ع) أنَّه كان يَتَخَتُّم في يمينه ونهي عن التختُّم بالشَّمال .

(٩٩٠) وعنه (ع) أنَّه قال : من تَخَتَّمَ بِفَصَّ من العَقِيق خَمَ الله له بالحسنى . ونِعْمَ الفَصُّ البَلُور .

( ٥٩١) وعن الحسين بن على ( م ) أنّه قال: قال لى رسول الله ( صلع ) : يا بُنَى ا نَمْ على قَفَاك ، يَخْمَصُ بطنك ، وأشرب الماء مَصًا ، يُمْرِ الدُالال المَعْلَ ، وأشرب الماء مَصًا ، يُمْرِ الدُلال الحَلُك ، وأكتَحِلْ وترا ، يُضِى لك بَصَرك ، وأدّهِنْ غِبًا ، تتشبه (٣) بسنّة نبيتك ، وأستَجِدِ النّعال ، فإنّها خلاَ نجيل (١) الرجال ، والعمائم فإنّها تيجانُ العرب، وإذا طَبخت قدرًا فأكثر مرَقَها (٥) ، وإن لم يُصِب جيرانك من لحمها ، أصابوا من مَرقها ، لأنّ المرق أحد اللحمين ، وتَخَتَّم بالياقوت والعقيق ، فإنّه ميمون مبارك ، فكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه بزيد نورًا ،

<sup>(</sup>١) س – ورق يني الفضة .

<sup>(</sup>٢) أو يمرتك. س وكل المخطوطات ــ يمريك.

<sup>(</sup>٣) س، ط، ي، ع. د - تشبه.

<sup>(</sup>٤) س ، ع ، ى - خلاخيل . د ، ط - خلاخل ، صح مماً .

<sup>(</sup> o ) حش د – المرق ، أي شروآ ( كجراق) .

والصلاة فيه سبعون صلاةً ، وتَخَتَّم في يمينك فإنَّها من سنَّتى وَسُنَن (١) المرسلين، ومن رغب عن سنَّتى فليس منِّى ، ولا تَخَتَّم فى الشَّمال ولا بغير الياقوت والعقيق . (٥٩٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه كان فى نقش خاتَمة «محمدً رسول الله » .

وعن على (ص) أنَّه كان فى نقش خاتمة «علىَّ يؤمن بالله »، وعن جعفر ابن محمد (ع) أنَّه كان فى نقش خاتمة «ربّ يسر لى ، أنت ثِقَى ، فقيى شرٌ خلقك »، وعنه (ع) قال : لا يُصَلَّى (٢) بخاتم نَقْشُه تماثيلُ !

## فصل ا

## ذكر الطِّيب واستحبابه وفضله

(ص ١٩٥) رُويناً عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلم) أنَّه قال: ما طابت رائحة عبد إلَّا زاد عقله . وكان إذا سافر، سافر معه بستَّة أشياء ، القارُورَة ، والمِقَصَّين (٣) والمُكْحُلة والمِرآة والمُشْطول السَّواك ، وقال : ثلاث أُعْطِيَهُنَّ النبيّون : العطر والسّواك والأَزواج .

<sup>(</sup>۱) س،ع - سنن، ط، د،ی - سنة.

<sup>(</sup>٢) س، ع - يصلى ، ط - تصل ، د ، ى - تصل .

<sup>(</sup>٣) حشى - من مختصر الآثار، وكره رد الطيب لمن عرض عليه ورد الماء كذلك، قال الممن صلوات الله عليه ، قال لى المنصور قدس الله روحه : حضرت يوماً ، وأنا غلام صغير مائدة المهدى عليه السلام ونعن جماعة من ولده ، وولد ولده . نأكل بين يديه وجارية قائمة علينا بالماء، فعرضته على صبى من الصبيان، فرده فانتهرها المهدى عليه السلام وقال لها: لولاحرمة الطعام لأحسنت أدبك، ما حملك على أن تعرضى عليه الماه ولم يسئله ؟ وقال المعمى : وأنت إن عرضت عليك ، فلم رددته؟ الماه أشرف من أن يعرض على من لم يسئله أو يرده من عرض عليه ، قال المنصور (رح) : ولم أكن أعرف عله ، قلما عرفته علمت مراده صلوات الله عليه ، وكذلك العليب .

(ه٩٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : الرِّيح الطيبة تشدّ العقل وتزيد في الباءة (١).

وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : طيبُ الرجالِ (٢) ما ظهرت رائحتُه وخنى لونُه ، وطيبُ النساء ما ظهر لونه وخَفِي (٣) رائحتُهُ .

(ه٩٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه كان يُكثِر الطيبَ ، حتى كان ذلك يغيَّر لونَ لحيتِهِ ورأسه إلى الصفرة ، وقال : إذا خرج الرجلُ إلى الجمعة فليتطيّب ولو من قارورة امرأتِهِ .

(٩٩٦) وعن على (ع) أنَّه ربَّما كان يتطيّب من طيب نسائه . وكان (ع) إذا ناول أحدًا طِيباً فأَبي منه ، قال : لا يَأْبَى من الكرامة إلّا حِمَارً . وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : إنَّ فضلَنا ، أهلَ البيت ، على سائر الناس كفضل دُهنِ البَنفْسَج (٤) على سائر الأدهان .

(٩٩٧) وعنه (ع) أنَّه قال : من تطيب من النساء فلا تخرج ولا تشهد الصلاة في المسجد . يعنى (ع) لثلًا يَشُمُّ رائحة الطيب منها من يقربها من الرجال ، فيكون ذلك داعيةً إلى وَسُواسِ (٥) الشيطان .

(٩٩٨) وعنه (ع) أنَّه قال: لا ينبغي للمرآة أن تصلّي إلّا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فَلْيُمَس موضعُ الحِنَّاء بِالخَلُوق(١).

<sup>(</sup>۱) حذی .

<sup>(</sup>٢) س - الرجل.

<sup>(</sup>٣) د ، ط ، ي ، ع . س - خفيت .

<sup>(</sup> ٤ ) س – البنفسج .

<sup>(</sup>ه) ع – وساوس.

<sup>(</sup>٦) حش ی <sup>م</sup>، ع – الحلوق زمفران يضاف إليه شیء من الطيب و يمجن بماء الورد أو دهن تتطيب به النساء ه من نظام الغريب .

(٩٩٥) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال: لاينبغى للمرأة أن تدع يديها(١) من الخضاب ولو أن تَمْسَحهما(١) بالحنَّاء مَسْحًا ولو كانت مسنَّةً.

(٩٠٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قُصَّةً ولا جُمَّةً (٣). وعن على (ع) أنَّه نهى عن القُصَص والقَنازع(٤) ونقش الخضاب .

<sup>(</sup>١) س - يدها .

<sup>(</sup>٢) ط ، ع -- ولو يمسحها ، س -- ولو أن تمسحها .

<sup>(</sup>٣) حش س -- الحمة ظفر الشعر من القرون إلى القفا ، والقصة أن يقص شعر الرأس و يترك منه مقدار الربع من القدام ، وأما القنزعة فهو أن يؤخذ الشعر ويترك منه مواضع ، وهو أيضاً منهى عنه ، من جوايات مسائل الشيخ شعون .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى- القصة شعر الناصية ، والجمة مجتمع شعر الرأس والقنازع شِعر حوالى الرأس .

#### كتاب الصيد

## نصل ۱

# ذكر ما يحلُّ من الصيد وما يحرم منه

(٦٠١) قال الله عز وجل (١) : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً (٢) لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، وقال (٣) : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا . ورُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أَنَّ رسول الله (صلم) قال : الطيرُ في وكره آمِنٌ في أمان الله (٤) فإذا طار فَصِيدُوهُ إِن شَتْتِم . قال جعفر بن محمد (ع) : ولا يُصَاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح .

(٦٠٢) وعن على (ع) أنَّه قال : الطير إذا مُلِكَ ثم طار ثم أُخِذَ فهو حلالٌ لن أُخَذه ، قال جعفر بن محمد (ع) : يعنى البُزَاة ونحوها ، لأَنَّ أَكلها مباحٌ .

(٦٠٣) ونهى (ع) (٥) عن صيد الحمام بالأمصار ورخص في صيدها بالقرى.

( ٢٠٤ ) وعن علي (ع ) أنه قال : الصيدُ لمن سبق إلى أخذه .

<sup>.47/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حش ى - متاماً نصب على المصدر لأن قوله أحل لكم بمعى أمتمكم متاماً .

<sup>. 1/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٤ ) س - أمن بأمان الله .

<sup>(</sup>ه) حش ی - ویکره صید الحظان والصود والهدهد وقتلها ، ویکره قتل الفهفدع والنحلة والغانه ، قال فی مختصر الآثار ویکره الصید یوم الجمعة قبل صلاة الجمعة .

### نصل ۲

## ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد

(٦٠٥) قال الله تعالى (١): وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكلِّبِينَ. رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنَّه سُئِل عن قول الله (عج): وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين (١)، قال: هي الكلاب، والجارح الكاسب (٣)، ومنه قول الله تعالى (٤): وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ بعني كسبتم.

( ٢٠٦) وعنه ( ع ) أنَّه قال : ما أمسكت الكلابُ المُعَلَّمةُ أَكِلَ ، وإن قَتَلَتْهُ ، وما قتلتهُ الكلابُ غير المعلَّمة فلا يوكل ، يعنى يؤكّلُ إذا سُمِّى اللهُ حين إرسالِهِ ، ولا بأس بأكلِهِ إن نُسيَتِ التسميةُ (٥).

(۲۰۷) وعن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما رخَّصا فى أكْلِ ما أمسكه الكلب المعلَّمُ وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخَصا<sup>(۱)</sup> فيما أكل منه ، الطيرُ . وكان المهدى بالله (ع) يقول فيما أمسك الطير : يؤكل منه ،

<sup>. 7/0 (1)</sup> 

<sup>· (</sup>٢) حش ي – أي معلمين .

 <sup>(</sup>٣) حش ى – الجارح الضارى من سباع البهائم والطير وسميت جوارح لأنها تجوح عالياً
 والجوارح الكواسب ، ومكلبين أى مضرين .

<sup>. 4./4 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ه ) حش ی – وما قتله المعلم بصدمة بغیر جراح فلا یؤکل ، من مختصر المصنف .

<sup>(</sup>٦) ط – لم يرخص .

ويقول: الكَلْبُ ربِّما كَلِبَ (١) وليس فى قوله (ع) هذا ، خلافٌ لما ذكرناه عن آبائه (ص) لأَنَّهم لم يرخصوا فيما أمسك الكَلْبُ الكَلِبُ ، إنما رخصوا فيما أمسك الكَلْبُ الكَلِبُ ، إنما رخصوا فيما أمسك العلَّم السالم ، وأمّا ما ذكره ممّا أمسك الطير فهو من الجوارح الله تعالى أكلَ ما أمسكت .

(٦٠٨) رُويِنا عن جعفر بن محمد عن على (ع)(٢) أنَّه قال : الصَّقُورُ والبُزَاةُ من الجوارح .

( ٦٠٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الفَهْد المعلَّم كالكلب ، وهذا على الأصل الَّذي ذكرناه في المجوارح .

(٦١٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله ، وهذا خصوصاً إذا كان بهيماً (٣) كلَّه .

(٦١١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الكلابُ كلَّها بمنزلة واحدة إذا عُلَّمت ، الكُرْدِيُّ منها كالسلوقُ (٤).

(٦١٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال فى الصيد : من أرسل كلبًا فلم يسمّ فلا يأكل ، يعنى ما قتل من الصيد إذا ترك التسمية عمدًا ، فإن نسى ذلك أو جهل فلبأكل ، وسنذكر فى الذبائح ما يويّد هذا إن شاء الله .

(٦١٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : في الصَّيد يأخذه الكلبُ فيُدركه الرَّجل حيًّا ثم يموت يعني في المكان من فِعْل الكلب ، قال :

<sup>(</sup>١) حش س - أي قطع .

<sup>(</sup>۲) ی ، ع ، – رمن آبی جمفر ع .

<sup>(</sup>٣) حش ي - أي أسود تماماً .

<sup>(</sup> ٤ ) ى – فهو بمنزلة السلوق .

كُلُّ (١) لِقول الله عز وجل (٢) : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ، فأَمَّا إِن أَخَذَهُ الصائد حيًّا فتوانى فى ذَبْحِهِ أَو ذهب به إلى منزله فمات ، ولم يكن الكلب الذى قتله ، لم يجز أكلهُ .

(٦١٤) وعن على (ع) أنَّه قال : فى كلب المجوسى : لا يوكل صيدُه إلَّا أن يأخذه المسلم فيقلُده ويعلَّمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أَكْلُ ما أمسك ، وإن لم يكن عَلَّمَه !

## فصل ۲

### ذكر ما يقتله الصيادون من الصّيد

(٦١٥) قال الله عزوجل (٣): يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ ٱلله بِشَى وَ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ . . الآية . ورُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أَنَّه قال : إذا ضَرَب الرجلُ الصيدَ بالسيف ، أو طعنه بالرمح ، أو رماه بالصهم فقتله ، وقد سَمَّى الله عز وجل حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله ، وقال (عم) في الرجل يرمى الصيد ، فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعنى يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : حلال أكله . وسُئل (ص) عن حمار (٤) وحشى التدره القوم بأسيافهم وقد سمّوه (٥) وقطعوه وسُئل (ص) عن حمار (٤) وحشى التدره القوم بأسيافهم وقد سمّوه (٥) وقطعوه

<sup>(</sup>١) د - يؤكل. س ، ي، ط ، ع - كل.

<sup>.</sup> t/o(Y)

<sup>. 91/0 (4)</sup> 

<sup>( ؛ )</sup> ع . ى - ثور .

<sup>(</sup>ه) ط، د، ي - سموا الله.

بينهم ، قال : ذكاةً وَحِيَّةً (١) ولحمُّ حلالُ (٢) .

(٦١٦) وعنه أنَّه قال (عم) في الرجل يرى الصيد فَيَتَحامَلُ والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل من شدَّة الضرب (٣) ثم يغيب عنه ثم يجده من غد ميّتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضَرَبَه أو أصابه بسهم في مقتل عُلِمَ أنَّه مات من فعُلدِ لا مِن فِعْلِ غيره ، فحلالٌ أكله أ

(٦١٧) ورُوينا عن رسول الله (صلع) أنّه قال : ما أَصْمَيْتَ فكُلُ وما أَنْمَيْتَ أَنَّ فلا تأكل ، فالإصاء أن يصيب الرَّمِيَّة فتموت مكانها ، والإنْمَاء أن يصيبها ثم تتوارى عنه وقد أصابها ثم تموت أن مذا قول مجمل قد يكون نهي تأديب أو يكون في شكِ مما أَنْمَاه هل قَتَله (١) بضربتِهِ أَمْ لا ، والذي ذكرناه عن جعفر بن محمد (ع) هو مفسر وما لا شُبهة فيه بأنّه إذا عُلِم قتله ، فحلال أكله .

(٦١٨) وعن على وأبى عبد الله (ص) أنَّهما قالا فى الصيد يَضربه الصائدُ في تَحَامل ، ويقع فى ماء أو فى نارٍ أو فى بشرٍ أو يَتَرَدَّى من موضع عال فيموت ، قالا : فلا يو كل إلا أن تُدرك ذكاتُهُ .

(٦١٩) وعن أبي جعفر(١٧) محمد بن على (ع) أنَّه قال : ما قُتِل

 <sup>(</sup>١) س، ى حش – أى سريع، د – قال ذكى ،

<sup>(</sup>٢) حشى ي - قال في مختصر المصنف : وإذا ضرب الرجل الصيد بالسيف فقطمه اثنين أو أبان منه رأسه ، أو ما لا بني له بعده أكله كله ، فإن أبان يده أو رجله أو شيئاً يمكن أن يميش بعد قطعه ساعة أو أكثر لم يؤكل الذي أبان منه، وما توحش من الأهليات، فهو بمنزلة الصيد في تذكيته .

<sup>(</sup>٣) د – الضربة .

<sup>( ۽ )</sup> د – أصبيت وأنميت .

<sup>(</sup> ه ) د ، ی ، ط ، ( صحح نی الهامش ) ، ع . س ، ط ثم يتواری عنه ثم يموت .

<sup>(</sup> ٦ ) د ، ى ، ط ( محم في الهامش ) ، ع . س ، ط - في شك مما قتله بضربته .

<sup>(</sup>٧) د ، ى ، ط ، ع . س ، وعن جعفر بن محمد ع .

بالحجر والبُندُق<sup>(١)</sup> وأشباه ذلك لم يو كل إلّا أن تُدرَك (٢) ذكاتُه من قبل أن يموت .

(۹۲۰) وعن أبى جعفر (۳) محمد بن على (ع) أنَّه كره (۱۹) ما قُتِل من الصيد بالمِعراض ، فهو مكروه إلَّا أن يكون له سهم غيره ، والمعراض سهم لا ريش (۵) فيه يُركى به فيكمضِى بالعَرْضِ .

(٦٢١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن صيد المجوس (١٦) وعن ذبائحهم ، يعنى بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تُدرك ذكاتُهُ أو قتلَتْه كلابُهم التي أرسلوها .

(٦٢٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه نهى عن أكل ما اصطاد (٧) المجوسُ من الحُوت والجَرَاد لأَنَّه لا بو كل منه إلَّا ما أُخِد حيًّا (٨).

(٦٢٣) وعن على (ع) أنَّه قال : ما أَخَذَتِ الحِبَالَةُ فَمَاتَ فَيها فَهُو مَيْتَةٌ ، وما أُدرك حيًّا ذُكِّى فَأُكِل هُوَ !

<sup>(</sup>١) طـ البندق.

<sup>(</sup>۲) د ، ط ، ی . س -- تدرکه .

<sup>(</sup>٣) س د ، ط ، ي – رعن جعفر بن محمد ع .

<sup>(</sup> ٤ ) فى س « كره » مشطوب كتب عليه بين السطور « قال ».

<sup>(</sup> ٥ ) س ، ط ، ع . ي ، د -- ريشة .

<sup>(</sup>١) ط – المجوسي .

<sup>(</sup>٧) ط ، ع - ما صاد المجوس .

<sup>(</sup>٨) س، ط - ما أخذ منه حياً.

### كتاب الذبائح

## نصل ۱

#### ذكر أفعال الذابحين

(٦٧٤) قال الله عز وجل (١): فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ الشُّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِالْآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. ورُويِنا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أَنَّ رسول الله (صلع) قال: من ذبح ذبيحة فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَه وليُرِحْ ذبيحتَه.

(٩٢٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعدّب البهيمة ، أحِد (٢) الشفرة واستقبل القبلة ولا تَنْخَعْها حتى تموت ، يعنى بقوله : لا تنخَعْها ، قَطْعَ النُّخَاع (٣) وهو عظم في العنق.

( ٦٢٦) وعن أبي جعفر محمد بن على وعن أبي عبد الله (ع) أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان أخطأ أو نسى أو جهل ، فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن كان تعمّد ذلك فقد أساء ، ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك ، إذا تعمّد خلاف السّنة .

(٦٢٧) عن على (ع) أنَّه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله

<sup>. 114/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) س، د – أحد، (٢)

<sup>(</sup>٣) س (ناقص) - يعنى بقوله تنخمها فقطع النخاع، ع، ى - يقطع النخاع، ط، د - قطع النخاع، حش ع - النخاع عرق أبيض في باطن فقار الظهر والعنق (العرق؟) متصل بالعنق س ش، حش ى - نخع الذبيحة جاوز منتهى اللبح فأصاب نخاعها .

والله أكبر . قال أبو جعفر : يُجزِيه أن يذكر الله ، وما ذكر الله به من تسبيح أو تهليل فهو مُجْزِعنه ، وإن ترك التسمية متعمَّدًا لم توكل ذبيحتُه ، فإن جهل ذلك أو نَسِي سَمَّى إذا ذَكر وَأْكلَ(١).

(٦٢٨) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى عن المَثلَةِ بالحَيّوان وعن صبر البهائم ، والصبرُ الحبس ، ومن حبس شيئًا فقد صبره ؛ ومنه قيل : قُتِلَ فلانٌ صَبْرً اللهائم هى المحبوسةُ (١) فلانٌ صَبْرً اللهائم هى المحبوسةُ (١) كالدّجاجة وغيرها من الحيوان ، أن تُربَط. وتُوضَع فى مكان ثم تُركَى (١) حتى تموت .

( ٦٢٩) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : من قتل عصفورًا عَبَدًا ، أَتَى اللهُ به يوم القيامة وله صُراخً ويقول : يا ربَّ ! سَلْ هذا فِيمَ قتلنى يغير ذبح من وليَحْذَرُ أَحدكم من المَثْلَة وليحِدُّ الشَّفْرة ولا يعذَّب البهيسة .

( ٦٣٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن تُسلَخ البهيمة (٥) أو يُقطَع رأسُها حتى تموت وتهدأ .

( ٦٣١) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال: أَذْبَحْ فِي المَذْبَحِ . يعنى دون الغَلْصَمَة (٦) ولا تُنخَع الذبيحة ولا تُكسَر الرَّبَةُ حتى تموت.

(٦٣٢) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنَّه سئل عمَّن نخع

<sup>(</sup>١) زيدنى ى --ومن ذكر اسم الله أجزاه .

<sup>(</sup> ۲ ) حش ى ــ وصبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حي يموت.

<sup>(</sup>٣) ع - المجثمة .

<sup>( ؛ )</sup> ی ، د ، س ( خه ) ، تترك . ط - تترك ترمی حتی بتموت ، س ، ع - ترمی .

<sup>(</sup>ه)ع، د -- الذبيحة.

<sup>(</sup>٦) حش ع ، ى - الغلصمة بالفتح الأول ، أصل اللسان وهي العقدة التي في الحلقوم ، قال في السماح : الغلصمة رأس الحلقوم .

الذبيحة من قبل أن تموت ، يعنى يكسر عنقها ، فقد أساء فلا بأس بأكلها. (٦٣٣) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

(٣٤) وعن على (ع) أنه كتب إلى رفاعة وهو (١) رِفاعةُ بن شَدَّادِ وَكَانَ قَاضِياً لَعَلِيٍّ (ع) (٢) بالأهواز ، أن يأمُر القصّابين أن يحسنوا الذبح ، فمن صَمَّم (٣) فَلْيُعَاقِبْه وَلْيُلْقَ ما ذُبِحَ إلى الكلاب .

(٦٣٥) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنَّه قال : ولا يتعمَّد الذابحُ قَطْعَ الرأْس ، فإن جَهِلَ ذلك فلا بأس (٤) .

وعن أبي عبد الله (ع) أنَّه قال فيمن لا يتعمَّد قطعَ رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكِّين فأَبان رأسَها ، قال : تُوكل إذا لم يتعمَّدُ ذلك .

(٣٣٦) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى عن الذبح إلّا فى الحلق ، يعنى إذا كان ممكنًا ، وقال أبو جعفر (ع) : ولا تُوكَل ذبيحةً ما لم تُذْبِحُ من مُنْبِحِها . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ص) : ولو تَرَدَّى ثورٌ أَوْ بعيرٌ فى بثرٍ أو حفرةٍ ، أو هاج فلم يقدر على منحره أو مذبحه ، فإنّه يُسَمَّى الله عليه ويُطعن حيثُ (٥) أمكن منه ويوكل .

(٦٣٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن الذبح بغير الحديد ، وعن

<sup>(</sup> ١ ) ع ، ى – كتب إلى رفاعة بن شداد .

<sup>(</sup>٢) ي - له.

<sup>(</sup>٣) حش ى – أى قطع .

<sup>(</sup>٤) ط - فإن كان ذلك جهل ، ى ، ع ، - فإن ذلك جهل ، حشى ى -- فإن جهل ذلك فلا بأس بأكله ، س ( خه ) - فإن جهل ذلك فلا بأس .

<sup>(</sup>ه) س – حتى .

على (ص) وأبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنَّهم قالوا: لا ذَكاة إلَّا بحديدة (١٠).

(٦٣٨) وعن رسول الله (ص) أنه كره ذبح ذات الجَنين وذَوَات الدّرِّ لغير علَّة ٍ.

#### فصل ۲

#### ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته

(۱۳۹) رُوينا عن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه سُئِل عن ذبيحة اليهودى والنصراني والمجوسى ، وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله (عج) (١) : فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ الله عَلَيْهِ ، قال : إذا سمعتموهم يَذكرون اسمَ اللهِ عليه فكلوه ، وما لم يُذكر اسمُ الله عليه ، فلا تأكلوه منهم ، ومَن كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز (١) ذلك وأكل ذبيحتِهِ إلا أن يشاهد في حين ذبحها ، فذبكها على السنة ويُذكر اسمُ الله عليها ، فإنْ ذَبَكها ، مُ توكل .

فَ اللَّحم يُبَاع فِي اللَّحم يُبَاع فِي (ص) أَنَّه سئل عن اللَّحم يُبَاع فِي اللَّحم يُبَاع فِي اللَّمْواق ولا يُدْرَى كيف ذبحه القصّابون ، فلم يَرَ بهِ بَأْسًا إذا لم يطَّلع منهم

<sup>(</sup>١) حش ى – من مختصر الأثر : ولا يذبح بحجر ولا ظفر ولا عظم ولا غير ذلك إلا الحديد .

<sup>- \\\/\ (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) ع - لم يجب .

على الذبح بخلاف السنة ، ولم يشاهد ذلك من فعلهم (١).

(٦٤١) وعن جعفر بن محمد أنَّه كره ذَبَائح نَصَارَى الأَعراب(٢).

(٦٤٢) وعن أبي جغفر محمد بن على وأبي عبد الله (ع) أنَّهما رخَّصا في ذبيحة الغلام إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغى، وكذلك الأَعمى إذا سُدَّدَ ، وكذلك المرأة إذا أَحْسَنَتْ .

(عنعلى (ع) أنَّه سُثِل عن الذبح على غير طهارة ، فرخَّص فيه . (عنه) وعن على (ع) أنَّه رخَّص فيه . (عنه) وعن جعفر (ع) أنَّه رخَّص في ذبيحة الأَّخرس إذا عقل التَّسْمِيَة وأَشار بِها (٣) .

# نصل ۲

#### ذكر معرفة الذكاة

قال الله تعالى (١) : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ .

(ع) أنَّه سُثل عن قول (ع) أنَّه سُثل عن قول (ع) أنَّه سُثل عن قول الله عز وجل : أُحِلَّت لَكُمْ بهيمةُ الأَنعام ، قال : الجنين في بطن أمَّه إذا

<sup>(</sup>١) فى الحواشى ط ، ع وفى المتن ى ، د زيدت هذه الرواية - ولا يؤكل ذبيحة عبدة الأوثان وأشباههم ، وذكر فى ذلك فى مختصر المصنف ويكره ذبيحة عبدة الأوثان وأشباههم ، وذكر فى ذلك فى مختصر المصنف ويكره ذبيحة السكران .

<sup>(</sup>٢) س ، ط . ى ، د ، ع -- المرب .

<sup>(</sup>٣) حش ى – ولا بأس بذبيحة الخصى ، من مختصر المصنف ومن مختصر الآثار : من عل ع أنه سئل من أجنة الأنمام تذبح أمهاتها وهى في بطونها ، هل تذكى إذا خرجت ؟ فقال: ذكاتها ذكاة أمهاتها وهى عضو من أعضائها ، فإن خرجت حية تركت حتى تموت ثم تؤكل .

<sup>. 1/0 (1)</sup> 

أَشْعِر أَوْ أُوبُرَ ، فذكاتها ذكاة أمها ، يعني عليه السلام ذكاة الأمِّ ذكاة الولد ، وأن لم يشعر ولم يُوبِر فلا يوكل ، ومن ذبح في الحلق دون الغَلْصَمَة ما يجوز ذبحُه من الحيوان على ما يجب من سنَّة الذبح فقطَع الحُلْقومَ والمريءَ (١) والوَدَجين وأنهر الدُّم ، وماتتِ الذبيحة مِنْ فعلِهِ ذلك ، فهي ذكيّةً ، بإجماع فيها عَلِمناه .

( ٦٤٦ ) وعن على وأبي جعفر (ع) أنهما قالا : ما قُطِع من الحيوان فبان عنه قبل أن يُذَكِّي فهو ميتةٌ لا يؤكل ، ويُذكِّي الحيوانُ ويؤكل باقيه إن أُذُرك ذكاتُه<sup>(٢)</sup>.

(٦٤٧) وعن على أنَّه قال : علامة الذكاة أن تَطرِف العينُ أو تَركُض الرِّجلُ أَو يتحرُّك الذَّنبُ أَو الأَذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء وأهرِق (١٦) منها دمٌ عند الذبح وهي لا تتحرُّك ، لم توكل .

(٦٤٨) وعن أبي جعفر محمد بن غلى (ع) أنَّه قال : يُرْفَقُ (١) بالذبيحة ولا يُعْنَفُ بِهَا قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يُضرَب عُرَقُوبُ الشَّاة بالسَّكِّين.

( ٦٤٩ ) وعنه (ع) أنَّه سُثِل عن الذبيحة تتردّى بعد الذبيح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : إن كنتَ قد أَجَدْتَ اللبحَ وَبَلَغْت (٥) الواجب فيه ، فكُلُّ .

( ٦٥٠) وعنه (ع) : أنَّه نهى عن ذبيحة المرتدُّ .

( ٦٥١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُثل عن شاة تُذْبَح فائمةً قال: لا ينبغي ذلك ، السنَّةُ أَن تُضجَع وتُستَقبَل مِا القبلة .

<sup>(</sup> ۱ ) حش ی ۔ المری، الحلقوم ، والودجان عرقان غلیظان بالحلقوم وأحدهما ودج . ( ۲ ) س ۔ ادرك ذكاته ، ط ، ع ، د ، ی ۔ ادركت ذكائه .

<sup>( ؛ )</sup> د ، س . ع ، ط ؛ ی - ترفق وتعنف .

<sup>(</sup> ه ) ي الغت .

(۲۵۲) وعنه (ع) : أنَّه سُئل عن البعير يُلبح أو ينحَر ، قال : السنَّة أن يُنحر ، قيل : كيف يُنحَر ؟ قال : يقام قائمًا حِيَالَ القبلة ، فتُعقَلُ يدُهُ الواحدةُ ، ويقوم الذي ينحره حِيالَ القبلة ، فيكُضربَ في لَبَّيه بالشَّفرَة حتَّى يقطع ويَفرى .

(٣٥٣) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن البقرة ما يصنع بها ؟ تُنحَر أُوتُذبَع؟ قال: السنَّة أَن تُذبِحَ وتُضجَع للذبح ، ولا بأس إن نُحِرَت .

( ٢٥٤) وعنه (ع) أنَّه مُثل عن الذبيحة إن ذُبحَت من القفا ، قال : إن لم يتعمّد ذلك فلا بأس ، وإن يتعمّده وهو يعرف سنَّة النبي (صلع) لم توكل ذبيحتُهُ ويُحسَن أدبُهُ .

( ٦٥٥) وعن على (ع) أنَّه سُثل عن شائين إحداهما ذكيَّةٌ والأُخرى غير ذكية ، لم تُعرَف الذكيةُ منهما ، قال يرمَى بهما جميعًا !

# كتاب الضحايا والعقائق

## فصل ۱

#### ذكر الضحايا

( ٦٥٦) روينا عنجعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله ( صلع ) خطب يوم النحر فقال : أيها الناس من كان عنده سَعَةٌ فليُعَظَّم شَعَائرَ الله ، ومن لم تكن عنده سعةً فإن الله لا يُكلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها(١).

( ٦٥٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سئل عن الأُضْعِيَّةِ (١٠) ، فقال : هو واجبٌ على كلّ مسلم إلّا من لم يجد ، قيل : فهل يجب ذلك على سأثر العِيال ؟ قال : إلّا على من شاء أن يفعل (١٠).

( ٦٥٨) وعن رسول الله (صلع) أنّه خطب النّاس يوم النّحر فقال : أيها الناس هذا يوم الشّع والعج . فالنّع ما تُهرِيقُونَ فيه من الدماء ، فمن صدقت نيّتُه كانت أولُ قطرة منه كفّارة لكلّ ذنب . والعج الدعاء ، فعُجّوا إلى الله . فَوَالّذى نفسُ محمد بيدِهِ ألّا ينصرف من هذا الموقف أحد إلّا وقد غُفِر له . إلّا صاحب كبيرة من الكبائر مُصِرٌ عليها ، لا يُحدّث نفسه بالإقلاع عنها .

(٦٥٩) وعنه (صلع) أنَّه دخل على فاطمة (ع) في يوم الأَضحى

<sup>.</sup> ۲۸7/۲ (۱)

رُ ٢ ) حش ى - (قال) الأصمى الأضحا جمع أضحاة وهي الشاة التي يضحي جا، وبها مي يوم الأضحى ، وكذلك يجوز تأنيثه ، فيقال : دنت الأضحى ، ع - الأضحا .

<sup>(</sup>٣) حشّ ى - من تختصر المصنف ، ولا يضحى الوصى عنّ اليتيم من مال اليتيم .

فقال لها: يا فاطمة! قُوى فاشهدِى نُسُككِ ، أما إِنَّه أول قطرة منها تُقطَر كفارةً لكل ذنب هو لكِ ، أما إِنَّه يوتى بلحمها وفَرْثَها وعظمها وصوفها وكلّ شيء منها حتى يوضع منها في ميزانك ويضعّف اللهذلك لكِ (١) سبعين ضِعْفاً . فسمع ذلك المِقدَادُ بن الأَسُود (٢) فقال: بأبي أنت وأتى ! هذا شيء يخصّ به آل محمد (صلع) أو عام ؟ قال: بل للمسلمين عام .

رجلً وعنه (ع) أنّه خطب يوم الأضحى . فلما نزل تَلقّاه رجلً من الأنصار (٢) فقال : يا رسول الله ! إنّى ذبحت أضحيتى قبل أن أخرج (١) وأمرتهم أن يصنعوها لك لعلّك أن تكرمنى اليوم بنفسك ، فقال رسول الله : شاتك شاة لحم . فإن كان عندك غيرها فَضَحٌ بها ، فقال : ما عندى إلّا عناق جَذَعَةٌ (٥) قال : فضح بها ، أما إنّها لا تَحِلُّ لأَحد بعدك ، وذكر باقى الحديث بطوله .

(٦٦١) وعن أبى جعفر محمد بن على وأبى عبد الله (ع) أنَّهما قالا: الأُضحيَّة (٦) يومَ النحر ويومين بعده فى الأَمصار وفى مِنكى إلى آخر أيَّام التشريق.

(٦٦٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه أشرك عليًّا في هَدْيِهِ . فنحر (صلعم) بيده ثلاثًا وستَّينَ بدنة . وأمر عليًّا (ع) فنحر باق البُدْنِ وكانت مائةً (٧) نحرها كلها يوم النحر .

<sup>(</sup>١) س - اك -ى ، د ، - ذاك -ع ، ط - ذاك اك .

<sup>(</sup> ۲ ) قاموس میج ۲ / ص ۳۹۹ س ۷ .

<sup>(</sup>٣) حش ی – اسمه أبو بردة بن نیار.

<sup>(</sup> ٤ ) حشى ى - من مختصر الآثار : وأفضل الذبح يوم النحر ولا يجوز ذبح الأضحية إلى بمد صلاة الميد على ما ذكر إلى وقت الزوال ، فإذا زالت الشمس لم يجز ذبح الأضحية إلى طلوح الشمس من الغه وذلك في أيام التشريق جميعها من الأمصار وفي منى .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ى – الجذع دون الثنى والعناق الانثى من أولاد المعز .

<sup>(</sup>٣) حشى ي الأضعية شاة يضعى جاج أضاحى، والضعية ج ضحايا وأضعاة ج أضعى الم البدنة يقع على الإبل والبقر الذكر والأنثى . (٧) ي - مألة بدنة .

(عت جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : يُستحَبُّ للرجل أن يَلِيَ ذَبحَ أَضحيَّتِه بِيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائمًا عليها يذكر اسم الله عليها حتى تُذبَح .

( ٩٦٤) وعنه (ع) أنّه قال : لا يَذبح أضحِيَّة المسلم إلا مسلم ، ويقول عند ذبحها : «بسم اللهِ الله أكبر ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ حَنِيفًا مسلمًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١١) ، إنَّ صلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ » لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ » أَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ » أَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ » أَنَا اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ » (١) .

( ٩٦٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُثل عن أفضل الضحايا فقال: الإناث من الإبل ثم الذكور منها ، ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ، ثم الفحول من الضّأن ثم المُوجَّأ منها ، وهو المرضوض أو المربوط أنثياه حتى تفسدا(٣) ، ثم النّعاج ، ثم الذي يقطع أنثياه قطعًا(١) ، ثم الفحل من المعَز ، ثم الإناث منها . قال : وأفضل الكِبَاش ما كان أقرن عظيمًا سمينًا فَحُدُّر (٥) يأكل في سَوَادٍ ويشرب في سوادٍ ويمشى في سوادٍ وينظر في سَواد ويبحر في سواد .

وكان رسول الله (صلع) يضحى بما كانت هذه صفته ، وهى صفة الكَبْش الذى نزل على إبراهيم . قيل : ومن أين نزل ؟ قال : نزل من السماء

<sup>(</sup>۱) انظر ۲/۷۹،

<sup>ُ (</sup> ۲ ُ) انظر ۱۹۱/۳ – ۱۹۳ ، في القرآن – أول المسلمين ، كما كتب في س و ط . « وأنا من المممين » في سائر المخطوطات وفي كتاب صحيفة الصلاة .

<sup>(</sup>٣) زيدى ، د -- وهو المصى .

<sup>( ؛ )</sup> زیدی ، د – أو تنقطما .

<sup>(</sup>ه) س – قبحل ؛ د ؛ ط ؛ ی ؛ ع ؛ قبحلا .

على الجبل الذى عن يمينِ مسجدِ مِنَى . قيل : فمن لم يجد هذه الصفة ؟ قال : يضحّى مما يجده .

(٦٦٦) وعنه (ع) أنَّه رخَّص في الاشتراك في الأُضحِيَّة ، لمن لم يجد ، بقدر ما يُمكِنه .

( ٦٦٧) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يُجزى من البقر والإبل إلَّا مُسِنَّةً . النَّنِيُّ فما فوقها ، وكذلك من الأَزواج الثانية من الأَنعام ، ما خلا الضَّأْنَ فإنَّه يُجزى منها الجَذَعُ. وذلك لأَنَّه يضرب فيلقَح دون غيره من سائر الأَنعام .

(ع) أنَّه نهى عن الأُضحِيَّةِ المكسورة القرن ، والمُوْجَاء البين عَرَجها ، والمهزولةِ البين مُزَالها ، والمقطوعةِ الأُذن أو المصطلَمةِ ، والمُوْجَاء البين عَرَجها ، والمهزولةِ البين مُزَالها ، والمقطوعةِ الأُذن أو المصطلَمةِ ، وفي الهَرِمَةِ إذا لم يكن ورخص في شقَّ يكون في الأُذن إذا كان علامةً وسمةً ، وفي الهَرِمَةِ إذا لم يكن ما عيبٌ ولا عَجَفٌ ويُستَحَبُ السَّمينة (١) .

(٦٦٩) وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترى أحدُكم أضحِيَّة مسلَّمةً ثم مرضَتْ وماتت قبل يوم النحر ، فقد أُجزَتُ عنه . وإن أَصَاب ما يُضَحَّى به مكانَها ففعل ، فهو أفضل .

( ٦٧٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُثل عن قول الله عز وجل (٢):

<sup>(</sup>١) حشى س البدنة تجزى عن عشرة والبقرة عن سبعة من الاقتصار ، وقال فى كتاب الزكاة أيضاً : إن الجمل والثور يجزى كل واحد منهما عن واحد ، وأفضل الذبح فى يوم النحر ، من مختصر الآثار. قال فى مصنف الوزير : وإذا مات أحد الشركاء فى البدنة أو الأضحية فرضى دار ثم ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم ، وإن كان أحد الشركاء فى البدنة لا يريد هدياً وإنما يريد اللحم دون الهدى لم يجزم . ولا ينبغى إن اشترك فى البدنة الهدى أن يشارك من يريد اللحم لنفسه ، وأى الشركاء فى الهدى ذبحه فى يوم النحر أجزاهم ، (من كتاب الحواشى) .

<sup>. 77/17 (1)</sup> 

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِّ (١) ، والبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢) نقال : القانع السائل الذي يقنع بما أُعطِي ولا يَلْوِي شِدْقَه ولا يَكْلُحُ وَجَهُهُ استصغارًا وأَسِتقَلاً لا لما يُعْطَاه ، والمُعْتَرُ المعترض للسؤال ، والفقير الذي لا يسأل ، والسكين أجهد منه ، والبائس الفقير أشدُّم حالاً وأجهدُم . قال : وكان أبي (ع) ربما اختبر السُّوَّل ليعلم القانع من غيرِهِ ، فإذا وقف به السائل أعطاه الرَّاس ، فإن قبله قال : دَعْهُ ، وأعطاه اللَّح ، فإن لم يَقْبَله تركه ولم يُعطِهِ شيشًا .

( ٦٧١) وعن على (ع) أنه قال : أربعٌ تعليمٌ من الله (عج) ، ليس بواجبات . قوله (٣) : فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرًا ، فمن شاء كاتَبَ رقيقَه ومن شاء لم يكاتِبُ .

وقوله (٤) : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ، فمن شَاء (٥) اصطَادَ ، ومن شاء لم يَصْطَدُ ، وقوله (٦) : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَ ، فمن شَاء أكل (٧) ومن شاء لم يـأكل ، وقوله (٨) : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَآنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، فمن شاء انتشَرَ ومن شاء جَلَسَ .

( ٦٧٢ ) وقد رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ؛ أنَّ رسول الله ( صلع ) أَشرك عليًّا في هَدْيِهِ . فكانت مائة بَدَنَة ، فأَمر بقطعة من كلّ بدنة

<sup>· 44/44 (1)</sup> 

<sup>. 71/47 (7)</sup> 

<sup>.</sup> TT/TE (T)

<sup>. 4/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>ه) زيد في ي – إذا حل من إحرامه .

<sup>.</sup> Y1/YY (1)

<sup>(</sup>٧) ى – أحل منهاع – من أضعيته .

<sup>- 11/77 (</sup>A)

فطبخ (١) كلّه . ودعا عليًا فأكلا من اللّحم وحَسَوا من المَرقِ . فيُسْتَحَب الأَّكُلُ من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله (صلع) .

(عرب أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنّه سُئل عن لحوم الأَضَاحي فقال : كان على بن الحسين وأبوه جعفر (ع) يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السوَّال (٢) ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت وما تُصُدِّق به منها فهو أفضلُ . قال رسول الله (صلع) : إنّما جعل الله عز وجل هذه الأضاحيُّ ليشبع فيها مساكينكم من اللَّحم ، فأطعِمُوهم .

(ع٧٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : نهى (٣) رسول الله (صلع) أن يُطْعَمَ المشركُ من الأُضحِيّة لأَنها قُربةٌ إلى الله عز وجل ، وأنَّه نهى عن الدُّخَار (٤) لحوم الأَضاحى فوق ثلاثةِ أيام من أَجل حاجةِ الناس يومثلٍ ، نأمًا اليومَ فلا بأس به .

(٦٧٥) وعن جعفر بن محمد (ع) (٥) أنَّه نهى أن يبيع الرجل شيئًا من الأضاحى ، ورخَّص فى الانتفاع بالجلد والصوف ، وفى أن يُعْطَى من ذلك فى حقّ سَلْخِهَا .

<sup>(</sup>١) ى - فطبخ بذلك ، ط ، ع ، د - طبخ ذلك ، س كما في المتن .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ط ، ى ، د - ولعل الصحيح هو « مؤال » ج السائل .

<sup>(</sup>٣) ط – نهى رسول الله (صلم) و يكرُّه أن يطعم إلخ .

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ط ، ع ، ى – ادخار ، د – اذخار . وقال فى مجمع البحرين : أصله اذتخار وأدغم فهو ادخار .

<sup>(</sup>  $\circ$  )  $\circ$  ،  $\circ$  ،  $\circ$  .  $\circ$  ،  $\circ$  .  $\circ$ 

### نصل ۲

#### ذكر العقائق

(٦٧٦) أصل العقيقة الشعرُ الذي يتولد به المولود . فسُمَّيَتِ الشاةُ التي تذبح عنه في حين حلق ذلك الشَّعر ، عقيقة ، وهذا لأنَّهم يسمَّون الشيء باسم ما قاربه أو كان من سببه .

(٦٧٧) رُويذا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (٦٧٧) أمر بحلق الشعر(١) اللَّذي يولدُ به المولودُ عن رأسه يوم سَابِعِهِ (١) وقال كلُّ مولود مرتهنُّ بعقيقتِه ، فَكَّهُ والداه أو تركاه .

(٦٧٨) وعنه (ع) أنَّه عَنَّ عن الحسن شاةً وعن الحسين شاةً وحَلَق رأسَ كل واحد منهما يوم ذلك ، وهو يوم سابعه ، وقال : يا فاطمة ! تَصَدَّرِى بوزن شعره ذهباً أو فضَّة ، فوزنت شعر الحسين (ع) وكان فيه وزنُ درهم ونصف (٣) .

(٦٧٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : مَنْ عَقَّ عن ولده فليُعْطِ. القَابِلَةَ (٤) رِجْلَ العقيقةِ ، يعني رُبْعُها الموخَّر .

(٦٨٠) وعنه (ع) أنَّه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يومُ

<sup>(</sup>۱) ی ، د ، ط ، ع ، د - بحلق شعر البطن ، س - بحلق الشعر .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – فإن لم يمق عنه يوم سابعه فيوم الرابع عشر ، فإن تأخر فيوم أحد عشرين ، و يشيغي أن لا يؤخر عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) س ، ط ، ع ، ی ، د - فكان فیه درهم ونصف درهم .

<sup>( ؛ )</sup> حش ط – داعرى (كجرات) ، قال فى محتصر المصنف ، وتدفع القابلة رجلا المقيقة وهو ربعها إذا كانت مسلمة فإن كانت ذمية فقيمة ذلك ويجوز فى العقيقة ما يجوز فى الأضحية.

سابعِهِ (١) فَأَذْبِعِ عَنْهُ كَبِشاً وَقَطَّعْهُ أَعْضَاءً واطبُّخْهُ فَأَهْدِ مِنْهُ وَتَصَدَّقُ وَكُلُّ وَٱحْلِقُ رَأْسَ المولود وتصدَّقُ بوزنِهِ ذهباً أَوْ فَضَّةً .

( ٦٨١) وعنه (ع) أنَّه قال : العقيقةُ شاةٌ عن الغلام والجارية ، سواء .

(٦٨٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : يُسَمَّى المولودُ يومَ سابعِهِ ، وقال : قال رسول الله (صلع) : إذا كان أمم بعضِ أهلِ البيتِ اسمَ نبيًّ لم تزل البركة فيهم .

(٦٨٣) وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى عن أربع كُنّى : عن أبي عيسى، وأبي الحكم وأبي مالك ، وأبي القاسم ، إذا كان الاسم محمدًا . نهى عن ذلك مائر الناس ، ورخّص لعلى (ص) وقال : المهدى من ولدى ، يضاهى اسمهُ اسمى وكنيتُهُ كنيتى .

<sup>(</sup>١) حش ي- فإن مات قبل السابع فلا عقيقة له ، من مختصر المصنف.

#### **(I·)**

### كتاب النكاح

# نصل 🛮

# ذكر الرُّغائب في النُّكاح

(١٨٤) قال الله تعالى (١) : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ لَوْاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، وقال عز وجل (١) : وَأَنْكِحُوا الْأَيَاكَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، وقال عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وقال وَلْيَسْتَغْفِفِ اللهِ مِنْ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وقال تقدّست أَسَاوُه (١) : وَهُو اللّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أَنَّ رسول الله (صلع) قال : من أحب أن يَلْقَى الله طاهرًا مطَهرًا فليتَعَفَّفُ (١) بزوجةٍ .

(٦٨٥) وعنه (ع) أنَّه قال : من أَحبُّ أن يكون على فطرتى فَلْيَسْتَنَّ بسنتَّنى . فإنَّ من سنَّتى النكاح (٥) .

<sup>. 11/4. (1)</sup> 

<sup>.</sup> TT - TT/TE (Y)

<sup>. 01/10 (7)</sup> 

<sup>( ۽ )</sup> ط ، ع – فليستمفف .

<sup>(</sup>ه) حش ى -- من مختصر المصنف : ولم يرد الأمر بالنكاح على طريق الإيجاب اللي من تركه كان عاصياً ، وإنما هو سنة مؤكدة فن لم يدعه إليه داع وصبر عنه ولم يتزوج فلا شيء عليه.

(٦٨٦) وعنه (ع) أنَّه قال : ما من شابٌ تزوَّج في حداثة سنِّه إلَّا عَجَّ شيطانُهُ يقول : ياويلاه ، عَصَم هذا منِّى ثُلُثَىُّ دينه . فليتَّقِ الله العبدُ في الثلث الباق .

(٦٨٧) وعن على (ص) أنَّه قال : لم يكن أَحَدُّ من أَصحاب رسول الله يتزوجَ إِلَّا قال رسولُ الله (صلع) : كَمُّلَ دينُه .

( ٦٨٨ ) وعنه (ع) أنَّه قال : جاء عثمانٌ بن مظعون إلى رسول الله ( صلع ) فقال : يا رسول الله ! قد غلبني حديث النفس ولم أُحْدِثْ شيئًا حتى أستأمرك ، قال : بِمَ حدَّثتك نفسك ، يا عمَّان ؟ قال : هممتُ أن أسيح في الأرض ، قال : فلا تَسِيحُ في الأَرْض ، فإنَّ سياحة أمَّتي المساجدُ ، قال : وهممت أن أُحرِّم على نفسى اللَّحم ، فقال رسول الله (صلع) : لا تفعل ، فإني أَشتَهِيه وآكُلُه ، ولو سأَلتُ اللهُ أَن يُطْعِمَنِيه كلّ يوم لفعل ، فقال : وهممت أن أَجُبُ (١) نفسى قال : يا عَبَّان ! ليس منًّا مَن فَعَل ذلك بنفسه ولا بأُحدِ إِنَّ وَجُمَّ أُمِّي الصِيامُ ، قال : وهممتُ أَن أُحرِّم خَوْلَةً على نفسى ، يعنى امرأته ، قال : لا تفعل يا عثمان ! فإنَّ العبد المؤمن إذا اتَّخذ بيدِ زوجتِه ، كتب الله له عز وجل عشر حسناتٍ ومَحَا عنه عشر سَيِّمَاتٍ ، فإنْ قَبُّلها كتب الله له مائة حسنة ومحا عنه مائة سيئة ، فإن أَلَمَّ بها كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه أالف سيَّئة وحضرتهما الملائكة ، وإذا اغتسلا لم يمرُّ الماء على شعرة من كل واحد منهما إلا كتب الله لهما حسنة ومحا عنهما سيئة ، فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله تعالى للملائكة : انظروا إلى عَبْدَى هٰذَيْن (٢) اغتسلا في هذه الليلة الباردة ، عِلماً منهما أنِّي ربّهما ، أشهد كم أنِّي قد

<sup>(</sup>۱) حش ی - أی دكر.

 <sup>(</sup> ۲ ) س ، د . ع ، ط ، ی – مبلیی وأمتی هدین .

غفرت لهما . فإن كان لهما فى وقعتهما تلك ولد كان لهما وَصِيفًا فى الجنّة . ثم ضرب رسولُ الله (صلع) بيده على صدر عثمان . وقال : يا عثمان ! لا ترغب عن سنتى ، فإنَّ مَنْ رغب عن سنّتى (١) عرضَتْ له الملائكة يوم القيامة فصَرَفَتْ وجهَه عن حوضى .

(٦٨٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : أيَّها الناس ! تزوَّجوا ، فإنَّى مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة ، وخيرُ النساء الوّدُود الوّلُود . ولا تنكحوا الحمقاء ، فإنَّ صحبتَها بلاء وولدها ضياعٌ .

( ٦٩٠) وعنه (ع) أنّه قال: إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة ، اكتنفه الملكان وكان كالشاهر سينفة في سبيل الله ، فإذا فرغ منها تحاتً عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر أوان سقوطه ، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب . فقالت امرأة : بأبي أنت وأمّى ! يا رسول الله ! هذا للرجال ، فما للنساء ؟ قال : هي إذا حملت كتب الله لها أجر الصائم القائم ، فإذا أخذها الطّلق ، لم يدر ما لها من الأجر إلّا الله ، فإذا وضَعت كتب الله لها أكل مصّة ، يعني من الرضاع حسنة ومحا عنها سيّّة . وقال : النّفساء إذا ماتت من نفاسها ، قامت يوم القيامة بغير حساب ، لأنها تموت بغمها .

( ٦٩١) وعنه (ع) أنَّه قال : من ترك النكاح مخافة العَيْلة فقد أَساء الظَّنَّ بربه '، لقوله تبارك وتعالى (٢) : إنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

( ٦٩٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : ما من مؤمنيَّن يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادِى منادٍ من السهاء : ألا إن الله قد زوَّج فلاناً من

<sup>(</sup>۱) زید نی ی – فلیس منی.

<sup>(</sup>۲) ۲۱/۲۴ (انظره۷۱)

فلانة ، وما يفترق زوجان مؤمنان عن نكاح حنى ينادى منادٍ من الساء : ألا إِنَّ اللهُ قد أذن بفراق فلان من فلانةٍ .

(٦٩٣) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : كُلَّما آزدَادَ العبدُ إيمانًا ازداد حبًّا للنساء.

( ٦٩٤) وعنه (ع) أنَّه قال : ثلاثُ أُعطِيهَنَّ النبيون : العطر والأَزواج والسواك .

(ع) أنّه قال : أربعة من أخلاق الأنبياء : التنظّم والتطيّب وحلق الجسد ، يعنى بالنّورة ، وكثرة الطّرُوقة يعنى النّساء . ثم ذكر سليانَ بن داود (ع) فقال : كان له ألفُ امرأةٍ فى قصر واحدٍ سبعُماثة سُريّة وثلثُماثة مهيرة (١) قيل له : جُعِلت فداك ! كيف يقوى على هُولًا \* ؟ قال : جعل الله فيه قوة بضعة وأربعين رجلاً ، ويجعل ذلك للنبي (ع) ، قيل له : لعلى (ع) ؟ فإنّه استحيا ذكرَ على لأَبُوتِهِ ، ومكان فاطمة (ع) ، فأمسك ولم يقل شيقًا .

( ٦٩٦) وعنه (ع) أنَّه قال: ترك على أربع نسوةٍ وتسع عشر سُرِيَّةً . ( ٦٩٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه اجتمع يومًا مع أخيه زيد فعدًا ما تزوَّج الحسن بن على (ع) فأَثبتا ستًّا وخمسين وما استكملا آخرهن (٢) .

(٦٩٨) وعنه (ع) أنَّه قال : إن الله عز وجل نزع الشَّبَق ، وهي الغُلْمَة (٣) من نسائِنا وجعلها في رجالنا ، وكذلك فعل بشيعتنا ، ونزع ذلك

<sup>(</sup>۱) مشكلة مهرية في ط ، ومهرية في كل المخطوطات ، وخه في ى -- مهيرة وهو الصحيح كما جاء في مجمع البحرين ، انظر مهر .

<sup>(</sup>٢) ع ، س ، ط – استكملا ، و « آخيهن» كتب ني الهامش بيد آخر .

<sup>(</sup>٣) حش ى -- شهرة الضواب.

من رجال بنى أميّة وجعله فى نساتهم ، وكذلك فعل بشيعتهم . وإنّما الفضل فى الاستكثار من النساء لمن استطاع القيام بهن فى معاتشهن ، وأعطى (١) من القوة على الباءة ما يُحصِنُهن ، وقدر على ترك الميّل بينهن ، وأن لا يدع (٢) بعضهن معلقات كما نهى الله عز وجل عن ذلك ، فإن لم يستطع ذلك فالفضل فى الاقتصار على ما يقدر عليه .

( ٦٩٩ ) وعن جعفر (٣) بن محمد (ع) عن أبيه عن آباته عن رسول الله (صلع ) أنَّه نهى أن يشبع الرجلُ نفسَه ويُجيعَ أهلَه ، وقال : كفي بالمرء هلاكًا أن يضيع مَن يعول .

(٧٠٠) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن جمع من النساء ما لا ينكح فَزَنَيْنَ فَالاِثْم عليه ، وقد قال الله تعالى (٤) : فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

(٧٠١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن الترهُّب (٥) قال : لارَهْبانِيَّة في الإسلام ، تَزَوَّجُوا فإنِّى مُكَاثِرٌ بكم الأَّمم . ونهى عن التَّبَتُّل ، ونهى النساء أن يَتَبَتَّلُ وَيقطَعْنَ أَنفسهنَّ من الأَّزواج .

(٧٠٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه شُئل عن رجل دَخله الخوفُ من الله حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر على أن يرفّع رأسه إلى الساء تعظيمًا لله ، فقال (ع): أمّا قولُك في ترك النساء ، فقد علمت ما كان

 <sup>(</sup>١) س، ط – أعطى هو إلخ .

<sup>(</sup> ۲ ) خه ط – يذر .

<sup>(</sup>٣) س. ط، ع، د – وقد رويناءن.

<sup>·</sup> ٣/٤ (٤)

<sup>(</sup> ه ) حش ى - الترهب لعلماء النصارى وكانوا يقفون بصوامع ويقطعون أنفسهن من الدنيا وعن الترويج . دعامُ الإسلام - ثان

لرسول الله منهن ، وأمّا قولُك في ترك الطعام الطيّب فقد كان رسول الله (صلع) يأكل اللّحم والعسل ، وأمّا قولك : دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه إلى الساء ، فإنّما الخشوع في القلب ، وَمَنْ ذَا يكون أخشَعَ وأخوف لله من رسول الله (صلع) ؟ فما كان يفعل هذا ، وقد قال الله عز وجل (١) : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وأليّوم الآخِر .

#### فصل ۲

## ذكر من يستحبُّ أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه

(٧٠٣) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : آختارُوا لِنطَفِكم فإنَّ الخَالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ (٢).

(٧٠٤) وعنه (صلع) أنَّه قال : أنكِحوا الأَكفاء وانكحوا فيهم ؛ وأختاروا لِنُطفِكم ، وإيّاكم ونكاحَ الزَّنج ِ فإنَّه خَلْقٌ مُشَوَّهٌ . وقوله (صلع) : اختاروا لنُطفِكم قولٌ جامعٌ ، للاختيار أن لا ينكح المرُّء إلَّا مَنْ فيها (٣) الطهارة ، ومَنْ وُلِدَتْ لرَسْدة (٤) ، ويتَّنى ذواتِ الفجورِ والرَّيْبِ .

(٧٠٥) وعنه (ع) أنه قال : يقول الله عز وجل : إذا أردتُ أن أُعْطِيَ العبدَ خيرًا من الدنيا والآخرة ، جَعَلْتُ له لسانًا ذَاكرًا وقلبًا خاشِعًا وجَسَدًا

<sup>· 11/44 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى -- يمنى أن أخا زوجتك الذى هو خال ولدك مثل زوجتك التى هى ضجيعك فإن الأخ والأخت يكونان فى غالب الأمر على طبيعة واحدة . وقال فى مختصر الآثار : يمنى (صلع) لاتجعلوا نطفكم إلا فى طهارة أى لا تكون أم الولد لنير رشدة أو تكون كذلك فى نفسها . ( ٣ ) س ، ط . ع ، ى ، د -- من كان فيها .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى - وقال فى كتاب الزينة ، هو ارشدة بفتح الراء لأنه بمعنى الفعلة ويقال : هو لرشدة إذا كان صحيح النسب وهو يفتض .

على البلاء صابرًا وزوجةً مؤمنةً ، تسُرُّه إذا نظر إليها ، وتحفظه إذا غاب عنها ، قى نفسها ومالِه .

(٧٠٦) وعنه (ع) أنَّه قال : خمسةٌ من السعادة : الزوجة الصالحة ، والبنون الأَّبرار ، والخُلطَاءُ الصالحون ، ورزق المرء في بلده ، والحبُّ لآل محمد (صلع).

(٧٠٧) وعنه (ع) أنه قال : المرأة الصالحة كالغُراب الأَعصَم ، ولن يوجد إلَّا قليلا ، والغراب الأَعصم هو الأَبيضُ أَحدُ الرِّجلين (١١).

(٧٠٨) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس لامرأة خَطَرٌ لا لصالحتهنَّ ولا لطالحتهنَّ . أمَّا صالحتهنَّ فليس لها خطرُ الذَّهب ولا الفضَّة ، أما طالحتهنَّ فليس لها خطر (٢) الترّاب ، والترّاب خيرٌ منها .

(٧٠٩) وعنه (ع) أنَّه قال : إنَّما الدنيا متاعٌ ، وخير متاع الدنيا الزوجةُ الصالحةُ . وعنه (ع) أنَّه قال : مِن سعادةِ المرهِ المسلمِ الزوجةُ الصالحةُ ، والمسكنُ الواسعُ ، والمركبُ الهَنِيءُ ، والولد الصالح .

(٧١٠) وعنه (ع) أنَّه نهى أن تُنكح المرَّأةُ لمالها وجمالها . وقال : مالها يُطغيها وجمالها يُرديها ، فعليك بذاتِ الدِّين .

(٧١١) وعنه (ع) أنَّه قال : لاخيلَ أنتي من الدُّهُم ، ولا امرأَة كابنة العم .

(٧١٢) وعنه (ع) أنَّه قال : خيرُ نسائِكم نساءُ قريش ، أعطفهنَّ على ولد .

<sup>(</sup>١) ي ، د - أبيض إحدى الرجلين ،

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى ، الطالحة نقيض الصالحة ، الخطر المنزلة والقدر .

(٧١٣) وعنه (ع) أنَّه قال : تَزَوَّجوا الأَبكارَ فإنَّهنَّ أَعذب أَفواهاً وأَنتَقُ أَرحامًا وأَسرعهنَّ تعلُّما وأَثبتهنَّ للمَوَدَّة . وتَزَوَّجوا أَيَاماكم ، فإن الله تبارك وتعالى يحسن لهنَّ في أَخلاقهن ، ويوسّع لهنَّ في أَرزاقهنَّ .

(٧١٤) وعنه (ع) أنَّه نهى أن يرد المسلمُ أخاه المسلمَ إذا خطب إليه ، إذا رضى دينه ، وقال : إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وفَسَادٌ كَبيرٌ (١) . وعنه (ع) أنَّه نهى عن نكاح يُراد به غير وجه الله والعفَّة ، ونهى عن النكاح بالرِّياء والسَّمْعة .

(٧١٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا تزوّج الرجلُ المرأة لحسنها أو لمالها ، وُكِلَ إِلى ذلك (٢) ، وإن تزوجها لدينها وفضلها ، رزقه اللهُ المال والجمال ، قال الله تعالى (٣) : وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَاكَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

(٧١٦) وعنه (ع) أنَّه قال : ما من مَرْزِئَة أَشَدُّ على عبد من أَن يـأُتيه ابنُ أخيهِ فيقول : زَوِّجْني ، فيقول : لا أَفعل ، أَنا أَغني منك .

(٧١٧) وعن رسول الله (صلِع) أنَّه قال : تَزَوَّجوا الزُّرْقَ فإن فيهنَّ يُمنًّا.

(٧١٨) وعنه (ع) أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج امرأةً ، فليسأّل عن شعرها كما يسأّل عن وجهها ، فإن الشعر أحد الجماليّن .

(٧١٩) وعنه (ع) أنَّه قال : عليكم بِقصَار الخَدَم ، فإنه أقوى لكم فيا تريدون .

(٧٢٠) وعنه (ع) أنه قال : مِن يُمِن المرَّأةِ أَن يكون بِكُرُها جاريةً .

<sup>·</sup> YT/A (1)

<sup>(</sup>٢) حش ي - و كل أمره إلى غيره أي ولاه إياه .

(۷۲۱) وعنه (ع) أنه قال : تَزَوَّجْها(١) سَوداء وَلُودًا ، ولا تزوجها حَسْناء جَمْلَاء عاقرًا(٢) فإنِّي أباهي بكم الأُمم يومَ القيامة .

(٧٢٢) وعنه (ع) أنه قال: خيرٌ نسائكم العفيفةُ الغَلِمَةُ ، عفيفةٌ في نفسها وفرجها ، غَلِمَةٌ على زوجها .

(٧٢٣) وعنه (صلع) أنَّه قال : إياكم وتزويج (٢) الحمقاء ، فإنَّ صحبتَها بلاءٌ وولدها ضِياعٌ .

(٧٢٤) وعده (صلع) أنَّه قال : أفضلُ نساء أمَّى أصبَحُهنَّ (٤) وجهًّا وجهًّا .

(٧٢٥) وعنه (صلع) أنَّه قال : النساءُ أَربعٌ جامعٌ مُجْمِعٌ (٥) وربيعٌ مُربعٌ (٢) وخَرُبٌ مُقْمِعُ (٧) وغُلُّ قَمِلُ (٨) .

<sup>(</sup>۱) س، ط، ی، د، ع – تزوجها، ز – تزوجوا.

<sup>(</sup> ٢ ) س . ط - حسناه عاقوا ، ى - حسناه عقيم ، د - حسناه حملا وعقيما .

<sup>(</sup>٣) س ، (حاشية) ى . ع – تزوج . س أن يتزوجوا ، ط – أن يتزوجوا وتزويج الحمقاء إلخ .

<sup>( ؛ )</sup> حش ى -- الصباحة بالفتح وهو بياض يضرب إلى الحمرة كلون الورد ، وهو أحسن من البياض ، ( من النجاح ) .

<sup>(</sup>ه) ى - مجمع ، حش - أى صالحة تصلح أمرها وأمر زوجها وتجمع أهل بيتها بالألفة والمودة بينهم وتجمع زوجها إلى نفسها بالمودة والرحمة بينهما ، ومعنى آخر وهو أنها جامع مجمع المحاسن والشائل الحسنة ، (من النجاح).

<sup>(</sup>٦) حش ى – وربيع مربع أَى ولود كثيرة الأولاد ، حتى إنها تلد كل سنة مرة واحدة حتى تجمل بيت زويبها كالربيع فى حسنه وبهجته وغضرته فلالك ساها ربيماً ، (من النجاح) (٧) حش ى – أى عدوة قاهرة تقهر زوجها بكثرة النشوز ، وتقهر أهل بيتها بالتفريق

ر ٧) حش ى - اى عدوه فاهره تفهر روجهه بحديده المسور ، وتفهر الله بالمديد . بينهم ، ( من النجاح ) .

<sup>(</sup> ٨ ) حش ى – وغل قمل هوقد" من جلد طرى، كانت الحاهلية يغلون به أسراهم وبن يريدون عذابه و يجملون و بره مما يلي جلده ويشدونه كذلك عليه ، فإذا جف اشتد عليه وتعمل على الجلد ولا يوصل إلى القمل لشدته فيتألم لذلك فضربه مثلا المرأة السوه ( من النجاح ) .

(٧٢٦) وعنه (صلع) أنَّه قال : إنَّما المرأَةُ قلادةٌ فلينظر أحدكم بما يتقلَّده .

(٧٢٧) وعنه (صلع) أنَّه قال : إن كان الشَّوَّمُ في الشيء فني المرَّأة والدار والدابّة .

امرأة فى بعض مَشَاعِر مكّة فرأى منها ما أعجب به من حُسن خلق فسأل امرأة فى بعض مَشَاعِر مكّة فرأى منها ما أعجب به من حُسن خلق فسأل عنها ، هل لها زوج ؟ فقيل : لا ، فخطبها إلى نفسها ، فتزوّجَته فلخل بها ولم يسأل عن حَسبها (١١) ، وكان رجل من الأنصار يتصل به فلما سمع بذلك شَقَّ عليه كراهة أَنْ تكونَ غير ذَاتِ حَسب (٢) ، فيقول الناس فى ذلك ، فلم يزل يسأل عن حَسبها حتى وقف على خبرها ، فوجدها فى بيت أهل قومها (١) شيبانيَّة من بنى ذى الجَدَّيْنِ (١) فدخل على على بن الحسين (ع) فذكر له ذلك ، فقال : قد كنت أراك أحسن رأيًا منك اليوم ، أما عَلِمت أَنَّ الله جاء بالإسلام قرفع به الخسيس ، وأتم به الناقص وأكرم به اللوم ، فلا لوم على امرئ مسلم فإنَّما اللَّوْمُ لومُ الجاهلية . وقد أعتق رسول الله أمته وتزوّجها وعنده نساء من قريش ، وفي رسول الله أسوة حسنة لمن عربو الله واليوم الآخور (٥).

(٧٢٩) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع)(١) أنَّه قال : خطب رسول

<sup>(</sup>١) حش ى – الحسب ما يعد من المعاش وقال الذبي عليه السلام الحسب المال ، من الضياء -

ر ۱) ع - تسب . ( ٣ ) ع . س ، فرجدها من أهل بيت شيبانية .

<sup>( )</sup> حُش ى - ذر الجدين من بني شيبان وهو مسمود بن بسطام من رهط أشراف ، وذكروا أن ولد لقيط بن ذرارة دخل على أبيه يوماً يجر ذيله ، فقال له : يا بني جنتني تجر ذيلك كأنك جنتني بابنة ذي الجدين .

<sup>(</sup> ه ) حذع ، ى – وقد أعتق . . . كان يرجو الله واليوم الآخر .

<sup>(</sup> ٢ ) كما في س ، د ، ز ، ط – وفي ع ، ني وجدت الرَّواية الآخري وهي مأخوذة من كتاب مختصر الآثار .

الله (صلع) يومَ فتح مكَّة ، فجمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إنَّ الله قد أذهب نخوة الجاهليّة وتفاخرها بآبائها ، ألا إنَّكُمْ من ولد آدم ، وآدم من طين ، ألا إنَّ خيرَ عبادِ الله عند الله أتقاكم (١) إنَّ العربيّة ليست بأب والد(٢) ، ولكنّها لسانٌ ناطقٌ . فمن قصر به عملُه لم يبلّغ به حسبُهُ ، ألا إنَّ كلَّ دم في الجاهليّة أو إحْنَة ، فهي تحت قَدَىً إلى يوم القيامة .

(٧٣٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : زَوَّجَ رسولُ الله (صلع) الميقداد بن الأَسود ضُبَاعَة بنت الزبير بن عبد المطّلب ، ثم قال (ع) : إنّما زوجها المقداد ليتواضع النكاح وليتأسّوا برسول الله (صلع) وليتعلّموا أنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (٣) ، وكان الزبيرُ أخا عبدِ الله أبي النبي (صلع) لأبيه وأمّه .

(٧٣١) وعنه (ع) أَنَّ رسول الله (صلع) زوِّج الموالى القريشيَّات ليتضع المناكح وليتأسَّوا فيها برسول الله (صلع) ، وزوَّج النبي (صلع) المقداد بن الأسود ضُباعَة بنت الزبير بن عبد المطَّلب ، وزوِّج تميا الداريُّ امرأةً من بنى هاشم بن عبد مناف .

(٧٣٢) وعن أبي جعفر محمد (ع) أنَّه سُثل عنِ آمراًة مؤمنة عارفة ، وليس بالموضع أحدُّ على دينها ، هل تتزوّج منهم إلّا من هو على دينها ، وأمّا أنّكم ، فلا بأس أن يتزوّج الرجلُ منكم المستضعَفة البَلهاء ، وأمّا الناصبةُ ابنتُ الناصبةِ فلا ، ولا كرامة لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويَرُدّها إلى ما هو عليه ، فتزوجُوا إن شئم في الشّكاك ولا تُزوّجوهم ، فأمّا أهل النصب

<sup>(</sup>١) د،ى ، ع - أتقاهم ، انظر القرآن الكريم ١٣/٤٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، د ، ط ، ع ، ليست بأب واله ، ى - بأب و وله .

<sup>· 17/44 (</sup>T)

لأهل بيتِ محمد والعداوق لهم المبائينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه دينًا ، فلا تُخالِطوهم ولا تُوادُّوهُم ولا تُناكِحوهم (١١).

(٧٣٣) وعنه (ع) أنّه سُثل عن المرأة الخبيثة الفاجرة ، يتزوجها الرجلُ قال : لا ينبغى له ذلك ، وأهل الستر والعفاف خير له ، وإن كانت له أمةٌ وطثها إن شاء ولم يتّخذها أمّ ولد ، لقول رسول الله (صلع) : تَخَيَّروا لِنُطَفِكُم .

( ٧٣٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال في قول الله عز وجل (٢٠) : الزّاني لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَةً وَكُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قال : نزلَتْ في نساء مشركاتٍ مشهوراتٍ بالزنا ، منهن حَبِيبَة بالزنا ، كنّ في الجاهلية بمكّة مؤاجرات مستعلنات بالزنا ، منهن حَبِيبَة والرّباب وسارة التي أحلّ رسولُ الله (صلع) دمها يومَ فتح مكّة ، من أجل أنها كانت تُحرِّضُ المشركين على قتال رسول الله (صلع) فأمّا أن يتزوّج الرجلُ امرأةً قد عُلِم منها الفجور فليُحْصِنْ بَابَهُ ، فقد سأل رسولَ الله (صلع) برجلٌ ، فقال : يا رسولَ الله ! ما ترى في امرأةٍ عندى لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ؟ فقال : يا رسولَ الله ! ما ترى في امرأةٍ عندى لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ ؟ فقال : طَلَقْها ، قال : فأمسِكها إن ششتَ .

<sup>(</sup>١) حشى ى – من مختصر الآثار – عن أبي عبد الله ع لما قال له داود بن على قد أتيت ذنباً لا يغفر الله لك ، قال : وما هو ، قال : زوجت ابنتك رجلا من بني أمية ، قال أبو عبد الله ؟ أسوق في ذلك برسول الله (صلم) قد زوج ابنته زينب أبا العاص بن ربيعة و زوج عبان بن عفان أم كلثوم فتوفيت ، فزوجه رقية بناته (صلم) ، وخطب عمر إلى على (ع) ابنته أم كلثوم ، فرده ، فأما العباس فشكا عليه وتواعد بني عبد المطلب فأتى المباس علياً (صلم) نقال : يا ابن أخيى ، قد ترى ما فحن فيه ، وقد تواعدك عمر لودك إياه ، وتواعدنا ، ولم يزل به حتى جمل أمرها إليه فزوجها العباس منه ، فالأفضل والأعلى تزويج أهل الموافقة من لا ينصب المداوة لآل رسول الله (صلم) وذكاح المؤمن أفضل من نكاح غيره ، ولا بأس عند الضرورة بنكاح أهل الحلاف من المسلمين ولكال النكاح فيم ، وليس ذلك بمحرم كسناكحة المشركين ، ولكن الفضل والاختيار في مناكحة أهل الموافقة ويعد ذلك المستضعفين .

<sup>(</sup> وفي هذه الحاشية قد اختلطت الروايتان من كتاب مختصر الآثار ) .

<sup>-</sup> W /YE(Y)

## نصل ۲

### ذكر اختطاب النساء

( ٧٣٥) رُوينا عن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يخطب الرجل على خِطْبةِ أَخيه ، يعنى إذا وقع التّراضي وأجابَتْه المرأة ، فأمّا إذا خطب هذا وهذا قبل ذلك ، فلا بأس به . تَتزوَّجُ المرأةُ من شاءت . وذلك مثل سَوْم الرجل على سوم أخيه ، وقد ذكرنا في البيوع .

( ٧٣٦) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج المرأة فلا بأس أن يولج بصره فإنّما هو مشتر ، يعنى (صلع) إذا وجد مُكنة أن يختلس النظر إليها وأمكن من ذلك لغير مكروه يُضمِره . ولا تلدُّذ بالنظر يقصده ، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في كتابه بغَضّ الأبصار ، فقال (١١) : قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ .

(٧٣٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سئل عن رجل تمرُّ به المرأة فينظر خلفَها (٢) قال : أيَسُرُّ أحدَّكم أن ينظر أحدُّ إلى أهله ، أرضَوا للناسِ ما ترضَون لأَنفسكم .

( ٧٣٨) وعنه (ع) أنَّه سئل عن قول الله عز وجل فى قصَّة موسى (ع) من قول المرَّأة (٣) : يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَأْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ

<sup>·</sup> ٣٠) Y4 (1)

 $<sup>( \</sup>gamma )$  س ، ط - خلفها ، ی ، ع ، ز ، د ، ط (إدراج بید الأخری - إلى خلفها .

<sup>·</sup> ٣٦/ ٢٨ ( W )

الأمين، فقال: أمَّا القوة فما رأت منه عند سَقَّى الغنم. وأمَّا قولها الأمين (١) فإنَّها لمَّا أتته (٢) عن أبيها أن يأتيه فمثنت بين يديه ، فَتَقدَّمَ وقال : كوفى خلفى، وعَرِّفينى الطريقَ ، فإنَّا قومٌ لا ننظر إلى أدبار النساء.

(٧٣٩) وعن على (ع) أنه قال : سُئل عن الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ، قال : أول نَظْرَة لك ، والثانية عليك لا لك ، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام إبليس ، من تَركها لله لا لغيره ، أعقبه الله إيماناً يجد طُعْمه .

( ٧٤٠) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ما يأمن الّذين ينظرون فى أدبار النساء أن يُبتَلوا بذلك فى نسائهم ، فكل هذا يُوجِب غضَّ البصر (٣) عن النساء إلّا ما استثناهُ رسولُ الله (صلع) من نظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها (٤) ، وقد جاء أيضًا فى النظر إلى ذوات المحارم توقيفٌ من رسول الله (صلع) .

(٧٤١) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ع) (ع) أنه قال : أنى رجل إلى رسول الله (صلع) قال : يا رسول الله ؛ هل أستأذِنُ على أمّى إذا أردتُ اللخولَ عليها ؟ قال : نعم ، أيسر لا أن تراها عريانة ؟ قال : لا ، قال : فاستأذِن عليها إذا ، قال : فأختى ، يا رسول الله تكشف شعرها بين يدى ؟ قال ، لا ، قال : ليم ؟ قال : أخاف عليك إذا أبدتُ شيئًا من محاسنها إليك أن يستَفِزُك الشيطان .

<sup>(</sup>١) س – وأما الأمالة .

<sup>(</sup>٢) س - لما آذنته عن .

<sup>(</sup>٣) د -- الطرق .

<sup>( ؛ )</sup> ى ط (هامش ) زد – فلا بأس به .

<sup>(</sup>ه) ی – ومن جعفر بن محمد (ع).

(٧٤٢) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا قبَّلَ أَحدُكم ذات محرم (١١) منه قد حاضت ، فليقبِّلْ بين عينَيْها أو رأسها ، وَلْيَكُفَّ عن خدَّيْها وفيها .

(٧٤٣) رُوينا عن أهل البيت (ع) في الدعاء عند التزويج والخُطَبِ عند عقدِ النكاح ، كلامًا يطول ذكرهُ . ليس منه شيء موقّت ولا واجب ، ومَن دَعَا الله بما قدر عليه واستخاره فقد أحسن ، وإذا حَمِدَ الله الذي يلى عقدة النكاح ، وصَلَّى على النبي (صلع) وذكر من القول ما تيسّر وعقد على ما يجب ، فقد أجزى ذلك عنه . وقد رُوي عن رسول الله (صلع) أنه قال : كلَّ نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجَدْماء .

(٧٤٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال ، في قول الله عز وجل (٢٠):
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عُرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ إِلى قوله : إِلَّا أَن تَقُولُوا
قَوْلاً مَعْرُوفاً ، فقال (ع) : لا ينبغى للرجل أن يخطب المرأة في عدَّما ،
والتَّعريض الذي أباح الله تعالى ، أن يعرَّضَ بكلام خير . حتى تعلم المرأة موادَه ، ولا يخطبها حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (٣) . فقد دخل أبو جعفر محمد بن على (ع) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها زوجها التي محمد بن على (ع) على سكينة بنت حنظلة ، وقد مات عنها زوجها التي هي ابنة عم له . فسلَّم عليها ، فقال : وكيف أنتِ يا ابنة حنظلة ؟ فقالت : بخير ، جعلتُ فداك ، يابن رسول الله ! قال : إنَّك قد علمتِ قرابتي من رسول الله ! قال : إنَّك قد علمتِ قرابتي من رسول الله ومن على (ع) وحقًى وبيتي في العرب (٤) ، فقالت : غفر الله لك

<sup>(</sup>١) حشى ... المحرم والحرمة من القرابة يقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها ، وفي الحديث، لا تسافر المرأة الثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذى محرم ومحارم الليل محاوفه كأنها حرمت على الحيان أن يسلكها.

<sup>·</sup> YT0/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) ى - يعنى أيام العدة ، ٢/٥٧٠ .

<sup>( ۽ )</sup> ى ، ع -- حتى فى الإسلام وبيتى فى العرب.

يا أبا جعفر ! تخطبنى فى عدّ ؟ قال : ما فعلت . إنّما أخبرتك بمنزلتى ومكانى ، وقد دخل رسول الله (صلع) على أمّ سَلَمة بنت أبى أميّة بن المغيرة المَخْزُوميّة ، وقد تَأيّمَتْ من أبى سلَمة ، وهو (١) ابن عمّها ، فلم يزل (صلع) يذكر لها منزلته ومكانه عند الله حتى أثّر الحصير فى كفة من شدّة ما كان يعتمد على بده ، فما كانت تلك خطبة .

(٧٤٥) وعن رسول الله (صلع) أنه خطب (٢) أمّ سَلَمَة ، وقد كان خطبها عَبَان بن عفّان وطلحة بن عبد الله . فأرسلَتْ إلى رسول الله (صلع) تقول : يا رسول الله ! إنّى امرأة مسنّة . وإنّ لى عيالاً . وإنّى شديدة الغيرة . فقال (ص) : أمّا قولك إنّك مسنة فأنا أسن منك ، وأمّا قولك إنّ لك عيالاً ، فعيالُك في عيال رسول الله ، وأمّا الغيرة ، فسوف أدعُو الله أن يدفعها عنك . فلمّا تزوجها ودَخَلَتْ إليه ، قالت : يا رسول الله ! ما كان ممّا قلت لك كثير شيء . ولكنّى كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به .

## نصل ا۱

## ذكر الدُّخول بالنِّساء ومعاشرتهنَّ

(٧٤٦) قال الله عز وجل (٣) : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، الآية . رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسولَ الله (صلع) لما تَزوَّج ميمونة بنت حارث أوْلَمَ عليها وأطعم الحَيْسَ (٤) .

<sup>(</sup> ١ ) حش ى – اسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المنبرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

<sup>(</sup> ٢ ) ى - لما خطب إلخ. ( ٣ ) ١/ ١/ ١٠

<sup>( ؛ )</sup> حش ى – الحيس طمام يتخذ من أقط وسمن ( الحبز واللبن والتمر والسمن ) .

(٧٤٧) وعنه (ع) أنَّه أمر بالوليمة وقال : هي في أربع : العُرَّس(١١) والخُرْس (٢) والإعدَار (٣) والوكيرة ، فالعُرْسُ ابنناءُ الرجل بأهله ، والخُرْس هو العقيقة وقد مضى ذكرها ، والإعذار ختان الغلام ، والوكيرة قدوم الرجل من سفره .

(٧٤٨) وعنه (ع) أنَّه قال : الوليمة أوَّل يوم حقٌّ ، والثاني معروفٌ ، وما كان بعد ذلك فهو رِياءٌ وسُمُّعَةً .

(٧٤٩) وعنه (ع) أنَّه مرَّ ببني زُرَيْنِ فسمع عَزْفًا (٤) فقال : ما هذا ؟ قالوا : يا رسول الله ، نكح فلان ، فقال : كمُل دينُه ، هذا النكاحُ لا السَّفاحُ . ولا يكون نكاح في السرُّ حتى يُرَى دخانٌ أو يُسمَع حِسْ دَنُّ ، وقال : الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدُّفّ .

(٧٥٠) وعنه (ع) أنَّه مرَّ بقوم من الزنج وهم يضربون بطبولٍ لهم ويغنُّون . فلمَّا رأَوْه سكتوا ، فقال : خذوا يا بني أَرْفَدَة (٥) فيها كنتم فيه ، ليعلم اليهود أنَّ في ديننا فُسحةً .

(٧٥١) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّ رجلا من شيعته أتاه فقال : ياَّبنَ رسول الله ! وَرَدْتُ المدينةَ فنزلتُ على رجلٍ أَعرِفُه ، ولا أَعرفُهُ بشيء من اللَّهُو ، فإذا جميعُ الملاهي عنده وقد وقعتُ في أَمرِ ما وقعتُ في مثله . فقال له : أَحْسِنْ جِوَارَ (٦) القوم حتى تخرج من عندهم ، فقال :

( ٤ ) أيضاً – المعارف الملاهي والعارف اللاعب بها والمغيي .

 $(\gamma)$   $\gamma = -1$ 

<sup>(</sup>١) حش ى – المرس طعام الوايمة يذكر ويؤنث والجمع الأعراس.

<sup>(</sup> ٢ ) أيضًا – الحرس بضم الحاء طعام الولادة . ( ٣ ) أيضًا – الإعدار طعام الحتان ، وهو في الأصل مصدر والعديرة مثله .

<sup>(ُ</sup> ه ) أَيْضاً – قالَ أبو عمرو : بنو أرفدة في الحديث جنس من الحبش يرقصون ، وأرفدة يفتح الهمزة والفاه.

يا بن رسولِ الله ! فما ترى في هذا الشأن ؟ قال : أمَّا القَيْنَةُ التي تُتَّخذ لهذا فحرامٌ ، وأمَّا ما كان في العُرْس وأشباهِهِ فلا بأس به .

(۲۵۷) وعن جعفربن محمد (ع) أنّه قال: لما كانت الليلة التي بني فيها على (ع) بفاطمة ، سمع رسولُ الله (صلع) ضرب الدفّ فقال : ما هذا ؟ قالت أمّ سَلَمة (۱) : يا رسول الله هذه أساء بنت عميس تضرب بالدفّ أرادت فيه فرح فاطمة (ص) لئلاً ترى أنّه لمّا ماتت أمّها لم تجد من يقوم لها ، فرفع رسولُ الله يده إلى الساء ثم قال : اللّهم أدخِل على أساء ابنة عميس السرور كما أفرحت ابنتي ، ثم دعا بها ، فقال : يا أساء ! ما تقولون إذا نقرتم (۲) بالدفّ ؟ فقالت : ما ندرى ما نقول ، يا رسول الله ! في ذلك وإنما أردت فَرَحَها . قال : فلا تقولوا مُجْرًا (۱) . وهذا وما هو في معناه إنّما جاءت الرخصة فيه كما ذكرناه في النكاح لِأُسْتِحْبَابِ إشهادِهِ وإبانتِهِ عن السفاح .

(٧٥٣) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُئِل عن اللَّهو في غير البنكاح فأَنكره وتلا عليه قول الله عز وجل (أ) : وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ . لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوّا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ . بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ .

<sup>(</sup>١) كذا في القاموس ، وفي الصحاح بكسر اللام .

<sup>(</sup>۲) ی، د - ضربتم س، ط، ز، ع - نقرتم.

<sup>(</sup>٣) حش ى ، س – الهجر الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في الكلام .

<sup>· 11/11 (1)</sup> 

(٧٥٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : أَنْهَى أُمَّتِي عن الزَّفْن والمِزْمَار وعن الكُوبات والكِنَّارات(١١) .

(٥٥٥) وعن على (ع) أنَّه رُفِع إليه رجلٌ كَسَر بَرْبَطًا (٢) فأَبطله ، ولم يوجب على الرجل شيثًا .

(٧٥٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : مجلس الغناء مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله ، والغناء أخبَثُ ما خلق الله تعالى ، والغناء يورث النّفاق ويعقب الفقر .

(٧٥٧) وعنه (ع) أنَّه شُمُل عن قول الله (ع ج)(٢) : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، الآية .

قال أبو جعفر (ع): هو الغِناء ، لقد تَوَاعَد اللهُ عز وجل عليه بالنارِ .

(٧٥٨) وعنه (ع) أنَّه سئل عَنِ الغناء ، فقال للسائل : ويحك ، إذا فرق الله بين الحقِّ والباطل أين تركى الغناء يكونُ ؟ قال : مع الباطل والله ، جُعِلتُ فداكَ . فقال : فني هذا ما يكفيكَ .

( ٧٥٩) وعنه (ع) أنَّه سَأَل رجلاً ممَّن يتَّصل بِهِ عن حاله ، فقال : جُعِلتُ فداكَ مَرَّ بي فلانٌ أمس فأَخذ بيدى فأدخكني منزلَه ، وعنده جاريةً

<sup>(</sup>١) حشى ى - قال فى التكملة فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الله (تع) أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والزفن والمزادات والمزاهر والكنارات ، واختلف فى معنى الكنارات فى هذا الحديث ، فقال هى العيدان وقيل هى الطبول وقيل هى الدفوف وقيل هى الطبول وقيل المنابير ، والكنر بالتحريك الطبل والجمع كنار مثل جمل وجمال والكوبة النرد ويقال الشطرنج .

<sup>(</sup>٢) حشى ي - البر بط المود الذي يضرب به ، وليس من العرب والكلمة في الأصل عجمية فعر بت.

<sup>· 7/81 (8)</sup> 

تضرب وتُغَنَّى فكنتُ عنده حتَّى أمسينا ، فقال (ع) : ويحك (١١) ، أما خِفْتَ أَمرَ الله أن يأتيك وأنت على تلك الحال ؟ إنَّه مجلس لا ينظرُ الله الحال ؟ إنَّه مجلس لا ينظرُ الله ، إلى أهلِه ، الغناء أخبثُ ما خلق الله عز وجل ، والغناء أشرُّ ما خلق الله ، الغناء يورث الفقر والنفاق .

(٧٦٠) وعنه (ع) أنَّه قال : مَنْ ضربَ فى بيته بربطًا أربعين صباحًا سلَّط. الله عليه ، فإذا كان ذلك سلَّط. الله عليه شيطانًا لا يبتى عضوًا من أعضائِه إلَّا قعد عليه ، فإذا كان ذلك نزَعَ الله منه الحياء فلم يُبَالِ (٢) بما قال ولا ما قيل له .

(٧٦١) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : الغناء يُنْبِت النفاق في القلب كما يُنبِت النخلُ الطَّلْعَ .

(٧٦٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : بيتُ الغناء بيتُ لا تُومَن فيه الفَجِيعَةُ ولا تُجَابِ فيه الدعوةُ ولا تدخله الملائكةُ .

(٧٦٣) وعنه (ع) أنَّه سُشِلَ عن قول الله عز وجل (٣) : وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا : ، قال : من ذلك الغناء والشَّطرنج.

( ٧٦٤) وعنه (ع) أنّه قال لرجل من أصحابه : أين كنت أمس ؟ قال الرجل : فظننتُ أنّه قد عرف الموضع الذي كنتُ فيه ، قلت : جُعِلتُ فداك . مررتُ بفلانِ فتعلق بي وأدخلني دارَه وأخرج إلى جارية له ، فغنّت ، فقال : أمِنتَ (٤) الله على أهلِك ومالِك ؟ إنّ هذا (٥) مجلس لا ينظر الله الله أهله .

<sup>(</sup>۱) حدس، ط.

<sup>(</sup>۲) ز ، ع ، ی - فلا يبالي ، س ، ط ، د - فلم يبال .

<sup>17/.40 (1</sup> 

<sup>(</sup> ٤ ) ز – أفأمنت على أهلك ومالك .

<sup>(</sup>ه) س، د، ط. ع، ی - ذاك.

( ٧٦٥) وعنه (ع) أنه قال : مرّ بى أبى ، رضوان الله عليه وأنا غلامً صغيرً ، وقد وقفت على زمّارين وطبّالين ولعّابين أستمع . فأخذ بيدى وقال لى : مرّ لعلّك ممن شَمِت بآدم ، فقلت : وما ذاك ؟ يا أبت ا فقال : هذا الذى تراه كله من اللّهو واللّعب والغناء ، إنّما صنعه إبليس شَمَاتة بآدم حين أخرج من الجنّة .

(٧٦٦) وعنه (ع) أنَّه بلغه قدومُ قوم قدموا من الكوفة ، فنزلوا فى دار مغنَّ ، فقال لهم : كيف فعلتم هذا ؟ قالوا : ما وجدنا غيرها يابن رسول الله! وما علمنا إلَّا بعد أن نزلنا ، فقال : أمَّا إذا كان ذلك فكونوا كرامًا ، فإنَّ الله يقول(١) : وَإِذَا مَرُّوا بِاَللَّغُو مَرُّوا كِرامًا .

(٧٦٧) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يحلَّ بيْعُ الغناء ولا شراؤه ، واستماعُه نفاقٌ وتعلمه كفر (٢) .

(٧٦٨) وعنه (ع) أَنَّه ذُكر عنده الغناءُ فقال : والله ما سَمِعَتْهُ أَذْنَاىَ قطَّ.

<sup>. 44/40 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حين المراجع الفناء والمزامير والطنابير وأشباء ذلك مما ينهى عنه ، وأما ماكان يتخذ في المرب وعند تعبية العساكر وعروضها وأشباء ذلك من احتفال الناس بين يدى الأثمة وأمراء الجيوش من ضرب الطبول والجفان وما يشاكل ذلك ، والنفخ في الأبواق والصفارات وما يشاكلها ،ن المزامير عا لا يتلذذ به ولايتلهى بمثله، فليس ذلك ما نهى عنه ولا من نحوما تقدم تحريمه والنهي عنه ،بل ذلك مما يستحب في مواضعه، وقد جاء عن رسول الله (صلم) أنه مر بقوم من الزنج وهم يضر بون طبولم فقال: إيها إيها بني أرفدة التملم اليهود أن في ديننا فسحة ، فإن قال فال لنا نسمع وزى في البلدان التي بها سلطان الأثمة صلوات الله عليم ، من الملاجي ما نهى عنه ؟ فقل له : ليس ذلك بأعظم من الفواحش التي نهى الله عز وجل عبا وحرمها فهم يفعلون ذلك في دو رهم ودون أبواجهم وستورهم ، وإنما أمر الله عز وجل بإقامة الحدود من الفواحش التي أمر بإقامة الحدود عنها واسترو بالعقوبة الحدود عليها وثيمه الشهود عليه، وظهر ، وتوحد سبحانه بعلم مابطن مها واسترو بالعقوبة عليها أو العفو عنها قدم من ذلك ما شاء أن يقلمه عز وجل وأخر ما أخر ، وقد اتضح عنه جميع الناس واشهر إنكار الأممة صلوات الله عليهم على فاعليه وترك الرخصة لهم فيه على أن ذلك ليس ما تتهب فيه الحدود ، وإنما يجب إنكاره والنبي عنه .

(٧٦٩) وعنه (ع) أنَّه سثل عن قول الله عز وجل (١١) : فَمَاجْتَنبِهُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَّوْثَانِ وَٱجْتَنبِهُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ، فقال : الرجسُ من الأَوْثانِ الشَّبطرنج ، وقولُ الزور الغناء .

(٧٧٠) وعنه (ع) أنَّ رجلًا سأَل عن ساع الغناء فنهاه عنه ، وتلا قول الله عز وجل (٢٠). إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَعَنْهُ مَسْتُولًا ، قول الله عز وجل (٢). إِنَّ السّمع عمَّا سَمِع والفوّادُ عمَّا عَقَد والبصرُ عمَّا أَبْصَر (٣) ، ثم قال : يُسْأَل السمع عمَّا سَمِع والفوّادُ عمَّا عَقَد والبصرُ عمَّا أَبْصَر (٣) ، وإنما ذكرنا هذه الآثار لثلاّ يظنَّ ظانًّ أَنَّ فيا ذكرناه من الرخصة في العَزْفِ في الوليمة ، رخصة في العناء ، وليعْلَمَ أَنَّ ذلك إنَّما جاء لِآستحباب إشهارِ النكاح خاصَّةً .

(٧٧١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : زُقُوا عرائسكم ليلاوأطعموا ضُحّى (١).

وعنه (ع) أنَّه قال : لا سَهَرَ إِلَّا فى ثلاث : تَهَجُّدُ بِالقرآنِ أَو فى طلب علم أَو زِفافُ عَروس . وعنه (ع) أنَّه قال . لِيَتُهَيَّا أَحدكم لزوجته كما يجب أَن تتهيَّا له . قال أبو جعفر (ع) يعنى التنظُّف(٥) .

(٧٧٢) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا زُفَّتْ إلى الرجل زوجتهُ وأَدْخِلَتْ إليه فليُصَلِّ ركعتين وليمسَعْ على ناصِيتِها ثم ليقُلُ<sup>(١)</sup> : اللهَّمَ

<sup>. 4./41 (1)</sup> 

<sup>· 41/17 (</sup>T)

<sup>(</sup>٣) س ، ط - يصر . ع ، ي ، ز ، د - أبصر .

<sup>(</sup>٤) ز - سبعاً.

<sup>(</sup>ه) س – التنظيف.

<sup>(</sup>٦) كتاب صحيفة الصلاة (السليمانية) ، مجله ١ – ص ٢٩/٥٧ (١٩٥٤ ع ، بومبلى).

بارك لى فى أهلى وبارك لها فى ، وما جمعتَ بيننا فأجمَع بيننا فى خيرٍ ويُمْن وبركة ، وإذا جعلتَها فُرقةً فاجعَلها فرقة إلى كلَّ خيرٍ ، ثم ليقل : الحمد لله الذّى هَدَى ضلالتى وأغنى فقرى ونَعشَ (١) خُمُولى وأعَزَّ ذِلَّنَى وآوى عَيْلتى وزوَّج عُرْبتى (٢) وأخدم مهنتى وآنس وحشتى ورفع خسيستى ، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا ، علىما أعطيتَ ، يا ربّ ، وعلى ما قسمتَ وعلى ما أكرمتَ .

(۷۷۳) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّ رجلا قال : يابن رسولِ الله ! إني رجل كبير السن كما ترى . وقد تزوَّجتُ امرأةً بكرًا صغيرةً ، ولم أدخل بها وأنا أخاف أن دَخَلَتْ عَلَى فرأتنى أن تكرهنى لِكبّري ، قال أبو جعفر (ع) : إذا دَخَلَتْ عليك فمُرهم (٣) أن تكون قبل ذلك على طهارة . وكن أنت كذلك ، ثم لا تقربها حتى تصلِّى ركعتين ، ومُرهم أن يأمروها أيضًا أن تصلَّى ركعتين ، ومُرهم أن يأمروها أيضًا أن تصلَّى ركعتين ، ثم احْمَد الله وصل على النَّي (١) وَادعُ وَأَمُرهُمُ أَنْ يُوَمِّنُوا على دعائيك وقل : اللَّهم أرزقنى إلفها ووُدها ورضاها بى وَارْزُقها ذلك منَّى وَاجمَعْ بيننا بأحسن اجتاع وأيمن ائتلاف ، فإنَّك تحب الحلال وتكره الحرام والخلاف .

(٧٧٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا أراد الرجل أن يجامع أهلَه فَلْيُسَمِّ اللهُ ويدعوه بما قدر عليه ، وليقل : اللَّهمَّ إن قضيت منَّى اليوم خلفًا فاجعله لك خالصًا ولا تجعل للشيطان فيه شركًا ولا حظًّا ولا تَصِيبًا واجعله زكيًّا ولا تجعله في خلقه نقصاً ولا زيادة واجعله إلى خير عاقبة .

<sup>(</sup>۱) س، ز.د،ی،ع،طــأنش،

<sup>(</sup>٢) معيفة الصلاة (السليانية) - روح غربتي.

<sup>(</sup>٣) حش ي - أي قرابة النساه .

<sup>( ۽ )</sup> ي – رسوله وأهل بيته .

(٧٧٥) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا أتَى أحدكم إلى امرأته فلا يعجَّلها وإذا واقعها فليَصْدُقُها (١) .

(٧٧٦) وعن على (ع) أنّه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة . (٧٧٧) وعنه (ع) أنّه قال : الوَّأْدُ الخَفِيُّ أَن يجامع الرجلُ المرأة ، فإذا أَحسُ الماء نزعه منها فأنزله فيا سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسولُ الله (صلع) أن يُعزَل عن الحرَّة إلَّا بإذنها ، وعن الأَمّة إلَّا بإذن سيّدها ، يعنى (ع) إذا كانَ لها زوجٌ لأن ولدها يكون مملوكًا للسيد ، فلا يجوز العزل عنها إلَّا بإذنه ، وكذلك للحرّة حقٌ في الولد فلا يجوز العزل عنها إلَّا بإذنها . فذلك .

(۷۷۸) رُوِينا عن على (ع) أنَّه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جُمانَة (٢).

(۷۷۹) وعن الحسين بن على (ع) أنّه كان يعزل عن سُرِيَّة له . وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه سئل عن العزل فقال : أمّا الأَمَة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإني أكره ذلك ، إلّا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها .

( ۸۸۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها ، وعن الأَمة بإذن مولاها . ولا بأُسأَن يشترط ذلك عند النكاح ، ولا بأُس بالعزل من المُرضِع مخافة أَن تَعلَق فيضر "ذلك بالولد . رُوِى ذلك عن رسول الله (صلع) .

<sup>(</sup>١) حش ى – قال في الإيضاح يمني لا يعجلها بالماء إلى أن تقضى أمرها ويؤخر ماءه ما قدره وقوله فليصدقها والله أعلم ، الشدة في المباضمة ، أي في المجاممة .

<sup>(</sup>٢) س، ط ب جمانة ، ع ز ، د – جمانه أو أم جمانة ، س جمانة ، والصحيح بتخفيف الميم ، (كما في القاموس).

( ٧٨١) وعنه (ع) أنه نهى أن توطأ الحرَّةُ وفي البيت أخرى ، وأن توطأً المرَّةُ والصبيُّ في المهد ينظر إليهما .

( ٧٨٢) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : لا بأس أن ينامَ الرجلُ بين امرأتين أو جاريتينِ ، ولكن لا يطأ واحدةً منهما وأخرى تنظر إليه .

( ٧٨٣ ) وعن على ( ع ) أنه قال : النظر إلى المجامعة يورثُ العَمَى .

( ٧٨٤) وعن أبى جعفر (ع) أنَّه كان ينهى عن الكلام عند الجماع ويقول : إن ذلك يورث الخرس . وكان يُكْرَهُ أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحدٌ . ورخِّص في ذلك في الإماء .

في وقت من الأوقات ؟ قال : نعم . من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، في وقت من الأوقات ؟ قال : نعم . من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم الذي تنكسف فيها القمر ، وفي اليوم الليلة اللّذين تَزَلْزَلَت فيهما الأَرْض ، وعند الربح الصفراء والسوداء والحمراء . ولقد بات رسولُ الله (صلع) عند بعض نسائه في ليلة انكسف القمرُ فيها ، فلم يكن منه إليها شيء ، فلما أصبح خرج إلى مُصَلّاه ، فقالت : يا رسولَ الله ، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟ فقال : ما كان جفاء ولكن كانت الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة ؟ فقال : ما كان جفاء ولكن كانت هذه الآية ، فكرهت أن ألد فيها ، فأكون ممن عني الله في كتابه بقولِه (١١) : هذه الآية ، فكرهت أن ألد فيها ، فأكون ممن عني الله في كتابه بقولِه (١١) : ابن على (ع) : والذي بعث محمدًا بالرسالة واختصّه بالنبوة واصطفاه ابن على (ع) : والذي بعث محمدًا بالرسالة واختصّه بالنبوة واصطفاه

<sup>· 11/07 (1)</sup> 

بِالكرامة ، لا يجامعُ أحدٌ منكم في وقت من هذه الأَوقات ، فيُرزَقَ ذريَّةً ، فَيَرَى فيها قُرَّةً عَين .

(٧٨٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من تزوِّج جاريةٌ صغيرةٌ فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ، من يوم ولادتها .

(٧٨٧) وعن على (ع) أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهِنَّ .

(٧٨٨) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن محادثة النساء ، يعني غير ذوات المحارم ، وقال : لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأة ، فما مِن رجل خلا بامرأةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثُهُمَا ، وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : حديث النساء من مصائد الشيطان .

(٧٨٩) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إتَّقوا الله في النعماء فإنَّهن عَى وعورة ، وإنَّكم (١) استحلَلْتُمُوهُنَّ بأَمانة الله ، وهنَّ عندكم عَوَانٍ (٢) · فَدَاوُوا عَيُّهِن بِالسَّكُوت ، ووَارُوا عوراتِهِنَّ بِالبِيوت .

(٧٩٠) وعنه (ع) أنه قال : نِعمَ الشغلُ للمرأةِ المؤمنةِ ، المِغزل . (٧٩١) وعنه (ع) أنه كان ممّا يأخذ (٣) على النساء في البّيعَة أن لا يحدّثن من الرجال إلّا ذا محرم . .

(٧٩٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : استأذن أعمَى على فاطمة (ع) فحجبَتْه . فقال لها النبي (ع) : لِمَ تَحْجُبِينَه (١) وهو لا يراكِ ؟ قالت : يا رسول الله : إن لم يكن يرانى فإنِّي أراه وهو يشمُّ الريح . فقال رسول الله : أشهد أنَّكِ بضعةٌ منَّى .

<sup>(</sup> ٢ ) ى – أى بمهر . ( ٣ ) ز – أنه كان يأخذ إلخ .

<sup>(</sup> ٤ ) س – حجبته .

( ٧٩٣) وعن على ( ع ) أنّه قال : قال لنا رسول الله (صلع ) : أى شيء خير للمرأة ؟ فلم يجبه أحد منّا ، فذكرتُ ذلك لفاطمة ( ع ) فقالت : ما من شيء خير للمرأة من أن لا ترى رجلًا ولا يراها ، فذكرتُ ذلك لرسول الله ( صلع ) فقال : صدقت ، إنّها بضعة منى .

( ٧٩٤) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى النساءَ أن ينظرن إلى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن إلّا بإذن أزواجهن ، ونهى أن يدخلن الحمّامات إلّا من عذر ، قال : أيّما امرأة وضعت خمارَها(١) في غير بيتِ زوجها فقد هَتَكَت (٢) حجابَها .

( ٧٩٥) وعنه (ع) أنَّه نهى أن تمشى المرأةُ عربانةً بين يكى زوجها ، وأن يتعرَّى الرجلُ مع أهلِهِ (٣٠).

( ٧٩٦) وعنه (ع) أنّه نهى النساء أن يَسلُكنَ وسطَ. الطريقِ ، وقال : ليس للنساء فى وسط. الطريق نصيب . ونهى أن تلبس المرأة ، إذا خرجت ، ثوبًا مشهورًا أو تتحلّى بما له صوت يُسمَع ، ولعن المذكّرات من النساء والمؤنثين من الرجال ، ونهى النساء عن إظهار الصّوت إلّا من ضرورةٍ ، ونَهَاهُن عن المبيت فى غير بيوتهن . ونهى أن يسلّم الرجل عليهن (٤).

(٧٩٧) وعنه (ع) أنَّ امرأةً أرسِلَتُ إليه فسأَلتُه فقالت : يا رسول الله ! إنَّ زوجي خرج إلى سفر وأمرني أن لا أخرج من بيتي (٥٠) . وإنَّ أبي في

<sup>(</sup>١) حش ي - كناية عن كشف البدن .

<sup>(ً</sup> ٢ ) حشّ ى -- كناية عن هتك الحرمة .

<sup>(</sup>٣) حش ى – نهي تأديب عند الحماع ونهى تأكيد في غير الحماع .

<sup>(</sup>ع) حشى ى — يمى لا يُسلم الرجل عليهن أذا لقيهن في الطريق والسوق ، فإذ دخل بيته فر بأس أن يسلم على أهلها، بل هو من الآذاب الواجبة ، كما قال الله (تع) (٦١/٣٤) : « فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم» (في المتن) وكذلك إذا دخل على امرأة غير ذات محرم في بيتها فلا بأس أن يسلم عليها من وراء حجاب ، من النجاح .

<sup>(</sup>ه) أط ، ز ، ی - بیته ،

( ۷۹۹) وعنه (ع) أنّه قال : إذا عرفتِ المرأةُ ربّها وآمنَتْ به وبرسوله ، وعرفَتْ فضلَ أَهلِ بيت نبيّها ، وصلّت خمسًا وصامت شهر رمضان وأحصنت فرجَها وأطاعَتْ زوجَها ، دَخَلَتْ من أَىّ أبواب الجنّة شاءت .

(٨٠٠) وعنه (ع) أنَّه ذَكر النساء فقال : فكيف بِهنَّ إذا تحلَّينَ بالذهب ولَبِسْنَ الحرير وَكلَّفنَ الغنيُّ وأتعبنَ الفقيرَ 1

(٨٠١) وعنه (ع)(١) أنه قال : من أطاع امرأتَه في أربع خصال كُبَّه اللهُ عَلَى وجهِهِ في النار . فقيل : وما تلك الطاعة ؟ يا أمير المومنين!

<sup>(</sup>۱) ط، ز،ی - يقول.

<sup>(</sup>٢) ع ، ط - السخط .

<sup>(</sup>٣) زيد في ي - ط - حتى ترجع .

<sup>(</sup> t ) لعل الصحيح : وعن على ع ، الخطاب له « أمير المؤمنين » .

فقال: تطلب إليه أن تذهب إلى العُرُسات(١) وإلى النّياحات وإلى العيادات وإلى العيادات .

(٨٠٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن ضرب النساء في غير واجبٍ .

(١٠٣) وعن على (ع) أنَّ رجلًا من الأنصار أنى إلى رسول الله (صلع) بابنته فقال : يا رسول الله ؛ إنَّ زوجها ضربها فأثَّر في وجهها فأقِدُها (٢) منه ، فقال رسول الله (صلع) : ذلك لك ، فأنزل الله عز وجلَّ (٣) الرِّجَال قوَّامُون عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله ، وَاللَّا فِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَايِّنُ الله عَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . أَى قَوَّامُونَ بِالأَدب ، فقال رسول الله : أردتُ أمرًا وأراد الله غيرة .

( ١٠٤) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال الغَيْرَةُ من الإيمان. وأيمًا رجل أحسّ بشيء من الفجور في أهله ، ولم يَغَرْ ، بعث الله بطائر يَظُلُّ أربعين صباحًا يقول له كلّما دخل وخرج : غَرْ ، فَإِنْ لَمْ يفعلْ مَسَحَ بجناحه على عينيه . فإن رأى حَسَنًا لم يره ، وإن رأى قبيحًا لم ينكره .

( ٨٠٥) وعن على ( ع) أَنَّه قال : لا غَيْرة فى الحلال .

(٨٠٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : كُتِب الجهادُ على رجال أُمَّتى والغَيرةُ على نسائها ، فمن صَبَرت منهن واحتسبَتْ أعطاها الله أَجرَ شهيلٍ !

<sup>(</sup>١) كتب في كل المخطوطات « المروسات » ، ولكن الصحيح بغير الواو .

<sup>(</sup> ۲ ) حش ى – أقاد ولى المقتول من قاتله من القود ، والقود القصاص .

<sup>·</sup> ٣٤/٤ ( W )

### نصل اه

# ذكر نكاح الأولياء والإشبهاد في النَّكاح

(٨٠٧) قال الله عز وجل(١١) : فَٱنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : لا نكاحَ إلَّا بولًى وشاهِدَى عَدْل .

(٨٠٨) ورُويِنا عن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قضى أَن يَلِيَ عقدَ النكاحِ الولَّى ، فمن نكح ٱمرأَةً بغير ولَّ فإنَّ نكاحَه باطلٌ .

(٨٠٩) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن تُنكحَ المرأَةُ حتَّى تُسْتَأْمرَ .

(۸۱۰) وعن على (ع) أنَّه قال : لاينكع أحدُّكم ابنته حتَّى يستأمرها في نفسها ، فهى أعلم بنفسها ، فإن سكتَتْ أو بكَتْ أو ضحكَتْ ، فقد أذنت ، وإن أبَتْ لم يزوّجها (٢٠).

( ٨١١) وعن على (ع) أنَّه قال : تزويج الآباء جائزٌ على البنين والبنات إذا كانوا صغارًا(٣) ، وليس لهم خيارٌ إذا كَبِرُوا .

<sup>·</sup> Yo/t (1)

<sup>(</sup>٢) حشى ى – قال فى الينبوع ، ورضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكى أو تسكت أو تنسحك ، فإن أبت لم يزوجها ، فأما الثيب فلا تزوج حتى تستأمر ، ومنه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من غير كفء لم يجز .

<sup>(</sup> ٣ ) حش ى من مختصر الإيضاح، وقال الصادّ ( ع ) من زوج ابنه وهوصغير جاز نكاحه ولا يجوز طلاق الأب عليه وهوصغير ، والصداق على الأب إذا زوج ابنه صغيراً إذا كان ضمن ، فإن لم يضمن فهو على ألابن .

(٨١٢) وعنه (ع) أنه قال: إذا زوّج الوكيلُ على النكاح فهوجائز (١).

(٨١٣) وعنه (ع) أنه قال : إذا وكّلت المرأةُ المسلمةُ أباها النصرانى أو أخاها على تزويجها فزوّجها فالنكاح جائزٌ .. وإن زوّجها وهي طفلةٌ ، لم يجز . لأنه لا ولاية لكافر على مسلم (٢٠) .

(٨١٤) وعنه (ع) أنه قال: إذا وكَّلت المرَّأَةُ وكيلَين وفوِّضت إليهما نكاحها (٣) وأَنكحها كلُّ واحد منهما رجلًا ، فالنكاحُ للأَول (٤) .

(٨١٥) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا: الجدّ أبو الأب يقوم مقام ابنيه في تزويج ابنتيه الطفلة ، والجدّ أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عَقده ، وإن عقداه جميعًا فالعقدُ عقدُ الأوّل منهما .

(٨١٦) وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا غاب الأب فأنكح الأَخُ ، يعنى بوكالةِ المرأة ، فهو جائزٌ .

(۱۸۱۷) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود ، فقال : إنما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فإن لم يشهد في النكاح فليس عليه شيء فيا بينه وبين الله ، ومَن أشهد فقد تَوثَق للمواريث وأمِنَ من خوف عقوبة (٥) السلطان ، والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل .

(٨١٨) وعن ألى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : قد يجوز في

<sup>(</sup>١) حش س – وفى الينبوع ، ولو وكلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت: ما صنعت فى أمرى فهو جائز ، فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجها ، جائز .

<sup>(</sup> ۲ ) حش ی – وكذلك العبد وابنته الحرة .

<sup>(</sup>٣) ط، ي ، د ، ع . س ، ز - حذ « لكاحها » .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى – فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معاً في وقت واحد بطل النكاح واستؤنف بعد ذلك ، من الاختصار .

<sup>(</sup>ه) ي - وأمن عقوبة السلطان .

النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال ، وتجوز فيه شهادة النساء والعبيد .

(۸۱۹) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إذا شَهِد شاهدٌ فى النكاح أنَّ أباها زوّجها وهى كارهة ، وشهد آخر أنه زوّجها برضاها ، فالنكاح جائز ، فإن شهد أحدُهما أنَّه زوّجها بِأَلفِ وشهد الآخر أنّه زوّجها بأَلفَي وشهد الآخر أنّه زوّجها بأَلفَيْن ، فإن ادّعت المرأة بالأكثر (١) حُلَّفت مع شهادة شاهدها ، وإن شهد أحدُهما أنَّ أباها زوَّجها وهى طفلة بكر ، وشهد الآخر أنه زوَّجها وهى ثبَّب بغير رضاها ، فالشهادة باطلة !

# **فصل |7|** ذكر المهور

قال اللهُ عزوجل (٢٠) : وَ آتُوا ٱلنِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . . . الآية .

(ص) ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا (ص) قال في قوله تعالى : وَآتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قال : يقول عز وجل : أعطوهنَّ الصداق الَّذي استحللتم به فروجَهنَّ . فمن ظَلَم المرأة صداقها فقد استباح فرجَها زِنًا .

(٨٢١) وعنه (ع) أنَّه قال : قال رسول الله (صلع) : إنَّ الله غافِرُ كَلُّ ذنب ، إلَّا رجلُ (<sup>(1)</sup> اغتصب امرأةً مهرَها ، أو أجيرًا أجرتَه ، أو رجلُ <sup>(1)</sup> باع حرًّا .

<sup>(</sup>١) س، د. ط،ي، ع - الأكثر.

<sup>. 1/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) س ، ی – رجلا .

<sup>( ؛ )</sup> س ، ی - رجلا ،

(۸۲۲) وعن على (ع) أنّه قال : ما نكح رسولُ الله (صلم) امرأةً من نسائه إلّا على اثنتى عشرة أوقية ، ونصفِ الأوقية من فضّة ، وعلى ذلك أنكحنى فاطمة (ع) والأوقية أربعون درهمًا . قال جعفر بن محمد (ع) : وكانت الدّراهم يومثذ وزنَ ستّة قراريط (۱) . وليس هذا بتوقيت في المهور ، ولكنّه المهر اللذي كان رسول الله (صلع) سَنّه لنسائِهِ (۱) . كأنّه أُحب (صلع) التسوية بينهن فيه ، وقد قال الله عز وجل (۱) : و اتّوا النّساء صَدُقاتِهِن نِحْلَةً ، التسوية بينهن فيه ، وقد قال الله عز وجل (۱) : و اتّوا النّساء صَدُقاتِهِن نِحْلَةً ، لم يوقت في ذلك قليلاً ولا كثيراً ، وقال (عج) (ا) : و آتَيْتُم إحْدَاهُن في في وَلَم الله الله عنه أَن أَتُأْتُونَهُ بُهِ الله وإثْما مُبِيناً .

(۸۲۳) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئل عن المهر فقال : هو ما تراضى عليه النَّاسُ . ولكن لا بُدُّ من صداقٍ معلوم قلَّ أو كثر ، ولا بأُس أَن يكون عُروضًا .

( ١٢٤) وعن على (ع) أنه قال : أنى رجلٌ إلى رسول الله (صلع) فقال : يا رسولَ الله ! أردتُ أَن أَتزوَّج هذه المرأة . قال : وكم تُصْدِقُهَا ؟ قال : ما عندى شيءٌ . فنظر إلى خاتم في يده فقال (صلع) : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوَّجها عليه .

( ٨٢٥) وعن على (ع) أنه قال : مِن يُمْنِ المرأة تيسيرُ نكاحِها وتيسير رحمها .

(٨٢٦) وعن على (ع) أنَّه قال : لا تغالُوا في مهور النساء فتكون عداوة.

 <sup>(</sup>١) ع، ط، ى – وزن ستة، س، ز، د – ستة قيراط.

<sup>(</sup>٢) ي - للنساء.

<sup>. 1/1 (4)</sup> 

<sup>·</sup> Y · / £ ( £ )

(٨٢٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : تزوَّج الحسين ابن على (ع) امرأةً فأرسل إليها بمائةِ جاريةٍ ، مع كلِّ جاريةٍ ألفُ درهم .

(٨٢٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : للرَّجل أن يتزوج المرأَةَ على أن يعلِّمها سورةً من القرآن ، أو يعطيها شيئًا ما كان .

( ٨٢٩) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يكونُ تزويجٌ بغير مهر .

(١٣٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُشل عن قول الله (عج) (١):
يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ، الآية ، قال : أَحَلّ له من النّساء ما شاء ،
وأحلّ له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر . وذلك قول الله (عج) (٢): وأمْرأة مُوْمِنَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النّبِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ، شم بيّن ذلك (٣) عز وجل أنّ ذلك إنّما هو خاص للنبي (صلع) فقال الله (٤): خَالِصة لكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ لكَ إِنّما نُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ، ثم قال جعفر بن محمد (ص): فلا تحلّ الهِبَةُ إِلّا لرسول الله (صلع) أمّا غيره فلا يصلُح أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخُل بها ، ما كان ثوبًا أو درهمًا أو شيئًا قلّ أو كثر .

( ٨٣١) وعن على (ع) أنَّه قضى فى امرأة تزوِّجها رجلٌ على حكمها فاشتَطَّت عليه ، فقضى أنَّ لها صداقَ مثلها ، لا وُكسَ ولا شَطَطَ.

(٨٣٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُشِل عن الرّجل يفوَّض إليه صداق الرّابِيهِ في قصر بها ، قال : تُلْحَقُ بمهر مثلِها .

<sup>. 0 1 / 4 ( 1 )</sup> 

<sup>(</sup>٢) أيضاً .

<sup>(</sup>٣) حد س،

<sup>. 01/77 (1)</sup> 

(٩٣٣) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سئل عن رجل تزوّج امرأةً على حكمها ، قال : إن اشتَطّت لم يجاوز بها مهورٌ نساء النبي (صلع)، وهو خمسُ مائة درهم .

( ١٣٤) وقد رُوينا أيضًا عن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه قال في رجل تزوّج امرأةً على حُكمه ورضيَتْ. فقال ما حَكَمَ به من شيء فهو جائزٌ ، قيل له : فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهورَ نساء النبي (صلع) ؟ قال : لأنّها لمّا حَكَمَتْه على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما ، وليس لها إذا حكّمها أن تجاوز السنّة ، فإن طقلها (١) أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المُتعةُ والميراثُ(١) ولا مَهْرَ لها ، يعني إذا لم يكن سمّاه .

( ٨٣٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن نكاح الشَّغار ، وهو أن يُنكح الرجل ابنته من رجل ، على أن ينكِحه الآخرُ ابنته ، وليس بينهما صداقً ، وقال : لا شغار في الإسلام .

( ٨٣٦) وقال على (ع) : هو نكاحٌ كانت الجاهليةُ تعقدهُ على هذا ، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسمية (٣). ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا ، قال الله (عج) (١) : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، الآية .

<sup>(</sup>۱) ع ، ی ۔ أي ماتت أو مات.

و ( ٢ ) س ، ز ، ع ، زيادة في ي ، ط ، د والمتمة أن تعطى المرأة شيئاً مثل المقنمة وأشباهها على مقدار طاقة الرجل والمرأة .

<sup>(</sup>٣) حش ى – من النجاح : فأما إن عقداه كما يمقد النكاح بغير تسمية ولم يشترطا فيه ما ذكرنا ، فالمقد جائز ولكل واحدة مثل مهر نسائها على ما وصفنا .

<sup>.</sup> YT7/T (1)

(۸۳۷) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال فى رجل تزوّج امرأة ولم يَفْرِض لها صداقًا ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن طلّقها فليس لها صداق (۱۱) ، ولها المتعة ولا عِلدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها . وهى ترثه ويرثها وعليها العدّة ، وإن كان قد فَرضَ لها صداقًا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وإن مات عنه ، فلها الصداق كاملًا .

( ٨٣٨) وعن على (ع) أنَّه قال فى رجل تزوّج امرأةٌ على وَصِيفٍ قال : لا وَكُسَ ولا شَطَطَ.

( ٨٣٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : مَن تزوَّ ج (٢) على بيتٍ وخادم . فالمرأة بيتٌ وخادم ، ولا وكسَ ولا شططَ.

( ٨٤٠) وعنه (ع) أنَّه قال : من تزوّج امرأةً على مهر مجهول لم يَفْسُدِ النَّكَاحُ . ولها مهرُ مثلِها ما لم يجاوز مهرَ السنَّة ، وهو خمسُ ماثه درهم .

( ٨٤١) وعنه (ع) أنّه قال : من تزوج امرأةً على جارية له مُدَبَّرَةٍ وطلَّقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصفُ خدمتها . تخدم المولى يومًا والمرأة يومًا ، فإن مات الرجل عَتَقَتْ ، وإنْ طلَّقها بعد أن دخل بها فلها خدمتُها ، فإن مات المولى عتَقَتْ .

(١٤٢) وعنه (ع) أنَّه قال في قول الله (عج) في قصة موسى (ع) (٣): قَالَ إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ نِي ثَمَا نِي حِجَجٍ، وَقَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَثْمَتْ عَلَيْكَ ، الآية ، فقال فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ، الآية ، فقال

<sup>( 1 )</sup> حش ی – المتمة أن يمطى المرأة شيئاً مثل المقنمة وأشباهها على مقدار طاقة الرجل ،

<sup>(</sup>٢) ى – تزوج امرأة .

<sup>.</sup> YY/YX (T)

على (ع) : عَقَدَ النكاحَ على أُجرة سمّاها ، ولا يحلّ النكاحُ في الإسلام بأجرة لولى المرأة . لأنَّ المرأة أَحَقُّ بمهرها .

(٨٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : مَن تزوّج امرأةً على ألف درهم فأعطاها بها عبدًا آبِقًا ، يعنى فى حال إباقه قد عَرَفَتْه ، وثوب حبرةٍ دفعه إليها ، ورضيَتْ بذلك ، قال : فلا بأس إذا (١١) قَبَضَت الثوب ورضيَتُ العبد ، فإن طلّقها قبل أن يدخل بها ، ردّت عليه خمس مائة درهم ، ويكونُ العبد لها ، متى أصابَتْه أَخَذَتْه .

( ٨٤٤) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا تزوَّج الرجلُ المرَّأةَ بصداقِ إلى أَجلِ ، فالنكاحُ جائزٌ . ولكن لا بدَّ أَن يعطيها شيئًا قبل أَن يدخُل بها ، فيحلٌ له نكاحها ، ولو أَن يعطيها ثوبًا أَو شيئًا يسيرًا . فإنْ لم يجد شيئًا فلاشيء عليه ، وله أَن يدخل بها ويبقى الصداقُ دَيْنًا عليه .

( ٨٤٥) وعن على (ع) أنَّه قال: في رجل تزوّج امرأة إلى أجل مسمّى ، على أنَّهُ إن جاء بصداقها إلى ذلك الأّجلِ ، وإلاّ فليس له عليها سبيلٌ . فَقَضى بأنَّ بُضْع (٢) المرأة بيد الرجل ، والصداقُ عليه ، ولا يَفسَخ الشرطُ نكاحَه .

(١٤٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا تزوّج الرجلُ امرأة (الله على صداق ، منه عاجلٌ ومنه آجلٌ ، وتشاحًا في الدخول ، لم تُجبَر المرأةُ على الدخول حتى يدفع إليها العاجل . وليس لها قبضُ الآجلِ إلّا بعد أن يدخل ما . وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأّجل ، وإن لم يُجْعَل له حَدّ

<sup>(</sup>١) س – إن .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – البضع شكر المرأة والشكر نكاحها وقيل الفرج ، قال ابن السكيت يقال ملك فلان بضم فلانة .

<sup>(</sup>٣) س - حد المرأة .

فالدخولُ يوجبُه . وإن أنكرتِ المرأةُ قبضَ العاجلِ وقد دخل بها وَادَّعاه الرجلُ ، فالقولُ قولها فالقولُ قولها مع يمينه ، وإن ادَّعى دَفْعَ الآجلِ وأَنكَرَتْه المرأةُ ، فالقولُ قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينةُ فيا يدّعى من الدفع .

(٨٤٧) وعن على (ع) أنه قال : إذا تزوّج الرجلُ المرأةَ على صداقٍ معلومٍ ، وأشهدا عليه سرًّا وأشهدا في العلانية بأكثر منه ، فالعقدُ الأول هو الصحيح ، وبه يوْخذ .

(٨٤٨) وعنه (ع) أنه قال : إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابك ، أو أرخى عليها ستره ، فقد وجب لها المهر كلّه ، جامَع أو لم يجامع ، قال أبو جعفر (ع) : تزوّجتُ امرأةً في حياة أبي على بن الحسين (ع) فتاقت نفسى إليها نصف النّهار ، فقال أبي : يابني ، لا تدخل بها في هذه الساعة ، ففعلت ، فلمّا دخلت إليها كرهتُها وقُمت لأُخرج . فقامَت مولاةً لها فأغلقت الباب وأرخت الستر فقلت : مَهْ دَعِيه ، فقد وجب لك الذي تريدين .

(٨٤٩) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا فى الرجل يُعتِق أَمَتَه عَلَى أَن يتزوَّجها ويجعل عتقَها صداقَها ، وترضى بذلك ، قالوا : ذلك جائزٌ ، قال أبو جعفر : وأحبُّ إلى أن يعطيها شيئًا ، قال أبو عبد الله (ع) : فإن طلَّقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصفُ قيمتِها .

( ٨٥٠) وعن على (ع) أنه قال : من سرق مالًا ، فأصدقه امرأة أو اشترى جارية ، كان الفرجُ له حلالًا ، وعليه تَبعةُ (١) المال وإثْمُهُ !

<sup>(</sup>١) ع ، س - تباعة ، ط ، ى، - تبعة .

## فصل ٧

# ذكر الشُّروط في النِّكاح

(٨٥١) وقد ذكرنا فما تقدّم ما ثبت عن أهل البيت (ص) في الشروط، أَنَّه لا يشبت منها إلاًّ ما وافق الكتابَ والسنة ، وما خالف ذلك فهو باطلٌ . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنه قضى في رجل تزوّج امرأةً فشُرَط لأهلها أنه إن تزوّج عليها امرأةً أو اتَّخذ عليها سريّةً ، أَن المرأَةَ التي يتزوّجها طالقٌ ، والسريَّة التي يتخذها حرَّةٌ ، قال : فشرطُ (١) اللهِ قبل شروطهم ، فإن شاء وَفَى بوعدِه ، وإن شاء تزوج عليها واتَّخذ سريّةً ، ولا تطلُّق عليه امرأة إن تزوّجها ، ولا تُعتِقُ عليه سريّة إن اتخذها.

(٨٥٢) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : من شرط لامرأتِه أنه إِن تزوج (٢) عليها ، أو أضرّ بها أو أخرجها ، أو اتخذ عليها سريّة فهي طالقٌ ، قال : شرط الله قبل شروطهم ، ولا ينبغي أن يُضِرُّ بِهَا أُو يتعدّى عليها . ويَنكِحُ إِن شاء ما يحلُّ له ويتسرى .

(٨٥٣) وعن على (ع) أنه قال في رجل تزوّج امرأةً وشرط لها أنَّ الجماع بيدها والفرقةَ إليها ، فقال له : خالفتَ السنَّةَ ووَلَّيتَ الحقُّ غير أهله . وقَضى أنَّ على الزوج الصداق . وبيده الجماعُ والطلاق . وأبطل الشرط.

<sup>(</sup> ۱ ) س – شروط . ( ۲ ) س – أتزوج .

( ٨٥٤) وعن جعفر بن محمد أنه قال : من تزوج امرأة وشرط المقامَ بها فى أهلها أو بلد معلوم ، فذلك جائز لهما ، والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحلّ حرامًا أو يحرم حلالاً .

(١٥٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من تزوّج امرأةً على أن ياتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة ، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلومًا اتّفقا عليه ، قال : الشرط باطل ، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء ، والنكاحُ جائز ، فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلّقها ، وإن رضيتُ هي بعد ذلك ما شرط عليها ، وكرهت الطلاق ، فالأمر إليها إذا صالحته ، قال الله (۱) (عج) : وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُما صُلْحًا ، والصَّلْحُ خَيْر ، وهذا إذا كره الرجلُ المرأةَ وأراد أن يطلّقها (۱) وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظّها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك ، واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك ، فالصلح جائز .

(٨٥٦) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تَسأَلَ المرَأَةُ طلاقَ أُختِها لِتكتنيءَ صَحْفَتها (٣) إِنَّ الله رازِقُها

(٨٥٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ولا يتزوّج الرجلُ المرأةَ على طلاقِ أخرى .

(٨٥٨) وعن رسول الله (صلع) أنه حرَّم نكاحَ المتعة ، وعن على (ع)

<sup>. 174/2 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) ط، ع، ی - وأراد طلاقها.

<sup>(</sup>٣) حشى سر من النربين وفي الحديث : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، وإنما هو تفعل من (كفأت القدر)، إذا كفيتها لتفرغ ما فيها ، وهذا مثل لإمالة الغرة (؟) حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها ، فقال الكسائل : يقال كفأت الإناء إذا كفيته وأكفأته وكفأته إذا أملته ، وكفي الإناء أي ألقاء على وجهه .

أنه قال : لا نكاح إلَّا بولِّي وشاهدَين وليس بالدرهم والدرهمين ، واليوم واليومين ، ذلك (١) السفاح ولا شرط في النكاح .

(٨٥٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلاً سأله عن نكاح المتعة ، قال : صِفْهُ لى ، قال : يَلْقَى الرجلُ المرأةَ ، فيقول : أَتَزوَّجك بهذا الدرهم والدرهمين ، وقعةً أو يومًا أو يومين . قال: هذا زنًّا ، وما يفعل هذا إلاًّ فاجرُّ (٢) وإبطالُ نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى الأنه يقول سبحانه (٣): وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ • إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَدِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ، فلم يُطلِقِ النكاحَ إِلَّا على زوجةٍ أَو ملكِ يمين ِ . وذَكَرَ الطلاق الذي بجب به الفرقة بين الزوجين ، ووَرَّث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدَّة على المطلقات ، ونكاحُ المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند مَن أباحَهُ أَن يتَّفق الرجل والمرأة على مدةٍ معلومةٍ ، فإذا انقضتِ المدَّةُ بانت منه بلا طلاقٍ ، ولم تكن عليها عدّة ولم يُلْحَقُ بهِ ولدُّ إِنْ كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارفُ الذي لا شكُّ فيه (٤).

( ٨٦٠) وعن على (ع) : أنَّه قضَى في امرأَة خطبها رجلٌ إلى أبيها فأُملكه إيَّاها . ولها أختُ . فلمَّا كان عند البِناء أولِج عليه الأُختَ ، فقضَى عليه أَنَّ الصَّداقَ للتي دخَلَ بِهَا أَو يرجعُ بِهِ الزوجُ على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأتُه . ولكن لا يدخل بها حتى يَخْلُو أَجَلُ أُختِها .

( ٨٦١) وعنه (ع) أنَّه قضى في امرأة حُرَّةٍ دَلَّس عليها عبد بنفسِيهِ

 <sup>(</sup>١) س ، ى -- ز ، د ، ط - شبه السفاح ؛ ع - سنة السفاح .
 (٢) ز ، ع ، ط - الفواجر ، ى ، ى ، د - الفاجر ، س -- فاجر .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ي – من مختصر الآثار : وقالوا إن الاستمتاع لا يجوز بالبكر ، وزم بعضهم أَنْهُ يِجُورُزُ بِلْوَاتُ ٱلأَزْوَاجِ ، وهذا هُو الزَّنَا الْحَضَ اللَّى لَا شِهة فيه .

فنكحها ، وهى ترى أنه حرُّ (۱) قال : إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقَتُهُ . قال أبو جعفر محمد (ع) : فإن كان دخل بها فلها الصداقُ ، وإن لم يدخل بها فليس لها شيء ، يعنى إذا اختارَتْ فراقَه ، قال : فإن دخل بها بعد ما علمَتْ أنَّه مملوكُ فهو أملَكُ بها .

(۸۲۲) وعن على (ع) (٢) أنّه قال فى رجل تزوّج امرأةً فولدت منه ، شم إِنَّ رجلاً أقام البيَّنة أنّها أمتُه . فقضى بها لصاحبِها ، وقضى على الذى غَرَّ الرجلَ الذى زوّجه بها ، أن يَفْدِى ولدَهُ منها بما عَزَّ وهانَ ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق (٣) كما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد (ع) (٤) : فإن لم يكن غَرَّه بها أحدٌ ، أو كان الذى غَرَّه بها لا يجد شيشًا ، لم يسترقً ولدُهُ إذا كان لم يعلم أنّها مملوكة ، ولكن يُقوّم عليه بقيمته ، فإن كان تزوّجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق .

(۸۲۳) وعنه (ع) أنه قال : من اشترى جاريةً فأولكها ، ثم استحقها رجلٌ ، أخذها وقيمة الولد .

(٨٦٤) وعنه (ع) أنَّه سُتل عن مُجَبَّب (٥) دَلَّس بنفسهِ المرأةِ فتزوّجَتْه ، فلما دخّل بها(١) أطّلعت منه على ذلك ، فقامت عليه . قال : يُوجَعُ ظَهَرُهُ ، ويُفَرّقُ بينهما ، وعليه الهر كاملًا إن كان دخل بها ، وإن لم يكخل بها فعليه نصفُ المهر . قيل له : فما تقول في العِنِّين ؟ قال : هو مثلُ هذا سواءً .

<sup>(</sup>١) س، ط، ع. ي، د، - وظنته كما قال حراً.

<sup>(</sup>۲) ی – رهنه (آبو جعفر).

<sup>(</sup>٣) ى ، ع ، ز ، د . - بما . س ، ط ، ط - كا .

<sup>(</sup>٤) س – قال أبو جعفر ع . ط ، ز ، ع ، ني ، د – قال جعفر بن محمد ع .

<sup>(</sup> ه ) حش ی -- أی الذی قطع قضيبه ، من النجاح .

<sup>(</sup>٦) حش ي - يعني إدخال السر

(٨٦٥) وعن على (ص) أنَّه قال : تُركَّد المرأةُ من القَرْن والجُذام والجُنون والبَرَص ، فإن كان دَخُل مها فعليه المهرُّ . وإن شاء أمسك وإن شاء ً فارق ، ويرجع بالمهر على من غرّه بها . وإن كانت هي التي غرّته ، رجع به عليها ، وترك لها أدنى شيء مما يستحل به الفرج (٢) فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شيء عليه .

(٨٦٦) وعنه أنه قال في الرجل ينزوّج المرأة (٣) فيؤتَّى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تُركُّ على وليُّها . وإن كانت بها زمانة (١) لا يراها الرجال ، أجيزت (٥) شهادة النساء عليها .

(٨٦٧) وعنه أنَّه قال : تُركُّ البرصاء والمجدَّمة . قيل : فالعوراء ؟ قال : لا تُرَدُّ ، إِنَّمَا تُرَدُّ (١) المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علَّة في ر الفرج تمنع من الوطء .

(٨٦٨) وعن على (ع) أن رجلاً قال له : يَا أَمِيرَ المُؤْمَنَيْنِ ! إِنِّي تَـزُوَّجُتَ امرأةً عَذراء ، فدخلت مها فوجدتها غير عذراء ، قال : ويحكُ إنَّ العُذْرة تذهب من الوثبة والقَفْزة والحيض والوضوء وطول التعنيس (٧) .

(٨٦٩) وعنه (ع) أن امرأةً رَفَعت إليه زوجَها ، فذكرت أنَّه تَزُوَّجها ′ مذ سنين وأنه لم يصل إليها . وسأل زوجها عن ذلك فصدَّقها . فأجَّله حولًا ، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيتِ أن يكسوك ويكفيك المؤنة ، وإلاَّ فأُنتِ منفسيك أملك .

<sup>(</sup>١) حش ي - أي بلا طلاق .

<sup>(</sup> ٢ ) ى - من الفرج .

<sup>(</sup>٣) س ماد المرأة .

<sup>( ؛ )</sup> حش ی – وهی ما تم لها سنة کاملة و زاد علیها .

<sup>(</sup>ه) ي - أجزئت ، د - أجزت .

<sup>(</sup> ٦ ) ى – أى طلاق فيه .

<sup>(</sup>٧) حش ی – وهو طول الإقامة بلا زوج .

(۱۷۰) وعن جعفر بن محمد أنه قال : ما صَبَرَتِ (۱۱) امرأة العنين (۲۱) فهو بها أملك ، فإن رفعته أجّل سنة . فإن لم يكن منه شيء ، فرّق بينهما . فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملًا وعليها العدّة ، وتتزوّج من شاءت .

## فصل ۸

#### ذكر النكاح المنهي عنه والنكاح المباح

( ٨٧١) قال الله (عج) (٢) : ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاء ، وقال الله (عج) (١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الآية ، رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آباته عن على (ص) أنه كان يقول : إذا تزوّج الرجُل المرأة فلنَخَل بها أو لم يدخل بها ، حَرُّمَتْ عليه أُمُّها . وذلك لقول الله تع (٥) : وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ ، فَهِي مُبْهمة محرّمةٌ في كتاب الله (تع).

(۸۷۲) وعنه (ص) أنه قال فى قول الله (عج)(١): ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِى وَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، قال عليه السلام: هى اللَّاتِى وَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، قال عليه السلام: هى الله أنه المرأته عليه حرامٌ إذا كان دخل بأمّها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها

<sup>(</sup>۱) حش ی - أی ما سترت أمرها ولم تخاصمه و لم ترفعه .

<sup>(</sup>٢) حش ى – من الينبوع: والعنين والحنثى ، والحصى والمجبب ، إذا غروا بأنفسهم فللمرأة الحيار إذا علمت، نإن لم تختر وأقامت فلم يصل إليها زوجها وخاصمته، أجل حولا، فإن انقضى ولم يصل فإن شاءت أقامت وإلا فهى أملك بنفسها ويفرق بينهما ، ومن غشى زوجته مرة لم يكن لها فراقه ، ومن تزوجت أحداً من هؤلاء وقد علمت بحاله لم يكن لها عيار .

<sup>.</sup> YT/E (T)

<sup>.</sup> ۲۳/٤ (٤)

<sup>(</sup>ه) أيضاً

<sup>(</sup>١) أيضاً

لهُ حلالُ (١) ، وقال في قول الله (ج) (٢) ؛ في حُجُوركُمْ : الحُجْر الحُرمة التَّري في حَجُوركُمْ : الحُجْر الحُرمة اللَّتي في حرمتكم ، وذلك مثل قوله (تع) (١) : أَنْعَامُ وَحَرَثُ حِجْرٌ ، يقول مُحَرَّمة .

( ٨٧٣) وعنه (ع) أنه قال : إذا كانت الأَمةُ لرجل فوطئها ، لم تحلّ له ابنتها بعدها . الحرةُ والمملوكةُ في هذا سواءً ، وكذلك الأُم إذا وطيّ ابنتها ، لم يطأُها بعدها ، حرّة كانت أو مملوكةً .

( ٨٧٤) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سُثلِ عن رجل تزوّج امرأةً فتنظر إلى رأسِها وإلى بعض جسدها ، هل يتزوّج ابنتها ؟ قال : إذا رأى منها ما يحرم على غيره ، فلبس له أن يتزوّج ابنتها .

( ٥٧٥) وعن على (ع) أنَّه قال فى قول الله (ع ج) (أ) : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوُّكُمْ مِنَ ٱلنَّسَاء ، قال : إذا نكح رجل امرأة ثمّ توفّى عنها أو طلّقها ، لم تحل لأحد من ولده ، إن دخل بها ، أو لم يدخل بها . ولا يتزوّج الرجُل امرأة جدّه وهى محرَّمة على ولده ما تناسلوا (٥) .

(AV٦) وعن على (ع) أنّه كشف عن ساق جارية له ثمّ وهبها بعد ذلك للحسن (ع) وقال له : لا تَدْنُ منها فإنّها لا تحلّ لك . وهذا إنّما يكون إذا نظر الأب منها إلى ما يَحْرُم على غيره لِشهوة ، فأمّا إن نظر إليها لغير شهوة ، مثل أن يقلبَها عند الشراء ، أو ينظر إليها وهي في ملكِ غيره ، فليس ذلك مما يحرّمها على ابنه . قال أبو جعفر (ع) : لا بأس للرجل

<sup>(</sup>١) حشى س من مختصر الآثار – إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها ، حلله فكاح ابنتها .

<sup>·</sup> YT/ ( Y )

<sup>· 144/1 (4)</sup> 

<sup>. 77/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>ه) حشى ى – قال فى محتصر الآثار عن جعفر بن محمد أنه قال فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها أو يطلقها قبل أن يدخل بها ، هى محرمة على بنيه ما تناسلوا ، وآبائه ما ارتفعوا، وإذا نظر إلى أمته نظر شهرة أوبائهما أو وطئها أو نظر إلى عورتها ، حرمت على بنيه وعلى آبائه .

ينظر إلى الجارية يريدُ شِراءها أن يطأها ابنه إذا مَلَّكَها ، إِلَّا أن يكونَ نَظر إلى عورتها .

(٨٧٧) وعن أبى جعفر عليه السلام أنَّه قال : إذا جرَّد الرجلُ جاريةً ، ووَضَع يده عليها لم تحلُّ لأَبيه ولا لولَدِهِ .

( ٨٧٨) وعن على (ع) أنَّه قال في قول الله (عج) : (١) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، يعنى بالنكاح ، قال : ولو أَنَّ رجلاً نكح امرأةً ، ثم أَتى أَرضًا أخرى فنكح أُختَها وهو لا يعلم ، فعليه إذا علم أَن ينزع (٢) عنها .

(۸۷۹) وعن على (ع) أنّه نهى أن يجمع الرجل بين الأُختَين المملوكتين بالوطء ، وفي حديث آخر : أنّه سُئل عن ذلك فقال : أحلّتهما آية وحرّمتهما أخرى (٣) وأنا أنهى عنهما نفسى وولدى ، قال جعفر بن محمد (ع) : قد بيّن إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب على المؤمنين أن ينتهوا عمّا نهى نفسه وولده .

( ٨٨٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان ، فنكح (١) إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي له أن ينكح (٥) الأُخرى حتى تخرج الأُولى من مِلْكه يبها أو يبيعها ، ولا يُجزيه أن يبها لولده . فإن وطى الثانية حُرّمت عليه الاولى حتى تموت الأُخرى ، وقد أثم في فعله وتعدّى حدود الله جل ذكره .

<sup>. 77/1 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) حش ى - نزع نزوءاً أى ذهب .

<sup>(</sup>٣) س - حذ أخرى .

<sup>(</sup>٤) س ؛ ز . ط ؛ د ؛ ي ، ع - فوطئ .

<sup>(</sup>ه) س ، ز ، ط ، د ، ي ، ع - يطأ .

( ٨٨١) وعن على (ع) أنَّه قال : إِذااً طلَّق الرجلُ المرأة ، لم يتزوَّج أختها حتى تنقضى عدَّتُها .

( ٨٨٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يُخمع بين المرأّة وعمَّتها ، وبين المرأّة وخالتها (١٠).

(٨٨٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لا بأس أن يتزوَّج الرجلُ بنت رجل وامرأته ، يعنى أن تكون البنتُ من غير المرأة ؛ أو أمّ ولله غير أمّ المرأة ، يجمع بينهما إن شاء .

( AAE) وعنه (ع) أنّه سُئل عن الرجل يتزوّج المرأة أو يتسرّى السّريّة ، هل لابنِهِ أن يتزوّج بابنتها من غيره ، أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين ؟ قال : أمّا ما كان قبل النكاح ، يعنى نكاح الأب ، فللولد أن يطأها ويتزوّج ، وأمّا ما ولدت المرأة بعد ذلك ، فإنّى أكرهه .

( ٥٨٥) وقد رُوينا عن وجه آخر (٢) أنّه قال (ع) : أيّما رجل طلّق المرأته فتزوّجها رجلٌ فولدت له أولادًا ، فلا بأس أن يتزوّج وللنّها بنات ورجها الأول من غيرها ، والوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشّبهة ، وكان الولد فيه قريبًا من الفرقة ، فأمّا إذا لم يكن في ذلك شبهة وتباعد الولد (٣) من الفرقة أو الموت ، فليس في ذلك ما يكرهه ، والله أعلم .

( ٨٨٦) وعن على (ع) أنَّه قال في الرجل تكون له أربعُ نسوةٍ فيطلِّق إحداهنَّ، قال: ليس له أن يتزوِّج خامسةً (١٤) حتَّى تنقضي (٥) عدَّةُ التي طلَّق.

<sup>(</sup>١) حش ى – ويجمع بين بني الأعمام والعمات وبين بني الأخوال والحالات ، من الينبوع .

<sup>(</sup> ٢ ) س . ط ، د ، ز ، ع ، ى . ــ وقد روينا عنه من وجه آخر .

ر ؛) ع ، ع م مستور . ( ؛ ) حش ى ح قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن فى كتاب الرشد والهداية : إن الله أحل لمن أراد النكاح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أربع نسوة، فن تعدى فنكح الحامسة حرمت عليه

هى والأربع . ( ه ) س -- تقضى .

(۸۸۷) وعن على (ع) وآبي جعفر وآبي عبد الله (ص) أنهم قالوا فى الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها ، قالوا : لا يحرم عليه ذلك امرأته ما يلزم الزانى ، والحرام لا يحرم الحلال . قال أبوجعفر (ع): فإن فجر بامرأة لم يتزوج ابنتها ولا أمها من النسب ، ولا من الرضاعة (۱) .

( ٨٨٨) وعن على (ع) أنَّه قال في الرجل يزنى بالمرأة ثم يُريد أن ينكحها نكاحًا صحيحًا ، قال (٢) : فإن تابا فلا بأس بذلك .

(۸۸۹) وعنه (ع) أنّه قال : إذا تزوّج الرجلُ المرأة ، فزنت قبل أن يعنى يدخل بها فُرّق بينهما ، ولا صداق لها ، لأنّ الحَدَث جاء من قِبلِها ، يعنى بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك ، فأما إن أقام على نكاحها ، فقد ذكرنا فيا تقدّم ما جاء عن أهل البيت (ص) في نكاح الفواجر .

( ۱۹۰ ) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سُئل عن المريض يُشفِى (٣) على الموت فيتزوَّج المرأة يُريد أن تَرِثَه ، قال : لا بأس بذلك ، والنكاح جائزً إذا عقد على ما يجب .

(۸۹۱) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُئل عن رجل تزوَّج أَخْتَين أو خمسَ نُسوةٍ في عقدةٍ واحدة ، قال : يثبُّت نكاح الأُخت التي بدأً بالسمِها عند العقدِ ، والأَربع من النسوة اللاَّتى بدأً بأَسائهنَّ ، ويبطل نكاحُ مَنْ سواهنَّ ، فإن لم يُعْلَمْ مَنْ بدئ بأَسائهنَّ منهنَّ ، بطُل النكاحُ كلَّهُ .

(ع) أنَّه قضى فى امرَأَةٍ تُوفِّىَ زُوجُها وهى حُبلَى ، وَتَزَوَّجت قبل أَن تَمضِى الأَربعة الأَشهر والعشرةُ ، قال : يُفَرَّقُ بينهما ولا

<sup>(</sup>١) حش ى – قال فى مختصر المصنف – ومن فجر بامرأة ثم ولدت بعد ذلك بنتاً لم ينبع له أن يتزوج ابنتها لمكان الشبهة . س، ع ، ى ، ط – الرضاع .

<sup>(</sup>٢) س مد وقال ي .

<sup>(</sup>٣) حشى - أشق المريض على الهلاك أى أشرف.

يخطبها حتى يَنقَضى آخر الأَجلين ، قال جعفر بن محمد (١) (ع) : هذا إذا لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوّج الرجلُ المرأة في عليها ، وكان قد دخل بها ، فُرق بينهما ولم تحل له أبدًا ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، فإن لم يكن دخل بها ، فُرق بينهما ، فإذا انقضت عدتُها تزوّجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جَهلا ذلك وكان قد دخل بها فُرق بينهما حتى تنقضي عديها شم يتزوّجها إن شاءت وشاء . قيل له: فإن كان أحدهما تعمد ذلك والآخر جهله ؟ قال: الذي تعمده لا يحل قيل له: فإن كان أحدهما تعمد ذلك والآخر جهله ؟ قال: الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا . له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا . فأبطل رسول الله (صلم) نكاحة .

( ١٩٤ ) وعن على (ع) أنَّه قال : المُحْرِمُ لا يَنكح ولا يُنكح . فإن نكح فنكاحُه باطلٌ ، قال جعفر بن محمد (ع) : إذا تزوَّج الرجل وهو مُحرِمٌ فُرُّق بينهما ، فإن كان دخل بها ، فعليه المهر بما استحلٌ من فرجها . وعليه الكفّارة لإحرامه، ولا يخطّبُ (٢) المُحرمُ خُطبة النكاح، فإن كان عالمًا بأنَّ ذلك حرامٌ لم تحلٌ له أبدًا ، وإن جهل وأراد تزوَّجها بعد أن يخرج من إحرامه، فله ذلك . وأيّهما كان عالمًا بالتّحريم، لم يحلٌ له أن يرجع إلى صاحبِه.

(٨٩٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يتزوج الرجُل قابِلتَه (٣) ولا استَها!

<sup>(</sup>١) س - محمد ع .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى -- فيه وجهان ، أحدهما أن الحطبة بالضم أى لا يلى عقدة النكاح ، ولا يقرأ خطبة إن كان قاضياً وهو محرم ، وثانيهما أن الحطبة بالكسر ، أى لا يخطبها ولا يطلب فكاحها ، وكلاهما صحيح ، فإن ذمل فقد أساء واستهان بحجه . من النجاح .

<sup>(</sup>٣) حشى ى - القابلة التي تقبل الولد عند الولادة . من الضياء، ويقال قبلت القابلة المرأة تقبلها قبالة بالكسر إذا قبلت الولد أى تلقته عند الولادة - حاشية، القابلة المولدة وهي التي يعخرج الولد على يديها .

## نصل |۹

#### ذكر المفقود

( ١٩٦٨) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنّه قال : إذا عُلِم مكانُ المفقود لم تُنكح امرأتُه ، فهذا بيان أمر المفقود ، لأِنّه إذا عُلِم مكانُه لم يكن مفقودًا ، وإنّما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يُعلم أَيْن توجّه ، ولا ما صَنَعَ ويخي خبره وأمرُه ، وأمّا من خرج مسافرًا فليس بمفقود ، عُلِم مكانُه أو لَم يُعْلَم . وهذا لا تتزوّج امرأتُه حتى يأتيها موتُه أو طلاقُه ، وَتعْتَد .

ما سكتَت . فإن هي رفعت أمرَها إلى الوالى أجّل لها أربع سنين ، وكتب ما سكتَت . فإن هي رفعت أمرَها إلى الوالى أجّل لها أربع سنين ، وكتب إلى الموضع الذى فُقِد فيه يساًل عنه ، فإن لم يُخبَر عنه بشيء حتى تنقضى الأربع السنون دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال قبل للولى : أَنْفِقُ عليها من ماله ، فإن لم يكن للمفقود مال وأنفقَ عليها الولى من ماله ، فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، فإن أبى وليه أن ينفِق عليها جبره (١) الوالى على أن يطلقها تطليقة في استقبال عدتها ، وهي ينفق عليها من يوم طلق الولى ، فبدا له أن براجعها فهي امرأتُه . وهي عنده على عليقتين باقيتين . وإن انقضت عدّتُها قبل أن يجيء أو يراجع حكيت تطليقتين باقيتين . وإن انقضت عدّتُها قبل أن يجيء أو يراجع حكيت على أن يطلقها ، وإن انقضت عدّتُها قبل أن يجيء أو يراجع حكيت على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولى طلقها (١) السلطان . قبل له : يا بن على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولى طلقها (١) السلطان . قبل له : يا بن

<sup>(</sup>١) ط - أجبره الوالى . (٢) س - طلقه .

رسولِ الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تُريدُ النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها وليُّه .

(۸۹۸) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنّه قال : إذا جاء نَعْيُ الرّجلِ إلى أهله ، أو خَبَّروها أنّه طلّقَها ، فاعتدّت ، ثم تزوّجت ، ثم جاء زوجُها بعْدُ ، فهو أحقُ بها من الّذي تزوّجها ، دخل بها أو لم يدخُلُ ، فإن كان دخل بها فلها الصّداق بما استحلّ من فرجِها !

## نصل ۱۰

### ذكر الرُّضاع

( ۱۹۹۸) قال الله جلّ ذكره وذكر تنحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك (١) : وأمّها تُكُم اللّاتي أرضً غنكم وأخوا تكم من الرّضاعة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول الله (صلع) قال يَحْرُم من الرّضاع ما يَحرُم من النسَب ، فالتنزيل في هذا أنّه إذا أرْضَعَتِ امرأة الرجل بلبنه جارية ، حُرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده من قبل أبيه وأمّه ما ارتفعوا . وعلى بنيه وبني بنيه وبني بناتِه ما تناسلوا ، فإذا كان المرضَعُ غلامًا حُرّمت عليه المرأة الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوّج عليه المرأة التي أرضَعَتْه وأولادُها وأولادُ الرجل الذي رضع بلبنه ، ولا يتزوّج الرجل ابنتَه من الرّضاعة ولا بناتِ آبنتِه ما تناسلوا ، ولا أختَه ولا بناتِ أختِه ولا بناتِ أختِه من الرّضاعة ، ولا بناتِ أختِه من الرّضاعة ، ولا عمّته ولا خالتَه من الرّضاعة ، ولا بين المرأة وعمّتها من الرّضاعة ، ولا بين المرأة وعمّتها من الرّضاعة ، ولا بين المرأة وخمّتها من الرّضاعة ، ولا عمّته من النسب حَرُم منله من

<sup>. 17/4 (1)</sup> 

الرضاعة ، لقول رسول الله (صلع) : يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب. ولا بأس أن يتزوّج الرجلُ المرأة التي أرضعَتِ ابنَه ، وكذلك يتزوّجها من بنيه غيرُ اللّذي أرضعَتْه . فليست تحرم عليهم (١) لأنّها ليست بأمّهم ، إنّما هي أمّ أخيهم اللّذي أرضعَتْه وليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم ، وإنّما حرّم الله عز وجل نساء الآباء وليست هذه من الأب بسبيل . وكذلك يتزوّجون ابنتها التي هي رضيعُ أخيهم ، وما أرادوا من ولدها وولد ولدها ، وكذلك يتزوّج الرّجلُ (١) بناتِ المرأة التي أرضعَتْ ولكه وبناتهن لأنّهن لم يرضعُن لبنه ، ولا بينهن وبينه قرابة من رضاع ولا غيره . إنّما يحرُمُ نكاحُهُن على المرضع . وللرجل أن يتزوّج ابنة عمّه وابنة عمّته وابنة خاله وابنة خاله وابنة عالم من ذكرنا وابنة خاله إباحتَه إذا نُوظِن بالأنساب كن مباحات من النسب ، وكذلك من ذكرنا يتزوّج المرأة ويتزوّج البئه ابنتها من غيره ، ويتزوّج الرجل المرأة ويتزوّج المرأة ويتزوّج البئه ابنتها من غيره ، ويتزوّج الرجل المرأة ويتزوّج الأبه والبن الأختيْن ، كلّ واحد منهما واحدة .

(ملع) : قلت لرسول الله (صلع) أنّه قال : قلت لرسول الله (صلع) : يارسول الله ما بالله (الله ما بالله حمزة قال : إنّها لا تحلُّ لى ، هي ابنة أخى من الرضاعة ، ويحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب .

( ٩٠١) وعن على ( ع ) أنَّه قال : يُحَرِّم من الرَّضاع قليلُهُ وكثيرهُ . والمَصَّةُ الواحدةُ تُحَرِّمُ ، وهذا قولٌ بَيِّنٌ صوابُهُ لمن تدبَّره ووُفِق لفهمه . لأَن الله ( ع ج ) قال : وَأُمَّهَاتُكُمْ الللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، فالرضاع يقع على القليل

<sup>(</sup>۱) حدس.

<sup>(</sup>٢) ى – من بنات المرأة .

<sup>(</sup>٣) ي - ما بالكم .

والكثير ، ومن قال إنه لا يحرُم منه إلّا ما أَنْبَتَ اللَّحمَ والدّمَ وشَدّ العظم ، فالقليلُ منه يدخُل فى ذلك ، لأنه يُنبِت من اللّحم والدّم ويشُدُّ من العظم جزءًا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميّته (١١).

(٩٠٢) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الرضاع بعد الفيطام (٢).

(٩٠٣) وعن على (ص) أنه قال : ما كان فى الحولين فهو رضاعٌ ، ولا رضاع بعد الفطام ، قال الله (عج) (٣) : وَإَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة .

(٩٠٤) وعنه (ع) أن رجلًا سأله فقال : إن امرأتى أرضَعَتْ جارية لى كبيرةً لتُحرِّمَها على ، فقال : أو بجع امرأتك ، وعليك بجاريتك ، ولا رضاع بعد فطام .

(٩٠٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُمثل عن امرأة رجل أرضعَتْ جاريةً ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا . قد نزلت بمنزلة الأُخت من الرضاعة مِن قِبَل الأَب ، لأَنها رَضعَتْ بلبنه .

(٩٠٦) وعنه (ع) أنه قال: لبن الفحل يحرّم (١٠). ومعنى لبنُ الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبياتٌ غرباء. وكلّ من رَضَعَ من ذلك اللّبن

<sup>(</sup>۱) ط، ز – کیفیته.

<sup>(</sup> Y ) ى حش — وهاهنا وجهان من المعانى، أحدهما أنه لا ينبغى أن يرضع الطفل بعد الفطام ، فن أرضع بعده فقد تعدى الحد لأن الله عز وجل قد حد فى ذلك حولين كاملين حيث يقول : والوالدات يرضمن أولا، هن حولين كاملين ، ومن فطم قبل الفطام ، فلا بأس بذلك لقوله عز وجل : لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وثانيهما أنه لا يعد الرضاع بعد الفطام ، أى لا يحرم الرضاع بعد الفطام، وذلك كجارية كبرت وفطمت ، ثم أرضعتها المرأة لم يكن ذلك رضاعاً ولم تحرم الجارية على ذوج المرأة ولا لا بنها ، من النجاح .

<sup>. \*\*\*/\* (\*)</sup> 

<sup>( ؛ )</sup> هذه الرواية ناتصة في س .

فقد حرُّم بعضهم على بعضٍ إذا كان للرجل نساءٌ وأمهاتُ أولادٍ فرَضع صبى من لبنِ هذه ، وصبية من لبن هذه فقدر ضَعا من لبن الفحل وحرم بعضهما (١) على بعض ، وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحلُ قد جمعهما . فهما جميعًا وَلَدَاهُ من الرَّضاعة .

(٩٠٧) وعن على (ص) أنَّه قال : الرَّضاعةُ من قِبَل الأَب تُحرِّم ما يَحرُمُ (٢) من النسب .

(٩٠٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أَنَّ رجلاً سأَله عن جارية له وُلدت عنده فأَراد أَن يطأَها ، فقالت أُمُّ وللهِ له : إِنِّى قد أَرضَعْتُها ، قال (ع) : تَجُرُّ إِلَى نفسِها وتُتَّهَمُ ولا تُصَدَّق .

(٩٠٩) وعنه (ع) أنَّه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلامًا وجارية ، ثم أنكرت ، قال : تُصدَّق إذا أنكرت ، قيل : فإن عادت فقالت : قد أرضعتُهما ؟ قال : لا تُصَدَّق، فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة (٣) المأمونة غير المتهمة في الرضاع ، جائزة ، فإن لم تكن مأمونة أو كانت تُتَهم لم تَجُرُ شهادتُها .

(٩١٠) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا أُوجِرَ الصَّبيُّ أَو أُسعطَ. (٤) باللبن يعنى في الحولين ، فهو رضاعً .

(٩١١) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن مُظَاءِرة (٥) ولد الزنا .

<sup>(</sup>۱) س - يعضهم .

<sup>(</sup>٢) س - ما تحرم .

<sup>(</sup>٣) ط - الشاهدة .

<sup>(</sup>٤) د – استمط.

<sup>(</sup> ه ) حش ى - ظأرت المرأة إذا اتخذت ولداً ترضعه .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إذا ولَدت الجارية من الزنا لم . تُتَّخَذ ظِشْرًا ، أَى مُرْضعة (١).

(٩١٢) وعنه (ع) أنه سُئل عن غلام لرجل وقع على جارية لهُ فولَدت، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : إن أَحَلَّ لهما ما صنعا فلا بأس .

(٩١٣) وعن على وأبى جعفر عليهما السلام أنهما رخَّصا فى استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس ، قال أبو عبد الله (ع) : إذا أرْضعوا لكم فامنعوهم من شربِ الخمر وأكل ما لا يحل أكله .

(٩١٤) وعنه (ع) أنه قال : رضاعُ اليهوديّة والنصرانيَّة أحب إلىَّ من رضاع الناصبيَّة ، فاحذروا الناصبية (٢) أن تُظائرُوهم ولا تُناكِحُوهم ولا تُوادُّوهم. (٩١٥) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن رجلٍ أرضعَتْه خادمتُهُ ، أيَحِل له بيعُها ؟ قال : لَهَا عليه حقَّ .

(٩١٦) وعنه (ع) أنه قال : لبنُ الحرام لا يُحرَّم الحلالَ ، ومثلُ ذلك آمراً أَ أَرضَعَتْ بلبنِ وجها رجلًا ، ثم أرضعت بلبنِ فجور . قال : مَن أَرضَعَ مِن لَبَنِ فجور صبيَّةً لم يَحْرُمْ نكاحُها .، لأَنَّ لبنَ الحرام لا يُحرِّم الحلالَ .

(٩١٧) وعن أَبى جعفر (ع) أَنَّه سُثلُ عن امرأة أرضعَتْ مملوكَها ، قال : إذا أَرْضَعَتْه عَتَقَ .

(٩١٨) وعن على (ع) أنه قَضَى فى رجل نكح امرأتَه فأعطاها صداقها ولم يدخل بها ، ثم علم أنَّ بينها وبينه رضاعًا ، قال : تَرُدُّ إليه ما أخذَت منه.

<sup>(</sup>۱) حش ی – اختصار الآثار : ونهوا صلوات الله علیهم عن الاسترضاع بلبن الفجور کالتی تزنی فتلد من الزنا ، لا ینبغی أن تسترضع ولا أن تتخذ ظائراً هی ولا ابنتها المولودة من الزنا

<sup>(</sup> Y ) س ، ى ، د ، ز ، - ع ، ط - النصاب .

( ٩١٩ ) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى النساء أن يُرضِعن يمينًا وشما لا . يعنى كثيرًا ، وقال : إنَّهنَّ يَنسَيْن .

## فصل ۱۱

### ذكر نكاح الإماء

(٩٢٠) قال الله (عج)(١١) : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ،إلى قوله : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فلم يُبِح عز وجل نكاحَ الإماء إلا بشرطَيْن ، بأن لا يجد الرجلُ طَولاً إلى حرّة ، وأن يخشى العَنَتَ . رُوينَا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا يخشى العَنَت ، يعنى الزنا ، ولا (ع) قال : لا يحل نكاحُ الإماء إلا لمن خشى العنت ، يعنى الزنا ، ولا ينبغى للحُرِّ أن يتزوّج أمة ، فإن فعل فُرِّق بينهما وعُزِّر ، يعنى إذا كان يبجد طَولاً إلى حرّة ، أو كانت عنده حرّة ، أو كان لم يُضْطَر إلى النكاح .

(٩٢١) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنّهما قالا: لا بناس بنكاح الحرّ الأَمة إذا اضطرّ إلى ذلك . قال أبو جعفر (ع): ولا يتزوّج الحرّ الأَمة حتّى يجتمع فيه الشَّرطان، العَنت وعَدَمُ الطَّول، ولو لم يكن يُكرَه نكاحُ الأَمة من غير ضرورةٍ إلّا لاِستِرْقَاقِ الولدِ، لكان ذلك مما ينبغى أن لا يفعله إلّا مَنِ اضطر إليه ولم يجد غيره.

(٩٢٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن تُنكَح الأَمة على الحرّة ولا الكافرة على المسلمة .

<sup>·</sup> Yo/ (1)

(٩٢٣) وعن على (ع) أنَّه قال فى الرجل يتزوَّج الأَمةَ على الحرة قال : يُفَرَّق بينه وبينها ، ويُغرَم لها الصّداق بما استحلّ مِن فرجِها إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها ، فلا شيء لها عليه .

(٩٢٤) وعنه (ع) أنَّه قضى فى رجل نكح أمة ، فوجد بعد ذلك طَولاً لِحُرّة : فكرة أن يطلق الأَمة ورغب فيها ، فقضى له أن ينكح الحرّة على الأَمة إذا كانت الأَمة أولاهما ويَقسم بينهما ، للحرّة ليلتين وللأَمة ليلة (١٠) . وكذلك يُفَضِّل الحرّة فى النفقة . من غير أن يضرّ بالأَمة ولا ينقصها من الكفاية .

(٩٢٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طَوْلاً لحرَّةٍ وكان يخشى العَنَتَ ، ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرَّةٍ فنكحها ، ولم تعلم أنّ عنده أمة ، فهى بالخيار إذا علمَتْ ، إن شاعت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب فى الأمة . وإن فارقته قبل أن يدخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، فإن فارق الأمة لم يكن للحرَّة خيار .

(٩٢٦) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يَنكح الحرُّ من الإماء إلَّا واحدةً بعد أَن يكون قد خشى العنت ولم يجد طولاً للحرَّة ، وليس له أَن ينكح أَمةً على أَمة ، لأَنه لا يخشى العنت .

(٩٢٧) وعن على (ع) أنه قال : إذا تزوّج الرجلُ أَمةً لرجل ، وشرط عليه أَنَّ ما وَلَدَتْ منه من ولدٍ فهم أحرارٌ ، فالشرطُ جائزٌ .

(٩٢٨) وعن على (ع) أنه قال : إذا تزوَّج الحرُّ الأَمةَ ولم يشترط

<sup>(</sup>۱) س، ط،ع، ز.د،ی – لیلة واحدة.

خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارًا ، وعليهم أن يخلُّوا بينها وبينه ليلًا ، وعليه نفقتُها إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك ، من ليل أو نهار (١١).

(٩٢٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئِل عن مملوكة بينَ رجلينِ زوّجها أَحدُهما ، والآخرُ غائبٌ ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائبُ لم يَجُزِ النكاحُ ، يعنى إذا لم يكن أذِنَ لصاحبه ، ولا أطلق له فى أن يزوّج ولا أَجاز فعلَه .

(٩٣٠) وعن على (ع) أنه قال : لا يحلّ للمسلم تزوج الأَمةِ المشركةِ لأَنّ الله عز وجل إنّما أباح المومناتِ لقوله تعالى(٢) : مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ ، وقد كره ذلك رسول الله (صلع) لئلًا يسترق اليهودُ والنصارى أبناء المسلمين .

(٩٣١) عن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون (٣) لولده عليه تمنها ، وقال : لا يحل لرجل من مال ولاو شيء إلا بطيب نفسه ، إلا أن يضطر إليه ، فيأكل بالمعروب قُوتَه ولا يتلذّذ فيه .

(٩٣٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن امرأةٍ أَمَرَتِ ابنَها (٤) فوقع على جاريةٍ لأَبيه لتُحَرِّمَها عليه قال : قد أثمت وأثم ابنُها ، وأكرَه للأَب أن يطأها ، وليس يفسد الحرامُ الحلالَ .

<sup>(</sup>١) حش ى – ولا يصلح للزوج أن يدخل بها حتى يجيز نكاحها المولى الثانى فإن لم يجزه فسخ النكاح ، من مختصر الآثار .

<sup>·</sup> Yo/& (Y)

<sup>(</sup>٣) د ، ز ، ع ، ط ، ى - ويكون ، س - ليكون .

<sup>( 1 )</sup> حش ى – وعلى ابنها الحد فى ذلك إن كان بالغاً – من النجاح .

(٩٣٣) وعن على (ع) أنه كرِه أن يطأ الرجلُ الأَمةَ وفيها شركةً (١) لغيره .

(٩٣٤) وعنه (ع) أنه سُئل عن نكاح المكاتبة ، فقال : انكحها إن ششت ، يعنى بإذن السيّد وإذنها ، وإن كان العتق جَرَى فيها . وسنذكر كيف يجزى العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى ، وقال عليه السلام : وَأَعْلَمْ أَنَّ مَا وَلَدَتْ من ولد في مكاتبتها ، فإنَّمَا يَعتِق منه ما عتق منها ، ويرق منه ما رق (١) منها .

(٩٣٥) وعنه أنه قال: أرادت عائشة أن تشترى بريرة . فاشترط عليها مواليها ولاعها فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله (صلع). فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال القوم يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن أعتق ، وشرط الله آكد . وكل شرط خالف كتاب الله فهورد . فلمًا عتقت بريرة خيرها رسول الله (ص) ، وكان لها زوج زوجته وهى مملوكة . فاختارت نفسها ، فقال رسول الله (ص) لها : اعتدى ثلاث حِيض ، قال جعفر ابن محمد (ص) : وكان زوج بريرة التى خيرها فيه رسول الله (صلع) مملوكا . وإنما تخير فى المملوك ، فأما الحر فقد صارت حرة عنزلته .

(٩٣٦) وعن على (ص) أنه قال : لا يحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك . وعن جعفر بن محمد (ص) أنه نهى عن عارية الفروج. كالرجل يبيح للرجل وطء أميه أو المرأة تُبيح لزوجها أو لغيره وطء أميها من غير نكاح ولا ملك يمين ، وقال جعفر بن محمد (ص) عارية الفروج هو الزنا ، وأنا

<sup>(</sup>١) س ، ع - شرط .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ع ، ط ، ز . ي - ما يرق منها .

برىء لله ممَّن يفعله ، والقرآن ينطق مهذا ، قال الله تعالى (١): وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰثِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ، فلم يُبِح ِ الله تعالى وطء الفروج ِ إِلَّا بوجهين : بنكاح ِ أَو بمِلكُ يمينِ .

## فصل ۱۲

#### ذكر نكاح العبيد

(٩٣٧) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، وقال : أيَّما امرأة حرّة زُوَّجت نفسها عبدًا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجَها ولا صَداق لها ، وقال أبو محمد (ص)(٢) : المملوك لا يجوز نكاحُه ولا طلاقُه إلاَّ بإذن سَبَّدِهِ ، فإن تزوَّج بغير إذنِ سَيَّدِهِ ، فإن شاءَ سَيَّدُه أَجازَ وإن شاءَ فرَّق .

(٩٣٨) وعن على (ص) أنه قال : لا يتزوَّج العبدُ فوق اثنتين ، ولا يحلّ له غير ذلك . قال جعفر بن محمد (ص)(٣): يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوّج فوق حُرّتين وله أن يتزوّج أربعَ إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه ، وله أن يشترى من الجوارى ما يشاء ، ويطأ هنَّ بملك اليمين إذا مَلَّكهُ ذَلك مولاه ، وأذنَ له فيه .

(٩٣٩) وعن جعفر بن محمد (ص) : إذا أراد الرجلُ أن يُنكِح أمتَه

<sup>(</sup>۱) انظر - ۱،۵، ۲۳/۵-۷-

رُ ۲ ) ى ، ط ، ع ، د ، ز – قال جعفر بن محمد ، س – أبو محمد ص . ( ٣ ) س – قال أبو محمد ، ى – قال أبو جعفر .

عبدَه قال له : قد أَنكحتُك فلانة . ويُعطيها من قِبله شيئًا ما كان ، ولو كان مُدًّا من الطعام (١) .

(٩٤٠) وعنه أنه قال: إذا زوَّجالرجلُ عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن زوّجها حرًّا أو عبدًا لغيره ، فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق ، فإن باعها كان للَّذى اشتراها أن ينزعها إن شاء من زوجها المملوك . وبيعها طلاقها منه ، فإن أقرَّها المشترى على النَّكاح ، كانت بحالها عند البائع (٢).

(٩٤١) وعن على (ع) أنه قال . إذا ملكت المرأةُ زوجها المملوكَ بأُمرٍ يَدُورُ إليها مِلكُه أَو شِقْصًا منه فقدحُرِّ مت عليه وحُرِّم عليها أن تبيح له نفسَها ، لأَن العبد لا يجوز له أن ينكح مولاتَه .

### نصل ۱۲

#### ذكر نكاح المشركين

(٩٤٢) قال الله (عج) (٣) : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ ، وَقَالَ تبارك اسمه (٤) : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ إِلَى قوله : وَالْمُحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ الآية . رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنه قال: إنما أحلَّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين ،

<sup>(</sup>١) س\_ الطعام ، ع \_ طعام ، ي \_ طعامه .

 <sup>(</sup>٢) حش ى - من مختصر الآثار - قال جعفر بن محمد (ع) وإذا بيعت الأمة ولها زوج حر فهي امرأته ولا يحل فرجها للمشتري حتى يطلقها زوجها أو يموت عنها وتعتد .

<sup>.</sup> YYI/Y (T)

<sup>. 0/0 (1)</sup> 

إذا كان في نسام الإسلام قلَّة ، فلمَّا كثر المسلماتُ قال الله (عج) : ولا تَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوثِمِنُّ ، وقال (١): وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ.

(٩٤٣) ونهى رسولُ الله (صلع) أن يتزوّج المسلمُ غيرَ المسلمةِ وهو يجد مسلمةً . ولا ينكح المشرك مسلمةً ، وإذا أسلم المشرك وعنده امرأةً مشركة فلا بأس أن يدعَها عنده إن رغب فيها ، لعلّ الله أن يهديَها وله أن يتزوّج عليها ثلاثًا من المسلماتِ إن عَلِمْنَ جا .

(٩٤٤) فإن تزوِّج مسلمةً وعنده مشركةً ، فقد جاء عن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه قال في الرجل يتزوّج الحرّةَ المسلمةَ وعنده امرأةً نصرانيَّةٌ أو يهوديَّةٌ ولم تعلم المرأةُ المسلمةُ بذلك ، ثم دخل بها فعَلِمت ، قال : لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم معهَا أقامَتْ . وإن شاءت أن تذهبَ إِلَى أَهْلُهَا ذَهْبَتْ ، فإذا حاضَتْ ثلاثَ حِيَضَ أَو مضت لها ثلاثة أَشْهُر ، يعنى إن لم تكن تحيض ، فقد حَلَّت للأزواج من غير طلاق . قيل له : فإن طلَّق عنها النصرانية أو اليهودية قبل أن تنقضي عدَّة المسلمة ، هل له أن يردُّها إلى منزله ؟ قال : نعم .

(٩٤٥) وعن على (ص) أنه سئل عن امرأةٍ مشركةٍ أسلمت ولها زوجٌ مشركٌ قال : إن أسلم قبل أن تنقضى عدَّتُها فهما على النكاح ، وإن انقضت عدَّتها ، فلها أَن تتزوُّ جَ مَن أُحبِّت من المسلمين ، فإن أسلم بعدما انقضت عدُّما فهو خاطبٌ من الخُطَّاب، فإن أجابته نكحها نكاحاً مستأنفًا. وإذا أسلم الرجلُ ، وامرأتهُ مشركةٌ ، فإن أسلمت فهما على النكاح وإن لم تُسلِم واختار بقاءها عنده ، أبقاها على النكاح أيضًا .

(٩٤٦) وعنه (ع) أنه قال في المشرك يُسلم وعنده أختان حرّتان أو

أكثر من أربع نسوة حرائر قال : تُترك له التي نكح أو لامن الأختين والأربع الحرائر(١) أولاً ، فأو لا وتُنزَع عنه الأخت الثانية وما زادعلي الأربع من الحرائر.

(٩٤٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته امرأتُهُ ، فهما على النكاح .

(٩٤٨) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : أَقِرَّوا أَهل الجاهلية على ما أَسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ، يعنى (ع) إذا وافق ذلك حكم الإسلام .

فأُمَّا إِن أَسلم المشرك وعنده ذاتُ محرم منه ، فُرِّق بينهما .

(٩٤٩) وعن على (ع) أنه قال فى مجوسيّة أسلمت قبل أن يدخُل بها زوجُها وأبَى أن يُسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، قال : لم يزدها الإسلام إلاَّ عِزَّا(٢) .

(٩٥٠) وعن على (ص) أنّه قال : إذا ارتد الرجُل بانت منه امرأتُهُ ، فإن آستُتيب فتاب قبل أن تنقضى عدّتُها ، فهما على النكاح . وإن انقضت العِدّة ثم تاب ، فهو خاطب من الخطّاب . وإن لحِق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها وإن ارتدًا جميعاً أو لحِقاً بدار الحرب ثم أسلما واستُتيبا فتما على النكاح .

(٩٥١) وعنه (ع) أنَّه قال : إن خرجت امرأةٌ من أهل الحرب إلى دار الإسلام مستأمنة ، ولها زوجٌ تَخلَّفَ في دار الحرب ، فليس له عليها

<sup>(</sup>۱) س، ط، ز، د، بى د -- أربع --رائر .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – من مختصر الآثار – وإذا أسلمت الذمية قبل أن يدخل بها زوجها الذمى فقد ملكت نفسها ولا عدة عليها منه ، ولها نصف المهر ، وإن أسلم فى حال إسلامها فهى على النكاح . وإن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطباً إذا أسلم .

<sup>(</sup>٣) ى ، د ، ع ، ط . ز - انقصمت (صح ) . س - انقضت .

سبيلٌ وتتزوّج إن شاءت ولا عدة عليها . فإن أسلم زوجُها فهو خاطبٌ من الخُطاب .

(٩٥٢) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يحلّ لمسلم أن يتزوَّ جَ حربيَّة في دار الحرب .

(٩٥٣) وعنه (ع) أنه قال إذا سُبِيَ الرجلُ وامرأتُه من المشركين . فهما على النكاح . ما لم يكن أحدُهما سُبِيَ (١) وأحرِزَ في دار الإسلام دون الآخر . فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما !

#### فصل ۱۶

#### ذكر القسمة بين الضرائر

(٩٥٤) قال الله (عج) (٢): ولَنْ تَسْتطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاء ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّالمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ ، الآية ، فأخبر الله (تع) ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّالمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّقَةِ ، الآية ، فأخبر الله (تع) أَنَّ العدل بين النساء لا يُستطاع ، لأَنَّ المرَّة قد يستطيع العدل عليهن في النفقة والمَبيت والعطيّة وغير ذلك مما يملكه ، ولا يستطيع العدل بينهن في الهوى والشهوة والنّساط إلى الجماع ، فواجبٌ عليه أَن يعدل فيها يستطيعه ، لأَن الله عز وجل إنّما رخص من ذلك فيما لا يُستطاع (٣) وأمر بالعدل في موضع آخر ، وهو الذي يُستطاع ، وقال (٤) : لاَ يُكَلِّفُ ٱلله نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا .

(٩٥٥) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا (ع) قال : للرجل أن يتزوج أربعًا ، فإن لم يتزوج غير واحدةٍ ، فعليه

<sup>(</sup>۱) ی -- سی .

<sup>174/8 (4)</sup> 

<sup>(</sup>۳) ی، ز، د، ط، ع. س – یستطیع.

<sup>. 17/7 (1)</sup> 

أَن يبيت عندها ليلة من أربع ليالي ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحلّه الله له أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحلّه الله له أن يخصّ إحداهما بالثّلاث الليالي التي هي له ، ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كنّ ثلاثًا قَسَم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث . ويَخُصّ بالرابعة من شاء منهن ، وإن كنّ أربعة لم يُفضّل واحدة منهن على الأُخرى .

(٩٥٦) وعن على (ص) أنّه سُثل عن قول الله (تع) (١): وَإِن ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ، الآية ، فقال : عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرجُل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون دميمة (٣) فيميل عنها ويريد طلاقها ، وتكره هي ذلك ، فتُصالحه على أن يأتيها وقتًا بعد وقت ، أو على أن تضع له حظّها من ذلك .

(٩٥٧) وعنه (ع) أنّه قال في الرجل تكون عنده المرأةُ الواحدةُ أو الثلاث فيتزوج بكرًا ، قال : إذا تزوّج بكرًا أقام عندها سبع ليال ، وإن تزوّج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه.

(٩٥٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه سُتل عن الرجل تكون عنده النساء ، يَغْشَى (٤) بعضَهنَّ دون بعض قال : إنَّما عليه أن يبيت عند كلّ واحدة في لياتها ويَقِيل عندها في صحبتها : وليس عليه أن يجامعها إن لم منشَطْ لذلك .

( ٩٥٩ ) وعن على (ص) أنَّه قال في الرجل تكون عنده النساء فيخرج إلى السفر ، قال : إذا انصرف ، بَدَأَ بمن لها الحقُّ !

<sup>(</sup>١) حشى ي ــ أي ما أحب من وطء سريته أو عبادة أو صنعة وغير ذلك .

<sup>174/4 (7)</sup> 

رُ ٣ ) حش ى - أى بلا حسن ، حش س - قبيحة .

<sup>( ؛ )</sup> حش س - غشيها أي جامعها .

#### فصل ادا

## ذكر النُّفقات على الأزواج

(٩٦٠) قال الله (عج) (١): قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فَى أَذْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ، الآية ، وقال الله (عج) (٢): وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْ لا مَعْرُوفًا . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) خطب فى حِجّة الوداع فذكر النساء فقال : ولهنَّ عليكم رزقُهُنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف .

(٩٦١) وعنه (ع) أنه نهى أن يشبعَ الرجلُ ويُجيع أهله وقال : كنى بالرجل هلاكًا أن يضيّع من يعول .

( ٩٦٢) وعنه (ع) أنَّه قال : سبعٌ من سوابق الأَعمال ، فعليكم بهنَّ . فذكرهنَّ ، وقال فيهنَّ : والنفقة على العيال .

(٩٦٣) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنّه قال : من أَيْقَن بالخَلَف (٣) سَخَتْ نفسُه بالنَّفَقَة .

( ٩٦٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال في قول الله عز وجل (٤): وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ، قال : ليس في طاعة الله تبذيرً .

(٩٦٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : الرِّفقُ نصفُ العيش وما عَالَ

امروً في اقتصادٍ .

٠٠/٣٣ (١)

<sup>(</sup>٣) حش ی – أی البدل والعوض .

(٩٦٦) وعنه (صلع) أنَّه قال : إذا أراد اللهُ تبارك وتعالى بأهل بيت خيرًا ، فَقَّهُم فى الدين ، ورزقهم الرفقَ فى معائشهم ، والقصدَ فى شانهم .

(٩٦٧) وعنه (صلع) أنَّه قال : مَنِ اقتصد في معيشتِهِ رزقه الله ، ومن بذَّر حَرَمه الله .

(٩٦٨) وعن على (ع) أنَّه قال . من اشترى ما لا يحتاج إليه ، باع ما يحتاج إليه .

( ٩٦٩) وعنه (ع) أنَّه قال : الكمالُ كلُّ الكمالِ التفقَّه في الدين ، والتقدير في المعيشة .

وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : جَهْد (١) البلاء كشرةُ العيال وقلَّة المال ، وقلَّة العيال أحد اليَسارَين .

( ٩٧١) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا لم يجد الرجلُ ما ينفق على امرأتهِ ، استُوْ نِي (٢) فإن جاءها بشيء لم يفرق بينهما . وإن لم يجد شبعًا أُجُّل وفُرُّق بينهما .

(٩٧٢) وعنه (ع) أنَّ امرأةً استَعْدَتُه على زوجها أنَّه لا ينفق عليها إضرارًا لها ، فحبسه في نفقتها ·

(٩٧٣) وعنه (ع) أنَّه قال : أيَّما امرأةٍ خرجت من بيت زوجها بغير إذْنِهِ ، فلا نفقة لها حتَّى ترجع .

( ٩٧٤ ) وعنه ( ع ) أنَّه قضى على رجل لامرأتِهِ ، وكانت تُرضعُ ولدًا له ، بربع مكُّوك (٣٠ من طعام وجَرَّة من ماء ، وليس فى هذا توقيت ، وقد فرق

<sup>(</sup>۱) بحش ی - أي شدة .

<sup>(</sup>٢) حش س – انتظر

<sup>(</sup>٣) حش ز – مكيال يسع صاعاً ونصفُ صاع .

الله جل ذكره بين الناس فى ذلك بقدر أحوالهم فقال : عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ ، وقد يكون الذى فَرضَ عليه على (ص) ما فرض عليه كان ذلك (١) قدرُه .

(٩٧٥) وعنه (ع) أنه قال : في قول الله (عج) (٢) : لَا تُضَارٌ وَاللّهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، قال (ع) : على وارثِ الصبيِّ الدُّى يرثه إذ امات أبوه ما على أبيه من نفقتِهِ ورضاعه ، والمُضارّة في الولد من الوالدة أن لا تُرضِعه وهي قويتٌ على رضاعه ، مضارّة لأبيه في ذلك ، وعلى الأب أيضًا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن تُرضِع ولدَها فيسترضعه من غيرِها ، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارّة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النَّفقة .

(٩٧٦) وعنه (ع) أنَّه قال ، في الذي يطلِّق امرأتَه وهي تُرضِعُ : إنَّها أُولَىٰ برضاعِ ولدِها إِن أَحَبَّتْ ذلك ، وتأُخذ الذي تعطَى المرضعةُ .

(٩٧٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئل عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فأَلْقَتْه على خادمة لها فأَرضَعَتْه ، ثم جاءَتْ تطلبُ رضاعَ الغلام من الوصى ، قال : لها أُجرُ مثلِها ، وليس للوصى أن يخرجه من حَجْرها .

تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام .

<sup>(</sup>١) ى ، – ذلك على قدره .

<sup>. \*\*\*/\* (\*)</sup> 

#### كتاب الطلاق

## فصل 🖟 🕆

# ذكر الطلاق المنهي عنه والطُّلاق المباح عنه

(٩٧٨) قال الله (عج): (١) يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِحِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلعِدَّةَ وَٱتَّقُوا ٱللهُ رَبَّكُمْ ، إِلَى قوله : قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا . فالطلاق على كتاب الله جل ذكره وسنَّة رسول الله (صلع) مباحً لمن أراده . فالطلاق بأيدى الرجال ، فمن كره امرأةً وأحب فراقها فله ذلك لعلَّة أو لغير علَّة ، ولكن تُكرَه الفُرقةُ بعد الائتلافِ والصَّحبةِ لغير علَّة ، كراهةً ليست بمحرَّمة .

(٩٧٩) ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنّه قال يومًا لجارية (٢) له يقال لها أمّ سعيد ، وهي تصب للاء على يديه : يا أمّ سعيد . قالت : لبيك ، يا أمير المؤمنين ، قال : لقد اشتهبت أن أكون عروساً . قالت : وما يمنّعُك من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ويحكِ أبعُد أربع في الرَّحْبة (٣) ؟ قالت : طلّق واحدة منهن وأدخِل مكانها أخرى . قل علمت هذا ، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه .

(٩٨٠) وكان الحسنُ بن على يتزوّج النساء كثيرًا ويطلّقهن ، إذا رغب في واحدة (١) وكنَّ عنده أربعًا ، طلّق واحدةً منهن وتزوّج التي رغب

<sup>· &</sup>quot; - 1/70 (1)

<sup>(</sup>٢) س، ط، ع، ز، د، . ي - كادمة.

<sup>(</sup>٣) حش ي - أي محلة بالكوفة .

<sup>(</sup> ٤ ) ط خه ، ی – واحدة منهن .

فيها ، فأحصن كثيرًا من النساء على مثل هذا . قال أبو جعفر محمد بن على ، قال على (ع) لأهلِ الكوفة : لا تزوّجوا حسنًا ، فإنّه رجلٌ مِطْلاقٌ .

والَّذى ينبغى ولا يجوز غيرُهُ ، الطلاق على كتاب الله (تع) وسنَّة رسوله (صلع) ، وما عَدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره (١١) : وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

(۹۸۱) رُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أنَّ ابن عمر طلَّق امرأَته وهي حائضٌ. فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأَنكر فِعلَه وأمره بأَن يراجعَها ثم ليطلقها إن شاء طلاق السنَّة ، وهذا خبر مشهورٌ مجمعٌ (٢) عليه وسنذكر ذلك في موضعه وبيان الحجَّة ، إن شاء الله .

( ٩٨٢) وعن على (ع) أنَّه كتب كتابًا إلى رِفاعة كان فيه : وآحذَرُ أن تتكلَّم في أمر الطلاق ، وعافِ نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلًا ، فإن غلب الأَمرُ عليك فارفع ذلك إلى أقوَّمهم على المنهاج ، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق ، وغيرها المبتدعون .

(٩٨٣) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : لا يَصْلُحُ للناس على الطَّلاق (٣) إلَّا السيفُ، ولو وَلِيتُهم لَرددتُهم إلى كتاب الله عزوجل. (٩٨٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لو وَلِيتُ أَمرَ الناس

لعَلَّمتُهم الطلاقَ ، ثم لا أُونَى بـأَحدٍ خالفَه إِلَّا أُوجَعْتُه ضربًا .

(٩٨٥) وعن على (ع) أنَّه قال : الطلاقُ للعدَّة وهي طاهرةٌ في (٤) غير جماع .

<sup>170 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ی ، مجتمع علیه .

<sup>(</sup>٣) ع ، ز – الناس الطلاق .

<sup>(ُ</sup> ٤ ) حَش ى – الطهارة نقيض النجاسة ، رجل طاهر وإمرأة طاهر بغير هاء ، وإمرأة طاهرة إذا انقطع عنها دم الحيض ، ز ط ، ع – طاهر .

(٩٨٦) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : طلاقُ العدَّة الذي قال الله عز وجل(١): فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، إذا أَراد الرجلُ أَن يطلُّق امرأتُه للعدَّةِ ، فلينتظر بها حتى تحيضَ وتخرجَ من حيضتِها فيطلَّقُها . وهي طاهرٌ في طهر لم يمسَّها فيه ، تطليقةً واحدةً ، ويشهد شاهدَى عدلٍ على ذلك ، وله أن يراجعَها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيًّام قبل أن تحيض ، ويُشهِد على رجعتمِها شاهدين ويواقعها . وتكونُ معدحتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضتِها طلَّقها تطليقة أخرى من غيرِ جماع ، ويُشهِد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضًا مني شاء قبل أن تحيض ، ويُشهِد على رجعتها ويواقعُها وتكون معه إلى أن تحيضَ الحيضة الثالثة . فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طُلَّقها الثالثةَ من غير جماع ، ويشهد على ذلك شاهدَين ، فإذا فعل ذلك ، فقد بانَتْ منه بثلاثِ تطليقات ، ولم تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره . فإن كانت ممن لا تحيض فليطلقها للشهور. وإن طلَّقها على ما وصفنا واحدة عرشم بدا له أن يحبسها ، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن طلَّقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدةٍ ، فإن طلَّقها الثالثة لم يكن له عليها رجعةً ، ولم تحلُّ له إلَّا بعد الزوج ، وهذا إنَّما يكون إذا راجعها قبل أَن تنقضي عدَّتُها ، فأمَّا إِن طلَّقها واحدةً أو اثنتَين على ما وصفنا ، ثم تركها حتى تنقضِي عدَّتُها فليس له عليها رَجعة ، وهو خاطب من الخطَّاب. فإن تزوَّجها برضاها عَقَدَ عليها بنكاح مستقبل .

(٩٨٧) وهذاهو طلاقُ السنَّة الذي يُوَّمَرُ به من أَراد أَن يُبتَّتَ الطَّلاقَ أَن يطلِّقها واحدةً ثم يَدَعَها فلا يراجعها حتى تنقضِي عدَّتُها فتبين منه وتكونُ أَملكَ بنفسها . فإن شاء وشاءت بعد ذلك تراجعاً بنكاح مستقبل . وإن لم

يرغبا في التراجع نكحَتْ من شاءَتْ ، وأهلُ الفُتيا ، فيا عَلِمتُ ، مجتمعون على أن هذا هو الطلاق الذي أَمرَ الله عزّ وجل به وسَنّهُ رسولُه (صلع) ، وعلى أن رسول الله (صلع) أمرَ ابنَ عمر لمّا طلّق على خلافِهِ ، أن يراجع امرأته . ولو كان ذلك يجب به الطلاقُ لم يأمره رسول الله (صلع) بمراجعتها . فقال من خالف ذلك منهم ضلالًا وجهلا بكتاب الله وسنّة رسول الله (صلع) : إذا طلّق الرجلُ امرأته على خلاف ما أمر الله به . مثل أن يطلّقها وهي حائض كما طلّق ابن عُمرَ امرأته ، أو هي في طهر قد مسها فيه ، أو بغير شهودٍ ، أو يطلّقها ثلاثًا في مجلس واحد ، فقد خالف ، فيا قالوا ، كتاب الله وسنّة رسوله (صلع) ، وعصى وتعدّى حدود الله ، ثم أثبتوا ، مع قولهم هذا ، طلاقه ، وحرموا به فرجَ امرأته عليه ، أحلّوه (١) لغيره بخلاف الكتاب والسنّة . وفي وحرموا به فرجَ امرأته عليه ، أحلّوه (١) لغيره بخلاف الكتاب والسنّة . وفي ظاهر هذا لمن تَذَبّره ما أغنى عن الاحتجاج على قائيله .

(۹۸۸) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ص) أنّهما قالا: كُلُّ طلاق خالف الطّلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق (٢) ، فإن طلّقها وهي حائضٌ أو في دم النفاس ، أو بعد ما جامَعها قبل أن تحيض ، أو طلّقها وهي طاهرة من غير جماع من غير أن يُشهد شاهدَي عدل (٣) كما أمر الله عز جل ، فليس طلاقه بطّلاقي ، حتى يطلّقا بالكتاب والسنّة ، على ما وصفناه .

(٩٨٩) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنَّه دخل المسجدَ فإذا برجل يُفْتى وحوله ناسُّ (٤) كثيرٌ ، فقال : مَنْ هذا ؟ فقالوا : نافعُ مولى ابن عمرَ ، فَذَعَا به فأتاه فقال : يا نافع (٩) إنَّه قد بلغنى عنك أنَّك تقولُ إنَّ

(٤) د، نفر . (٥) س – أى نافع .

<sup>(</sup>١) د، ز، ع، ط، ي - أحلوه س - أحلوا .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – وعن على صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون الطلاق طلاقاً حتى تجتمع الحدود الأربعة ، فإن نقص منها واحد لم يقع الطلاق وهي أن تكون المرأة طاهرة .

<sup>(</sup>٣) حش ى ، س – مُحتَّمَر المصنف ، – وإذا طلق الرجل المرأته فأشهد على طلاقها رجلا واحداً ، ثم أشهد رجلا آخر بعد أيام ، فليس بشيء إلا أن يشهدهما جميعاً (مما) .

ابنَ عمرَ إنَّما طلَّق امرأته واحدةً ، وأنَّ رسولَ الله (صلع) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة ، فقال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أَبُو جَعَفُر : كَذَبَّتَ والله يا نافع ، على رسول الله (صلع) ، بل طلَّقها ثلاثًا فلم يَرَه رسولُ الله (صلع).

وفي قول نافع هذا ، ومَن قال به من العامّة إنَّ رسولَ الله (صلع) أُوجب طلاقَ ابن عمرَ وأمرهُ بِرَدِّ امرأتِهِ ، دليلٌ على فسادِ قولهم من قولهم ، لأنَّه لو كان الطلاقُ الذي طلَّقه ابن عمر كما زعموا ، وهي حائضٌ وأنَّه طلَّقها واحدةً طلاقاً جائزًا ، لم يتأمُّرُه رسولُ الله (صلع) بِرَدُّها . وأمرُ رسول الله (صلع) فرض . وليس بفرض على مَن طلَّق امرأتَه طلاقًا صحيحًا أن يراجعها .

(٩٩٠) وعن على (ع) أنَّه قال: مَن طلَّق امرأته ثمَّ رَاجَعَها ثم طلَّقها قبل أن يمسُّها ، لم يقع عليها الطلاق الآخر.

(٩٩١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُمل عن رجل طلَّق امرأته وهي حائضٌ ، فقال : الطلاقُ لغير السنة باطلُّ<sup>(١)</sup> .

(٩٩٢) وعن أبي جعفر أنَّ رجلًا سأله فقال : يا بن رسول الله بلغني أنك تقول : إنه من طلَّق لغير السنة لم يجز طلاقه ، فقال أبو جعفر : ما أَنَا أَقُولَ ذَلِكَ ، قَالَ الله (عج) . ولو كُنَّا نُفتيكم بالجور لكُنا أَشرّ منكم (٢) إِن الله (ع ج) يقول (") : لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِثْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .

(٩٩٣) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : كلُّ طلاقِ في غضب أو عين ، فليس بطلاق .

<sup>( 1 )</sup> س - رون أبي عبد الله . ( ٢ ) س - شرأ .

(٩٩٤) وعن أبي جعفر (ع)(١) أنه قال : من طلّق لعدّة أكثر من واحدة فليس الفضلُ على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولو طلّقها ولم ينفو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق (٢) يعنى (ع) في النيّة (٣) ما بينه وبين الله ، فأمّا إن طلّق للسنّة وأشهد شم قال : لم أنو الطلاق ، لم يجز ذلك في الحكم ، ونيّتُه فيا بينه وبين الله عز وجل .

(٩٩٥) وعن على (ع) أَنَّ رجَلًا أَتَاه فقال : يَا أَمِيرَ المُوْمَنِين ، إِنَى طَلَّقتُ امرأَتَى ، قال : أَعلى ذلك بيِّنة ؟ قال : لا ، قال : آغُرُبُ (١٠).

(٩٩٦) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : لو وَليتُ أَمرَ الناس لَعَلَّمتُهم الطلاق وكيف ينبغى لهم أن يطلِّقوا ، ثم لو أُوتيتُ برجل قد خالف ذلك لأَوْجَعْتُ ظهره ، ومن طلَّق لغير السنَّةَ لَرَدَدْتُه إلى كتاب الله ، وإن رَغِمَ أَنفه . ولو مَلَكْتُ من أمر الناس شيئًا لأَقمْتُهم يالسيف والسَّوط. حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله (عج) .

(٩٩٧) وعن على (ع) أَنَّ رجَلًا سأَله فقال : إنى طلَّقتُ امرأَتى للعدّة بغير شهود ، قال : ليس بطلاق فارجع إلى أهلك .

(٩٩٨) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من طلَّق امرأته للعدَّة ثلاثًا في مجلس واحد : وأشهد فيه فهي طالق واحدةً (٥) . وقوله هذا (ع) بين ًلن تدبره لأَنَّه إذا قال : هي طالقٌ فقد طلقت (١) واحدةً . وقوله بعد ذلك

<sup>(</sup>١) س، ط، ع، ز. ذي – وأبي عبد الله (ع) .

<sup>(</sup>٢) د ، ى – طَّلاقاً .

<sup>(</sup> ٣ ) ع – يمني ص )عليه البينة .

ر ؟ ) حس ى – غرب أي بعد يقال اغرب عنى ومنه غروب الشمس، ط – اغرب عنى .

<sup>(ُ</sup> ه ) س – فهي طالق طلاقاً واحدة .

<sup>(</sup>٦) ي - طلق .

ثلاثًا كقوله ألفًا ، ومَنْ خالفنا لا يَرَى ما زاد على الثلاث شيئًا ، وسواءً زاد على الواجب واحدة أو ألفًا أو أقلً من ذلك أو أكثر . لأنه إذا كان لايثبت إنْ تَعَدَّى في القليل لم يثبت في الكثير . لا فرق بين ذلك أعْلَمُهُ . وإنّما أبطل رسول الله (صلع) طلاق ابن عمر ثلاثًا كلّه لأنّه طلّقها وهي حائض، ولو كان طلّقها للسنّة لثبتَتْ واحدةً . لأنه إذا قال : هي طالق فقد ثبتَتْ واحدةً .

(٩٩٩) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : الطلاق ثلاثًا إن كان على طهر كما تجب فهى واحدةً وإن لم تكن على طهر فليس بشيء . (١٠٠٠) وعنه (ع) أنّه سُثل عن الرجل يقول : كلَّ امرأة أتزوّجُها أبدًا فهى طالقً . قال : ليس ذلك بشيء . قيل له : فالرجل يقول : إن تزوّجتُ فلانةً أو تزوّجت بأرضِ كذا (يسمّيها) فهى طالقً . قال : لاطلاق ولا عِتاق إلّا بعد ملك .

(١٠٠١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن المطلَّقات (١) ثلاثًا لغير العدّة وقال : إنَّهنَّ ذواتُ أزواج .

(۱۰۰۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا من أصحابه سأله عن رجل من العامَّة طلَّق آمراَتَهُ لغير عدَّة ، وذكر أنه رغب في تزويجها ، قال : انظُر إذا رأيتَه ، فقل له : طلَّقت فلانَة إذا علمت أنَّها طاهرةً في طهر لم يَمَسُها فيه ، فإذا قال : نعم ، فقد صارت تطليقةً ، فدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها مِن ذلك الوقت ثم تَزَوَّجُها إن شئت ، فقد بانت منه بتطليقة بائن وليكن معك رجلان حين تساله ليكون الطلاق بشاهدين . ولا يخلو طلاق أبن عمر امرأته الذي أجمع عليه مَنْ خالفنا أن يكون جائزًا ، أو غير جائز ،

<sup>(</sup>١) س، ط، ع - فهي من المطلقات. د، ي، ز - من تزويج المطلقات

فإن كان جائزًا فما معنَى إنكار النَّبي (صلع) وأمره له بردّها إليه وهو قد طلَّقها طلاقًا جائزًا ؟ وإن كان غير جائز فكيف يُغْتَدُّ به كما زَعَمُوا ؟

(١٠٠٣) مع ما رُويناه عن أبي جعفر (ع) وقد تقدُّم ذكره ، أنه إنَّما كان طلَّقها ثلاثًا وهي حائضٌ ، وفي رواية أُخرى عنه (ع) ، رَوَيْنَاها أَنه قال لِنافع : أَنَا سمعتُ عبدَ الله بن عمرَ يقولُ : أَنا طلَّقتُها ثلاثاً وهي حائضٌ وأَمَرَ رسولُ الله (صلع) ابن عُمَرَ أَنْ يِأْمَرَنَى برَجْعَتِها(١) ، وقال: إنَّ طلاق عبدِ اللهِ امرأتَه شلادًا وهي حائضٌ ليس بطلاق ، فقال رجلٌ لجعفر بن محمد (ع)، وقد ذكر هذا عن أبيه، إنَّ الناس يقولون إنه إنما طلَّقها واحدةً وهي حائضٌ ، فقال : فلأَىُّ شيءِ سأَل رسولُ الله (صلع) إذا كان أملك برَجعتِها ؟ كَذَبُوا . ولكنَّه طلَّقها ثلاثًا فأُمره أن يُراجِعَها وقال : إن ششتَ فطلُّقُ وإِنْ شئتَ فَأُمسِكُ . ومَنْ خالفنا يوجبُ أَن طلاقَ البدعةِ الذي يجيزونه طلاقُ معصية ، ولكنَّهم قالوا يُفرَّقُ بينهما به ، وهم لا يُجيزونَ النكاحَ من جهة المعصية ، فهذا هو(٢) لأنهم إذا فَرْقُوا بينهما بجهة المعصية فقد أَحلُوا الفرجَ لغيرهِ بالمعصيةِ ، لا فرقَ بين الأَمرين . لأَنه إذا طلَّقها لغير عدَّة فقد تزوَّجها الآخرُ في العِدَّةِ ، وإذا حرَّموا فرجَها على هذا بالمعصية فقد أحدُّوه لهذا بتلك المعصية ولا يخرجُ العَاصي من المعصيةِ إِلَّا بالتوبةِ . والتوبةُ في هذا الرجوعُ عمَّا نهى اللهُ عنه إلى ما أمر به اللهُ عز وجل، والمطلِّقُ لغير السنَّةِ لم يتُبُّ من معصيتِهِ . فقد أَجازُوا بقولهم هذا المقامَ على المَعَاصى ، وأحلُّوا بها الفرُوج الَّتي هي من كبائر حدود الله عز وجل ، وأُجازوا خلاف كتابِ الله جل ذكره في الطلاق ، ولم يَرَوَّا إِجازةً ذلك في النكاح . لأَنَّ الله عزَّ وجلُّ

<sup>(</sup>۱) ی – وأمرنی رسول الله ( صلع) برجعتها .

<sup>(</sup>٢) ي - د ، هذا لأنهم .

أَمْرَ بِالطَلاقِ للعدة ، ونهى عن التزويج في العدّة . فخالفُوا لاَمْرِهِ ووقَفُوا على نهيهِ عند أَنفسِهم ، وفي مخالفَةِ هذا الأَمر إباحة دلك النهي . لأَنهم إذا جرّموا هذا الفرجَ بهذه المعصية أَباحوه بها ، وهذا بين لن تلبّره ووقّقه الله لفهمه . ومن قولهم إن وجلاً لو قام في وقت الغذاة فصلى صلاة يومه ذلك وليلته المُتبلةِ وما بعد ذلك لم يجز من صلاته إلاّ الصلاة الذي صلّاها لوقتها . ذلك لأن الله (عج) إنما فرض كل صلاة لوقتها ، والمُصلى عندهم قبل وقتها غير مُصل ، وكذلك الحج وصوم شهر رمضان ، وكل فرض فرضه الله عز وجل في وقت معلوم ، لا يجوز أن يُوتِدي قبل وقته ، فالطلاق كذلك ، لأن الله عز وجل أمر به في وقت حده وبينه ، ونهى عن تعدّى حدوده ، فمن تعدّى ذلك لم يجز طلاقه كما لا يجوز صومه ولا حجه ولا صلاته . لأن الفرض في كل في وقت محدود . فالوقت المحدود مفروض . فمن تعدّى فرض الله عز وجل وخالف حدوده لم يجز فعله ، ولو جاز في وجه واحد لَجَاز في غيره ، والحجج في هذا كثيرة لو تقصّيناها وذكرنا حجج القائلين بطلاقي البدعة ونقضها لخرج ذلك عن حد هذا الكتاب ، وفيا ذكرنا من ذلك كفاية لمن ونقضها لخرج ذلك عن حد هذا الكتاب ، وفيا ذكرنا من ذلك كفاية لمن وقيق للصّواب .

(١٠٠٤) ورُوينا عن على وأبي عبد الله وأبي جعفر (ع) أنهم قالوا : خمس من النساء يُطَلَّقْنَ على كلّ حال : الحاملُ ، والّتي لم يدخُل بها زوجُها ، والصغيرةُ التي لم تحض ، والكبيرة التي قد يئست من المحيض ، والغائبُ عنها زوجُها غيبة بعيدة . وطلاقُ الحُبْلَى واحدة وهو أحق برَجعتها ما لم تَضَع ما في بطنها ، فإن وضعَتْ فقد بانت عنه وهو خاطب من الخُطَّاب ، والتي لم يدخل بها إذا طلَّقها واحدةً فقد بانت منه ، وإن طلَّقها بعد ذلك قبل أن يراجعها لم يلحقها الطلاقُ لأنها قد بانت منه بالأولى ، فإنما طلَّق طالقًا ،

والغائبُ عنها زوجُها إذا طلّقها ، وهو غائبٌ غيبةٌ بعيدةٌ ، تطليقة واحدةً فقد بانت منه إذا انقضَتْ عدَّتُها(١) مِن قبل أن يصلَ إليها فيراجعَها ، فإن وصل إليها فراجعها قبل انقضاء عدّما فهو أحقّ بها وتبنى عنده على تطليقتين . فإن طلّقها ثانية وهو غائب مِن قبلِ أن يراجعَها لم يلحقها الطلاق لأنه طلّق طالقاً ، ولفظُ الطلاقِ الذي يقع به (٣) أن يقول الرجلُ لامرأتِهِ على ما قدّمنا ذكره من السنّةِ في الطلاقِ : أنتِ طالق أو يقول: فلانة طالق ويسميها باسمها ، أو يكني عنها بكناية تدلّ عليها ، أو تُذكره له (٣) فيقول: هي طالق . والطلاق يقع بكلّ لسان ، وكذلك إن قال لها : اختاري ، فاختارت نفسها فهو طلاق ، وإن اختارته فليس بشيءٍ أو يقول لها : إغتدًى ، بريد بذلك الطلاق ، فهو طلاق ، فهو طلاق .

(١٠٠٥) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنّهما قالا في الرجل يقول الامرأنه : أنتِ منّى خليّة أو بريّة أو بائن أو بَتّة أو حرامٌ قالا : ليس ذلك بشيء حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة شاهدَين عَدْلَيْن : أنتِ طالق . أو يقول أعنلنى ، يريد بذلك الطلاق . قيل لأبي عبد الله (ع) : إنّ رُوَاة أهلِ الكوفة يَرْوُون عن على (ع) أنّه قال : كلّ واحدة منهن ثلاثا بائنة فلا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيرَهُ . فقال كذَبوا عليه .. لعنهم الله ، ما قال ذلك على (ع) ولكن كذَبوا عليه . قال أبو جعفر (ع) : سُئل على ما قال ذلك على (ع) ولكن كذَبوا عليه . قال أبو جعفر (ع) : سُئل على حرامٌ ، قال : هذا من خُطُواتِ الشيطان (٤) وليس بشيء . ويُوجَعُ أَذَبًا .

<sup>(</sup>١) حش ى – قال في نحتصر الإيضاح – إنه لا يجوز في الطهر الواحد إلا تطليقة واحدة وكذلك لا يجوز في الحمل إلا تطليقة واحدة .

۲) ی حد – الذی یقع به .

<sup>(</sup>٣) ی – یذکر لها.

<sup>.174/4 (1)</sup> 

أنت على حرام ، قال : لو كان لى عليه سلطان لأوجَعْتُ رأسه ـ وقلت : أنت على حرام ، قال : لو كان لى عليه سلطان لأوجَعْتُ رأسه ـ وقلت : أحلها الله لك ثم تُحرّمها أنت ، إنه لم يزد على أن كذَبَ فَزَعَمَ أن ما أحل الله له حرام عليه (۱) ولا يدخُل عليه بهذا طلاق ولا كفّارة ، قيل له : فقول الله (عج) (۲) يَا أَيّها النّبِي لِمَ تُحرّم مَا أَحَل الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَات أَوْواجِكَ : الآية ، فجعل الله عليه كفارة ، فقال : كان رسول الله (صلع) قد خلا بمارية القبطيّة قبل أن تلد إبراهيم ، فاطلّعت عليه عائشة فوجدت (۱) ، فأطلعت فحلف لها أن لا يقربها بعد وحرّمها على نفسه وأمرها أن تكم ذلك ، فأطلعت عليه حفصة ، فأنزل الله (عج) : يَا أَيّها النّبِي لِمَ تُحرّمُ مَا أَحَلَّ الله لك تَبْتَغِي مرْضَات أَزْواجِكَ إلى قوله : وَأَبْكَارًا (١٠) ، فأمره بتكفير اليمين لك تَبْتَغِي مرْضَات أَزْواجِكَ إلى قوله : وَأَبْكَارًا (١٠) ، فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها . فولدت منه إبراهيم وكانت أمّ ولد (صلع) .

إِنَّ زِينبَ قالت لرسول الله (صلع) : أَلاَ تعدِل وأَنت رسول الله ؟ وقالت حَفْصَةُ : لو طَلَقتنا لوَجَدنا فى قومِنا أكفاء . فأَنِف الله لرسوله (صلع) فاحتَبَس الوحى عنه عشرين يومًا ، ثم أُنزل الله (ع ج) (٥) : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا وَزِينتَها فَتَعَالَيْنَ أَمَتَّعُكُنَّ وَأَسَرَاحًا جَمِيلًا . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَه وَالدَّارَ الله (صلع) الله أَعَدُّ لَيْ الله أَعَدَّ الله وَرَسُولَه وَالدَّارَ الانْحِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلله (صلع) تِسْعًا الله أَعَدَّ لِلله وصلع) تِسْعًا

<sup>(</sup>١) س ، ز ، د ، ط ، ع . ى - فجعل ما أحل الله له حراماً.

<sup>- 17/7 (</sup>Y

<sup>(</sup>٣) حش ی – أی غضب .

٥- ١/ ٦٦ (٤)

<sup>11 -</sup> Th/TT (0)

وعشرينَ ليلةً في مَشْرَبَةِ (١) أُمّ إبراهيم ، ثمّ دعاهنَّ فخَيَّرهنَّ ، فاخترْنَهُ . ولو اخترْنَهُ . الخَرْنَ أَنفسَهُنَّ لكانَتْ لَهُنَّ واحدةً باثنةً .

(۱۰۰۸) وعنه (ع) أنّه قال: إنه إذا خيّر الرجلُ امرأتَه ، فلها الخيارُ ما دامت في مجلسِها ، ولا يكون ذلك إلّا وهي طاهرةٌ في طُهْر لم يمسّها فيه ، فإن اختارتُهُ فليس بشيء ، وإن اختارتُ نفسَها فهي واحدةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطّاب ، تُزَوّجه نفسَها إن شاءتُ من يومها ، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدَّتُها ، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فَوضَع يدَه عليها أو قبل قبل أن تتكلّم ، فليس بشيء إلّا أنْ تُجِيبَ في المكان .

(۱۰۰۹) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهو مريضٌ وكان صحيح العقل ، فطلاقُهُ جائز . وإن مات أو ماتت قبل أن تنقضى عدَّتُها تَوارثا . وإن انقضت عدَّتُها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدَّتُها ، فهي ترثُه ما لم تتزو ج(٢) .

(١٠١٠) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يجوز طلاق المجنون المُخْتَبِلِ العقلِ ، ولا طلاقُ النائم وإن لَفَظ به العقلِ ، ولا طلاقُ النائم وإن لَفَظ به إذا كان نائِمًا لا يعقِل ، ولا طلاقُ المُكرَه الذي يُكْرَه على الطلاقِ ، ولا طلاقُ المُكرَه الذي يُكْرَه على الطلاقِ ، ولا طلاقُ الصبيِّ قبل أن يحتلم .

(١٠١١) وعنه (ع) أنَّه قال : الطلاق لا يتجزَّأ . إذا قال الرجلُ لامرأته على ما يَجِب من الطلاقِ : أنتِ طالقُ نصفَ تطليقة ، أو ثُلثًا (٣) أو ربعًا أو ما أشبَهَ هذا ، فهي واحدةً .

<sup>(</sup>١) حش ي - المشر بة الغرفة بفتح الراء لغة في المشر بة .

 <sup>(</sup> ۲ ) حش ى - من تختصر المسنف : إذا مات الرجل فقالت امرأته قد كان طلقى فى مرضه ومات وأنا فى العدة ، وقال الورثة بل طلقك فى الصحة وقد انقضت العدة ، فالقول قول المرأة ، وإذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض .

<sup>(</sup>٣) ى - ثلثا تطليقة .

(١٠١٢) وعن على (ع) أنَّه قال : مَن استَفْنَي في الطَّلاق فليس طلاقُه بطلاق ، إذا أَظْهَرَ الاستثناء . وإن أَظهرَ الطلاقَ وأَسَرٌ الاستثناء أخذ بالعَلَانيةِ (١)!

#### فصل ۲

#### ذكر الخلع(٢) والمبارأة

(١٠١٣) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا (ع) قال : الخُلْع جائزٌ إذا وضَعه الرجلُ على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إنى أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك ، فأنا أعطيتُك (٣) كذا وكذا ، فيقول هو : وأنا أخاف أيضاً أن لا أقيم حدودَ الله فيكِ . فَمَا تراضيا عليه من ذلك ، جاز لهما . قال : جعفرٌ بنُ محمد (ع) : إذا قالت المرَّاة لزوجها : لا أُطبعُ لك أمرًا ولا أبرُّ لك قَسَمًا ، ولا أغتسل من جنابة ، ولأُوطِئنَّ فراشَك ، وَلَأَدْخَلَنَّ عليك بغير إذنك ، أو تقول من القول ما تَتَعَدَّى فيه مثلَ هذا مفسَّرًا أو مجملًا ، أو تقول : لا أقيم حدودَ الله فيك ، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها وغيره يأخذ منها من ذلك ما اتَّفقا عليه ويَخلعُها ، والخُلْع تطليقة بائنة . وليس له عليها رَجْعة إلَّا أَن يتفقا على عقدِ نكاح مستقبل ، فتكون عنده على ما بتى من الطلاق ، وذلك لقول

<sup>(</sup>١) حشى ى – وهذا كالرجل يريد أنه يطلق امرأته فيقول : أنت طالق إن شاء الله ، من مختصر الإيضاح . من مختصر الإيضاح . (٢) حش س – الخلع كالنفع ، النزع ، والخلع مهلة . والخلع بالضم – طلاق المرأة ببذل منها أو .ن غيرها . (٣) ى – فإنى أعطيك .

الله (عج)(١) وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْقًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهما فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ .

(۱۰۱٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : الخُلْعُ أن يَتداعَى الزوجان إلى الفُرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته ، على أن تُعطِيهُ شيئًا من بعض ما أعطاها ، أو تضَع عنه شيئًا ممًّا لها عليه ، فتُبرئهُ منه به (۲) أو على غير ذلك (۲) ، وذلك (۱) إذا لم تَتَعدُّ في القول . ولا يحلُّ له أن يأخذ منها إلاَّ دون ما أعطاها ، وإنْ تَعدَّتُ في القول وافتدتْ منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائزً .

(١٠١٥) وعن على (ع) أنه قال : لا يكون الخلعُ والمبارأة إلا في طُهْرِ من غير جماع ، كما يكون الطلاقُ والتَّخييرُ ، وبشهادة شاهدَيْن .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إذا جاء النّشوزُ من قِبَلِ المرأة ولم يجى من قِبَلِ الرجل ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه . وإن جاء النّشُوزُ من قِبَلهِما جميعًا ، فأَبغَضَ كلّ واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها إلاً دون ما أعطاها .

(١٠١٧) وعن على (ع) أنَّه قال ، فى قول الله عز وجل (٥) : فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ا. قال : ليس لهما أن يحكُما حتى يَسْتأْمِرَا الرَّجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شاءا جَمَعًا وإن شاءا فَرَّقا .

<sup>. 774/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) ع ، ز ، د، ي ، ط - فتين ، س فتبرئه . حش س ، به يعني بالحلم .

<sup>(</sup> ٣ ) حش س - أي إعطاء كل ما أخذت منه .

<sup>( ؛ )</sup> حش س - أي الخلع على بعض ما أعطاها .

<sup>. 40/2 (0)</sup> 

(۱۰۱۸) وعنه (ع) أنَّ رجلًا أتاه مع امرأته ، ومع كلِّ واحد منهما فِشَامٌ (۱) من الناس . فأمره عليه السلام أن يبعثوا حَكَمًا من أهله وحكمًا من أهلها . ففعلوا ، ثم دَعا الحكمين فقال : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتُما أن تَجْمَعًا جَمَعْتُما . وإن رأيتُما أن تُفرِّقا فَرَّقتُما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلى ، وقال الزوج : أمَّا الفرقة فلا ، فقال على : كذَبْتَ لَعَمْرُ الله ، حتى ترضَى بالذي رَضِيت .

(١٠١٩) وعن أبى جعفر محمد بن على وأبى عبد الله (ع) أنَّهما قالا في قول الله (عج) (٢): فَاَبْعَثُوا حَكَمًّا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًّا مِنْ أَهْلِهَا، قالا: ليس للحكمين أن يُفَرِّقا حتى يستأمِرا الرجل والمرأة (٣).

#### نصل ۲

#### ذكر الإيلاء

أَرْبَعَةِ عَالَ الله تعالى (٤) : لِلَّذِينُ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، ورُوِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليًّا (ص) قال : الإيلاءُ أن يقولَ الرجلُ لامرأتهِ : واللهِ لَأَغِيظَنَّكِ ، واللهِ لَأَشُوءَنَّكِ .

<sup>(</sup>١) حش ي - الفئام الحماعة من الناس لا واحد له من لفظه .

<sup>.</sup> To/1 (Y)

<sup>(</sup>٣) حشى ى - وقد أجمع أهل الفتيا على أن الحكين لوحكما بين الزوجين بخلاف الحق لما جاز حكهما، لوفرقا بين الزوجين بلا طلاق ولا عدة أو جمما بينهما على خلاف ما يوجبه الكتاب والسنة لم يجز ذلك من فعلهما ، و إن حكما فى ذلك بكتاب الله وسنة رسوله جاز ما حكما به ، من المناقب ولمثالب .

<sup>. 777/7 (1)</sup> 

ثم يهجُرها فلا يجامعُها حتى تمضى أربعة أشهر . فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يُوقَفُ حتّى يفيءَ (١) أو يُطَلِّقَ .

عند مُضِيّ أربعة أشهر ، فقال : إمّا أن تفيء وإمّا أن تُطلّق . وقال (ع) : وقال آلى الرجلُ من امرأته (٢) فلا شيء عليه حتى تمضى أربعة أشهر . فإذا آلى الرجلُ من امرأته (٢) فلا شيء عليه حتى تمضى أربعة أشهر . فإذا تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ، ولا يقيء وإمّا أن يطلّق مكانه . وإن لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشيء ، ولا يقع الطلاق . وإن مضت أربعة أشهر حتى يُوقَف ، إن طلبته المرأة ، وبعد أن يخيّر في أن ينيء أو أن يطلّق ، وهو في سعة ما لم يُوقف . وقال جعفر بن محمد (ع) : هي امرأته لا يُفرّق بينهما حتّى يُوقف وإنْ أمسكها سنة . وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر . وسعة . فإن رفعت أمرها إلى الوالى (٤) قيل له : إمّا أن تنيء وإمّا أن تطلّق . ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها ، وإن كان ذلك بعد حين . قال : والنيء الجماع ، وإن كان يقدر عليه الجماع لم يُجزو إلا في فأقر بلسانه اكتُفي بمقالته . وإن كان يقدر علي الجماع لم يُجزو إلا في قال بلسانه عند ذلك : إنّه قد فاء وأشهد على ذلك ، جاز .

(١٠٢٢) وعن على (ع) أنه قال : إذا أُوقِفَ (٥) المُولِّل ، وعزَمَ على الطَّلاق ، خُلِّ عنها حتى تحيضَ أو تطهُر . فإذا طهُرَتْ طلَّقها . ثم هو

<sup>(</sup>۱) حش ی – الفیئة بالهمز من فاء إذا رجع .

 <sup>(</sup>۲) ع ، د – من امرأته .
 (۳) س شكل كذا أوقف

<sup>(</sup>۲) س سخل جدا اوقف (۱) ما التاليات المال

<sup>( ؛ )</sup> ي – القاضى ، ز – حذ « إلى الوالى » .

<sup>(</sup>ه) كذا في س.

أَحَقُّ بِرَجَعَتها مَا لَم تَنْقَضِ ثلاثةُ قُرُوهِ . وعن أَبي عبد الله (ع) مثلُ ذلك وقال : يُشهدُ شاهدى عدل على الطلاق .

(١٠٢٣) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالاً: ولا يقع إيلاءً حتَّى يدخلُ الرجلُ بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاءً(١).

(١٠٢٤) وعن على (ع) أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المومنين! إنَّ امرأَتى وضَعَتْ غُلامًا ، وإنِّى قلتُ : والله لا أقربك حتى تَفْطييه مخَافَةَ أَنْ تَحمل عليه . فقال على (ص) : ليس عليك في الإصلاح إبلاءً . قال جعفر بن محمد (ع)(٢): ليس هذا بإيلاء ولا شيء عليه .

(١٠٢٥) وعن على (ص) أَنَّه قال : لو أَنَّ رجَّلًا حلف أَن لا يَبْتَنِيَ بامرأَتِهِ سنتَيْن ، لم يكن مُوْلِيًا .

( ١٠٢٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : وإذا هَجَر الرجلُ امرأَته سَنَةً أَو أَقلٌ من ذلك أَو أَكثر من غير بمين ، فليس ذلك بإيلاء . وَلَيأْتِها . وَلَيأْتِها . ( ١٠٢٧) وعن على (ع) أنَّ رجَّلا أَتاه فسأَله عن رجل آلى من امرأَتِهِ ،

فَظَاهَرَ منها في ساعةٍ واحدةٍ . قال : كفَّارةٌ واحدةٌ .

(١٠٢٨) وعنه (ع) أنّه قال ، في المُوْلِي إذا أُوقِفَ : فلا ينبغي (٣) أن يحبره الإمام على أن ينبغ أن ينبغي (ع) أنّ الّذي ينبغي للحاكم أن يُخيّره بَيْنَ أن ينبيء أو أن يُطلّق . فإن لم يني أو لم يطلّق أجبره الإمام على أن ينيء أو يطلّق ، وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بُدّ مِن أن ينيء أو يطلّق إذا أوقيف بعد انقضاء الأربعة الأشهر .

(١٠٢٩) وعنه (ع) أَنَّه قال : إذا أَفاء المُولِي فعليه الكفَّارة .

<sup>(</sup>١) س حذ ، « إيلاء » .

<sup>(</sup> ٢ ) ى - قال أبو جعفر ع .

<sup>(</sup>٣) د ، ى – فلا ينبغى للحاكم أن يجبره إلخ.

( ١٠٣٠) وعنه (ع) أنه قال : العبدُ إِن آئى من امرأَتِهِ ، لزمه الإِيلاء ، وحَدُّهُ شَهرانِ ، فإذا مَضَى الشهرانِ أُوقِفَ .

(١٠٣١) وعنه (ع) أنه قال : كُلُّ إِيلاءِ دونَ الحدِّ ، فليس بإيلاءِ .

(١٠٣٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فى فيثَة المولى : إذ قال الرجلُ : قد فعلتُ وأنكرَتِ المرآةُ ، فالقولُ قولُ الرجل ، ولا إيلاء .

(١٠٣٣) وعنه (ع) أنه قال : وإذا حلف الرجلِ أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر ، لم يكن فيه إيلاء . فإن حلف على أكثر مِن أربعة أشهر ، كان الإيلاء ، وليس له في الأربعة الأشهر وما دونها إيلاء .

# نصل الا

# ذكر الظُّهار

(۱۰۳٤) قال الله تعالى (۱) : اللّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِلَى آخر ذكر الظهار . رُوينا (۲) عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : جاء رجل إلى النبيّ (صلع) فقال : يا رسولَ الله ، إنّى ظاهرتُ من امراً تِي، فقال : السي عندى . قال : فصّم من امراً تِي، فقال : الله عندى . قال : فصّم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب فأطعِمْ ستين مسكيناً ، قال : ليس عندى ، قال رسولُ الله (صلع) : خذ هذا البُرَّ فأطعِمْه ستين مسكيناً ، فقال : ليسُ عندى ، قال رسولُ الله (صلع) : خذ هذا البُرَّ فأطعِمْه ستين مسكيناً ، فقال : والَّذي بعثك بالحق (٣) ، ما أعلمُ بين لاَبتَيْها (٤) أحدًا

<sup>.</sup> Y/OA (1)

<sup>(</sup>٢) س – وعن جعفر بن محمد ع .

<sup>(</sup>٣) س، ز، ط. ي، ع، د - بالحق نبياً.

<sup>( ؛ )</sup> ى حش اللابة الحرة ، وفي الحديث ما بين لابتي المدينة .

أحوجَ إليه مِنِّي ومن عيالي ، قال : اذْهَبْ فْكُلُّ وأَطْعِمْ عيالك .

(١٠٣٥) وعن على (ص) أنه قال : ولا يكون ظهِارٌ فى غيرِ طُهرٍ بغير جماع ٍ.

(١٠٣٦) وعنه (ع) أنه قضى فيمن ظاهر مِن امرأته ثلاث مرّات ، وعن أي جُعفر وأبي عبدالله (ع) أنّهما قالامثل ذلك. وقال على (ع) : إنّهما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مَجَالس شتّى . وإن كان في أمر واحد (١) فعليه كفّارات شتّى ، وإن ظاهر منها مِرارًا في مجلس واحد فكفّارتُهُ واحدة .

(١٠٣٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : مَنْ (٢) ظاهر من أربع ِ يُسوةٍ ، فأربعُ كَفَّاراتٍ . يعنى (ع) أن يُفرِد كلَّ واحدة منهنَّ بالظهار .

(١٠٣٨) لِأَنَّا قد رُوِينا عن على (ص) أنه سُئل عن رجل ظَاهَر من أربع نسوة في مجلسٍ واحدٍ ، يعني بلفظٍ. واحدٍ ، قال : كَفُّارتُهُ واحدةً .

(١٠٣٩) وعن على وعن الأثمة (ص)(٣) أنَّهم قالوا : الظهارُ من كلِّ ذات مَحْرَم أمَّ أو أخت أو عمة أو خالة ، أو ما هو فى مثل حالِهِنَّ من ذَوَات المحارم ، إذا قال لامرأته : أنت عَلَى كظهر أمَّى أو أختى أو عمّى أو خالى ، فهذا هو الظهارُ .

(١٠٤٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يكخل بها ، قال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها .

<sup>(</sup>۱) حذی ، د ، « و إن كان نى أمر واحد » .

<sup>(</sup>۲) ی – فیمن

<sup>(</sup>٣) ز ، ط ، ى – وهنه وهن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام .

ومن على (ع) أنه قال : ليس بين الحرِّ وأَمَتِهِ ظهارٌ ، ومن شاء بَاهَلْتُهُ (١) أَنْ ليس في الأَمَة ظهارٌ ، لأَنَّ الله (عج) يقول (٢) : ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ، وليس الأَمَةُ بزَوجة ، وقال جعفر بن محمد (ع) : والظهارُ في الأَمَة كالظهارِ في الحُرة ، يعني إذا كانت زوجة . فأمّا من ظاهر من أَمَته ، فليس ذلك بظهار .

(۱۰٤٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ولا يكون الظهار بيمين ، وإنّما الظهار أن يقول الرجلُ لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عَلَيٌ كظهر أيّ ، أو يقول : إشهكُوا عَلَيّ أنّها كظهر أيّ ، ولا يقول : إن فعلت كظهر أيّ ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا فأنت على كظهر أيّ . وسألهُ رجلٌ فقال : يا بن رسول الله ، إنّي قلتُ لامرأتي : أنت عَلَى كظهر أيّ ، إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجَت فقال : ليس عليك شيء ، قال الرجل : إنّي أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين ، فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو . إذا حكفت بالظهار ، فليس فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو . إذا حكفت بالظهار ، فليس ذلك بظهار . إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تَمسَّها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة (٣) شهود : أشهدُوا أنّها على كظهر أيّ ، ولا تقول : إن فعلت (٤) كذا وكذا .

بشهادةِ شاهدَين ، فى غير يمين ، كما يكون الطلاق . فما عَدَا هذا أو شيئًا منه فليس بظهار ، وقد جاءت رواية عن أبى جعفر

<sup>(</sup>۱) ي. يعني لاعنته .

<sup>(</sup>۲) ۸/۰۲ ، انظر ۲۰۳۲ .

<sup>(</sup>٣) س\_بحضرة .

<sup>(</sup>٤) س ـ فعلت ، ي ـ فعلت .

وأبي عبد الله (ع) هكذا ، قال صاحبُ الحديث عن أَحَدِهما إنّه قال: الظهارُ عَلَى وجهَين . أَحدُهما فيه الكفّارةُ قبلَ أَن يواقِعَ والآخر فيه الكفارة بعد أَن يُواقِعَ ، فالذي فيه الكفّارةُ بعد أَن يواقِعَ قوله: أَنتِ عَلَى كظهر أَمّى إِن قَرِبتُكِ فيكُفّرُ بعد أَن يقربُها ، والثانى قوله : أَنتِ عَلَى كظهرِ أَمّى ولا يقول : إِن فَعَلَتْ كظهرِ أَمّى ولا يقول : إِن فَعَلْتِ كذا وكذا ، فدخل على بعضٍ مَنْ قَصُر فهمهُ من هذهِ الروايةِ شُبهةً ، وظن أَنّها خلاف ما ذكرناه من أَنّ الظهار لا يكونُ في يمين ، وإنّما كانتِ وظن أَنّها خلاف ما ذكرناه من أَنّ الظهار لا يكونُ في يمين ، وإنّما كانتِ الكفّارةُ هاهنا في الإيلاء .

(١٠٤٤) وقد رُوِينا (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليًا (ع) سُئِل عن رجل قد آلى مِن امرأتِهِ وظاهر منها في ساعة واحدة قال : الكفارة واحدة .

(١٠٤٥) وعنه (ع) أنّه قال في كفّارة الظهار : إذا كان عند المُظاهِر ما يُعتِقُ أَعتقَ رقبة ، فإن لم يجد صَامَ شهرين متتابعَين ، فإن لم يستطع أَطعَمَ ستّين مسكينًا ، وهذا على نصّ القرآن ، وما ذكرناه عن النبي (صلع) في أوّل الباب ، ولا يُجزي الصوم مَنْ وَجَد العِتْقَ ، ولا الإطعام عَلَى مَن يقوَى على الصوم .

(۱۰٤٦) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : كُلُّ شيء في القرآن «أَوْ ، أَوْ » فصَاحبُه بالخِيار ، يختارُ ما يشاء . وكُلُّ شيء في القرآن «فإن لم يجد ، أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعليه كذا » فليس بالخيارِ ، وعليه الأَوْلُ ، وإن لم يستَطعْ أو لم يَجدُ ، فالثاني ، ثم كذلك ما بعده .

(١٠٤٧) وعن على وأبى جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنَّهم قالوا في

<sup>(</sup>١) كذا في س.

المُظاهِر : لا يَقرُب شيئًا حتى يكفِّر ، فإذا أراد أن يَعُود إلى امرأتِهِ التي ظاهر منها ، كَفَّر .

(١٠٤٨) وسُئِل جعفر بن محمد (ع) عن المظاهر يواقع امرأته التى ظاهر منها قبل أن يُكفِّر قال : ليس هكذا يفعل الفقية . قيل : فإن فعل؟ قال : أتى حَدًّا من حدود الله (عج) وعليه إثم عظيم . قيل : أفعليه الكفَّارة غير الأولى ؟ قال : يَستغفِرُ الله ويتوبُ إليه ويُمسِك عنها ولا يقربُها حتى يُكفِّر .

(١٠٤٩) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن الظهار مَتَى تقعُ على صاحبه الكفَّارة؟ قال : إذا أراد أن يُواقعُ امرأته . قيل : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفَّارة ؟ قال : لا ، قد سقطَتْ عنه الكفَّارة .

(۱۰۵۰) وعن أبى جعفر (ع) أنّه سُسُل عن رجل ظاهَر من أمرأته ثم طَلَّقها تطليقة ، قال : إذا طلَّقها بَطَل الظهار . قيل لأَبى عبد الله (ع) : فإن ظاهر منها ثم طَلَّقها واحدة ثم رَاجَعَها ، ما حالُه ؟ قال : هى امرأته ، ويجب عليه ما يجب على المُظاهِر ، قبل أن يمسها ؟ إذا أراد أن يواقعها كفَّر ثم وَاقعها . قيل : فإن تركها حتى يَخْلُو أَجلُها وتملك نفسَها ثم خَطبَها وتروّجها بعد ذلك . هل تكزمه كفَّارة الظّهار قبل أن يمسها ؟ قال : لا ، لأنها قد بانَتْ منه ، وملكَت نفسَها ، وهذا نكاح مُجَدَّد .

رجل على (ع) أنّه سُشل عن رجل طاهر من امرأتِهِ فلم يقربها ، إلا أنّه تَركها ، وهو يراها مُتَجَرِّدةً مِن غير أن عسها ، هل يكزَمُ فى ذلك شيء ؟ قال : هى امرأتُهُ ، وليس يَحرُمُ عليه شيء إلّا مجامعتُها ، يعنى حتى يكفّر . قيل له : فإن رافعتُه إلى السلطان ؟ فقالت : هذا زوجى ، قد ظاهر منّى وقد أمسكنى لا يمسنى ، مخافة أن

يجب عليه ما يجب على المُظاهِر ، فقال : لبس يُجبِرُهُ (١١) على العتقِ والصيام والطعام ، إذا لم يكن له ما يعتِقُ ولم يَقْوَ على أن يَصوم ، ولم يجد ما يُطعِمُ ، وإن كان يقدرُ على أن يُعتِقَ كان على الإمام أن يُجبِرهُ على العنق وعلى الصدقة ، إن كان عنده ما يتصَدِّق ولم يجدِ العتنيَ . وقال : لا أستطيعُ الصوم ، يُفعَل ذلك به قبل أن يمسَّها ومِن بَعْدِ أَنْ مَسَّها (٢) إن لم يكن كَفَّر قبل المسيس.

(١٠٥٢) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا في الظهار : الحرُّ والمملوكُ فيه سَواء ، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحُرِّ . قال أَبُو عبد الله (ع) في الصوم: يصوم شهرًا وليس عليه عتقٌ ولا كفَّارة . لأَنَّ مالَ المملوكِ لمولاه . فليس له أن يعتِقَ ولا أن يتصدّقَ من مال مولاه ، إلَّا أن يأذَن له مولاهُ في ذلك ، ويتطوّع له (٣) من ماله ، فإنّ ذلك يُجزيُّ عنه .

(١٠٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : يُجزِئُ في الظهار رَقَبَةٌ ما كانت صَلَّت وصامَّت أو لم تُصَلِّ ولم تَصُمُّ صغيرةً أو كبيرةً ، قال على (ع): البهوديُّ والنصرانيُّ وأمُّ الولدِ يُجْزِئُون في كفَّارةِ الظهار ولا يجوز في الرقبة الواجبَةِ مجنونٌ ولا ذو عيبٍ فاسدٍ . قال أبو عبد الله (ع) : لا يجوز في كفَّارة الظهار مُدَيَّ ولا مُكاتَب .

(١٠٥٤) وعن على (ع) أنَّه قال : صيامُ الظهارِ شهرانِ متتابعانِ كما قال الله (عج) فإن صام المُظاهِر فأصاب ما يُعتَق قبل أن ينقضي صيامُه. أَعتَقَ وانهدم الصيامُ . وإن فرغ مِن صيامِهِ ثم أيسَر ساعة خَرَجَ من الصيام فقد قَضِّي الواجبَ ولا شيء عليه .

<sup>(</sup>١) ى – يجبر. (٢) ع ، ط ، ژ ، د – من بعد ما مسها . س ، ى – من بعد أن .

<sup>(</sup>۳) س، ع. ط، د، ز، ی، يتطوع له په ٠

(١٠٥٥) وعن أبي عبد الله (ص) أنّه قال : مَن صَامَ في كفّارة الظهار شهرًا فما دونه ، ثم أفطر لِعلَّةٍ أو لغيرِ علّةٍ ، فقد هَدَمَ (١) صومة وعليه أن يستقبلَ الصومَ من أوّله حتّى يصومَ شهرين متتابعينِ ، فإن صامَ شهرًا ودخل في الشهر الثاني ثمّ قَطَع صومة فإنّما عليه أن يقضِيَ ما بقيى من الشهرين ، لأنّه قد تَابَعَ بينهما .

(١٠٥٦) وعن على (ص) أنه قال في إطعام المظاهر في كفَّارةِ الظهار: يُطعم ستِّين مسكينًا ، كلِّ مِسكينٍ نصف صاع ٍ.

الظهار (۱) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : يُجزِئ في كفّارة الظهار (۱) لكلّ مسكين مُدٌ . وقد يُشيهُ أن يكونَ نصفَ الصاع الذي ذكره علي (ع) من شعير ، والمُدّ الذي ذكره جعفر بن محمد (ع) من بُرِّ . وهما يستويان ويتقاربان في القَدْر والكفاية ، فالّذي جاءعن علي (ص) هو ما يُؤمَر به المستطيعُ لذلك ، والمُدُّ الَّذي ذكر جعفر بن محمد (ص) أنه يُجزْيْ يَدخل مَدخل التوسعةِ والرخصة فالأولى مَا جَاءعن علي السلام (۱) .

# نصل |م| ذكر اللَّعان

(١٠٥٨) قال الله (عج)(٤): وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِللهِ إِنهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ، شُهَدَاءُ إِللهِ إِنهُ لَمِنَ الصَّادِقينَ،

<sup>(</sup>١) س - دام ، ط ، د ، ى ، - انهدم . ع ، ز - انهدم الصوم .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) سَ – كَفَارة الطعام .

<sup>(</sup>٣) أي س – المتن ناقص ، ط ، ع ، ز – فالذي جاء عن على ص هو ما يؤمر به المستطيع الخلك ، والمه الذي ذكر جعفر بن محمد ص أنه يجزئ يدخل مدخل التوسعة والرخصة إلخ .

إلى قوله (١) : وَأَنَّ اللهَ تَوَّابُ حَكيمٌ . رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أَنَّ عليًّا (ع) قال فى قول الله (ع) : واللين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدِهم أربعُ شهادات بالله إنه لَمِنَ المُصادقين الآية ، قال : وَمَنْ قَذَفَ امرأته فلا لِعانَ بينه وبينها حتى يدّعى الرؤية فيقول : رأيتُ رجلًا بين رجليها يزنى بها .

(١٠٥٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : اللعانُ أن يقولَ الرجلُ لإمرأتهِ عند الوالى : إنى رأيتُ رَجُلا مَكان مجلسِى منها ، أو ينتنى من ولدِها فيقول : ليس هذا مِنِّى ، فإذا فعل ذلك تَلاعَنَا عند الوالى ، يعنى إذا ثبتَ على ذلك القول ولم يرجعُ عنه ، ولم يكن قَبْلَ ذلك أقرَّ بالولدِ . فأمًّا إن أقرّ به ثم نَفَاه ، لم يجز نفيهُ إيَّاه ، ولم يكن قَبْلَ ذلك .

جُلِدَ الحَدُّ ثمانينَ ، ورُدَّتْ عليه آمراًته ، وإن أقام على القَدْف لاَعنها ، علي الحَدُّ ثمانينَ ، ورُدَّتْ عليه آمراًته . وإن أقام على القَدْف لاَعنها ، والمُلاَعنة أنْ يشهد بين يدّى الإمام أربع شهادات بالله إنه لَمِن الصادقين ، ويقول : أشهد بالله أنى رأيت رجلاً مكان مجلسى منها ، أو يقول : أشهد بالله أن هذا الولد ليس منى ، يقول ذلك أربع مرّات ، ويقول فى كلَّ مرّة : وإنِّى فى كلِّ ما قلته لَمِن الصادقين ، والخامسة : أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فى قولى هذا ، فعَلَى لعنه الله من الكاذبين . يقول : إن كنت من الكاذبين فى قولى هذا ، فعَلَى لعنه الله من الكاذبين في أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويُوَّمِّن الإمام بعد فراغ والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويُوَّمِّن الإمام بعد فراغ كلِّ واحد منهما من القول . قال : والسنَّة أن يَجلسَ الإمام المُتَلاعِنيْن ويُقيمهما بين يديه كلَّ واحد منهما مين يديه كلَّ واحد منهما مستقبلَ القِبلة .

<sup>. 1./18 (1)</sup> 

(١٠٦١) وعن على وعن جعفر (١) أنهما قالا : إذا تلكعن المتلاعنان عند الإمام ، فَرَّق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدًا . ولا يحل لهما الاجتماع ويُنسَبُ الولدُ الذي تكلّعنا عليه إلى أُمَّه وأخواله . ويكون أمرُهُ وشأنه إليهم . ومن قَذَفه وَجَبَ عليه الحدُّ . وينقطِعُ نَسَبُه من الرَّجل الَّذي لاعَنَ أُمَّه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأَحوال ، وترثهُ أُمَّهُ ومن تَسَبَّبَ إليه بها .

(١٠٦٢) وعن على (ع) أنه قال فى المتلاعنين : إن لم يلاعِنِ الرجلُ بعد أن رَمَى المرأة عند الوالى ، جُلِد الحدِّ . وإن لاعن ولم تُلاعِن المرأة رُجِمتْ . وإن تلاعنا وكان قد نَفَى الولدَ أو الحمل ، إن كانت حاملًا أن يكون منه ، ثم ادّعاه بعد اللّعان ، فإنَّ الابن (٢) يرثُه ولا يرثُ هو الابنَ بدعواهُ بعد أن لاعَن عليه ونَفاه ، وإن كان ذلك قبل اللّعان ضُرِبَ الحدَّ ولحق (٣) به الولدُ ، وكانت آمراً تُهُ بحالها .

يقذِفُها زوجُها وينتنى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : يقذِفُها زوجُها وينتنى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولدُ وَلدِى ويكذَّبُ نفسَهُ ، قال : أمَّا المرأة فلا تَرجع إليه أبدًا . فأمًّا الولدُ فإنه يُرَدُّ عليه إذا ادّعاهُ ولا يَدَعُ ولدَهُ (٥) وليس له ميراتُ . ويرث الابنُ الأَب ، ولا يرثُ الأبنُ ، ويكون ميراثُهُ لأُمِّهِ وأخواله أو لمن تَسَبَّب بأسبابهمْ . وإن أكذب نفسه قبل أن يلاعن جُلد الحدَّ ، وكانت امرأته

 <sup>(</sup>١) س، ز، ط، ع. د، ى، - وهن عل وأبى جعفر ع.

<sup>(</sup>٢) ز – الولد .

<sup>(</sup>٣) ي - الحق .

<sup>( ؛ )</sup> ط – المتلاعنة .

<sup>(</sup> د ) س – ولا ادع ولده، ی – ولا یدع ولده ، ط – ولا یدع الولد ، ز – ولا ادعی ولده، د – ولا یدعیه ولده ( صح ؟ ) ، ع حد .

والولد وَلَدَهُ ، فإن قذفها وهي حاملٌ لم تُلاعنه حتَّى تضع . فإن وضعَتْ وادَّعَى الولد وكلدَه ، فإن وضعَتْ القاذِفِ.

(١٠٦٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : يُلاعنُ المسلمُ امرأتَه اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ظاهر كتاب الله ، لأَنه يقول (١) : وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، وهذه زوجة ً .

(١٠٦٥) وعنه (ع) أنه قال : اللَّعان بين كل زوجَين من حرَّ أو مملوك ، ويلاعنُ الحرُّ المملوكة أو المملوك الحرَّة ، والعبدُ الأَمة . وعن على (ع) مثلُ ذلك . وعنه (ع) أنَّه قال : لا لِعانَ بين صبيَّين حتى يدركا(٢) ، وإن أدركا لم يتلاعنا فيا رَحَى به امرأته وهما صغيران . وعنه (ع) أنه قال: لا يقع اللعانُ بين الزوجين حتى يدخُل الرجلُ بامرأتِه .

(١٠٦٦) وعنه (ع) أنه قال : الخرساء والأَخْرَسُ ليس بينهما لعانً ، لأَنَّ اللِّعان لا يكون إلاَّ باللِّسان . وقال جعفر بن محمد (ع) : إذا قلف الرجلُ امرأته وهي خرساء ، فُرِّق بينهما .

(ع) أنهُ قال : إذا افترى الرجُلُ على الرجُلُ على الرجُلُ على الرجُلُ على الرجُلُ على الرجُلُ على الرَّيةِ فقال : يا زانيةُ ، فليس بينهما لعانٌ حتى يدَّعى الروَّية أو ينتفي من الحملِ أو الولدِ . فإن قال : لم أجدُك عَدْراء ، فليس فيه لعانٌ . وإنْ قذفها قبل أن يدخل بها ، لم يلاعنها ، ويُضرَب الحدَّ .

(١٠٦٨) وعنه (ع) أنهُ قال : إذا نكل الرجُل في الخامسة ، فهي امرأته ويُجلد الحدِّ، وكذلك المرأة ، إذا نكلَتْ في الخامسة رُجمت . وعنه

<sup>(</sup>۱) ۲/۲٤ ، انظر ۱۰۵۸ .

<sup>(</sup> ٢.) حش ي - أدرك الغلام والجارية إذا بلغا، والإدراك بذوغ الشيء وغايته .

(ع) أنه قال : إذا قذف الرجلُ امرأتَه ثم طلَّقها ، فإن هو أقرَّ بالكذِبجُلد الحدُّ ، وإن تَمادَى وكانت فى عدَّتها لاعَنها . وإن ماتت فقام رجلُ من أهلها مقامَها فلاعنه ، فلا ميراث له . وإن لم يَقُمُّ أحدُّ من أوليائيها يلاعِنُه ، وَرِثها .

(١٠٦٩) وعنه (ع) أنه قال : إذا قذف الرجلُ امرأتَه فلم يكن بينهما لهان حتى مات أحدهما ، قال : يرثه الآخر ميراثه منه حتى يلاعِنا ، فإذا تلاعَنا فُرِق بينهما . ولم يَرِثُ أحدُهما صاحبَه .

(١٠٧٠) وعنه (ع) أنه سُمل عن رجل طلَّن امرأتَه قبل أن يدخلَ بها فادَّعَتْ أَنَّها حاملةً منه ، قال : إن أقامت البيَّنة ، أنه أرخى عليها سترًا ثمَّ أنكر الولدَ لاعَنها وبانَتْ منه ، وعليه المهر كاملاً ، وكذلك اللَّعان كلَّه لا يُسقِط. عن الزوج شيئًا من المهر ، إذا تم وافترقا . أو لم يتمَّ ، وبقيا على حالهما .

## فصل 🕅

#### ذكر العدّة

(١٠٧١) قال الله (عج) (١): وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَلَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا، الآية. وقال (عج)(٢): وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء ، وقال الله (عج)(٣): إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلمُؤْمِنَاتِ

<sup>. 17:/1 (1)</sup> 

<sup>.</sup> YYA/Y (Y)

<sup>. 14/44 (4)</sup> 

ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ،الآية. وقال لا شريك له (١) : وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . وقال تبارك وتعالى (١) : وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا اللهُ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، يعنى فى العدَّة .

رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (ص) أنَّ بعضَ أزواج رسول الله سألته (٣): إنَّ فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حقَّ ينوبها ؟ فقال رسول الله (ص) : أف لكنَّ قد كنتنَّ من قبل أن أبعَثَ فيكنَّ ، وإنَّ المرأة منكنَّ إذا تُوفِّى عنها زوجها أخذت بعرة (٤) فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتَحِل ولا أمتشِطُ ولا أختضِبُ حولًا كاملًا . وإنَّما أمَر تُكُنَّ بأربعة أشهر وعشر ، ثم لا تصيرنَ ! لا تمتشِطْ ولا تخضِب ولا تخضِب في ولا تكتَحِل ولا تبت عن بيتها ؛ فقالت : يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حقَّ ؟ قال : تخر جُ بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون (٥) لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتَ حُجُ ؟ قال : نعم .

(١٠٧٢) وعن على (ع) أنَّه سُثل عن المتوفّى عنها زوجُها من قبلِ أن يدخل بها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، عليها العدّة ولها الميراثُ كاملًا وتَعتَدُّ أربعة أشهر وعَشرًا ، عدة المتوفّى عنها زوجُها المدخول بها .، صغيرةً كانت لم تبلغ أو كبيرةً قد بلغَتْ كانت تحيضُ أو لا تحيضُ .

<sup>.</sup> ٤/٦٥ (١)

<sup>. 1/10 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) س . د ، ع ، ط ، ز ، ى -- سألته فقالت : يا رسول الله إن فلانة إلخ .

<sup>(؛)</sup> س، ز،ع،ط، د،ی - أبرة،

<sup>(</sup> ه ) ى – كأن: لم تبت إلخ .

(١٠٧٣) وعن على (ص) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا : المتوفَّى عنها زوجُها تعتد حيث شاءت في بيتِ زوجها أو في غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه عَلَى ما ينبغي . وقد ذكرنا ذلك فيا تقدَّم .

(١٠٧٤) وعن على (ع) وجعفر بن محمد (ع) أنّهما قالا : عدة المطلّقة التي تحيض ويستبين حيضُها ثلاثة تُرُوء ، وقد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز وجل .

(١٠٧٥) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهم قالوا : المطلَّقة لا تعتد إلَّا في بيتِ زوجِها ، ولا تخرج منه حتى يخلو أَجلُها .

تعتد أبْعَد الأَجَلَيْنِ ، وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، تربَّصت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر ، تربَّصت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر من فإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربّصت حتى تَضَع . فأمًّا المطلَّقة الحاملُ فأجلها كما قال الله عز وجل أن تضع حملها ، وكل شيء وضعته مما يَشتَبِينُ أنَّه حملٌ تم أو لم يتم فقد انقضَت به عدّتها ، وإن طلَّقها وهي حاملُ طلاقاً يملِك فيه رجعتها ، ثم مات قبل أن تضع ، استقبلت عدة المتوفّى عنها زوجُها ما لم تنقض عنها عدّتها . وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها وطلَّقها وهو صحيح ثم مات ثم وضعت ما في بطنها ، فقد انقضَت عدّتها . ولو كان ذلك وزوجها لم يدفن بعد أو بعد أن مات بقدر ما .

(١٠٧٧) وعن على (ع) أَنَّه قال في المرأة تكون في بطنها وَلَدَانِ : لا تنقضي عدَّتُها إِلَّا بِالْولد الآخر منهما .

(١٠٧٨) وعنه (ع) أنَّه قال في المرأة يطلِّقها الرجل تطليقةً أو ٢٨٧٨

تطليقتَيْن ، ثم يموت عنها زوجُها ، قال : تَعْتَدُ عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها أربعة أشهر وعشرًا ، وترثُه .

(١٠٧٩) وعنه (ع) وعن أبي عبد الله وأبي جعفر (ع) أنَّهم قالوا : عدةُ المغيبةِ تـأتيها وفاةُ زوجِها من يوم يـأتيها خبرُه .

(١٠٨٠) وقال جعفر بن محمد (ع) : والمطلّقة يطلّقها زوجُها وهو غائب ، إن علمَّتِ اليومَ الذي طلّقها فيه اعتدَّتْ منه ، وإن لم تعلَمْ اعتدَّتْ من يوم يبلُغها الخبرُ . لأَنَّ المتوفَّى عنها زوجُها عليها إحدادً ، فلا تعتدّ مِن يوم مات زوجُها وإنما تعتد من اليوم الذي يبلُغها خبره . لأَنَّها تستقبلُ الإحداد . والمطلّقة لا إحداد عليها . فإن علمت باليوم الذي طلقها فيه اعتدت منه . وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبرُ . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوّج إن شاءت مِن ساعتها . قال الله (عج) (١) : ثُمَّ طلّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عَدَّة تَعْتَدُونَها .

(١٠٨١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : عدَّة التي قد يشسَتُ من المحيض والتي لم تحيض في الطلاق ، ثلاثةً أَشَهَرَ .

(١٠٨٢) وعنه (ع) أنَّه قال في المستحاضة المطلّقة : تعتد بأيّام حيضِها ، فإن اشتبه عليها فَبالشّهور . وقد قدّمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة وانفصال دم الحيض من دم الاستحاضة . فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدّت به ، وإن اشتبه عليها اعتدّت بالشّهور ، هذا معنى ما في هذه الرواية .

<sup>. 14/77 (1)</sup> 

(۱۰۸۳) وعنه (ع) أنّه سئل عن قول الله (عج) (۱۱): وَاللَّائِي يَشِسْنَ فِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثةُ أَشْهُر ، قال : الرّيبةُ ما زاد على شهر ، فإن مَضَى لها شهر ولم تحض وكانت في حال مَن يئسَتْ مِنَ المحيض ، اعتدَّتُ بالشهور . فإن عاد عليها الحيضُ قبل أن تنقضى عِدتُها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدّة . وإن حاضت حيضة أو حيضتَين ثم صارت من المُؤْيسَات استأنفَت العِدّة بالشهور . وإن طلّق رجلٌ امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات ، استقبلَتِ العدّة من يوم موتِه واعتدّت عدة المُتوفَى عنها زوجُها . لأنها قد دخلت في حكم ثانٍ قبل أن تخرجَ من الحكم الذي كانت فيه .

(١٠٨٤) وعن على (ع) أنَّه قال : مَن طلَّق امرأَتَه ثم راجعها ثم طلَّقها قبل أن يمسَّها ، لم يقع عليها الطَّلاقُ الآخرُ .

(١٠٨٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : تَعْتَدُّ المطلَّقةُ من اليوم الذي تُطَلَّق فيه ، وذلك أنَّ الطَّلاق إنما يكون في قُبُل العدّة .

(١٠٨٦) وعنه (ع) أنه قال: الخلْع تطليقةٌ باثنةٌ . وتَعتدُّ المختلَعةُ في بيتها كما تعتدُّ المطلَّقةُ . إِلَّا أَنَّه لا رَجعةَ له عليها إِلَّا بِرضاها ، فإِنِ اتَّفقا على الرَّجعة ، عقدًا نكاحًا مستقبلًا .

(١٠٨٧) وعن على (ع) وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : أُمُّ الولد إذا مات عنها سيَّدُها ، تعتد عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها . وإن أَعتَقَها اعتدت عدَّة المطلَّقة .

(١٠٨٨) وعن على (ع) وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهم قالوا: تعتدُّ الحرَّةُ من زوجها العبدِ في الطلاق والوفاةِ كما تعتدُّ من الحرَّ ، وكذلك

<sup>. 1/70 (1)</sup> 

يطلّقها ثلاثًا كما يطلّن الحرُّ، وتعتد الأَمَةُ من زوجها الحرِّ والعبدِ في الطّلاق والوفاة عدَّة الأَمّة، وهي نصفُ عدَّة الحُرة. في الوفاة شهران وخمسة أيّام، وفي الطّلاق وإن كانت تحيض، حيضتان . لأن الحيض لا يتجزَّأ، وإن كانت ممَّن لا تحيضُ فأَجَلُها شهرُّ ونصفُّ. قال جعفر بن محمد (ع): فإن عَتَقَتْ من قبل أن تنقضِي عدَّتُها أكملت العدَّة .

### فصل 🛚 🗸

# ذكر النَّفقات لذوات العدد وأولادهن

قال الله عز وجل فى المطلَّقات (١١): أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَوَاللهُ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَكُلْ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنِّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنِّ ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا

(١٠٨٩) ورُوينا غن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنّه قال : الحُبْلَى أَجلُها(٢) أن تضع حَمْلَها ، وعليه نفقتُها بالمعروف حتّى تضع حملَها ، وهو قولُ الله (عج)(٣) : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . قال جعفر بن محمد (ع) : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه وهي حبلي ، أنفق عليها حتى تضع . يعنى إذا كانا حُرَّينِ وكان يملك الرّجعة أولا يملك . وهذا ما لا نعلم فيه اختلافًا. قال على (ع) : للمطلّقة نفقتُها بالمعروفِ مِن سَعَةِ زوجِها في عدَّها . فإذا حلّ أَجلُها فَمَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ

<sup>. 1/10 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – للحبل المطلقة السكنى والنفقة، ولا نفقة لها ولا سكنى فى الوفاة ، من مختصر الآثار وذكر ذلك فى الاقتصار .

<sup>1 . 1/10 (7)</sup> 

حَقًّا عَلَى ٱلْمَتَّقِينَ (١) ، فالمطلَّقةُ لها السُّكْني والنَّفقةُ ما دامت في عدَّتها ، كانت حاملًا أو غيرَ حامل ما دامت للزَّوج عليها رَجْعَةً .

(١٠٩٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : المطلَّقةُ البائنُ ليس لها نفقةُ ولا سُكْنَى .

(۱۰۹۱) وعن على (ع) أنّه قال فى قول الله (عج) (٢٠): وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ، الآية ، قال : نهى الله عز وجل أنْ يُضَارَّ بالصبى أو يُضَارَّ بأمّهِ فى رضاعِهِ . وليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فيصالاً عن تراضٍ منهما كما قال الله عز وجل ، كان ذلك إليهما . والفيصالُ الفيطامُ . ولا ينبغى للوارث أن يُضارَّ المرأة . فيقول : لا أدعُ ولدَها يأتيها ، قال أبو جعفر فى قول الله (عج) (٣) : «وعلى الوارث مثل ذلك » قال : هو فى النّفقة .

(۱۰۹۲) وعنه (ع): ولا تُجْبَرُ المرأة على رضاع وللهِ ها ولا يُنزَع منها إلاً برِضاها وهي أَحقُّ به تُرضِعُه بما تَقْبَلُه به امرأةً أُخرى ، وليس لها أَن تأخذ في رضاعه فوق حولَيْن .

(١٠٩٣) وعن على وأبي عبد الله (ص) أنّهما قالا : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه فادّعَت أنها حبلى ، انتظرت تسعة أشهر . فإن ولدت وإلّا فاعتدّت ثلاثة أشهر . ثم قد بانت منه . فهذا إذا لم يكن يتبيّن حملُها . فأمّا إن تعيّن أنّها حاملٌ أنفَقَ عليها حتّى تضع حَمْلَها كما قال الله (تع)(٤) : وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُا كما قال الله (تع)(٤) : وَإِنْ كُنّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُا .

<sup>(</sup>١) انظر ٢ / ٢٤١ .

<sup>. \*\*\*/\* (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أيضاً .

<sup>.</sup> ٦/٦٥ (٤)

# فصل ۸

#### ذكر الإحداد

(۱۰۹٤) قال الله (عج) (۱): وَالَّذِين يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ففرض الله جلّ ذكره العدَّةَ أربعة أشهر وعشرًا ، في كتابه ، على المتوفَّى عنها زوجُها ، وقد فرض عليها الإحداد على لسان نبيّه (صلع). ورُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنَّه قال : نهى رسول الله (صُلع) الحادَّ أن تمتشطَ. أو تكتحل عن على (ع) أنَّه قال : نهى رسول الله (صُلع) الحادَّ أن تمتشطَ. أو تكتحل أو تتختضب أو تتزيَّن حتى تنقضى عدَّتُها . ونهى أن تخرج من بيتها نهارًا ولا تبيت عن بيتها ، فإن عرض لها حتى خرجت بعد زوال الليل ورجعت عند المساء ، ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضى عدَّتُها .

(١٠٩٥) وعن على (ع) أنَّه قال: الحادُّ لا تطيّب ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا (٢) ولا تبيت في غير بيتها .

(١٠٩٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : لاتلبس الحادُّ ثيابًا مصبغةً ولا تكتحل ولا تَطَيَّب ولا تَزَيَّن حتى تنقضى عدَّتُها ، ولا بأس أن تلبس ثوبًا مصبوغًا بسواد .

(١٠٩٧) وعن الحسين بن على (ع) أنه قال : قالت أسهاء بنت عُميس (٣) : لمّا جاء نَعْى جعفر بن أبي طالب (ع) نظر رسول الله

<sup>-</sup> YTE/Y (1)

<sup>(</sup>۲) ی - مصبغة .

<sup>(</sup>۳) ی ، د - عیش .

(صلع) إلى ما بعيني من أأثر البكاء ، فخاف على بصرى أن يذهب ، ونظر إِلَى ذَرَاحَيَّ قَدْ تَشَقَّقَتَا فَعَزَّاتَ عَنْ جِعَفُر ، وقال : عَزَّمْتُ عَلَيْكِ بِـا أَسَهَاء إلَّا أَكْتُحَلَّتِ (١) وصَفَّرت ذراعيك .

(١٠٩٨)؛ وعن على (ع) أنه قال في المتوفى عنها زوجُها : لا تلليسُ شويًا : مصيوغًا ولا تمسُّن شيئًا من الطبيب ولا تمشَّطُ . وإن الحتاجت إلى أن تمتشِطً. فلتمتشِطْ. ولكن لا تمتشطُّ بطيب ولا تكتحلٌ إلَّا أن يُصيبَها مرضٌ ق عينها فتكتحِلُ . يعنى (ع) يالكحل ، ها هنا ، كُحل العلاج من العلَّة ، لا كحل الزينة. كما أنَّها نُهِيَتْ عن الثياب المصبَّعة ، رُخَّص لها منها في الأُسود ، لأَته ليس يزينةٍ .

(١٠٩٨) وعن جعقر بن محمد (ع) أنه قال : والإحداد إتما يكون على المنتوق عنها زوجُها ، ولا يحلُّ للمرأَّة أن تُحِدُّ على غير زوج ٍ فوق تلاثةٍ ِ أيام ، ولا إحداد في طلاق ، والطالُّقة تكتحل وتطيّب وتختضب وتليس ما شاعت ، وتَتَعرض لتزوجها ما كانت له عليها رجعة . وليس عليها إحدادً وإتما الإحدادُ على اللتوق عنها زوجُها .

# نصل ٩

#### ذكر المتعة

(١٩٠٠) قال الله عز وجل (٣) : لَا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَلْقَتْمُ ٱلنَّسَاء مَّا لَمْ تَمَسُّوحُنَّ أَوْ تَقُوضُوا لَلَهُنَّ قَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَّرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِدِ

<sup>(</sup>۱) س – الله ي ، د، ق ، ط ، ج – إلا. (۱) ۲۳۳/۲ .

فَتَدُوْهُ مَتَاعَابِ النَّمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى اللَّمُ فَسِنِينَ. وقال أَيضًا (ع ج)(١): وَلِلْمُطَلَّقَاتَ و مَثَاعُ بِاللَّمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى اللَّمَتَّقِينَ . رُوبِنا عن جعفر بن محمد (ص ع) عن أَبيه عن آبيه عن آباته عن على (ع) أَنَّه كان يَقْضِي للمطلَّقَةِ بِاللَّعَة ، ويقول : بيان ذلك في كتاب الله ثَمَّ (١) عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى اللَّمُقَيْرِ قَلَرُهُ .

( ١١٠١ ) وعن أبي جعفس (ع) أنه قال : مُتَعَدُّ النساء والجبُّ ، دخل بها أو لَمْ يَدْخل .

( ١٩٠٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : هنعة النساء فريضة . وليس في المنعة شيء موقّت كما قال الله عز وجل (١١٠ : على النّوسِم ِ فَلَارُهُ وعَلَى اللّمُقْتِو قَلَارُهُ .

(١١٠٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : كان النّوسِم يُمَثّع (١١) بالنوسِم يُمَثّع (١١) بالحبد والأَمّة . والنّعسر يمتع بالقرب والحنطلة والزّبيب واللّواهم » وأدثى ها محتّع الرجلُ المرأة بالخمار وما أشبهه » وكان على بن الحسين (ع) بمتّع بالراحلة .

(١١٠٤) وعن الحسين بن على (ص) أنه متّع المرأة طلّقها بمشرين ألف درهم وزِقاق من عسل . فقالت له المرأة بمتاع قليل من حبيب مفارق (٤٠٠٠).

(ه ١ ١٠) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته حمد عنه (ع): يمتحا بعد حمد الله أن يطلّقها إن شاء . قال جعفر بن محمد (ع): يمتحا بعد الطلاق وبعد أن تنقضى (٥) العدّة ، وهذا أشبه بسخاء النفس بالمعمر ، فإن متّحها قبل الطلاق كما جاء عن أبي جعفر (ع) وقد نّوى الطلاق وأطلاق وأطلاعها

<sup>. 441/4 (1)</sup> 

<sup>-</sup> MANIA (A)

<sup>(</sup>۱۳) س. ، نز ، ج . پختي . ط (پختير ، ۵ ، ښي يختيم)) .

<sup>(</sup> به ) زرید نوی، ، – و زاله پسیر من خلیل موافق .

<sup>(</sup> ه )) ز - رقبل أن تنقشي العاة.

عليه فى قُبُل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها ، أجزى ذلك من المتعة . ( ١١٠٦) وعن على وجعفر بن محمد (ع) أنَّهما قالا : لكل مطلقة متعة إلَّا المختلعة ، فإنه ليس لها متعة (١) .

### نصل ۱۰

# ذكر الرجعة

(١١٠٧) قال الله (عج) (٢) : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِحِدَّتُهِنَّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِحِدَّتُهِنَّ إِلَى قوله : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ لِحِدَّتُهِنَّ إِلَى قوله : وَالله (عج) (٣) : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ بِمَعْرُوفٍ ، وقال الله (عج) (٣) : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فَرُوهِ إِلَى قوله : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا .

وقد ذكرنا فيا تقدَّم أن المطلَّق للسنَّة أو للعدَّة يملك الرَّجعة ما لم تنقض العدَّة ، فإن انقضت العدَّة وكان قد طلَّقها ثلاثًا بانت منه ، ولم تحلَّ له إلَّا بعد زوج وإن كان إنَّما طلَّقها واحدة للسنَّة ، ثم تركها فلم يراجعها حتَّى انقضَتْ عدَّتُها ، فقد بانت منه . وهو خاطِبٌ من الخُطَّاب . يتزوّجها إن شاء وشاءت بنكاح مستقبل ، وتكون عنده على ما بقى من طلاقها .

(١١٠٨) وعن على وجعفر بن محمد (ع) أنَّهما قالا فى قول الله تع (نا) : وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ، قالا :

<sup>(</sup>١) حشى ى – وإذا طلقت المرأة للسنة أو للعدة فلها المتعة وليس لبائن متعة ولا متعة في نكاح فاسد ، من مختصر المصنف .

<sup>·</sup> Y - 1/70 (Y)

<sup>.</sup> YYA/Y (Y)

<sup>. 171/7 (1)</sup> 

هو الرجلُ يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة (١) ثم يدعها حتَّى إذا كَادَ أَن يخلو أَجلُها راجعها ، وليس له بها حاجة . ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كاد أَجلُها أن يخلو ، ولا حاجة له بها إلَّا ليطوِّل العدَّة عليها ويَضُرَّ في ذلك بها . فنهى الله عز وجل عن ذلك .

(١١٠٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ينبغى للرجل إذا طلّق امرأته فأراد أن يراجعها أن يُشْهِد على الرجعه كما أشهد على الطلاق ، فإن أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يُشهِد فلا إشم عليه . وإنّما جعل الشهود في الرجعة لمكان الإنكار والسلطان والمواريث أن يُقال : قد طلّقها ولم يراجعها . وإن راجعها ولم يُشهِد فَلْيُشهِد إذا ذكر ذلك أو عَلمَه ، وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى عدّتُها فهى امرأتُه عَلمَتْ ذلك أو لم تعلم ، وإذا وطثها قبل انقضاء عدّتها فقد راجعها . وإن لم يَلفِظ بالرجعة ولم يُشهِد عليها ، فليُشهد إذا ذكر وعَلِم .

(۱۱۱۰) وعن على (صلع) أنه قال : إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثم راجعها فهو أَحقُّ بها . أَعلَمها بذلك أو لم يُعلِمها ، فإن أظهر الطلاق وأسرَّ الرجعة وغاب ، فلمَّا رجع وَجَدَها قد تزوَّجَتْ فلا سبيل له عليها . من أجل أنه أظهر طلاقها وأسرَّ رجعتها ، يعنى إذا لم يُشهِد على ذلك ولم يُطلِع عليه المرأة . فأمَّا إن أشهد أو أطلعها على الرجعة ، فهى امرأتُهُ ولا تحلُّ لغيره ، إلَّا بعد أن يطلقها وتنقضى عدَّتُها منه أو يموت وتنقضى عدَّتُها .

انه قال : إذا طلّق الرجلُ امراًتَه ، لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة . وإن طلّقها طلاقًا لا يملك فيه الرجعة ، لم يليخ عليها في عدّتها ولا بعد أن تنقضي عدّتها ، إلّا بإذن . قال أبوجعفر (ع):

<sup>(</sup>۱) ز ، ى ، ع ، ط ، د . س حل « واحدة » .

وتتشرُّفُ المطلَّقةُ لزوجها وتتعرُّض له ما كانت له عليها رجعةً .

(١١١٢) وعن على وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنَّهم قا القُرُّهُ الطُّهر ما بين الحَيْضتينِ ، فإذا رَأْتِ المطلَّقةُ الدُّمَّ من الحيضَةِ الثالا فقد بانت منه ولا رجعة للمطلِّق عليها .

(١١١٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: أقل الحيض ثـ أيَّام (١١) وأقل الطهر عشر ليال ، والعدَّةُ والحيضُ إلى النساء ، إذا قلنَ صد إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْهِدِهِ وَهَذَا أَقُلُّ مَا يُشْهِدٍ . فَلُو أَنْ امْرَأَةً طُلَّقَهَا زُوجُهَا ، فَادّ أنها حاضت وكان قد مضى لها عشرٌ ليالٍ من حين طهُرَتْ . صُدُّقَتْ . إِنِ ادُّعَتْ أَنَّهَا طهرت بعد ثلاث ليال صَّدُّقت أيضًا ، شم (٢) إن ادَّعت حَاضَتُ بعد عشر ليالٍ صُدِّقت هكذا حتى تنقضي عدَّتُها وإن اتَّهِ اَستحلِفَتْ إِلَّا أَن تَأْتَى بِالبِيِّنةِ مِن النساء العدُّولِ على ما ذكرَتْ ، تزوّجت ثم ٱتُّهِمَتُ لم تُسْتَحْلَفُ وكان القولُ قولَها لأَنها لو نكلَتْ اليمين ، أو أَكْذَبَتْ نَفْسَها بعد أن أقرّت بانقضاء العدّةِ ، لم تُصَدَّق لأَّنه قد ملَكَ الزوجُ الثاني عصمتُها . فليس تخرج من عِصمتِهِ بدَعو

# نصل ۱۱

# ذكر إحلال المطلقة ثلاثاً(٣)

(١١١٤) قال الله عز وجل (٤): ﴿ فَإِنَّ طَلَّقَهَا » يعني الثالثة ﴿ فَلاَ أَ لَهُ مِنْ بَمُدُ حَتَّى تَنْكِيحَ زَوْجًا غَيْرة ». رُويدَا عن جعفر بن محمد عن عن آبائه عن على (ع) أنه قال : مَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا يعني على ما يذ (۱) ى - ليال . (۲) ز - ثم إن ادمت . (۳) س - ذكر - كيف تحل المطلقة الدثا . (۳) .

من الطلاق ، لم تُحِلُ له حتى تنكع زوجًا غيره ، فقيل له : هل يُحلّها النكاحُ دون المسيس؟ فأخرج ذراعًا أشعّر ثم قال : لاحتى يَهُز (١١ما(٢)به (٣).

(١١١٥) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (صلع) أنهما قالا : إذا طلّق الرجُلُ امرأْتَه ثلاثًا للعدَّة ، لم تَحِلَّ له حيى تشكيع زوجًا غيره ويدخلُّ بما ويلوقُ عُسَيْلَتُه .

(۱۱۱٦) وعن على (ع) أنه قضى فى رجل طلّق امرأته فندم وندمت . فأصلحا أمرً هما بينهما على أن تتزوج رجلًا يُحِلُّها له . قال : لا تُحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح غيطةٍ من غير مُوَّاطلًةٍ ويبجامعها . ثم إنْ طلّقها أو مات عنها واعتدّت ، تزوجّتِ الأول إن شاء وشاءت .

(١١١٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُثل عن الرجل يُطلِّقُ امرأَتُه ثلاثًا فتتزوجُ عبدًا ثم يطلِّقها ، هل تحل للأَول ؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل : حتى تنكع زوجاً غيره ، والعبد زوج ً .

(١١١٨) وعنه (ع) أنه قال : من طلَّق امرأته ثلاثًا ، فتزوجت مجبوبًا ، يعنى مصطلم الإحليل ، أو غلامًا لم يحتلم ، لم يحجز للأول إنْ مات عنها أو طلَّقها الثانى ، أن ينكحها حتى تتزوج من يُحِلَّها له على ما ينهنى.

(١١١٩) وعنه (ع) أنه قال : من طلَّق امرَأَتُه فتزوجَتْ تزويبجُ مُتعة لم يُحِلَّها ذلك له .

(١١٢٠) وهنه (ع) أنه قال : إذا تزوج الرجلُ الأُمَّةُ ثم طلَّقها ،

<sup>(</sup>۱) حش ی - فاعل رجل ،

<sup>(</sup>٢) أيضاً - فسمير المرأة .

<sup>(</sup>٣) أيضاً - نسير جماغ .

فرَجَعَتْ إلى سيّدها فوطئها ، ثم أواد الرجلُ أن يراجعَها ، لم يجز له حتى تنكح زوجًا غيره .

(١١٢١) وعنه (ع) أنه قال: الملاعِنةُ إذا لاعنَها زوجُها لم تحلّ له أبدًا وإن تزوجت غيره ، وكذلك الذي يتزوج امرأةً في عدّتها ، وهو يعلم أنها حرامً يُفرَّقُ بينهما ، ولا تَحلّ له أبدًا . والذي يطلِّق الطلاق الذي لا تحلّ له المرأةُ فيه إلَّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مراتٍ وتتزوج غيره ثلاث مراتٍ ، لا تَحلّ له بعد ذلك . والمُحْرِمُ إذا تزوج في إحرامه ، وهو يعلم أن التزويج عليه حرامٌ ، يُفرَّق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحلّ له أبدًا .

(۱۱۲۲) وعن على (ع) أنه سئل عن رجل تزوَّج أمةً فطلَّقها طلاقًا لا تحل له إلَّا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال (ع): أحلَّتها آيةً وحرَّمتها آيةً أخرى، فأما التي حرَّمتها فقوله (تع)(١): فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ، وأما التي أحلَّتها فقوله (٢): أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ، وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسى وولدى .

(۱۱۲۳) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن رجل تَزوَّج أَمةً فَطلَقها طلاقًا لا تحل له إلَّا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال (٣) : أليس قد قضى على (ع) فيها فقال : أحلَّتها آيةً وحرَّمتها آيةً ، وأنا أنْهَى عنه نفسى وولدى ، فقد بَيَّن أنه إذا نهى عنها نفسه وولده ، أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجًا غيره ،

<sup>.</sup> ۲۳٠/۲ (1)

<sup>(</sup> ٢ ) ٣ / ٤ وغيرها من الآيات الكريمة .

<sup>(</sup>٣) س ، د ، . ط ، ز ، ع ، ى – ( نسخة ) أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر فيطلقها ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ، فقال : أليس قد قضى إلخ .

وتدخل فى مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان قد طلَّقها طلاقًا ، له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجًا غيره فله أن يطأها .

(۱۱۲٤) وعن على وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا: إذا طلَّق الرجلُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين، ثم تركها حتى انقضَتْ عدَّتُها فتروجَتْ زوجًا غيره فمات عنها أو طلَّقها واعتدَّتْ وتزوّجها الزوْجُ الأول ، فهى عنده على ما بقى من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مَضَى من طلاقِهِ .

### فصل ۱۲

#### ذكر طلاق المماليك

(١١٢٥) قال الله عز وجل (١) : ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، الآية . رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا (ص) قال : إذا زوَّج الرجلُ عبدَه أمته ، فله أن يُفرِّقَ بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : (ضرب الله مثلا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء) الآية ، وقال : لا نكاح له ولا طلاق إلا بإذن مولاه .

(ع) : فرجلٌ زوَّج عبدَه جارية قوم آخرين أو حرَّة ، أَلَهُ أَن يُفَرِّقَ بينهما بغير طلاق ؟ قال : نعم، ليس للمملوك أمرٌ مع مولاه، يقول الله عز وجل : (وضَرَب الله مثلا عَبدًا مملوكًا لا يقدِرُ على شيء ).

(١١٢٧) وعنهما (ع) أنهما قالا : المملوك لا يجوزُ طلاقه ، ولانكاحُه إلا بإذن سيّده . وإنْ زوَّجه السيِّدُ جاز ، وقال (تع) : «عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء » قال : والطلاق والنكاح شيء .

<sup>.</sup> ٧ 6 / 17 (1)

(١١٢٨) رعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: الطلائي والعادّة بالنساء ، فإذا كانت الحرّة تحتّ حرَّ أو عبدٍ ، فطلاقها ثلاث تطليقاتٍ ، وإن كانت أمة بحتّ حرَّ أو عبدٍ ، فطلاقها تطليقتان تبين بالفائية ، كما تبين الحرَّة بالثالثة .

# كتاب العتق<sup>(1)</sup>

# نصل ۱

#### ذكر الرغائب في العتق

(١١٢٩) قال الله (عج) (٢) : قَلَا اَقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ ، وَمَا أَدْرَاكُ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَيَةٍ ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَيَةٍ ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة . ورُويِنا عن على (ص) أَنَّه قال : قال رسولُ الله (صلع): من أَعتى رقيةً مُوْمنةً أَو مسلمةً ، وَقَى الله ، بكلِّ عُضوٍ منها ، عُضوًا منه من النَّارِ ، وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) مثل ذلك .

رقبة (١١٣٠) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه قال : ما من مؤمن يُعتِق رقبة (٣) مؤمنة ، إلَّا أَعتَقَ الله بكلِّ عُضو منها عُضوا منه من النار ، حتَّى الفرج بالفرج .

(۱۱۳۱) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : أربع من أراد الله بواحدة منهن وَجَبَت له الجنّة : مَنْ سقا هَامَة صادية ، أو أطعم كَيِدًا جائعًا ، أو كسى جلدًا عاريًا ، أو أعتق رقبة مؤمنة (4).

(١١٣٢) وعنه (ع) أنَّه سئل عن الرجل يُعتِق المملوك ، قال يُعتِق اللهُ

<sup>(</sup>١) س – كتاب العتاق .

<sup>· 17-11/4. (</sup>Y)

<sup>(</sup>۳) س ، ی، د . ط ، ع ، ز – نسخ ٍ .

<sup>( )</sup> عن سيس مى - قال فى مختصر الآثار : وأفضل الرقاب المؤمن المذكر القائم بنفسه ثم المؤمنة القائمة بنفسه ثم المؤمنة القائمة بنفسها ثم المسلمة وأفضلها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ، ثم الصغير ما استطاع أن يننى عن نفسه إلى المولود وأفضل ذلك الأكبر.

بكلِّ عُضو منه عُضوا من النار ، واستُحِبَّ العتقُ عَشِيَّةَ عَرَفة ، أَظنُّه لما فيه من الفضل ، وقد ذكرناه في الحجّ .

(۱۱۳۳) وعن على (ع) أنّه كان يعمل بيده ويجاهد فى سبيل الله ، فيأخذ فَيْتُهُ (١) . ولقد كان يُرَى ومعه القطارُ من الإبل عليها النّوى ، فيقال له : ما هذا يا أبا الحسن ؟ فيقول نخلّ إن شاء الله فيعرسه فما يغادر منه واحدة ، وأقام على الجهاد أيّام حياة رسول الله (صلع) ، ومذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله ، وكان يعمل فى ضِياعه ما بين ذلك فأعتَق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام .

(١١٣٥) وعن جعفر بن محمد (ص) أن رجلا سأَله عن أَى الرقابِ يُعتَق ؟ قال أَعْتِقْ مَن قد أَعنَى عن نفسه (١) .

(١١٣٦) وعن أبي جعفر محمد بن على وجعفر بن محمد (ص) أنَّهما

<sup>(</sup>١) س - فيأخذ فيه .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - عفو المال ما فضل عن النفقة ، حش س - يمي القليل .

<sup>(</sup>٣) ي - عن .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى - أغنيت عند مغنى فلان أى أجزأت مجزأه ، من الصحاح .

سُثلا عن عتقِ الأطفال فقالا : أعتق على ولدًا كثيرًا (١١) ، قال جعفر بن محمد (ص) وهم عندنا مكتوبون مُسَمَّون .

(١١٣٧) وعن على (ع) أنه أعتَقَ عبدًا له نصرانيًا ، فأسلم حين أعتَقَه ، فعِتقُ النصرانيِّ جائزٌ . وعتق المؤمن أفضل .

(١١٣٨) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه أعتق عبدًا له وكتب وثيقة (٢): هذا ما أعتَىَ جعفر بن محمد . أعتَىَ فلانًا وهو مملوكُهُ حين أعتَـقَه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورًا ، على أن يوالى أولياء الله ويَتَبَرَّأً (٢) مِن أعداء الله ويُسبغ الطهارة ويُقيم الصلاة ويُوثى الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله ، شَهِدَ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ ، ثلاثة نفر .

# نصل ۲

### ذكر عتق البنات وما يجوز منه وما لا يجوز(1)

(١١٣٩) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) نهى عن العتق لغيرِ اللهِ .

( ١١٤٠) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : لا عتقَ إلَّا ما أُرِيدَ به وجهُ الله . ومن قال : كُلُّ مملوكِ أَملكُه فهو حرَّ ، أَو حَلَفَ بذلك ، أَو أَكْرِهَ عليه ، ولم يُرد به وجهَ الله ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقُه بعتق .

<sup>(</sup>١) ى ، س خه ، ز ، ع ، ط - ولداناً . س - ولداً (صح) .

<sup>.</sup> س – في المتن  $_{0}$  رقعة  $_{0}$  وصحح في الهامش  $_{1}$ 

<sup>(</sup>٣) س – يبرأ . ى ، د ، ز ، ط ، ع ، يتبرأ ،

<sup>( ؛ )</sup> س – ذكر ما يجوز العتق وما لا يجوز .

(١١٤١) وعنه (ع) أنَّه قال . مَنْ وَجَبَ عليه عتق رقبةٍ لَم يُحْزِهِ أَن يُعتِق أَعمَى ولا مُقْعدًا ولا مَنْ لا يُغنِي شيئًا إِلَّا أَن يكون قد وقَّت ذلك .

(١١٤٢) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : لا عتق إلَّا بعد ملكِ . وعن على (ع) مثلَ ذلك .

(۱۱٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلامًا فهو حرَّ لوجه الله ، وإن اشتريتُ هذا الثوبَ فهو صدقةً لوجه الله ، وإن تزوّجتُ فلانة فهي طالقٌ ، قال : ليس ذلك كلَّه بشيء ، إنما يُطلَّق ويُعتِق ويتَصَدق بما يَمْلِكُ .

(١١٤٤) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : من أَعتق بعضَ مملوكه ، وهو له كلَّه ، فهو حُرُّ كلَّه ، ليس لله شريك .

(١١٤٥) وعنه (ع) أنَّه سُئل عمَّن أَعتق ثُلُثَ عبده ، عند الموت ، يعتى وليس له مالٌ غيرُه، قال : يَعتِق ثُلُثه ، ويكون الثلثان للورثة.

قالوا: مَن أَعتَى شِركاً له فى عبدٍ له فيه شركاء (۱) أعْتَى منه حصّته ويَبقَى قالوا: مَن أَعتَى شِركاً له فى عبدٍ له فيه شركاء (۱) أعْتَى منه حصّته ويَبقَى منه، القومُ الباقُونَ على حِصَصِهم، ويكزَمُ المُعتِى إِن كان مُوسرًا عِتى ما بَقى منه، وأن يُوَدِّى إلى أصحابِهِ الذين لم يَعتِقُوا قيمة حصصِهم يَوْم أَعتقه ، وإن كان مُعسرًا فهم على حصصهم ، فمنى أَدَى إليهم العبدُ أو المعتِى ذلك عَتَى العبدُ وإلا خَدمَهم بالحصص أو استسعَوْه إن اتّفى معهم على السعاية ، وإن أَعتَى الرَّول وَإلا خَدمَهم وكان المعتِى الأول مُعسرًا والثاني مُوسرًا لزمه للباقين غير المعتى الأول ما كان لَزمَه الأول ، فإن أيسر يومًا مًا رجع به عليه وكذلك الأول فالأوّل ، ما كان لَزمَه الذي رُويناهُ عنهم (ص) وإن اختلفت ألفاظهم فيه .

<sup>(</sup>١) ز- شريك .

(١١٤٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : من أعتق عبدًا له عند الموت وعليه دين يُحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه ، وإن لم يُحط الدَّينُ به وعتق منه سهم من ستة أسهم ، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين .

(١١٤٨) وعنه (ع) أنه سُثل عن رجل أعتق عند موتهِ عبدًا له ليس له مالٌ غيرُه وعليه دينٌ ، قال : وكُم الدَّينُ ؟ قيل : مثل قيمة العبدِ أَو أَكثرُ ، قال . وإن كان مثل قيمته بيع العبد ، وقُضِي الدِّينُ ، وإن كان الدينُ أكثر تَحَاصُّ الغرماءُ في ثمنِ العبدِ ، قيل له : هذا يَدخُلُ فيه ، قال للقائل : فأَدخِل أنت فيه ما شِشت ، قال : ما تقولُ في العبدِ إذا كانت قيمتُهُ ستَّمائةٍ ، والدينُ خمسُمائةٍ قال: يُبَاع العبدُ ويُعطى الغرماءُ خمسمائة ويُعطَى الوَرَثةُ مائة ، قيل : أليس قد فَضُل من قيمة العبد مائة وله ثُلُثها وقد عَتَقَ منه بقدر ذلك ؟ فتَبَسُّم (ص) وقال : هذه وصيةً ، ولا وصيَّة لمملوك ، قيل : فإن كانت قيمتُهُ سِتَّمائة ، والدينُ أربعمائة ؟ قال كذلك : يُبَاعُ العبدُ فيعطَى الغرماءُ أَربعمائة والورثةُ ما بني ، قيل : فإن كان الدينُ ثلاثَمائةٍ وقيمةُ العبدِ ستمائة ؟ قال : ومِنْ ها هنا أتيتم جعلتُم الأشياء شيئًا واحدًا ، ولم تعرفوا السنَّة . إذا اعتدل مالُ الورثةِ والغرماء ، أو كان مالُ الورثة أكثر من مال الغرماء ، جازَتِ الوصيَّةُ ولم يُتَّهَمِ الرجل على وصيَّتِهِ ، فالآن يوفَفُ هذا المملوك (١١) على ثلاثمائة للغرماء ، ومائتين للورثة وقد ملك سدَّسَه ثم يَخْرُجُ حُرًّا ، وهذا على ما ذَكَرتُه عنه (ع) في الرواية الأُولى . والأخذ عنهُ وعن غيره من الأَّمَة (ص) فرضٌ لازمٌ . وطاعتُهم واجبَةٌ وليس على قولهم ِ اعتراضٌ ، وقد ذكرنا(٢) أن السنَّةَ ما قاله (ص) فهو كذلك على قوله (ص).

<sup>(</sup>۱) ی – ق ۰

<sup>(</sup>۲) ی ، ع – رقد ذکر

(۱۱٤٩) وعن (ع) أنه قال في الرجل يُعتِق بعضَ عبيدِه عند الموت ، وليس له مالٌ غيرُهم ولم يُعلَم من أعتَى أولاً منهم إذا لم يُسَمّه ، قال (ع): يُقرَع بينهم فيَعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث . قال أبو جعفر محمد ابن على (ص) : فإن سَّاهم فقال : أعتقُوا عنَّى فلانًا وفلانًا ، نُظِر (١١ في الله وفي أثمانهم ، ثم بُدِئ بعتقِ من سَاهُ أولاً فأولا ، فإن خرج الثُّلثُ على الرَّوسِ عَتقُوا ، وإن فَضَل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي مَن خرج آخرًا منهم ، فإن كان الذي يحرج منه السدُسُ فما فوقه ، وُقِفَ فيا بقي عليه ، وكان الباقون ميراثًا ، وإنما يُبدئ بعتقِ من سَبَّاه في مال العتق (١) الأول فالأول ، اللفظُ. لأبي جعفر ، وتوقيتُ ما يَبقَى فيمن عَجَز عنه الثُّلُثُ على ما تقدَّم ذكرُهُ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن على (ص) .

( ۱۱۵۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُشل عن رجل اشترى عبدًا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولك الأمة وأعتقها ، ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئًا ، فقال : إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليًّا (٣) بالثمن ، فالعتق جائزً. وإن كان فقيرًا ، لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما .

(۱۱۵۱) وعن على (ع) أنه أعتق أبا بيرز<sup>(1)</sup> وحَبْتَرَا<sup>(0)</sup> ورياحًا وزُريقاً<sup>(1)</sup> على أن يعملوا فى ضَيْعَةٍ حَبَّسها<sup>(۷)</sup> أربع سنينَ ثم هم أحرار ، فعملوا ثم عتقوا .

<sup>(</sup>١) س - نظروا .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) زُ ، س -- حد ، « في مال العتق » .

<sup>(</sup>٣) س ، ى حش – الملى بالشيء القادر .

<sup>(؛)</sup> س، ط.ی، د، ز، ع – آبابرد -

<sup>(</sup>ه) س، ز،ع،ی،د، ط-جبیل،

<sup>(</sup>۲) س - رزیقاً . ی ، د ، ز ، ط ، ع - زریقا .

<sup>(</sup> ٧ ) حش ي -- أي وقف .

(١١٥٢) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال : من اشترى عبدًا أو أمة فأعتقه على أنه متى وجد الشمن الذى اشتراه به كان عليه أن يُعطيه إياه . والمسلمون عند شروطِهم . وإن أعتق عبدَه على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا تزوّج غيرها حررة أو مملوكة لغيره ليخرج وَلَدَه من ملكِه ، فعليه كذا وكذا من المال فالشرط له لازم .

(١١٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فى المملوك يَدُسُّ مالاً مع رجل فَيشتَرِيه به فيُعتِقه ، ولم يَعْلَم المولى بالمالِ ولا أَذِنَ له فيه ، فالمولى بالخيار . إن شاء أعادَهُ رقيقاً واحتَبَسَ المالَ . أو رَدَّه إليه إنْ شَاء .

(١١٥٤) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا في رجل أعتق عبدًا وللعبد مالٌ قد عَلِمهُ مولاه وتركه له، فالمالُ للعبدِ المعتَق، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتَقَه ، ثم عَلِمَ به بعد ذلك هو أو ورثتُهُ من بعده . فله ولهم أخذ المال .

العبدُ (عن على وآبى جعفر وآبى عبد الله (ع) أنهم قالوا: العبدُ لا يملك شيئًا إلَّا ما مَلك (١) مولاه ولا يجوز أن يُعتِقَ ولا أن يتصدَّقَ ولا يبد مما في يديه إلَّا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه مالًا من ماله أو أباح له ما فعله فيه ، أو جعل عليه ضريبة (١) يوديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك ، هذا معنى ما رُويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وإن اختلف لفظهم فيه (١).

<sup>(</sup>۱) س.ى، ز، د، ط، ع - ملكه .

<sup>(</sup> ٢ ) حشى ى - الضريبة ما يضرب على الإنسان من جزية وغيرها : يقال : كم ضريبة عندك أى غلة ، من الضياء .

<sup>(</sup>٣) حذف في س .

(١١٥٦) وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا : مَن مُلِّكُ ذَا رَحِم منه مَحْرَم ر عليه فهو حُرُّ حين يملكُهُ ولا سبيل عليه (١١) .

(١١٥٧) وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : مَن نكح أَمةً وشرط له مواليها أن والده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له أَنَّ أُوَّلَ ولدِ تلده حر ، وما سبوى ذلك مملوك قالشرط كذالك جائز ، وإن ولدت تَوامَيْن عَتَهَا معًا .

(١١٥٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال :إذا شهد بعضُ الورثةِ أَنَّ المَوْرُوثَ أَعتق عبدًا من عبيده لم يَضْمَن الشاهِدُ وجازت شهادتُه في نصيبهِ.

(١١٥٩) وعنه (ع) أنه قال : مَن كتب بعتِقِ مملوكِهِ ولم ينطِق به ، فلبس بشيء حتى ينطِق .

( ١١٦٠) وعنه (ع) أنه قال : مَن أَعتَقَ عبدَه على مالٍ شرطه عليه ، قذلك جائزً .

(١١٦١) وعنه (ع) أنه قال : تُعتِقُ المرأةُ وتفعلُ في مالها ما شاءتُ دون زوجِها وغيرِه ، وليس ازوجها من مالِها إلّا ماطابَتْ به نفسُها .

(١١٦٣) وعنه (ع) أنه قال : مَن أَعتَنَى حملًا لملوكةٍ أَو قال لها : ما وَلَدُتِ أَو قال لها : ما وَلَدُتِ أَو أَوْلُ وَلَدِ وَلَدَتِهِ فهو حرَّ ، فذلك جائزٌ ، ولو وَلَدَتْ توأَمَيْن عَنَقَا جميعًا .

(١١٦٣) وعنه (ع) أنه قال : مَن أَعتق أَمتَه واستَثْنَى ما في بطنيها ، فليس الاستثناء بشيء ، وتَعتِق وما وَلَكَتْ فهو حر .

<sup>(</sup>١) حش ى - قال فى محتصر الآثار : وذر الرحم المحرم أن يكون مع من مملكه يمنزلة ما لمو كان أحدهما امرأة لم يحل نكاحها للآخر ، وما كان سوى ذلك من القرابات الذين يحل بمضهم ليعفس فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز .

(١١٦٤) وعنه (ع) أنه قال : عِنتُ الأُخرس جائزُ إِذَا عُلِمَ (() أَو كان يُحسِن الخطُّ

# نصل ۲

### ذكر المكاتبين

(١١٦٥) قال الله (تع) (١) : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُومُمْ إِنْ عَلِيْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا (١) ، الآية. ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليًّا (ص) قال : أوَّلُ مَن كانب القمانُ الحكمُ وكان عبدًا حبشيًّا .

(١١٦٦) وعنه (ع) أنه قال : أربع من الله نعلم (ا) وليس بواجبات : قوله (ا) : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، فمن شاء كانب رفيقه ومَن شاء ترك ، لَمْ يكانِب ، وقوله (ا) : وَإِذَا حَلَّتُمْ فَأَصْطَاتُوا ، فمن شاء اصطاد إذا حلَّ ومَن شاء ترك ، وقوله (ا) : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِعُوا الْقَانِمَ وَاللهُ اللهُ عَنْ شاء أَكُلُ مِن شاء أَكُلُ مِن أَصْحِيْتِه ومن شاء لم يأكل ، وقوله (الله : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِعُوا الْقَانِمَ وَاللهُ مَنْ شاء أَكُلُ من أَصْحِيْتِه ومن شاء لم يأكل ، وقوله (الله : فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ي - علم .

<sup>- 44/48 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) حثن ي -- أي قوة .

<sup>(</sup>٤) ع - تمليم أدب.

<sup>-</sup> TT/TE ( . )

<sup>. 4/4 (1)</sup> 

<sup>. 41/44 (</sup>A)

<sup>· 1 · /</sup> TT (A)

قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَٱنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فمن شاء انتشر ومن شاء جلس في المسجد .

(١١٦٧) وعنه (ع) أنه سُئل عن مملوك سأَل الكِتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتِب إِلَّا على الغَلاء ؟ قال : ذلك إليه ولا توقيت في الكتابة عليه .

(١١٦٨) وعنه (ع) أنه قال في قول الله (عج)(١): فَكَاتِبُوُهُم إِنْ عَلِيمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قال : يعني قوَّةً في أداء المال(٢).

(١١٦٩) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : الخيرُ هاهنا المالُ ، قال الله (عج) (٣) : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ، الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لِاللهُ ، قال الله (عج) والأعروب ، يعنى مالًا ، فإذا كان ممن يستطيع الكسب والتصرف فهو ممن فيه خيرُ .

( ١١٧٠) وعن على (ع) أنه قال : كاتب أهلُ بَرِيرةَ بَرِيرةَ . وكانت تسأَل الناس ، فذكرَتْ عائشةُ أمرَها للنبيّ ، فلم يُنكِر كتابتَها ، وهي تسأَلُ الناس .

(۱۱۷۱) وعن على (ع) أنه جلس يقسم مالًا (٤) بين المسلمين (٥) فوقف به شيخٌ كبيرٌ كما تَرَى ، وأنا مكاتَبٌ فأَعِنَى من هذا المالِ . فقال : والله ما هو بكد يدى ، ولا تُراثى (١)

<sup>·</sup> TT/Y& (1)

<sup>(</sup> ٢ ) حشى س قال فى محتصر الآثار ، والحير ها هنا القوة على الكسب والصلاح وليس الحير هاهنا كما قال الله عز وجل : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً ، يعنى مالا ، لأن العبد لا مال له وماله لمولاه .

<sup>- 1</sup>A+/Y (Y)

<sup>( ؛ )</sup> س - جلس يوماً بين المسلمين .

<sup>(</sup>ه) ي - الناس.

<sup>(</sup>۲) طنع، د – میرائی، س، ز، ی – تراثی،

من الوالد ، ولكنها أمانة أرعيتُها فأنا أودّيها إلى أهلها . ولكن اجلِس . فجلس والناس حول أمير اللهُ مَن أعان شيخًا كبيرًا مُثقلًا ، فجعل الناسُ يُعطونَه .

(١١٧٢) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عن العبدِ يسأَلُ مولاه الكتابة ، وإن كان يسأَل الناس، الكتابة ، وإن كان يسأَل الناس، فإنَّ الله يرزق العباد بعضهم عن بعضٍ .

(١١٧٣) وعن على (ع) أنه قال : قال رسولُ الله (صلع) في قول الله (عج) (١) : وَ آتُوهُم مِنْ مَالِ اللهِ اللّذِي آتَاكُم ، قال : رُبع الكتابة . قال على (ع) : يُتُرك للمكاتب رُبع الكتابة ، قال أبو جعفر (ع) : لا تقل أكاتِبُك بخمسة آلاف ، فأترك لك ألفًا ولكن أنظر الذي أضرت عليه وعَقدت فَأَعطِهِ منه . وقال جعفر بن محمد (ع) : لا يزيدُ عليه شم يضع عنه من مكاتبَتِهِ عليه .

(١١٧٤) وعن أبي جعفر (ع) أنه قال : مَن كاتب مملوكًا له أو أعتقه ، وهو يعلم أن له مالًا فلم يَستَثْنِهِ السيدُ (٣) فالمالُ للعبد .

في الرَّقُ (١ ) وعنه (ع) أنه قال في مكاتب شُرط عليه أنه إن عجز رُدَّ في الرَّقِ (١ ) : المسلمون عند شروطهم ، قال جعفر بن محمد (ع) : إذا شُرِط ذلك عليه فعجز رُدَّ في الرَّقِّ ، وكان الناس أَوَّلًا لا يشترطون ذلك ، وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم (٥).

TT/Y4 (1)

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ط - يضم عنه الزيادة . زع ، ى ، تضم الزيادة والمن إلخ .

<sup>(</sup>٣) ز ، ع - حذ « السيد » .

<sup>(؛)</sup> ز، ط، د، ي، ع. س الرقاق.

<sup>(</sup> ه ) زید نی ی ( نی الهامش ) ، و ع – ما لم یحل شرطه حراماً أو بحرم حلالا .

(۱۱۷٦) وعنه (ع) أنه سُمْلِ عن المُكاتب يُشتَرط عليه أن لا يتزوَّج إلَّا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدِّي مكاتبته ، قال : يَلزَمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحُهُ فاسدٌ مردودٌ ، إلَّا أن يَعتِق فيمضى على نكاحه (١) .

(١١٧٧) وعن على (ع) أنه رُفِع إليه مكاتَبٌ شرط عليه مواليه فى كتابتِهِ أَنَّ ميراثُه لهم إن عَتَق ، فأبطَل شرطَهم ، وقال : شرطُ الله قبل شروطهم .

المترط عليه أنه إن الله بعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : إذا اشترط على المكاتب أنه إن (٢) عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يُملَّكه ، فإنه له يودي منه نجومه ، فإذا أعتق كان ما بتى في يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثم عجز فإن (١) على مولاه أن يودي عنه ، لأنه عبده يودي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج إلا بإذن مواليه حتى يؤدي جميع ما عليه ، وإن لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجرى فيه (١) مع أول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتكبراً فيه . فيجوز من ذلك له بقدر ما عَتَقَ منه ، ويبطل ما سوى ذلك ، والشرط في العجز يلزمه على له بقدر ما عَتَقَ منه ، ويبطل ما سوى ذلك . والشرط في العجز يلزمه على

<sup>(</sup>۱) زيد د، ط ، ع – ن کتابته .

<sup>(</sup>٢) ي-إذا .

<sup>(</sup>۲) ع ، ی – کان .

<sup>(</sup> ٤ ) ی - طبه .

ما اشترط عليه ، إن اشترط عليه أنَّه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط ، رُدّ في الرّق فهم على شروط (١١) .

(۱۱۷۹) وقد جاء عن على (ص) أنّه قال : لا يردّ فى الرَّق حتَّى يتوالى عليه نجمان (٢) يعنى (ع) أنّه يُمْهَل إذا عجز عند مَحل النَّجْمِ الأَوَّل إلى ما بينه وبين أن يحلّ عليه الثانى ، فإذا جلَّ عليه الثانى ولم يوَّد ، رُدَّ فى الثانى (٣) إلى الرَّق .

معل النجوم، فيا بي الذي كاتبه أن يأتهما قالا في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم، فيا بي الذي كاتبه أن يأخذ منه إلا ما اشترط عليه عند محل كل نجم، فإن كان شُرط عليه أنه إن عجز رُد في الرّق لم يُجبَر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه، فإن كان لم يشترط عليه ذلك، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابيه لم يكن له أن يمتنع من ذلك لأن العتق قد جَرَى فيه ولا يعود في الرق أبدًا، وإنما عليه أن يسعى، في باقي كتابته، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يُدخِله في مكاتبيه، في باقي كتابته، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يُدخِله في مكاتبيه، وما وُلد له بعد أن يعتق من (٥) أمة له أو زوجة حرّة فهو حرّ أيضًا، وما وُلد له في كتابيه من امرأة حرّة فهو حرّ أيضًا، وما وُلد له من أمة لغير سيده الذي كتابه فهو مملوك لسيّد الأمة، إن لم يكن اشترط حرّ بّته ، وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح، فإن اشترى جارية فهلات له .

(١١٨١) فقد رُوِينا عن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال في المكاتب

 <sup>(</sup>١) زع، ی - شرطهم

<sup>(</sup> ۲ ) حش ی – فما فوقها من مختصر الآثار .

<sup>(</sup>٣) ط، س، د. ز، ی، ع، – ولم یؤد رد ف الرق.

<sup>(</sup> ٤ ) ی – عن .

يموتُ وقد أدّى بعض نجومه ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان قد اشترط (۱۱) عليه أنّه إن عَجَزَ فهو مملوكً ، رجَع إليه مملوكًا ابنُه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنُه ما بتى من كتابتِهِ وكان حرًّا ، وورث ما بتى ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولا فهو بمنزلتها ، يَعْتِقُون بعتقها ويَرِقُون برقّها (۱۲) ولا يجوز للسيّد بَيْعُ من كاتبه إذا كان ماضيًا في أداء ما يجب عليه على أن يُبطِل كتابته ، فإن باعه ممّن يكون مكاتبًا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز . ويكون عند المشترى بحاله كما كان عند البايع إذا أدّى ما عليه عَتَن .

(١١٨٢) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يَطأُ الرجلُ مكاتبتَه إذا كاتبها. وقال : لا بأسَ بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأسَ أَن يَضْمَنَ على (١) المكاتب غيرُهُ ما كُوتب عليه .

(۱۱۸۳) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا أدَّى المكاتبُ بعضَ نجومهِ ، ومَطَلَ بالباق وعنده ما يؤدِّى ، حُبِس فى السجن . وإن تَبَيَّن عدمُه أُخرِج يُسْتَسْعى فى الدَّين الَّذَى عليه أنَّه إنْ عجز رُدَّ فى الرَّقِّ. فى الدَّين الَّذَى عليه ، يعنى بهذا مَنْ لم يشترطْ عليه أنَّه إنْ عجز رُدَّ فى الرَّقِّ. فأمَّا مَنْ اشترط ذلك عليه ، فذكر أنَّه قد عجز وبلغ إلى حيث يجب أن يُردَّ فى الرَّقِّ فى الرَّقِّ فى الرَّقِّ لِعَجْزه . فالمولى بالخيارِ . إذا عَلِمَ أَنَّ عنده مالًا فى أن يردِّه فى الرَّقَ أو يطلبَهُ بالمالِ ، وإن كان المالُ ظاهرًا فى يديه أُخِذَ منه ودُفِعَ إلى المَوْلى وعَتَقَ .

<sup>(</sup>١) س - إن اشترط عليه . ط، ع ، د ، ز ، ى - إن كان قد اشترط عليه .

<sup>(</sup>٢) حش ى – وكذلك ما ولد للمكاتب من أمته ، من نختصر الآثار .

<sup>(</sup>٣) خه س ، ي ، ز - من .

### فصل 🗗

### ذكر المدترين

(١١٨٤) التدبير أن يقولَ المولى المالكُ الجائزُ الأَمر لمملوكه، وهو صحيحٌ أَو مريض : أَنتَ بعد موتى حرُّ لوجه الله . أو منى ما مُتُّ ، فأنت مُدَّبُرٌ . أَو ما يُشبِه هذا من الكلام . فإذا قال ذلك كان مُدَبِّرًا في حياته ، ويعتق من ثلث ماليه بعد موته بإجماع ، فما علمناه .

(١١٨٥) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهم قالوا : المدبَّرُ من الثلث.

(١١٨٦) وعن رسول الله (صلع) أنه أذن لرجل في بَيْع مُدَبِّر أراد بيعَه. (١١٨٧) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : المدبَّر مملوكً ما لم يَمُتْ مَنْ دبَّره ، غير راجع عن تدبيره وهو مملولةً إن شاء باعه ، إن شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في (١) تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنَّما هو كرجل أوصَى بوصيَّة ، فإن بدا له فغيَّرها قبل موته ، بَطُل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتَّى بموت مَضَت من ثلثه .

(١١٨٨) وعنهم (ع) أنَّهم قالوا : لا بأس ببيع خدمة المدبّر (٢) إذا ثبَتَ المولَى على تدبيره ، ولم يرجع عنه فيشترى المشترى خدمتُه ، فإذا مات الَّذي درَّه ، عَتَق من ثلثه .

(١١٨٩) وعنهم (ع) أنَّهم قالوا: لا بأس أن يطأ الرجُل جاريتَه المدبّرة .

<sup>(</sup>١) ز ، ى ، ع – أمضى تدبيره . (٢) ى – المدبر يباع إذا ثبت المول إلخ .

(١١٩٠) وعنهم (ع) أنّهم قالوا : ولله الملابرة التي قلله وهي مدبّرة كهنتميها يَعتِقُون يعتقها ويَرقون بوقِها . يعنون ، عليهم السلام ، إذا تمادّى المولى على التدبير . فأمّا إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم ، كان ذلك له كما تقدم عنهم . فإن مات المولى الله ي دبر العبد وعليه دين ، فحال الملابر حال الموضى يعتقه ، وقل ذكرناه فيا مضى .

(١١٩١) وعن جعفو بن محمد (ع) أنَّه قال : لا يُجزئُ عثقُ اللديُّر من الرقيةِ الواجيةِ .

# نصل ه

### نكر أمهات الأولاد

(١١٩٣) قلد ذكر فيا مضى أنّ الرجل إذا وطى أمنته فوضحت ما يُعلم أنه حَمل (١١) فحكمها حكم أم الولد (٢١) . وعن على وأبي جعفر وأب عبد الله (ص) أنهم قالوا : إذا مات الرجل وله أم ولله فهى بموته حرّة ، لا تُبَاع إلا ف تمن من تمن وقيبتها إن الشتراها بدّين ولم يكن له مال غيرها ، هذا هو الثابت عن على (ع) وقلد ذكرفا فيا تقدّم كيف يُباع العبد الله عنق في ثمن وقبته ، وأم الولد من قبل عوت سيدها ، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد ، وقد ذكرنا فيا تقدم وجرها من أمورها أحكام العبيد ، وقد ذكرنا فيا

(١٩٩٣) وعن جفرين محمد (صع) أنَّه قال : إذا زوَّج الرجل أمَّ وللإهِ فوللات، » فوَلَلدُّها بمنزلتها . يخدم اللهلّ ويعنق بعنقِها إإذا مالت سيَّدها »

<sup>(</sup> ۱۱ ) س - حمال (( باللكسر ) . ( ۱۲ ) حش ى - تالما كان ألو غير تالم حياً ألو عيتاً ، فهي به ألم وإله ..

وإن كان أبوه حرًا قمات اشتري الولد من ميراثه منه ، ووُرِّث ما بني ، وإذا وَرَّ كان أبوه حرًا قمات عنها الروج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ، وتحدد من اللوقاة شهرين وخمسة أيام . ومن الطلاق حَيْضَتيْن إن كانت تحيض ، قإن كانت ممن لا تحيض ، فشهر ونصف . ثم للمولى أن يطأها إن شاء باللك يلا تكان يكان .

### نصل 🕅

### ذكر الولاء

(١١٩٤) رُويتا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آباته أنَّ رسولَ الله (صلح) قَال : من وُلد في رسولَ الله (صلح) قَال : من وُلد في الإسلام فهو عربيُّ ، ومن دخل في الإسلام طَرْعًا قهو مولَّى » ومن دخل في الإسلام طَرْعًا قهو مهاجرٌ .

(١١٩٥) وعته (ع) أنَّه قال : مولَى القوم منهم ، وابينُ أُنحتِ القوم منهم ، وحَلِيثُ القوم منهم .

(١١٩٦) وعن على (ع) أنَّه قِال : يوت الولاء الأَوْمَدُ قالأَقحادُ" » قَالِدًا السَّوْمَ، "االلُّهُ عَلَدُ قالأَقحادُ" » قَالِدًا السَّوى ("")اللُّهُ عَلَدُ قَيَدُو اللَّهُمُ واللَّهِ .. دون بني اللَّهِ ..

(١١٩٧) وعنه (ع) أنَّه قال : من أُعدَّقَ عيدًا قله وَلاؤُه ، وعليه عَقَلُ خَطَّتِه .

<sup>(</sup> ١١ ) ع - ألى االأقرب فالأقرب ..

<sup>(</sup> ٣) ع ، د - ورث بنو الأم والأب إلى .

(۱۱۹۸) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُشِل : عن رجل أعتى عبدًا في كفَّارَةِ يمين أو ظهار أو أمر وَجَب (١) عليه عتقه فيه لِمِنْ يكُونُ وَلاوُه ؟ فقال : للذي أعتقه (٢).

(١١٩٩) وعنه (ع) أنَّه قال في العبد يكون بين رَجُلَيْن يعتقانه جميعاً ؟ قال: الولاء بينهما.

(١٢٠٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : لعن الله من تَوكَّ غير مَوَاليه (٣) ومن ادَّعَى إلى غيرِ أبيه . وعنه (صلع) أنَّه نَهَى عن بيع الولاء وهِبَتِهِ .

(۱۲۰۱) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا أَعتَى الرجلُ عبدًا سائبَةً (٤) فللعبد أن يوالى من شاء . فإن رَضِي من والاه بولاثه إيَّاه ، كان له تُراثه وعليه عَقْلُ خَطَيْه .

(ع) أَنَّه قال : مَن أَعتَقتْه المرأة فولاؤه لها . وعنه أَعتَقتْه المرأة فولاؤه لها . وعنه أَنَّه قال : يرث الولاء من يرث الميراث (٥٠) .

(عن على (ع) وأبي جعفر (ع) أنهما قالا : إذا أُعتِقَ الأَبُ جَرَّ ولاء ولدِهِ . والابنُ يجرّ الولاء كما يجرّه الأَبُ إذا أُعتِقَ . وذلك كالعبد يتزوّج الحرّة ، فيكونُ ولدُهُ أحرارًا ، ويكون نسبهم كنسَبِ أُمِّهِمْ فإن أَعتَقَ أَباهم مَوْلاه ، جَرَّ ولاءهم ، فكانوا مواليّه (٢) .

<sup>(</sup>١) س – واجب.

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - وذلك أن يقول عند عتقه إياه : قد أعتقتك لوجه الله الكريم وسيبتك فلا ولاه لى ولا لأحد من سى، عليك، فإذا قال ذلك والى المعتق من شاء ولا يكون لمن أعتقه عليه ولاء ، فإن لم يقل ذلك فولاؤه له .

<sup>(</sup>٣) حش ز ، ى – اتخذ ولياً .

<sup>( ﴾)</sup> حش ى – السائبة العبد الذي لا يكون ولاؤه لمعتقه ويضم ماله حيث شاه.

<sup>(</sup> ه ) حذفت الرواية ، في ي ، د .

<sup>(</sup>۲) حش ی – ضمیر المعتق .

(١٢٠٤) وعن على (ص) أنَّه كان يقول: المَنْبُوذُ (١) حُرَّ.

(١٢٠٥) وعنه (ص) أنّه قال : الولاءُ للكُبْرِ (٢) ، ومعنى ذلك أنّه يُعتِقُ الرجلُ عبدَه ثم يموت المُعتِقُ ويُخلّف الولدَينِ ، فإن مات المولى كان الولاءُ بينهما ، فإن مات أحدهما قبله وترك ولدًا ثمَّ مات المولى ، فالولاءُ لابن المُعتِق دون ابن أخيه الميتِ .

<sup>(</sup>١) حشى سالمنبوذ الصبي تلقيه أمه في الطريق .

<sup>(</sup>٢) حش ى - يقال هو كبر قومه إذا كان أقعدهم نسباً .

#### (11)

#### كتاب العطايا

# فصل ۱

#### ذكر اصطناع المعروف إلى الناس

(١٢٠٦) رُويِنا (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه أنَّ رسول الله (صلع) قال : كلُّ معروفِ صدقةً .

الله مَن نَفَع عيالَه ، وأَدخل السرورَ على أهلِ بيتهِ . ومَشْيٌ معَ أَخ مسلم في الله مَن نَفَع عيالَه ، وأدخل السرورَ على أهلِ بيتهِ . ومَشْيٌ معَ أَخ مسلم في حاجته ، أَحَبُ إلى الله مِن اعتكاف شهرين في المسجد الحرام .

(١٢٠٨) وعن على (ص) أنّه قال بأهلِ المعروفِ من الحاجة إلى المعطناعِه أكثرُ ممّا بأهلِ الرغبة إليهم فيه ، وذلك أن لهم فيه ثناءه وأجره وذكره . ومَنْ فعل معروفًا فإنما صنع الخير لينفسِه ، ولا يطلُب مِن غيرِه شكر ما أولاه لنفسه ، ولكن على مَنْ أنعِم عليه أن يشكر النعمة لمُنْعِمِها . فإن لم يفعل فقد كفرها .

(١٢٠٩) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : إذا بعث الله عزَّ وجلَّ المومنَ من قبرِه ، خَرَجَ ومعه مثالٌ حسنٌ . فإذا مرّ بتلك الشَّدائد قال له : لا تَخَفَّ ، ليس عليك من بأس . فما يزال يومّنه ويبشِّرُه ، حتى يورده على الله تعالى ، فيحاسِبَه حسابًا يسيرًا . ثم يأمر به إلى الجنة ، فيقول

کذا فی س

له المؤمن : مَن أَنتَ ، يرحمك الله ، فقد وَعَدْتنى وصدَّقتنى (١) وَأَمِنْتَنى من خوفى مه فيقول : أَنا خلقٌ خلقنى ربِّى من السرور الذى كنتَ تُدْخِلُه على المؤمنين ، فأَنا أَسُرُّك اليومَ .

(۱۲۱۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : المعروف كاسيه ، وليس شيء أفضل من المعروف إلّا ثوابُه . والمعروف هديّة من الله إلى عبده المؤمن ، وليس كلُّ من يُحبُّ أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه ، ولا كلُّ من رغب فيه يَقدِر عليه ، ولا كلّ من يقدِر عليه يُودّن له فيه ، فإذا مَنَّ الله على العبد جَمَع له الرغبة في المعروف ، والقدرة والإذن ، فهنالك تمت السعادة والكرامة للطالب والمطلوب إليه .

( ١٢١١) وعن أبى جعفر (ع) أنَّه قال : اِصْطِنَاعُ المعروف يدفع مَصَارِعَ السوءِ ، وكلُّ معروفٍ صدقةً ، وأهلُ المعروف فى الدنيا هم أهلُ المعروف فى الآخرة ، وأوّل من يدخل الجنَّة أهل المعروف .

(۱۲۱۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : رأيتُ المعروف لايتِمُّ إلَّا بثلاثِ خصال : تصغيرُهُ ، وتيسيرُهُ ، وتعجيلُهُ فإذا صغَّرته فقد عَظَّمْتُه ، عند من تصنعه إليه ، وإذا يسّرتَه فقد تمَّمْتُه ، وإذا عَجَّلتَه فقد هَنَّاتُه (۲) ، وإن كان غيرَ ذلك ، فقد مَحَقْتُهُ ونَكَّدْتَه .

(۱۲۱۳) وعنه أنَّه قال : خيارُ المسلمينَ مَن وصل ، وأَعان (٣) ، ونفع. (١٢١٤) وعن على (ع) أنَّه قال : قال رسول الله (صلع) : مَن أُسدِىَ إليه معروفٌ فَلْيُكُونِ عليه ، فإن عجز فَلْيُكُونِ ، فإن لَمْ يفعَلُ فقد كَفَرَ النعمة .

 <sup>(</sup>١) زد - ط، د - فوفيتني .

<sup>(</sup> ٢ ) د ، ط ، هيئته ، . ز - هنأته . ي ، س ، ع - هنيته .

<sup>(</sup>٣) ط، د – أعطى،

# فصل ۲

#### ذكر الهبات وما يجوز منها

(١٢١٥) رُوينا (١٠) عن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُتل عن الرجل يُفضًل بعض ولده على بعض في الهِبَةِ والعطيّة ، فقال : لا بأس بذلك . إذا كان صحيحًا ، يفعل في ماله ما شاء . فأمّا إن كان مريضًا ومات من علّته تلك لم تجزّ . وقال : إذا وهب الرجلُ لولده ما شاء وفضّل بعضهم على بعض عما أعطاه وأخرجه مِن ملكه إلى مِلك من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائزُ الأمر ، فلا بأس بذلك . وله مالُهُ يصنعه حيث أحب ، وقد صنع ذلك على أبنه الحسن ، وفعل ذلك أبى ،

(١٢١٦) وعنه (ع) أَنَّه قال : ٱلْهِبَةُ جائزةً إِذَا قُبِلَتْ : قُبِضَتْ أَو لَم تُقبَض ، قُسِمت أَو لَم تُقسَم .

(١٢١٧) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن وهب هبةً يريد بها وجهَ الله والدارَ الآخرة أو صلة رحم ، فلا رجعة له فيها . ومن وهب هبةً يريد بها عوضاً ، كان له الرجوعُ فيها إن لم يُعَوِّضُ .

(۱۲۱۸) قال جعفر بن محمد (ص) الهبة يرجع فيها صاحبُها(۱) حِيزَتْ أَو لَم تُحَرُّ . إِلَّا لذوى قرابةٍ أَو للَّذى يُثَاب في هبتِهِ ، ويرجع في غير

<sup>(</sup>١) كذا في س .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ي - يعني التي مرادها الموض

ذلك إن شاء . إذا كانتِ الهبةُ قائمةً . وإن فاتَتْ فليس له شيء . وقال في ألرجل يكون له على الرجلِ الدراهمُ فيكهبُها له ، قال : ليس له أن يرجع فيها .

(١٢١٩) وعنه (ع) أنّه قال : جاء شاعرٌ إلى النبي (صلع) فسأله وأطرأه (١) ، فقال لبعض أصحابه : قم معه فاقطَعْ لسانه . فخرج ثم رجع فقال : يا رسول الله ، أقطعُ لسانه ؟ قال : إنما أمرتك أن تَقطعَ لسانه بالعطاء .

( ١٢٢٠) وعن أبى جعفر ( ع ) أنَّ الكُمَيْتَ دخل عليه فأنشده أشعارًا قالها فيه . فقال له أبو جعفر : رحمَك الله ، يا كميت ، لو كان عندنا مال حاضر لأعطيناك رضاك . فقال الكميت : جُعِلت فداك والله ما امتكَحْتُكُم ، وأنا أريد بذلك عاجِل دُنْيًا ! ولكن أردت الله ورسوله ، قال : فإنَّ لك بامتِدَاجِنَا ما قال رسول الله (صلع) لعبد الله بن رواحَة وحسَّان بن شابت (٢) ، قال لهما : لن تزالا تويدان بروح القدس ، ما ذَببتُما عنَّا بألسِنتِكُما .

(١٢٢١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه أَجازَ هبةَ المُشَاع (٢) إذا قُبلَتْ وتُقبَض عثل ما يُقبَض به المشاع (٤) .

( ١٢٢٢) وعن على (ع) أنَّه قضى فى امرأَةٍ وهبت لابنتِها وليدةً لها ، ثم تُوفِيتِ الابنةُ ولم تدَعُ واردًا غير أمَّها ، فقضى برد الوليدة بالميراثِ إليها .

(١٢٢٣) وعن أبي جعفر أنَّه سُئل عن جوائز المتغلَّبين ، فقال : قد كان

<sup>(</sup>١) ز ، ط، ع ، د - قسأله وأطرأه ، س - فسأله ، ي - فأطرأه .

<sup>(</sup> ۲ ) عش ی – عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت من الأنصار كانا شاعرين في وقت الذي ( صلع ) وثانهما كمب بن مالك الأنصاري كانوا يمدحون رسول الله ( صلع ) ويذبون عنه .

<sup>(</sup>٣) حش ي - أي غير المقسم .

<sup>( )</sup> ي - مثل ما يقبض المشاع ، ط ، ز ، د ، - غير المشاع ( ؟ ) .

الحسنُ والحسينُ (ع) يقبلان جوائزَ المتغلَّبين مثل مُعَاوية (١) ، لأَنهمّا كانا أَهلًا لِما يَصِلُ إليهما من ذلك ، وما فى أيدى المتغلِّبين عليهم حرامٌ وهوللناس واسعٌ إذا وصل إليهم فى خير وأخذوه من حقّه .

قال جعفر بن محمد (ع): وجوائزهم لمن يخدُمهم في معصية الله ، حرامٌ عليهم وسُحتٌ .

(۱۲۲٤) وعن على (ص) أنَّه قال : العُمرِ الرُّقبِي سواء ، قال أبو عبد الله : العمرى والسكنى في داره أبو عبد الله : العمرى والسكنى أن يجعل الرجُل للرجلِ السكنى في داره حياته ، وكذلك إذ جعلها له ولعقبه من بعده حتى يَفنَى عَقِبُهُ ، وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فَنُوا رجعتِ الدارُ إلى صاحبها الأول .

(۱۲۲۰) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه سئل عن العُمرى والسُّكنى . فقال : الناس في ذلك عند شروطهم ، والسُّكنى والعُمرى والرُّقبلى عنزلة واحدة . إلا أنّ الشروط تميّز بينهم . فالسكنى أن يُسكِن الرجُل داره رجلًا مدَّة معلومة ، ويبيحه ذلك بلا عوض . والعمرى أن يسكنه طول عمره . وإن شرط ذلك لعقبة جاز ، كما تقدم ذكره . والرُّقبلى أن يُسكنه إلى أن يموت أحدهما . فأيهما مات زال بموته حكم الرقبي ورجعت الدار إلى أهلها .

<sup>(</sup>١) س، د، ی، ع، ط، ز - جوائز معاویة.

### نصل ۲

# ذكر التباذل والتواصل

(١٢٢٦) رُوِيْنَا عن (١) جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (١) أبن الحسين (ص) أنه قال : قال رسول الله (صلع) : إذا كان يومُ القيامة حشَر الله الخلائقَ نادَى منادِ ليقُمُ أهل الفضل ، فيقومُ فِثامُ (٣) من الناس فتستقبلهم الملائكة يبشرونهم بالجنة ويقولون ما فضلُكُم هذا الدِّي تدخلون به الجنَّةُ قبل الحساب؟ فيقولون : كُنَّا نعفو عَبَّن ظلمنا ، ونَصِلُ من قطعنا ، ونحلُمُ إذا جُهِل علينا ، فيقال لهم : ادخُلُوا الجنَّةَ ، فنعم أجر العاملين. ثم ينادى مناد ليقم أهلُ الصّبر ، فيقوم فِئامٌ من الناس فتستقبلُهم الملائكةُ يبشِّرونهم بالجنَّة ويقولون ما صَبْرُكُم هذا الذي تدخلون به الجنَّة قبلَ الحسابِ ؟ فيقولون : كُذًّا نَصبِرُ أَنفسنا على طاعة الله ونَصبِرُ عن معاصى الله . فيقال لهم : ادخُلُوا الجنَّةَ فنعم أَجر العاملين . ثم ينادِي منادٍ ليقُمُّ جيران الله في دار السلام . فيقوم فثامٌ من الناس فتستقبلهم الملائكةُ يبشِّرونهم بالجنة ، ويقولون : ما فضلُكُم هذا الذي جاوَرْتُم به الله ف دار السلام؟ فيقولون : كنَّا نتحابُّ في الله ونتزاور في الله ونتباذَلُ عى الله . فيقال لهم : ادخُلوا الجنَّة فأنتم جِيرانُ الله في دار السلام .

(١٢٢٧) وعن على (ص) أنَّ رسول الله (صلم) قال : لو دُعِيت إلى ذراع شاةٍ لأَجَبْتُ ، ولو أهدِي إلى كُراعُ لَقَبِلتُ .

<sup>( 1 )</sup> كذا فى س . ( ٧ ) ز ، ى – من جده على بن الحسين (ع) . ( ٣ ) حش س – الفئام مائة ألف ، حش ى – جماعة .

(١٢٢٨) وعنه (ع) أنَّه قال : مِن تكرمة الرجُل أخاه أن يقبل تحفته وأن يُتحفَّه بما عنده ، ولا يتكلُّف له ، فإني سمعت رسولَ الله (صلع) يقول: إن الله لا يُحِبُّ المتكلِّفين .

(١٢٢٩) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : مَن آتاه اللهُ برزقٍ لم يَتخط إليه رِجلَه ولم يشمد إليه ركابه (١) ولم يتعرَّض له ،كان ممَّن ذكر الله في السهاء (٢) وَقَراً (ص)(٣) : وَمَنْ يَدَّقِ ٱللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُونُهُ مِنْ حَيْثَ لَا يَحْتَسِبُ.

(١٢٣٠) وعن على (ع) أنه قال : إذا أكرم أحدُكم أخاه بالكرامة فليقبلها ، فإذا كان ذا حاجةٍ صرفها في حاجته وإن لم يكن محتاجًا وضعها في موضع حاجة حتى يُوْجَرَ فيها صاحبها . ومن كان عنده جزاء فليُجْزِ ، ومن لم يكن عنده جزاء ، فثناة حسن ودعاء .

(١٢٣١) وعنه (ص) أنهُ أهدى إليه فالوذجُ : فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم نَيْرُوزِ (١٤) . قال : فنيْرزوا إن قدرتم كلّ يوم ، يعنى تَهادَوْا وتواصلوا في الله .

(١٢٣٢) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : تصافحُوا وتَهادَوُا فَإِنُّ المصافحة تزيد في المَوَدَّة ، والهَدِيَّةُ تُذهب الغِلُّ .

(١٢٣٣) وعنه (ع) أنه قال : يا أهل القرابة ، تزاوروا ولا تتحاوروا وتهادَوا ، فإن الزيارة تزيد في المودّة ، والمحاورةُ (٥) تحدثُ القطيعة ، والهديَّةُ تُزيل (٦) الشَّحناء .

<sup>(</sup>١) ع، ز، ي – ركابه، س – ثيابه. (٢) خه س، د – في القرآن.

<sup>( 1 )</sup> حش ى – النيروز اسم أول السنة وهو معرب نوروز أى اليوم الحديد .

<sup>(</sup> ه ) حش ي - أي سؤال وجواب .

<sup>(</sup>۲) ی ، ز ، طع - تسل .

( ١٢٣٤) وعن على (ع) أنه قال: خُصُّوا بِأَلطافكم خواصَّكم وإخوانكم . ( ١٢٣٥) وعنه (ع) أنه قال: من السُّحت الهدية يَلتمسُ بها مُهديها ما هو أَفضلُ منها ، وذلك قول الله تعالى(١) : وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر .

(۱۲۳۱) وعن جعفر بن محمد (م) أنه قال في قول الله (عج) (۲) : وَمَا الله عَنْ رَبّا لِيَرْبُوا فِي أَمُوالِ النّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ، فقال : هي هديّتك إلى الرّجل تطلب بها من الثواب أفضل منها ، فذلك ربّا . فكلٌ ما جاء في هذا الباب من فضل الهديّة والأمر بقبولها . فإنما ذلك فيا كان يرادُ به وجه الله والتواصل فيه . فأمّا الهدية على غير ذلك كالذي يُهدّى إليه خوفًا منه أو تقيّة من شرّه أو ليستَعطف قلبه أو ليقضي للمُهدي إليه حاجة ، أو ليدفع المُهدى عنه مضرّة أو ضيمًا أو ليسأل له في حاجة أو مثل هذا أو ما أشبهه . فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والإطعام سُحت كُلّه ، وحرام أخذُه وقبولُه وأكلُه وهو داخلُ فيا جاء النهى عنه ، عن الأَثمة صلوات الله عليهم .

(۱۲۳۷) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال فى الرجل يَسأَل الرجل المحاجة ، أو يسأَلُه أن يسأَل له السلطان أو غير السلطان فى حاجة ، يُهدى إليه على ذلك ، ما ترى فى قُبول الهديّة على هذا ؟ قال : لا يحلُّ قبولُها وهى سُحت . وعَونُ المؤمنِ فى هذا ومثله ، ينبغى لمن قَدَر عليه ، فمن قدر على عون أخيه فليُعنه ، فإن أخذ على ذلك جُعلًا أو هدية أو أطعم عليه طعامًا فكلُّ ذلك سحت لا بحل أكله .

<sup>. 1/48 (1)</sup> 

<sup>. 44/4. (</sup>Y)

### فصل الا

### ذكر فضل الصّدقة

(١٢٣٨) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه أن عليًا (ع) قال : تصدَّقتُ بديناريومًا . فقال لى رسولُ الله (صلع) : يا على ، أما علمتَ أن صدقة الموُّ من لا تخرج من يده حتى يُفكُ (١) لحيُ (٢) سبعينَ شيطاناً .

( ١٢٣٩) وعنه (ع) أنَّه قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله (ص) فقال : يا رسول الله (ص) : أَلَكَ مالٌ ؟ قال : يا رسول الله (ص) : فقد مال لا أُحبُّ الموت ، قال (ص) : فقد منه عنه الموت الموت للَّنَّ قلب الموع عند ماله .

(١٧٤٠) وعنه أنَّه سئل رسولُ الله (ص) عن أى الصدقةِ أَفضلُ قال (ص) : جُهْدٌ من مُقِلٌ .

(۱۲٤۱) وعنه (ع) أنّه قال : جاء إلى رسول الله (ص) ثلاثة نفر . فقال أحدهم : يا رسول الله (ص) كانت لى مائة أوقية من ذهب (٣) فتصدَّقت منها بعشر أواقي . وقال الثانى : يا رسول الله (ص) كانت لى مائة دينار فتصدَّقت منها بعشرة دنانير وقال الثالث: كانت لى عشرة دنانير فتصدَّقت بدينار فقال (ص) : كُلكم فى الأَجر سواء .

<sup>(</sup>۱) ی - یفك منها .

<sup>(</sup> ٢ ـ) ع ، لحي - س ، د ، ز ، ط ، - لميا .

<sup>(</sup>٣) س حد ومن نعب ۽ .

(١٢٤٢) وعن جعفر بن محمد (م) أنَّه قال: ثلاث مَن أتَى بواحدةٍ منهنَّ دخل الجنَّة ، المُنفق مِن إقتارٍ ، والبِشر بجميع الناس ، والمنصفُ بنفسه .

(١٧٤٣) وعنه (ع) أنه قال في قول الله (عج)(١): و وَلَا تَيَسَّمُوا الله (عج)(١) : و وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ، ، فقال : كان الناسُ حين أسلموا ، عندهم مَكَاسِبُ من الرّبا ومن أموال خبيثة . وكان الرجلُ يتعمّدها من بين ماله ، فيتصدّقُ بها . فنهاهُم الله (ج) عن ذلك .

ابن عامر تصدَّق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق اليوم كذا وكذا ، فقال : إنَّ عبد الله ابن عامر تصدَّق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق اليوم كذا وكذا ، فقال : إنَّما مثلُ عبد الله بن عامر كمثل الذي يسرق الحاجُّ ثم يتصدُّقُ بما سرَق . وإنَّما الصدقةُ الطيبةُ صدقة الذي عَرِق فيها جبينُه واغبَرٌ فيها وجهُه . قيل الصدقةُ الطيبةُ عليه السلام : من عَنى بذلك ؟ قال : عنى به عليًا (ص) .

(١٢٤٥) وعن على (ع) أنه قال: قال رسول الله (ص): من أقرض قرضًا كان له قرضًا كان له مِثلُه صدقةً. ثم قال بعد ذلك: من أقرض قرضًا كان له مثلُه كلَّ يوم صدقة. قلتُ : يا رسولَ الله ، قلت لنا قبلَ هذا له مثلُه صدقةً ، وقلت لنا اليوم له مثلُه كلِّ يوم صدقةً : قال : نعم ، مَن أقرض قرضًا فهو كمن تصدَّق به (٢) فإن أخرَه عن مَحَلِّهِ كان له مثلُه كلَّ يوم صدقةً .

(١٧٤٦) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال في قول الله (ع ج) (٢): إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَوِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُوثُّتُوهَا الفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لكُمُ

Y7V/Y (1)

<sup>(</sup>٢) ى - كمن تصدق بصدقة مثله .

<sup>·</sup> YVI/Y (#)

الآية . قال : ليس ذلك بالزكاة ، ولكنّه الرجلُ يتصدق لنفسِه ، وإنّما كانتِ الزكاةُ علانية ليست بسِر (١١) .

الرّب ، فإذا تصدّق أَحدُكم بيمينه فليخفيها عن شماله (٢) .

على بن الحسين (ع) أحضر معه من رَعاه من أهل بيته ، فنظروا إلى مواضع على بن الحسين (ع) أحضر معه من رَعاه من أهل بيته ، فنظروا إلى مواضع السجود منه في ركبته وظاهر قدّميه وباطن كفيه وجبهته ، قد غلُظَت (٣) من أثر السجود حتى صارت كمبارك البعير. وكان يصلَّى (ص) في كل يوم وليلة أثر السجود حتى صارت كمبارك البعير ، وكان يصلَّى (ص) في كل يوم وليلة ألف ركعة ، ثم نظروا إلى حبل عاتقه ، وعليه أثر قد اخشوشن ، فقالوا لأبي جعفر: أما هذه فقد علمنا أنها من أثر (أ) السجود ، فما هذا الذي على عاتقه ؟ قال : والله ، ما علم به أحد غيرى ، وما علمته من حيث علم أنى علمته . ولولا أنه قد مات ما ذكر ته ، كان (صلع) إذا مضى من الليل صدر ، قام وقد هدا كُلُّ من في منزليه ، فأسبغ (٥) وضوءه وصلَّى ركعتين خفيفتين . قام وقد هدا كُلُّ من في منزليه ، فأسبغ (٥) وضوءه وصلَّى ركعتين خفيفتين . ثم ركى به على عاتقه وخرج مختفياً (١) يتسلَّل (٧) لا يعلم به أحدً . فيأتى به دُورًا به على عاتقه وخرج مختفياً (١) يتسلَّل (٧) لا يعلم به أحدً . فيأتى به دُورًا فيها أهل مسكنة وفقر ، فيفرق ذلك عليهم وهم لا يعرفونه . إلا أنهم قد عرفوا ذلك منه . فكانوا ينتظرونه . وكان إذا أقبل قالوا : هذا صاحبُ الجراب ذلك منه . فكانوا ينتظرونه . وكان إذا أقبل قالوا : هذا صاحبُ الجراب

ر ۱) د – بستر ،

<sup>(</sup>٢) ع ، ي - من .

<sup>(</sup>٣) س-غلظت.

<sup>(</sup>٤) ي - آثار .

<sup>(</sup>ه) حش ى - أسبغ الوضوء أى بالغ فيه .

<sup>(</sup>٦) س – مستخفياً .

<sup>(</sup>٧) حش ى ــ التسلل الانطلاق في استخفاء قال الله (تع) : ﴿ يُتسلُّونُ مَنكُم ۗ ۗ . من الضياء .

وفتحوا أبوابهم له (١) ليفرِّق عليهم ما في الجراب (٢) ، وانصرف به فارغًا ، يبتغى بذلك فضل صدقة السِّرُ وفضل صدقة اللَّيلِ وفضل إعطاء الصدقة بيده ثم يرجع فيقوم في محرابه فيصلِّ باقى ليلتهِ ، فهذا الذي تَرَوْن على عاتِقه أثر ذلك الجراب .

(١٧٤٩) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : صدقة السّر تطني غضب الرّب ، وإنّ الصدقة لتدفع الرّب ، وإنّ الصدقة لتدفع ميتة السّرة ، وإنّ صلة الرحم لتزيد ميتة السّرة ، وإنّ صلة الرحم لتزيد في الرق والعُمر وتنفي الفقر، وإنّ قول ولاحول ولاقوة إلّا بالله اكنز من كنوز الجنّة ، وهو شفاء من ترسعة وتسعين داء أوّلها الهم .

(١٢٥٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : أَربعُ مَنْ كُنَّ فيه ، وكان مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِه ذَنوبًا . غَفَرَها الله له وبَدَّلها حسناتٍ : الصدقة والحياء وحسنُ الخُلُقِ والشكر .

(١٢٥١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : الصدقة بعشر أمثاليها ، والقرضُ بثمانى عَشَرَة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . وصلة الرحم تزيد في العُمر وتَنفى الفقر .

(١٢٥٢) وعنه (ع) أنَّه قال : الصدقةُ تدفع الداء (١) والدُّبَيْلة (٥) والخُرِق والحَرْق والهَدْمَ والجنونَ حتى عَدَّ (صلع) سبعين نوعًا من البلاء .

(١٢٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : اِرغبوا في الصدقة

<sup>(</sup>١) ز،ى -إليه .

<sup>(</sup> ٢ ) ع ، ز ، ي - ففرق عليم ما في الجراب .

<sup>(</sup>٣) حشى الميتة بالكسر كالجلسة يقال مات فلان ميتة حسنة .

<sup>(</sup> ٤ ) ي - البلاء ٠

<sup>(</sup> ه ) حشى ﴿ الدبيلة داء في البطن وهي مأخوذة من الاجمّاع لأنه قياد تجتمع .

فبكُّروا بها ، فما من مومن يتصدَّق بصدقة حين يُصبِح يريد بها وجه الله (۱) إلَّا دفع الله بها عنه شرَّ ما ينزل من السهاء في ذلك اليوم (۲) ثم قال : ولا تستخفُّوا بدعاء المساكين للمَرْضَى منكم فإنه يُستَجَاب لهم فيكم ولايُستجَاب لهم في أنفسهم .

(۱۲۵٤) وعنه (ع) أنّه قال : كان له موكى ، بينه وبين رجل دار ، فمات فورثه ، فأرسل (ص) إلى الرجل ليقسِم الدار معه ، وكان الرجل صاحب نجوم ، فتثاقل عن قسمتها وتوخى الساعة التى فيها سُعُوده ، فجاء إلى أبي عبد الله فيها فأرسل معه مَن يُقاسِمه ، وكان الرجل يهوى منها سَهْمًا فخر ج السهم لأبي عبد الله (ع) فلمًا رأى ذلك الرجل أخبره بالخبر ، فقال : ألا أدلّك على خير ممّا قلت ؟ قال : نعم جُعِلتُ فداك ، قال : تصدّق بصدقة إذا أصبحت تذهب عنك نحس يومك ، وتصدّق بصدقة إذا أمسيت تذهب عنك نحس ليلتِك ، ولولا أن ترى أنْ النّجمَ أَسْعَدتُكَ لتركنا حِصَّتَنا لك مِن هذه الدّار .

(١٢٥٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال: السائلُ رسولُ ربِّ العالمينَ فَمنْ أعطاه فقد أعطَى الله ، ومن ردّه فقد ردّ الله ، يعنى (صلع) (٢) بعث الله السوَّالَ مِحنة ليخَلْقِهِ وسببًا لثوابِ مَن أكرمه منهم بثوابه .

(١٢٥٦) وعنه (ع) أنه قال : رُدُّوا السائل ولو بظِلفٍ مُحرَّقٍ.

(١٢٥٧) وعنه (ع) أنَّه قال : لولا أن المساكينُ يَكذِبون ، ما أَفلَحَ مَن رَدَّهم ، فلا تَرُدُّوا سائلاً .

<sup>(</sup>۱) ی - ما عند الله .

<sup>(</sup>٢) س. زيد في ع ، ى ، ط ، د ، ز ، أو قال : وقاه الله شر ذلك اليوم ، ثم قال إخ .

<sup>(</sup>٣) س ، ى ، د ، ز – يمنى ( صلع ) أن الله عز وجل بعث السؤال إلخ .

(١٢٥٨) وعنه (ع) أنه قال : السائلُ في حقَّ له (١١) كأَجْرِ المتصدقِ عليه .

(١٢٥٩) وعن على (ع) أنه قال : رُدُّوا السائلَ ولو بشقَّ تَمُرَةٍ ، وأَعطُوا السائل ولو جاء على فرسٍ .

(١٢٦٠) وعنه (ع) أنه قال : ربَّما ابتُلَى أَهلُ البيت بالسائل ما هو من الجنّ ولا من الإنس لِيبَبْلُوَهم به ، وإنَّ للهِ ملائكة في صورة إنس يسأَلون بني آدم ، فإذا أعطوهم شيئًا أعطوه المساكين .

آهله: لا تَرُدُّوا سائلًا ، فقال له رجلً كان بحضرته من أصحابه: يا بن رسول الله ، إنه (٢) قد يسألُ من لا يستحقّ ، فقال: نخشَى ، إن ردُّوا من رسول الله ، إنه (٢) قد يسألُ من لا يستحقّ ، فقال: نخشَى ، إن ردُّوا من راًوا أنه لا يستحقّ ، أن يكون ممن يستحقّ ، فينزل بهم وأعوذ بالله ما نزل بيعقوب . قال: يا بن رسول الله وما الذي نزل بيعقوب ؟ قال: كان يعقوب (ع) يذبح لعياله كلَّ يوم شاةً ، ويُقسَّمُ لَهُمْ من الطَّعَامِ مع ذلك ما يشبعهُم ، وكان في عصره نبي من الأنبياء كريم على الله ، لا يُوبّه له قد أخمل نفسه (١) ولزم السياحة ورَفضَ الدُّنيا ، فلا يشتغل بشيء منها ، فإذا بلغ به الجُهدُ توَخَى دور الأنبياء وأبناء الأنبياء والصالحين ، فوقف (١) بها وسَأَل كما يسأل السُوَّالُ من غير أن يُعرَف به ، فإذا أصاب بما يُمسِكُ به رَمَقه ، مَضَى لِما هو عليه ، وأنه اعتر ذات ليلة بباب يعقوب وقد فرغوا من طعامهم مضَى لِما هو عليه ، وأنه اعتر ذات ليلة بباب يعقوب وقد فرغوا من طعامهم

<sup>(</sup>١) حش ز – فوله له خبر مبتدأ ثان هو قوله كأجو أى مثل أجر ، قال عليه السلام يمنى من سأل للفرورة له أجر مثل أجر المتصدق .

<sup>(</sup>٢) س.ى، د، ز،ع،ط-ربما ابتل الله أهل البيت إلخ،

<sup>(</sup>٣) ي -ل .

<sup>( ۽ )</sup> س حش – کم نام ( فارسي ) ·

وعندهم منه بقيَّةً كثيرةً ، فسأَل فأعرضوا عنه فلا هم أعطَوه شيثًا ولا هم صَرَفوه ، وأطال الوقوف ينتظر ما عندهم حتى أدركه ضُعفُ الجُهْدِ وضعف طولِ القيامِ فَخُرٌّ من قامته ، قد غُشِي عليه (١) فلم يقم إلَّا بعد هُوِي من الليل قنَّهَض لما به ومضى لسبيله ، فرأى يعقوب في منامه تلك الليلة مَلكًا أتاه ، فقال : يا يعقوب يقول لك ربِّ العالمين : وَسَّعتُ عليك في المعيشة وأَسبَغْتُ عليك النعمة فيعتر ببابك نبي من الأنبياء ، كريم على قد بلغ به حَدُّ الجُهد فتُعرِضُ أَنتَ وأهلُك عنه ، وعندكم من فضولِ ما أنعمتُ به عليكم ، ما القليلُ (٢) منه يُحيِيه فلم تُعطوه شيئًا ولم تَصرفوه ، فيَسأَّلَ غيركم حتى غُشِي عليه وخَرٌّ مِن قامتِه لاصِقًا بالأرض عَامّة ليلتِهِ وأنت على فِراشك مُسْتَبْطِنّا متقَلِّبًا (٣) في نعمني عليك . وكلاكما بعَيْني ، وعزَّق وجلالي ، لَأَبْتَلِيَنَّكَ ببَلِيَّة تكون بِهَا حديثًا في الغابرين. فانتبَه يعقوبُ مذعورًا وفَزِعَ إلى محرابه ولزم البكاء والخوف والحزن حتى أصبح فأتاه بنوه يسألونه ذَهابَ يوسف معهم للرَّغي (4) وكان من أَعَزُّهم عليه فقدَّر في نفسه أنَّ الذي رآه في منامه وتواعَدَه الله به إنما يكون فيه ، ولم يكن قدَّر أنَّ ذلك يكون من بَنِيه وإنما خاف عليه السباع أن تأكله . ثم ذكر أبو جعفر (ع) قصّة يوسف بطولها إلى آخرها ، فكلُّ ما ذكرنا من الأمر في إعطاء السؤال ، فهو من النَّدب وليس من الفرض . وإنما الفرضُ الزكاةُ . وما بعد ذلك فهو من التقرب إلى الله (عج) بالخير . ومن السنَّة التي لا ينبغي أن يُرغب عنها ونوافل الصدقات المرغَّب فيها .

(١٢٦٢) وعن جعفر بن محمد (ص) أنَّه ذكر فرائضَ الصدقات

<sup>(</sup>١) د ، ع ، ط - منشياً عليه .

<sup>(</sup>٢) ي - فالقليل .

<sup>(</sup>٣) د – مستلقياً.

<sup>( ؛ )</sup> ى - إلى المرمى .

ونوافلها (١) وهي الترغيبُ في الصدقة على السائلِ والمحرومِ ، والقانع والمعتر ، والهائم والمعتر ، والهبات والعبّ المعروف التي يتنفّل بها الإنسانُ من وجوه الترغيب والمسارعة في الخيرات من غير أن يكون ذلك فرضًا لازمًا لا يجوزُ تركه ولا سنّة لازمة يحرُم خلافها .

(١٢٦٣) وقد رُوينا عن أهل البيت (صلع) فى ردّ السوّال ما سنذكر بعضه مما يدلُّ على ما ذكرناهُ مع ما تقدّم ذكرهُ ، وأنَّ إعطاءهم ليس بفريضة إلَّا من الزكاة الواجبة .

(١٢٦٤) ورُويناً عن جعفر بن محمد (ص)عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: انظُرُوا السائلَ ، فإنْ صدَّقَتُه قلوبُكم فأُعطُوه فإنَّه صادقٌ.

(١٢٦٥) وعن أبى جعفر محمد بن على (صلع) أن سائلًا هُتَفَ ببابه فقال له : يُغنينا (٢) الله وإيّاك ، فأعاد ، فقال له مثل ذلك ، فألَح فقال أبو جعفر : إنْ أرَدْتَ فغدًا إن شاء الله ، وكان ذلك يوم الخميس ، ثم قال لمن حضر من أصحابه : إنّ الصدقة تُضَاعَفُ يوم الجمعة ، وكان (١٣) يتصدّق في كلّ يوم جمعة بدينار .

(ملع) أنَّه وقف به سائلٌ وهو مع جعفر بن محمد (صلع) أنَّه وقف به سائلٌ وهو مع جماعة من أصحابه فسأله فأعطاه ، ثم جاء آخر فسأله فأعطاه ، ثم جاء الرابع فقال له : رَزَقنا الله وإيّاك . ثم قال

<sup>(</sup>۱) ز،ی – ثم ذکر نوافلها ، حذع.

<sup>(</sup>۲) س، ز، د، ی – ط،ع – یننیی .

<sup>(</sup>٣) س – وعنه أنه كان إلخ .

لأصحابه : لو أنَّ رجلًا عنده مائةُ ألف (١) ثم أراد أن يضعَها موضِعَها لَوَجَد ، فَنِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلِي أَنَّ الصَّدَقَةَ غِيرُ الزَّكَاةِ ، يُستَحبُّ ويُرغَّب فيها وليست بواجبة كالزكاة ، ولا ردُّ السائل بحرام محرَّم ، ولكن في الصدقة فضلُّ عظم ، وقد ذكرنا منها وُجوهًا ، فهي تكفع البلاء (٢) وقد ذكرنا بعض ذلك.

(١٢٦٧) ومما لم نذكره ما رُوينا عن على بن الحسين (ع) أنه نظر إلى حَمَام مكَّة فقال : هل تدرون ما أصلُ كونِ هذا الحَمَامِ بالحرمِ ؟ فقالوا : أنت أعلمُ يابنَ رسولِ الله ، فأُخبِرنا ، قال : كان فيها مَضَى رجلٌ قد أَوى إلى داره حمامٌ فاتَّخذ عُشًّا في خَرق جذْع نخلة كانت في داره ، وكان الرجلُ ينظر إلى فِراخِهِ ، فإذا هَمَّت بالطيران رَ في إليها فأخذها فذبحها والحمام ينظر إلى ذلك فيحزن لهُ حزنًا عظيمًا ، فمرَّ له على ذلك دَهْرٌ طويلٌ لا يطير له فرخٌ فَشَكَا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله (عج): لثن عاد هذا العبدُ إلى ما يصنع بهذا الطائر لأُعَجِّلَنَّ مَنِيَّتَه قبل أَن يصل إليها . فلمّا أَفْرخ الحمامُ واستَوَتْ فراخُهُ صعد الرجلُ للعادةِ ، فلمَّا ارتقَى بعض النخلة وقف سائلٌ ببابه ، فنزل فأعطاه شيئًا ، ثم ارتقي فأخذ الفِراخَ فذبحها والطير ينظر ما يَحِلٌ به فقال: ما هذا يا ربِّ . فقال الله (عج): إنَّ عبدى سَبَقَ بلائي بالصَّدقة ، وهي تدفع البلاء. ولكن سأُعَوِّضُ هذا الحمامَ عوضًا صالحًا ، وأبقى له نسلًا لا ينقطع ما أقامتِ الدُّنيا ، فقال الطير : ربِّ ، وعدتني (٣) مَا وَثَقَتُ بِقُولِكَ وَإِنْكَ لَا تُخْلِفُ المِعَادَ . فحينشذ أَلهمَهُ الله عز وجل المَصِيرَ إلى هذا الحَرَم وحرَّم صَيْدَه . فأَكْثر ما ترون من نسلِهِ ، وهو أولُ حمام سكن الحرم .

<sup>(</sup>۱) زیدنی ی ، ع – درم . (۲) حذی ، ز ، ع .

<sup>(</sup>٣) المتن ناقص في ي.

(١٢٦٨) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه ذكر الصدقةَ وفضلَها وما تدفعُ من البلاء ، فقال : إنَّه كان رجلٌ فيمن كان قبلكم له نعمةٌ واسعةٌ ولم يُرزَقُ ولدًا ، ثمَّ رُزِقَ غلامًا في آخر عمره ، فكان من أُعزُّ الولدِ عليه حتى إذا بلغَ خَطَب له امرأةً من أجمل نساء قومه وأشرفهنَّ ، فعَقَد له عليها . فلما بات ليلتَهُ تلك وقد عَقَدَ له أتاه آتٍ في مَنَامه فقال له : أيها الرجل ، إِنَّ ابنك هذه الليلة يَبْتَنِي بامرأته هذه التي قد عَقَدت له عليها النكاح يموتُ تلك الليلة . فانتبه الرجلُ من نومِهِ مذعورًا وجعل يُسَوِّف دخولَه ويكتم ذلك حتَّى طال عليه أمرُهُ وألكَّتْ عليه أمُّه وصار إلى مَطْل طويل ، فقال الرجلُ في نفسه : لعلَّ الَّذي رأَيتُ من الشيطان أو لعلَّه أَضْغَاث أَحْلام . فأَدخله وهو خالفٌ وَجِلٌ ، وجعل ليلةَ دخولِهِ يَقْلَقُ يقوم ويقعُد ويُصَلَّى ويدعوحتَّى أصبح فافتقده . فقيل هو على أحسن حال ، فلمّا كان من الليل ونامَ أتَّاه ذلك الَّذي كان أَتَاه فقال: أَيُّها الرجُل، إِنَّ الذي كنتُ قُلْتُ لك، لَحَقُّ كان ، ولكنَّ اللهُ (ع ج ) دفع عَنِ ابنِكَ ومَدَّ في عمره (١) وأَنْمَى في أَجله (٢) بِمَا صَنَع بِالسَائِلِ . فلمَّا أصبح الرجلُ أُرسِلِ إِلَى أَبِيْهِ فقال : يَا بُنِّي ، ما كان صَنِيعَتُك (٣) في السائل ؟ فلم يَدْرِ ما يقول . فقال : لا بُدّ أَن تُخبِرَ في فإنه كان لذلك أمر عظيم ، فقال : والله ما أدرِى مَن هذا السائل ، إلا أنَّه لما أُدخِلَتْ عَلَى المرأةُ وانصَرَفَ الناسُ ونظرتُ إليها فمُلِثتُ مِها سرورًا وإعجابًا ، فلما هممت بها وقف بالبابِ سائلٌ فقال : أَطْعِمُوا السائلَ الجائعَ ممّا رزة كم الله فقلتُ في نفسي لعلَّه كما قال ، وهذه لا تَفُوتُني . فتركتُها وقمتُ إِلَيهِ فَأَدَخَلَتُهُ ، فَقَدَّمَتَ إِلَيهِ مَنْ طَعَامِ الْعُرِسُ . وقلتُ : دُونَكَ فَكُلُ ، فَأَكَلَ

<sup>(</sup>١) ي -- أجله ,

<sup>(</sup>۲) ی حد .

<sup>(</sup>٣) س – صنيعتك . د ، ى ، ز – صنيعك .

وتملّ ، وَوقفتُ عليه كما وقفتُ على الناسِ بالماء ، حتّى بَلَغَ حاجتَه وقلت : إِذْدَذْ ، فقال : قد أكتفَيْتُ . دَفَعَ اللهُ عنك المكروة . فقد دفعت عنّى جُوعًا عظيمًا ، قلتُ : هل لك عيالٌ ؟ قال : إِى والله ، وَإِنّهم لأَجْهَدُ منّى ، وما أنسَاغَ لي مَا أكلْتُ دونهم ، قلتُ : فدونك ، فاحمِل إليهم ما أردت ، فجعل بأخذ فأحتَشمَ (١) فأزيده حتى حمل ما قدر عليه أن يحمِله ، وامتنع من الزيادة ودَعَا بخيرٍ وانصَرَف ، فدخلتُ على أهلى فيتُ أحسن مَبِيتٍ ، فأعلمه أبوه الخبر ، وقصٌ عليه القصّة وأكثر من حَمْدِ الله وشكرِه .

### نصل اء

# ذكر ما يجوز من الصَّدقة وما لا يجوز

(١٢٦٩) رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) (٢): أنَّه سُئل عن رجل تَصَدَّق بصَدَقةٍ مشْتَركةٍ فقال: جائزةً. وعنه (ع) أنه سُئل عن الصدقة بالمُشَاع فقال: جائز ً؛ تُقبَض كما يُقبَض المشاعُ (٣).

(۱۲۷۰) وعنه (ع) أنه سُئل عن الصدقة قَبل أن تُقبَضَ فقال : إذا قَبِلها المتصدَّقُ عليه أو قُبِلت له إن كان طفلًا ، جازت ، قُبِضَتْ أو لم تُقبَض . فإن لم تُقبَل فليست بشيء حتى تُقبَل .

(٢) س. ى ، د ، ز ، ط - عن أبيه عن آبائه ع - عن أبيه عن آبائه عن عل ع .

<sup>(</sup>۱) د ، يستحيى .

<sup>(</sup>٣) حشى س من تحتصر المصنف : الوقف والتحبيش معى واحد وهو جائز فى كل عين تنحاز من غيرها والوقف جائز فى كل ما تتم به المنفعة وعينه باقية ، ولا يصح وقف ما لا يصح الانتفاع به إلا بعد زوال عينه كالدنانير والدواهم وأشباه ذلك ، ولا بأس لمن وقف وقيقاً أو بهائم أو ما يبلغ حاله إلى زوال الانتفاع به أن يبيع ما أشى على العطب من الحيوان بزمانة وما خلق من آلة أو ثوب ، ويبدل مكانه بثمنه إن أمكنه ذلك أو يصرفه فى وجه من منافع أوقفه فيه أو يرد البعض منه على ما بق أو يبيعه من هو فى يديه على مثل هذه الوجوه ، (وهذه العبارة لا توجد فى نسخ مختصر الآثار) .

(١٢٧١). وعن الحسين بن على (ع) أنَّه وَرِث أَرضًا وأشياء ، فتصدَّق بِها قبل أَن يَقبِضَها .

(۱۲۷۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن الرجل يتصدَّقُ على وكده أو على غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيرُدَّها ؟ فقال : إنَّ رسولَ الله (صلع) قال : إنَّ الذي يتصدّق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي الله يقيئ ويرجع في قيئه (۱).

(۱۲۷۳) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا سأَله فقال : يابنَ رسول الله إنَّ والدى تصدَّق عَلَى بدار ، ثم بَدَا له أن يرجع فيها ، وإن قضاة بلدنا يقضون أنَّها لى وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدَّق بها عَلى . ولستُ أدرى هل ما يقضون به من الصواب أم لا ؟ فقال : نِعْمَ ما قَضَتْ به قُضاتُكم ، وبئس ما صَنَعَ والدك . إنَّما الصدقةُ لله . فما جُعِلَ لله فلا رَجعة له فيه ، فإن أنت خاصمتَه فلا تَرفَعْ عليه صوتك ، فإذا رفع صوتَه فاخفِضُ أنت صوتك ، قال له : إنَّ أبى قد تُوفِّي ، قال : فطِبْ بها نفساً .

(١٢٧٤) وعنه (ع) أنه سُئل عن الصدقة يجعلها الرجل(٣) لله مَبْتُولة (٤) هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، وليس له أن يرجع فيها .

(١٢٧٥) وعن على (ص) أنَّه قال : إن تصدّقتَ بصَدَقَةٍ ثم ورثتَها فهى لك بالميراث ، ولا بأس بها . قال جعفر بن محمد (ع) : إذا تصدّق

<sup>(</sup>١) ع - مثل الذي .

<sup>(</sup>۲) د ، ع – نيه .

<sup>(</sup>٣) ط، س، ي، د، ز، ع - سئل عن الرجل يجمل الصدقة لله إلخ.

<sup>(</sup> ٤ ) حش ی – مبتولة أی قطعاً .

الرجلُ بصدقة لم يحلَّ له أَن يشترينها ولا أَن يستَوْهبَها ولا أَن يملكَها بعدأَن تَصَدُّق بِها ، إِلَّا بالميراث ، فإنَّها إذا دارت إليه بالميراث حلَّتْ له .

(١٢٧٦) وعن على بن الحسين (ع) أنَّه كان إذا أعطى السائل شيئًا فَيَتَسَخَّطُهُ انتَزَعه منه فأعطاه غيرَه . فهذا على ما قدَّمنا ذكرَه ، مِن أَنَّ الصَّدقة يُرجَعُ فيها إذا لم تُقبَلُ والتَّسَخُّط مِن تركِ القبول .

(۱۲۷۷) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه سُئل عن رجل كانت له جارية (۱) فآ ذَتُه امرأتُهُ فيها ، فقال لها : هي عليكِ صدقة . قال : إن كان قال ذلك لله فليُمضِها ، وإن لم يفعل فله أن يرجع فيها .

(١٢٧٨) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يتبعُ أحدًا من الناسِ بعد الموتِ شيءٌ إلاَّ صدقةٌ جاريةٌ أو علمُ صوابٍ أو دعاءُ ولدٍ .

(۱۲۷۹) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : ليس يتبع الرجل بعد موتيه من الأَجرِ إلَّا ثلاث خصال : صدقة أَجراها في حياتِهِ فهي تجرى له بعد وفاتِهِ ، أو ولدُّ صالحٌ يدعو له ، أو سنَّةُ هُدَّى استَنَّها (٢) فهي يُعمَل ما بَعْدَه (٣) .

(١٢٨٠) وعن على (ع) أنه قال : الصَدَقَةُ والحَبْسُ (٤) ذخيرتان ، فَدَعُوهِما لِيومِهِما (٥).

(١٢٨١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه ذَكَرَ أَميرَ المؤمنين عليًّا (ص) فقال : كان عبدًا لِله قد أُوجبَ الله له الجنَّة . عمد إلى مالِهِ فجعله صَدَقةً

<sup>(</sup>۱) ی – خادمة ، زــ خادم .

<sup>(</sup>٢) ي - استها .

<sup>(</sup>٣) ي - بعد موته .

<sup>( ؛ )</sup> س حش – حبيس الشيء أن يبتى أصله و يجمل ثمره في سبيل الله ، ي ــ أي وقف .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ز - أى فدعوهما للآخرة ويوم القيامة فإنه يجمل لكم ثوابها في ذلك اليوم .

مبتولةً تجرى بعده للفقراء ، وقال : اللهُمَّ إِنَّما جعلتُ هذا لتَصْرِفَ النَّارَ عن وجهى ، ولتَصرِفَ وجهى عن النارِ . •

(١٢٨٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : تصدَّق رسولُ الله (صلع) بأَموال جعلها وَقفًا ، وكان ينفقُ منها على أَضيافِهِ ، وأَرقفها على فاطمة (ع). منها العواف<sup>(١)</sup> وبُرْقَةُ (٢) والصافية ومشربةُ أمِّ إبراهيم والحُسنى (٣) والدَّلال والمَنْتُ (٤).

(١٢٨٣) وعنه (ع) أنّه قال : قسّم رسولُ الله (صلع) الفي عَ فأصاب على أرضًا فاحتفر فيها عينًا فخرج منها ماه ينبع فى الساء كهيئة عُنُقِ البعير، فجاء إليه بذلك البشير فقال : بَشّر الوارث (٥) . هى صدقة بنّا بَتْلاً فى حجيج بيت الله وعابرى سبيله ، لا تُبَاعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ ، فمن باعها أو وَهَبها فعليه لعنة الله والملائك (٦) والناسِ أجمعين ، لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عدلًا . وسمّاها يَنْبُعَ .

(١٢٨٤) وعن على (ص) أنّه أوضى بأوقان أوقفها من أمواله ذكرها في كتاب وصيّتِه . كان فيا ذكره منها : هذا ما أوصَى به وقفًا (١) فقضى في ماله على بن أبي طالب ابتغاء وجه الله ليُولِجَنِيَ الله به الجنّة ويصرفني عن النّار ويَصرف النّار عنّى يومَ تَبْيَضٌ وجوه وتَسْوَدُ وجوه .

<sup>(</sup>۱) س، ز، ع - العواف. ي، د، ط، - العوالي.

<sup>(</sup> ٢ ) ط - برقة ، س برقة ، كذا في مجمع البحرين .

<sup>(</sup>٣) ي ، د ، الحسناء .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ط - قوله الموالى إلى آخر هذه الأساء كلها أساء البساتين ، س ، ط ، - المنت . و ، د - المنبت .

<sup>(</sup> ه ) حشى ي - المراد بالوارث من أوقفها عليه، حش ز - يمنى بشر الوارث بأنهم فاتوا الميراث إلخ-

<sup>(</sup>٦) س . ي ، د - الملائكة .

<sup>(</sup>٧) ﴿ وَتَفَا ﴾ حَذْفَ فَي ، ز .

ما كان لى يَنْبُعُ من مال ويُعرَف لى منها وما حَوْلها صدقةٌ ورَقيقُها . غير أَنَّ رياحًا وأبا بيرز وحَبْتُرا عُتَقَاءُ ليس لأَحدٍ عليهم سبيلٌ وهم مواليّ يعملون في المال خمسَ حِجَج وفيه نفقتُهم ورزقُهم ورزقُ أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لى بوادى القُرَى ثُلُثُهُ مالُ بني فاطمة ورقيقُها صدقة ، وما كان لى ببُرْقَة (١١) وأهلها صدقة . غير أنَّ زُرَيْقًا له مثل ما كتبت لأصحابه . وما كان لي بِأُذَيْنَةَ وأهلها صدقة ، والَّذي كتبتُ من أموالى هذه صدقة واجبة بتلك ، حيٌّ أَنا أَوْ ميّ تُ ، تُنفَق في كلّ نفقَة يُبْتَغَيى مِها وجهُ اللهِ وفي سبيل الله ووجهه وذوى الرَّحم من بني هاشم وبني عبد المطَّلب والقريب والبعيد ، وأنَّه يقومُ على ذلك الحسنُ بن على (م) يأكلُ منه بالمعروف وينفِقه حيثُ يُريه اللهُ في حِلٍّ محدَّل لا حَرَجَ عليه فيه . وإن أراد أن يبذل مالًا من الصدقة مكان مالي ، فإنه يفعلُ ذلك لا حَرَج عليه فيه . وإن أراد أن يبيع نصيبًا من المال فيقضى به الدَّينَ فعَلَ إِن شَاء ، ولا حرج عليه فيه . وإنَّ وَلَدَ عليَّ وما لَهُمْ إِلَى الحسن ابن على ، وإن كانت دارُ الحسن بن على دارًا غيرَ دار الصدقة ، فبكا له أَن يبيعها فليبَعْ إِن شاء ولا حرج عليه فيه . فإن باع فثمنُها ثلاثةُ أثلاثٍ ، يجعَلُ ثُلُثًا في سبيل الله وثلثًا في بني هاشم (٢) وثلثًا في آل أبي طالب ، يضعه فيه حيثُ يُرِيه الله . وإن حَدَثُ بالحسن حدثُ والحسين حيٌّ ، فإنَّه إلى الحسين بن على . وإنَّ حسين بن على يفعل فيه مثل الذي أمرتُ حَسَنًا ، وله مثلُ الذي كتبتُ للحسنِ ، وعليه مثل الذي على حَسَنِ . وإنَّ الذي لبني فاطمة من صدقة على (ع) مثل الذي لبني على ، وإنى إنَّما جَعَلت الذي جعلتُ إلى بني فاطمة ابتغاء وجه اللهِ ثم لكريم حُرمة محمَّد (صلم)

<sup>(</sup>۱) ز،ی-برعة.

<sup>(</sup>۲) ی ز د – وینی عبد المطلب .

وبمظيماً وتشريفاً ورضاً بهما ، فإن حدث بالحسن والحسين حَدَثُ فإنَّ ولاَ الاخر منهما ينظر في ذلك ، وإن رأى أن يُولِّيهُ غيره نُظِر في بني على (م) فإن وجد فيهم من يرتضي دينه وإسلامه وأمانته جَعَله إليه إن شاء ، وإن لم يَرَ فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرنضيه ، فإن وجد آل أبي طالب يومثذ قد ذهب أكابرُهم وذُوو آرائهم وأسنانهم ، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضي حاله من بني هاشم ، ويشترط على الذي يجعلُ ذلك إليه أن يترك المال على أصله ، ويُنفِق ثمرتهُ حيثُ أمرته في سبيل الله (عج) ووجوهه ، وذوى الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب والقريب والبعيد ، لا يُباع منه شيء ولا يومَب ولا يورَث ، وإنَّ مال محمد (صلع) على ناحيته إلى بني فاطمة ، وكذلك مالُ فاطمة إلى بنيها . وذكر باقى الوصية .

(۱۲۸۰) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : تصدَّق أمير المؤمنين على (ص) بدارٍ له في المدينة في بني زُرَبق وكتب : بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما تصدَّق على بن أبي طالب وهو حي سوى تصدَّق بداره التي في بني زُرَيق صدقة لا تُبَاعُ ولا تُومَب ولا تُورَث حتَّى يربها الله الذي يرب السموات والأرض. وأسكن هذه الدار الصَّدَقَة خالاتِهِ ما عِشْنَ ، وأعقابَهُنَّ ما عاش أعقابُهُنَّ . فإذا انقرضُوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين . شَهدَ الله (١١).

(١٢٨٦) وعن أبى جعفر محمد بن على (٢) (ع) أنه قال لأبى بصير : يا أبا بصير ، ألا أُقْرِئُكَ وصيّة فاطمة (ع) ؟ قال : نعم ، فأفعل متفَضّلًا

<sup>(</sup>۱) س-شهد ، ی ، ز - شهدانه (من نسخة الیمن) ، ط ، د - وشهد بللك ، ع - وأشهد بللك .

<sup>(</sup>٢) س - وعن على ( س) .

جُعِلْتُ فداك ، فأَخرَجَ حُقًّا أَو سَفَطًا ، فأخرَجَ منه كتابًا فقراً أَهُ . فيه (١) : بسم الله الرحمن الرحم ، هذا ما أوصَت به فاطمة بنت محمل (صلع) أوصَت بحوالِطِها السَّبْعَة : العَوَافِ(٢) والدَّلَالِ والبُرْقَة والمَنْبَتِ والحُسْنَى والصَّافِية ومَشربَة أُمَّ إبراهيم إلى على بن أَبي طالب فإن مضى على فإلى الحسن ، فإن مضى فإلى الحسن ، فإن مضى فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين أفإلى الأكبر من ولده ، شَهِدَ الله على ذلك ، والمِقداد بن الأسود والزَّبير بن العوام . وكتب على بن أَبي طالب .

(١٢٨٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لا بأسَ أن يَحبِس الرجلُ على بناته ويَشترِط أنَّه من تزوَّجَتْ منهنَّ فلا حَقَّ لها في الحَبْسِ ، فإن تَأَيَّمَتْ ، رَجَعَتْ إلى حقِّها .

(١٢٨٨) وعنه (ع) أنَّه قال : من أَوقَفَ (٣) وقفًا فقال : إن احتَجْتُ إليه فأَنا أَحَقُّ به ، فإن مات رَجَعَ ميراثًا .

(١٢٨٩) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : تَصَدَّق الحسينُ بن على (ع) بدارٍ ، فقال له الحَسَن بن على : تَحَوَّل عنها .

(١٢٩٠) وعنه (ع) أنَّ بعضَ أصحابه كتب إليه أنَّ فلانًا ابتاعَ خَيْعَةً فأُوقَفَها وجعَل لك في الوقف الخُمسْ ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، فإنّه ليس يَأْمَنُ أَن يَتفَاقَمَ ذلك بينهم ، وسأَل عن رأيك في ذلك . فكتب إليه (١٤) : إن رأى له ، إن لم يكن جعَل آخو الوقف لله ، أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويُوصِل عن ذلك إلى ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه رُبّما جاء في الاختلاف تَلَفُ الأموال والأنفس .

 <sup>(</sup>۱) ی – فکان نیه

<sup>·</sup> ٢) س ، ى - ز ، ع ، العواف ، د ، ط ، العوالى ·

<sup>(</sup>٣) ي ، د ، ز ، ع ، ط - أوقف ، س -- وقف .

<sup>( ؛ )</sup> ى - فكتب إليه : أرى له .

# كتاب الوصايا

### فصل ۱

### ذكر الأمر بالوصيَّة وما يرضى به

(١٢٩١) قال الله (عج)(١) : إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَك خَيرًا اللهِ الْمَدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ الآية . قال الله (عج) (٢) : يَا أَيُّهَا ٱلَّذِين المَنْوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ . رُوينا عن جعفر ابن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه (٣) أنَّ رسولَ الله (صلع) قال : ليسَ ينبغى للمسلم أن يَبيتَ ليلتَينِ إلَّا ووَصيَّتُهُ مكتوبةً عند رأسِه .

(١٢٩٢) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنَّه قال : الوصيَّةُ حقَّ على كل مسلم .

(١٢٩٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قيل له : إِنَّ أَغْيَنَ مولاك لمَّا احتُضِرَ اشتَدَّ نِزَاعُهُ ثُمَّ أَفَاقَ حَى ظَنْنًا أَنَّه قد استَرَاح ثم مات بعد ذلك . فقال (ع) : تلك راحة الموتِ . أمّا إِنَّه ما مِن ميَّت يموتُ حتى يَرُدُّ اللهُ عز وجل عليه من عقلِهِ وسمعِهِ وبصرِه . وعدَّدَ أشياء للوصيَّةِ ، أَخَذَ أُو تَرَك .

<sup>· 1</sup>A·/٣ (1)

<sup>· 1.7/0 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) س.ى، د، ع، ط، ز -. عن على عليه السلام

الموت كان ذلك نقصًا من مُرُوءِتِهِ وعقله . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، كيف يوصى المؤت كان ذلك نقصًا من مُرُوءِتِهِ وعقله . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، كيف يوصى الميّت ؟ قال : إذا حَضَرَتْه الوفاةُ واجتمع إليه الناسُ قال : اللّهُمَّ فاطرَ المسمواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشّهادةِ ، الرحمٰن الرحم ، إنّى عاهدً(١) السمواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشّهادةِ ، الرحمٰن الرحم ، إنّى عاهدً(١) إلك في دارِ الدّنيا ، إنّى أشهدُ أن لا إله إلاّ أنت وَحْدَك لا شريك لك ، وأنّ محمدًا عبدُك ورسولُك ، وأن الجنّة حق ، وأن النين كما وصفت ، والإسلام والحساب حق ، والقول كما حَدَّث ، وأنّ الدين كما وصفت ، والإسلام الحق المبينُ . جَزَى اللهُ عنّا محمدًا خير (١) الجزاء وحَيًّا اللهُ محمدًا بالسلام ، اللّهُمَّ يا عُدِّق عنذ كُرْبَتَى ، ويا صاحبى عند شدّق ويا ولي نعمى ، إلهى اللّهُمَّ يا عُدِّق عند كُرْبَتَى ، ويا صاحبى عند شدّق ويا ولي نعمى ، إلهى اللّهُمَّ يا عُدِّق نا للهُ إلى نفسى واللهَ آبائى ، لا تكلّى إلى نفسى واللهَ آبائى ، لا تكلّى إلى نفسى عَرْفَةَ عَيْنِ ، فإنّك إن تكلّى إلى نفسى عندك عهدًا يومَ ألقاك . ثم يُومِي بحاجته ، فهذا عهدُ البّتِ . والوصيّة حقَّ عَلَى كلّ مسلم ، قال على (ع) علّمنى رسول الله (صلع) هذه الوصية وقال لى : عَلَم عله السلام .

(١٢٩٥) وعن على (ع) أنّه قال : ينبغى لمن أحَسَّ بالموت أن يَعْهَدَ عَهدَه ويُجَدِّدُ وصيَّتَه . قبل : وكيف يُوصى يا أميرَ المؤمنين ؟ قال يقول : بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ ، شهادة (١) من الله شَهد بها فلانُ بنُ فلان : شَهِدَ الله أنّهُ لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْمَزِيزُ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْمَزِيزُ اللهَ لَا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الْمَزِيزُ اللهَ لَا حَدِيمُ مَن عندك وإليك وفي قبضَتِك ومُنتَهى قدرتِك يَداك الْحَكِيمُ (٤) اللّهُمَّ من عندك وإليك وفي قبضَتِك ومُنتَهى قدرتِك يَداك

<sup>(</sup>۱) س، ز ، ع - عاهد . ي ، ط ، د - عاهدت

<sup>(</sup>٢) س.ي، ز، د، ط،ع - أنسل.

<sup>(</sup>٣) د – أشهد شهاده .

<sup>· 1</sup>A+/T (1)

مبسوطتان ، تُنفِق كيف تشاء وأنت اللَّطيفُ الخبير ، بسم الله الرحمٰن الرحم ، هذا ما أوصى به فلان بن فلان . أوصى أنَّه يشهدُ أنَّه لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه ، أرسَلَه بالهدَى ودين الحتَّ ، لِيُنْلِرَ مَن كَانَ حيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِين (۱) اللَّهُمَّ إنَّى الحتَّ ، لِينْلِرَ مَن كَانَ حيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِين (۱) اللَّهُمَّ إنَّى السَّهِدُكَ وكنى بك شهيدًا وأشهدُ حمَلَة عرشك وأهلَ سمواتِك وأهلَ أرضِكَ وَمَنْ أَسَيَ الله اللّذى (۱) لا إلله إلا أنتَ وحدك لا شريك لك وأنَّ محمدًا عبدُك ورسولك ، وأنَّ الساعة آتيةً لا رَيْبَ فيها ، وأنَّ الله يَبْعَثُ مَن في القبور ، وأنَّ الجنَّة حتَّ وأنَّ النارَحقَ . أقول قولي هذا مع مَن يقولُهُ وأكفيهِ مَنْ أبَى ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، اللَّهم مَن شهد بما شَهِدتُ به فاكتُبْ شهادتَه مع شهادَى ، ومَنْ أبَى الله فاكتُب شهادتَه مع شهادَى ، ومَنْ أبَى فراشَه ممّا بَلِي القبلة ، شم يقول : فردًا ، إنَّك لا تُخلِفُ المِعاد ، شهادتِه وأجعل لي بها عندك عهدًا تُوفِينِيهِ يومَ ألقاك على ملّة رسولِ الله (صلع) حنيفًا ومَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱). ويُوصِي كما أمَر وسولُ الله (صلع).

(صلع) لعلى : يا على أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال : اللّهم وصلة رسول الله اللهم الله اللهم الملك : يا على أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ، ثم قال :اللّهم أعنه ، أما الأولى فالصدق ، لا تخرُجَن من فيك كذبة أبدًا الله والثانية الورع ، لا تَجْتَرِئ على خيانة أبدًا ، والثالثة الخوف من الله حتى كأنّك تراه والرابعة كثرة البكاء لله يُبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنّة ، تراه والرابعة كثرة البكاء لله يُبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنّة ،

<sup>·</sup> ٧٠/٣٦ (١)

<sup>(</sup>٢) ز - حد « الذي » .

<sup>·</sup> ٧٩/٦ (٣)

<sup>(</sup>٤) س – لا تنخرجن الكذب من فعيك أبدأ.

والخامسة بَذْلُكَ مالَكَ ودَمَك دون دينِك ، والسادسةُ الأَخذ بسنّى فى صلاتى وصياى وصَدَقى ، أما الصلاةُ فالإحدَى والخمسونَ ركعة ، وأمّا الصيام فثلاثة أيّام فى كل شهر ، خميسٌ من أوّله ، وأربعاء فى وسطيه وخميس فى انخره . وأمّا الصدقةُ فجهدُك حتّى يقال : قد أسرفت ولم تُسْرِف . فعليك بصلاة اللّيل وعليك بصلاة اللّيل وعليك بصلاة الرّوال وعليك بصلاة الرّوال ، وعليك بتلاوة القرآن على كلّ وطيك بصلاة الرّوال ، وعليك بتلاوة القرآن على كلّ حال ، وعليك برفع يَدَيْك فى صلاتِك ، وعليك بالسّواك عند كلّ وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق فارْ كَبْها ، ومساوى الأخلاق فاجْتَنِبْها ، وإن لم تفعل فلا تلمّ إلا نفسك .

ُ (١٢٩٧) وعن على بن الحسين ومحمد بن على (ع) أَنَّهما ذَكرًا وصيَّة على (ص) فقالا :

[1] أوصى إلى أبنه الحسنِ وأشهدَ على وصيتِه الحسين ومحمدًا وجميع ولده وروساء شيعته وأهل بيته ، ثم دفع الكتب إليه والسلاح ثم قال له : أمرنى رسول الله (صلع) أن أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبى وسلاحى كما أوصى إلى رسول الله (صلع) ودفع إلى كتبه وسلاحه وأمرنى أن آمرك إذا حَضَرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخيك الحسينِ ، ثم أقبل على الحسينِ فقال : وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك هذا . ثم أخذ بيد ابنه على بن الحسين (ع) فَضَمّه إليه . فقال له : يا بُنى ، وأمرك رسول الله الله السلام . ثم أقبل إلى السلام . ثم أقبل إلى ابنك محمد فأقرثه من رسولِ الله (صلع) ومنى السلام . ثم أقبل إلى ابنه الحسنِ فقال : يا بُنى أنت ولى الأمرِ وولى السلام . ثم أقبل إلى ابنه الحسنِ فقال : يا بُنى أنت ولى الأمرِ وولى الدم ، فإن عَفَوْت فلك ، وإن قتلت فضربة مكان ضربة وكا تأتم (ا) . وكان

<sup>(</sup>١) ع، ط - تأتم، وحش ع - يعنى لا تبطئ من أتم. حش ى - ولا تأتم يقال أتم إذا أبطأ - من الزينة، الأتم الإبطاء يقال في سيره أتم ، وغيره من النسخ : ولا تأثم .

قبل ذلك قد خصّ الحسنَ والحسينَ (ع) بوصية أَسَرها إليهما كتب لهما فيها أَسهاء الملوك في هذه الدُّنيا ومدَّة الدُّنيا وأَسهاء الدَّعلةِ إلى يوم القيامة . ودفع إليهما كتاب القرآن وكتاب العلم . ثم لما جمع النَّاسُ قال لهما ما قال . ثم كتب كتاب وصية وهو :

[ب] بسم الله الرحمن الرحم، هذا ما أوصى به عبدُ الله على بن أبي طالب لآخر أيامه من الدنيا وهو صائر إلى بَرْذَخِ الموتى والرّحيل عن الأهل والأخِلّاء . وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ، وأن محمدًا عبده ورسوله وأمينه صلوات الله عليه وعلى آله وعلى إخوانه المرسلين وذريّته الطّيبين ، وجزى الله عنّا محمدًا أفضل ما جَزَى نبيًا (١) عن أمّته . وأوصيك يا حسن وجميع من خضرنى من أهل بيتى وولدى وشيعتى بتقوى الله . ولا تَمُوتُن إلا وأنتُم مُسلِمُون . واعتصموا بحبل الله جَمِيعا ولا تفرّقوا (١) . فإنّى سمعت رسول الله مُسلِمُون . واعتصموا بحبل الله جَمِيعا ولا تفرّقوا (١) . فإنّى سمعت رسول الله بالعمل قبل أن يوقند منكم بالكفام ، وباغتنام الصحة قبل السّقم ، وقبل أن بالعمل قبل أن يوقند منكم بالكفام ، وباغتنام الصحة قبل السّقم ، وقبل أن تقول نفش : ياحشرتى على ما فرّطت في جنب الله وإن كُنت كين السّاخِرِين . أو تقول لو أن الله هذا في غطاعك في بصره وتُهتك له حجبه لقول الله (عج) (١) : فكشفنا عنك غطاعك فيصرك اللهوم حببه لقول المسرء ، ألا (ا) أبصر قبل هذا الوقت الفّر وقبل أن تُحجب النّوبة بنزول المصرء ، ألا (ا) أبصر قبل هذا الوقت الفّر وقبل أن تحجب النّوبة بنزول البصر، ألا (١) أبصر قبل هذا الوقت الفّر وقبل أن تحجب النّوبة بنزول البصر، ألا (١) أبصر قبل هذا الوقت الفّر وقبل أن تحجب النّوبة بنزول

<sup>(</sup>۱) ع - ما جزی به نبیاً.

<sup>(</sup>۲) ۱۰۲/۳ (۲) مستفرقوا .

<sup>.</sup> ov-ol/re (r)

<sup>( ؛ )</sup> س - فليكشف .

<sup>· &#</sup>x27; ' ' ' ( ° )

<sup>(</sup>٢) طـ ألا ما أبصر .

الكُربة فتتمنّى النفسُ أَنْ لو رُدّت لتَعمَل بتقواها فلا يبنفعُها الْمُنَى . وأوصيكم بمجانبة الهوى فإن الهوى يدعو إلى العَمَى. وهو الضلالُ فى الآخرة والدنيا . وأوصيكم بالنصيحة لله عز وجل وكيف لا تنصَحُ لمن أخرجَك من أصلابِ أهل الشرك وأنقذك من جُحُود أهل الشك ، فاعبُدهُ رَغْبةً (١) ورَهْبةً ، وما ذاك عنده بضائع . وأوصيكم بالنّصيحة للرسول الهادى محمّد (صلع) ومن النصيحة له (٢) أن تو دُوا إليه أجرَه ، قال الله عز وجل (١) : قُلْ لاَ أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ النصيحة له أَدًى الأَمانة ، ومن لم يُؤدِّها كان خصمه ومن كان خصمه خصمه . ومن فقد أدى الأمانة ، ومن لم يُؤدِّها كان خصمه ومن كان خصمه خصمه . ومن خصمه ، فقد باء بغضب من الله ومَاقُواه جَهنّم وَيِثْسَ الْمَصِيرُ (١) .

[ج]يا أيها الناس ، إنّه لا يُحَبُّ محمدٌ إِلَّا اللهِ ، ولا يُحَبُّ آلُ محمد إلّا اللهِ ، ولا يُحَبُّ آلُ محمد إلّا لمحمد ومن شاء فليُقْلِلُ (١) ومن شاء فليُكْنِرْ . وأوصيكم بمَصحبتنا والإحسان إلى شيعتنا ، فمن لم يفعَل فليس منّا . وأوصيكم بأصحاب مجمد اللّذين لم يُحدِثوا حَدَثًا ، ولم يمنعوا حقّا . فإنّ رسولَ الله (صلع) قد أوصانا بهم ، ولعن المُحدِث منهم ومن غيرهم . وأوصيكم بالطهارة التي لا تَتم الصلاة إلا بها وبالصلاة التي هي عمودُ الدين وقوامُ الإسلام فلا تغفلوا عنها ، وبالزكاة التي بها تَتم الصلاة ، وبصوم شهر رمضان وجج الْبَيْتِ (الحَرَام) (٧) مَن استَطَاعَ إليه سَبِيلًا (٨) وبالجهادِ في سبيل الله فإنّه ذُرْوَة الأعمال وعز الدين والإسلام ،

<sup>(</sup>١) س – رغبة .

۲) ز -- حدد اله».

<sup>·</sup> YT/ EY (T)

<sup>(</sup>t) c-l(t)

<sup>.177/8 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) س، ز، د، ع، ى . ط - فليقل .

<sup>(</sup>٧) « الحرام » زيد في كل مخطوطات .

<sup>·44/4 (</sup>x)

والصوم فإنّه جُنّة (۱) من النار ، وعليكم بالمحافظة على أوقات الصلاة ، فليس من ضيع الصلاة . وأوصيكم بصلاة الزّوال فإنّها صلاة الأوّابين ، وأوصيكم بأربع ركعات بعد صلاة المغرب فلا تتركومُن ، وإن خفتم عَدُوا . وأوصيكم بقيام اللّيل من أوّله إلى آخره (۲) . فإن غلب عليكم النوم (۱) فني وأوصيكم بقيام اللّيل من أوّله إلى آخره (۲) . فإن غلب عليكم النوم (۱) فني آخره ، ومَن مُنع بِمَرض فإنّ الله يعلِر بالعذر . وليس منى ولا مِن شيعتى من ضيع الوتر أو مَطل بركعتي الفجر . ولا يرد على رسول الله (صلع) من أكل مالاً حرامًا ، لا والله لا والله الوالله ، ولا يشرب من حوضه ولا تناله شفاعته لا والله ، ولا من أدمن شيئا(۱) من هذه الأشربة المُسْكِرة ، ولا من زكى بمُحْصَنة (۱) لا والله ، ولا من لم يعرف حقى ولا حق أهل بيتى ، وهى أوجبهن لا والله ، ولا يرد عليه من أتبع هواه ، ولا من شبع وجاره المؤمن جائع ، ولا يرد عليه من لم يكن قوّامًا لله بالقسط .

[1] إِنَّ رسولَ الله (صلع) عهد إلى فقال : يا على ، مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ ٱلْمُنْكَر (٢) بيدِك ، فإن لَمْ تستطع فبلسانِك ، فإن لَم تستطع فبقلبك ، وإلَّا فلا تَلُومَنَّ إلَّا نفسَك (٧) ، وإيّاكُمْ والغِيبة فإنَّها تُحبِطه الأَعمال (٨) ، وصَلُّوا والناس نيام . وأوصِيكم الأَعمال (٨) . صِلوا الأَرحام ، وأَفشُوا السلام (٩) ، وصَلُّوا والناس نيام . وأوصِيكم

<sup>(</sup>١) حشى ى – الجنة السَّر والجنة ما يستر من السلاح كالقوس ونحوه .

<sup>(</sup> ٢ ) س ( في الحامش) – وأوصيكم بقيام الليلَ من زُوال الليل إلى آخره ، د ، ز ي – وأوصيكم يقيام الليل ، وأوصيكم بقيام الليل إلغ

<sup>(</sup>٣) ى – فإن غلبكم النوم ." (4) يتم د د را م م – ما

<sup>( ؛ )</sup> ع ، د ، ط ، ی – عل شرب شیء من إلخ . ( ه ) حش ی – أحصنت المرأة أی عفت فهی محصنة بكسر الصاد ، وأحصها زوجها فهی محصنة بالفتح ، ورجل محصن عفیف ومحصن أحصنته امرأته .

<sup>(</sup> ٦ ) ١٧/٣١ – وفي الكتاب المبين « وأمر » .

<sup>(</sup>۷) انظر ۱۶/۲۶. (۸) ز،ی -- العمل.

<sup>(</sup> ٩ ) ذيد في ط ، ع ، د - وأطمعوا الطعام .

يا بني عبدِ المطَّلِبِ خاصَّةً أَن يَتَبَيَّنَ فضلُكُم على مَن أحسَن إليكم ، وتصديقُ رجاء من أمَّلكم فإنَّ ذلكم (١) أشبه بأنسابكم ، وإيَّاكم والبغضة لذوى أرحامِكم المؤمنين ، فإنَّها الحالِقَةُ (٢) للدين ، وعليكم بمداراة الناس فإنها صَدَقةً ، وأكثيروا مِن قول: لا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بِالله العلى العظيم، وعلَّموها أطفالكم (٣)، وأَسرِعُوا بخِتان أولادِكم فإنَّه أطهرُ لهم ، ولا تُخِرجُنَّ من أفواهِكم كذبةً ما بقيتُم ، ولا تتكلُّموا بالفُحش فإنَّه (٤) لا يَليقُ بنا ، ولا بشيعتنا ، وإنَّ الفاحش لا يكونُ صِدّيقًا ، وإنَّ المتكبّر ملعونٌ والمتواضع عند الله مرفوعٌ ، وإيَّاكم والكِبْرَ فإنَّه رداءُ الله عز وجل ، فمن نازعه رداءه قَصَمَه (٥) اللهُ ؛ وَاللَّهُ ٱللَّهُ فَى الأَّيْتَامِ فَلا يَجِوعُنَّ بِحَضْرِتَكُم ، والله ٱلله في ابن السبيل فلا يستوحِشَنَّ من عشيرته بمكانكم ، والله الله الله في الضيف لا يَنصَرِفَنَّ إِلَّا شَاكِرًا لَكُمْ ، واللَّهُ اللَّهُ في الجهاد للأَنفُسِ فهي أَعدَى العدوِّ لكم ، فإنَّه قال الله تبارك وتعالى<sup>(٦)</sup> : إنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّى(<sup>٧)</sup> . وإنَّ أوَّل المعاصى تصديقُ النفس والرُّكُون إلى الهَوَى ، وَاللَّهُ اللَّهُ لا ترغَبوا في الدنيا فإنَّ الدنيا هي رأس الخطايا ، وهي من بعدُ إلى زوال ، وإيَّاكم والحسدَ فإنَّه أَوَّلُ ذَنبِ كَانَ مِن الجنُّ قبلَ الإِنسِ ، وإيَّاكم وَتصديقَ النساءِ فإنهنَّ أَخْرَجْنَ أَبِاكُم من الجنَّة وصَيَّرْنَه إلى نَصَبِ الدنيا . وإيَّاكُم وسُوءَ الظَّنِّ فإنَّه يُحبِطُ العملَ ، وَاتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْ لَاسدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفرْ

<sup>(</sup>۱) ی، د، ز، – ذاك.

<sup>(</sup>٢) حشى - الحالقة قطيعة الرح يقال بيهم حالقة لا تدع شيئا إلا أهلكته .

<sup>(</sup>٣) ى – أولادكم .

<sup>(</sup>٤) ز - فإن الفحش .

<sup>(</sup> د ) د ، ط - قاصمه الله .

<sup>.04/14 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) « الا ما رخم ربي » حا في ي ، ز ، د ، ط . والمتن كما في س ، ع .

لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ (١)

[ه] وعليكم بطاعة مَنْ لا تُعذَرون في ترك طاعنه ، وطاعننا ، أهل البيت ، فقد قَرَنَ الله طاعننا بطاعنه وطاعة رسوله ، ونظم ذلك في آية من كتابه ، مَنّا مِن الله علينا وعليكم ، وأوجب الطاعنة وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من آل رسوله (٣) وأمر كم أن تسألوا أهل الذكر ، ونحن والله أهل الذكر ، لا يدّعى ذلك غيرُ فا إلا كاذبًا . بُصَدّق ذلك قول الله (عج) (١) : قَدْ أَنْزَلَ الله إلى يكم ذكرًا ؛ رسُولًا بتُلُو عَلَيْكُم آباتِ الله مُبيّنات لِيُخْرِجَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، ثُمَّ قال (٥) : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، ثُمَّ قال (٥) : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّي إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ . فنحن أهل الذكر ، فاقبلُوا أمْرَنا وأنتهُوا عَمَّالاً النّورِ ، ثُمَّ قال (٢) نَهَينا ، ونحن الأبواب التي أمرُتُم أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوت (٧) منها ، فنحن والله أبوابُ تلك البيوتِ ، ليس ذلك لغيرنا ، ولا يقوله أحدً سوانا .

[ و] أيها الناس! هل فيكم أحدُّ يدَّعى قبلي جورًا في حكم ، أو ظلمًا في نفس أو مال ، فَلْيَقُمْ (٨) أَنْصِفْه من ذلك . فقام رجلٌ من القوم فأَنْى ثناء حسنًا عليه وأَطْرَأَهُ وذكر مَناقبَه في كلام طويل . فقال على (ع) : أيها العبدُ المتكلِّمُ ! ليس هذا حِين إطراء ، وما أُحِبُّ أَن يحضرني أحدُّ في هذا المَحْضَر بغير النَّصيحة ، والله الشاهدُ عَلَى مَن رأى شيئًا يَكُرَهُهُ (١) فلم يُعْلِمْنِيه ،

<sup>·</sup> VI- V·/ TT (1)

<sup>· (</sup>٢) ط، دى ، ع . س - فوجبت ، ز - حذ .

<sup>(</sup> ٣ ) س . د ، ط - من أهل البيت . ز ، ى ، ع - من أهل بيت رسوله .

<sup>.11-1./70 (1)</sup> 

<sup>. 27/17 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) س ، ى ، ز ، ط ، د - إلى نهينا . ع - عما وهو الصحيح .

<sup>.184/</sup>Y (Y)

<sup>(</sup>٨) د، ط، – فليتم به.

<sup>(</sup>٩) س – كرهه .

فإنّى أحِبُّ أَن أَستَغْتِبَ مَن نفسى قبل أَن تفوتَ نفسى ، اللّهم إنّك محمدًا شهيدً وكنى بك شهيدًا ، إنّى بايعْتُ رسولك وحجّنك فى أرضك محمدًا (صلع) أَنا وثلاثةً من أهل بيتى عَلَى أَنْ لا نَدَعَ (() لله أمرًا إلّا عَمِلناهُ ، ولا عَدُوّا إلّا عَمِلناهُ ، ولا نَدَعَ لا نَدَعَ لا نَدَعَ لا الله أمرًا إلّا عَادَيْنَاه ، ولا نَدَعَ لا نَدَعَ لا يَدَعَ لا عَدُوّا إلّا عَادَيْنَاه ، ولا نُوكى ظهورنا عَدُوّا ، ولا نَملً عن فريضة ، ولا نزداد لله ولرسوله إلّا نصيحة . فقتل أصحابى ، رحمة الله ورضوانه عليهم ، وكلهم من أهل بينى : عبيدة بن الحارث (رح) قُتِل بِبَدر شهيدًا ، وعتى حمزة قُتِل يوم أُحُد شهيدًا رحمة الله عليه ورضوانه ، وأخى جعفر قُتِل يوم مُوتَةَ شهيدًا رحمة الله عليه ، فأَنزل الله في وفي أصحابي (()) : مِن المُوقِينِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّدُوا تَبْدِيلًا ، أَنا (()) والله المنتظر ما بَدَّلتُ تبديلًا ، شم وَعَدَنا بفضله الجزاء فقال : (أَن قُلْ فيا والله المنتظر ما بَدَّلتُ تبديلًا ، شم وَعَدَنا بفضله الجزاء فقال : (أَن قُلْ فيا فيظُلُول في أَن أَفْر حَ بنعمة ربى . فأَثْنَوُا عليه خيرًا وبكُوا .

[ز] فقال: أيها الناس، أنا أحِبُّ أن أشهدَ عليكم أن لا يقومَ أحدٌ فيقول: أرتُ أن أقول فخِفتُ ، فقد أعدَرتُ بيني وبينكم ، اللهم إلا أن يكونَ أحدٌ يُريدُ ظُلمي والدعوى على (٥) بِما لم أجْنِ . أمَا إنى لم أستَجِلٌ من أحدٍ مالاً ، ولم أستَجِلٌ من أحدٍ دَمًا بغير جِلّه . جاهدتُ مع رسولِ الله (صلع) بأمر الله وأمر رسولِهِ ، فلمّا قبض الله رسولَه ، جاهدت

<sup>(</sup>١) س – ندع ، ونولي ونمل ، ونزداد .

<sup>. 17/77 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) س – وهو أنا إلخ .

<sup>. 0 1 / 1 · (4)</sup> 

<sup>(</sup>ه) ی -- قبل .

مَنْ أَمْرَىٰ بجهادِهِ مِن أَهل البَغْي وَسَاهم لى رجلًا رجلًا ، وحَضَنِى على جهادهم ، والقاسِطِين وسمّاهم لى ، والقاسِطِين وسمّاهم لى ، والقاسِطِين وسمّاهم لى ، والمارقين وسمّاهم لى ، فلا تَكثُرُ منكم الأقوالُ فإنَّ أصدقَ ما يكونُ المرء عند هذا الحال ، فقالوا خيرًا وأثنوا بخير وبَكُواْ . فقال للحسن : يا حسن أنت وكُ دى وهو عندك (٢) وقد صبرته إليك (يعنى ابنَ مُلجَم لعنةُ الله عليه ) ليس لأَحَد فيه حكم ، فإن أردت أن تقتلُ فأقتُلْ ، وإن أردت أن تَعْفُو فاعْفُ ، وأنت الإمامُ بعدى ، ووارثُ على وأفضلُ من أترك بعدى وخبرُ مَن أخلَف (٢) وأنت الإمامُ بعدى ، وأخوك ابن أمك بَشَر كُما رسولُ الله (صلع) بِالبُشرى . فأبشِرا بما بَشَركُما وأعملاً لله بالطاعة ، فاشكراه على النعمة . ثم لم يزل نقولُ : اللهم اكفنا عدوك الرجم ، اللهم إنّى أشهدُك أنّك لا إله إلاّ أنت ، وأنك الواحدُ الصمدُ ، لم تَلِدُ ولم تُولَدُ ولم يكن لك (٤) كُفُوا أَحَدً ، فلك الحمدُ عَدَدَ نعمائك لَدى وإحسانِك عندى ، فأغفِر لى وأرحمنى وأنت خير الواحمين .

[ح] ولم يزل يقول: لا إِلَه إِلَّا الله ، وحدك (٥) لا شريك لك وأنَّ محمدًا عبدك ورسولك ، عُدَّةً لهذا المَوْقِف وما بعده من المواقف ، اللهم اجْزِ محمدًا عنّا خير الجزاء وبلّغهُ منّا أفضل السلام، اللّهم ألْحِقى به ولا تحُلْ بيني وبينه ، إِنَّك سميعُ الدعاء ، رءون (٧) رحم .

<sup>( 1 )</sup> حش ى – الناكثون أهل البصرة ، أو قال : أصحاب الحمل ، أما القاسطون فأهل الشام ، والمارةون فالحوارج .

<sup>(</sup>٢) س، عبد - ط، د، ز، ي، ع - عندك .

<sup>(</sup>٣) ی – وخیر خلی .

<sup>(</sup>٤) د ، ي - له .

زُه ) س . ي ، ز ، د ، ط ، -- وحاده ، وله ، وعباده .

<sup>(</sup>۲) حدى، ز،ع.

<sup>(</sup>۷) ز ، ی - غفود .

شم نظر إلى أهل بيته فقال : حَفِظكم الله من أهل بيت وحفظ. فيكم نبيّكم ، وأستَودِعُكم الله وأقرأ عليكم السلام . ثم لم يزل يقول : لا إله إلّا الله محمدً رسول الله ، حتى قُبِض ، صلوات الله عليه ورحمتُه ورضوانه (١) ، ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة .

## فصل ۲

### ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز منها

(س) أنَّه عضر رجلاً مُقِلاً ، فقال له الرجل : أَلَا أُوصِى ، يا أَمير المؤمنين؟ (ص) أنَّه حضر رجلاً مُقِلاً ، فقال له الرجل : أَلَا أُوصِى ، يا أَمير المؤمنين؟ فقال . أَوْصِ بتقوى الله ، فأمَّا المالُ فَدَعْ مالَك لورثتك فإنه طَفيفٌ يسيرٌ وإنما قال اللهُ عز وجل(٢) : إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لَنِ ] الْوصِيَّةُ ، وأَنت فلَمْ تترك خيرًا توصى فيه (٣).

(١٢٩٩) وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنَّه قال : المرُّهُ أَحَق بثُلُثِه يضعه حيث أَحَبُ . قال على (ع) لرجل : أن يوصِي في ماله بالثلثِ والثلثُ كثيرٌ . وقال جعفر (١) بن محمد (ع) : وكذلك المرأَةُ ، لها مثلُ ذلك .

<sup>(</sup>١) ط - وبركاته .

<sup>. · \ \ · / \ ( \ )</sup> 

<sup>(</sup>٣) ط، د – به .

<sup>(</sup>٤) ز – قال أبو جعفر .

الخُمسِ ، وقال : إنَّ الله عز وجل رضى بالخمس من عباده ، وقال : الخُمسِ ، وقال : إنَّ الله عز وجل رضى بالخمس من عباده ، وقال : الخُمسِ اقتصاد ، والثلث جُهد (٢) بالورثة وَلاَن يُوصى بالربع أحب إلى من أن يُوصى بالثلث ، وقال جعفر بن محمد (ع) : مَن أوصى بالثلث لم يترك (٣) وقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث . فهذا هو استحباب منا ذكرنا عنه . والوصية بالثلث جائزة . وإن (١) كان الميراث كثيرًا والورثة أغنياء فلا بأس باستغراق الثلث . وإن كانوا فقراء ، فالاقتصار على ما دونه كما جاء ذلك أفضل ، ولا تجوز الوصية بأكثر من ائثلث إلا أن يُجيزها الورثة ويكونوا جائزى الأمر أو مَن يجوز أمرُه (٥) منهم في حصته .

(١٣٠١) وعن على (ص)(١) أنَّه قال : مَن أُوصَى بِأَكثر من الثلث ، أَو أُوصَى بِأَكثر من الثلث ، أَو أُوصَى بِمَالِه كُلَّهِ فَإِنَّه لا يجوز ويُركَّ إلى المعروف غير المنكر . فمن ظَلَمَ نفسه في الوصيه وخاف فيها ، فإنَّها تُركَّ إلى المعروف ويُتْرك لأَهل الميراث حقَّهم .

(۱۳۰۲) وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنَّهما قالا : من أُوصٰى بوصايا ذَكَر فيها العتق ، فإنَّها تُخْرَج من ثُلُثِهِ ويُبدَأُ بالعتق ويكون ما فضَل فى الوصايا . قال جعفر بن محمد (ع) : وكذلك إن أوصى بأن

<sup>(</sup>١) س ، ز ، ى ، . د ، ع ، ط ، - أنه قال أستحب أن يقتصر إلخ ·

<sup>(</sup>۲) حش ی - شدة .

<sup>(</sup>٣) زيد في ط - مالا كثيراً .

 <sup>(</sup> ٤ ) ى - رإذا كان إلخ

<sup>(</sup> ه ) ى - ومن يجوز أمر كل واحد مهم إلخ .

<sup>(</sup>۲) ع – رعن جعفر بن محمد ع ۰

يُحَج عنه من لم يكن حَج فإنَّه يبدُأُ بالحج على سائر الوصايا .

(۱۳۰۳) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّ رجلًا من أصحابه قال له : إن امرأةً من عندنا أوصت بثلثها وقالت : يُعطَى منه جزء لفلان وجزء لفلانة . وإن أبن أبي ليلى رُفع إليه ذلك فأبطله (۱) وقال : إنما ذكرت شيئًا لم تسمّه ، فقال أبو عبد الله (ع): لم يكر أبن أبي ليلي وجه الصواب . الجزء واحد من عشرة (۲) يعنى أن الأجزاء كلّها إنَّما تَتَجَزَّا من عشرة فما دونها . يقال نصف وثلث وربع ، كذلك إلى العشرة ، وليس ذلك فوقها .

(١٣٠٤) وعنه (ع) أنَّه قال في رجل أُوصَى لرجل بسهْم من ثلثه ، فقال : يُعطَى سُدُسَه لأَنَّ السِّهامَ من ستَّة .

(١٣٠٥) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا: لا وصية لوارث، وهذا إجماع فيا علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يُعطَى من الميراث أكثر مما ساه الله (عج) له (٣)، ومن أوصَى لوَارثِهِ فإنَّما استَقَلَّ حتى اللهِ (عج) اللذي جَعل له، وخالف كتابه، ومن خالف كتابه لم يجز فعله. وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمد (ع) دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنَّه سُئِل عن رجل أوصى لقرابته، فقال: يجوز ذلك لقول الله (عج) (انا) إنْ تَرَكَ خَيرًا [ن] الوصِيّه لِلوالِديْن والْأَقْربينَ ، والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبتُ وهو إجماعً من (٥) المسلمين.

<sup>(</sup>١) ز،ى، س، ..د،ع، ط- أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه

<sup>(</sup>٢) حش ى- وقال في مختصر الإيضاح : إن هذه الأجزاء العشرة من ثلث مال الميت لا من المال كله .

<sup>(</sup>۳) سحة «له» ·

<sup>· · 1</sup> A · / Y ( £ )

 <sup>(</sup> ۵ ) ى - وهو من إجماع المسلمين .

قد فرض الله لأهل المواديث فرائضهم . فإن ثبت عن جعفر بن محمد (ع) قد فرض الله لأهل المواديث فرائضهم . فإن ثبت عن جعفر بن محمد (ع) ما ذكرناه آخرا ، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين (۱۱ كالقرابة الذين لا يرثون يَحْجُبُهم مَنْ هو دُومِم . وكالوالدين المملوكين (۱۱) أو المشركين وقد ذكرنا فيا تقدم أن المملوك يُشترى من تُراثِ وليه فيعتن ويرث باقيه . وسنذكر فيا بعد إيضاح ذلك إن شاء الله ، وقد يكون المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كما قال الله (عج) أى بما يستحقون بالميراث ، وهو والأقربين بالمعروف كما قال الله (عج) أى بما يستحقون بالميراث ، وهو المعروف كالرجل يحضره الموت فيُومِي لورثته بماله على فرائضهم ، أو يدفع ذلك إليهم في حَياته على ما جعله الله لهم لئلاً يتشاجروا فيه بعده ، أو يُنكِر بعضُهم بعضًا قرابتهم منه .

ر (۱۳۰۷) وقد جاء عن جعفر (۳ بن محمد (ع) أنه قال في العطيَّة للوارثِ والهبةِ في المرض الذي يموت منه المعطي والواهبُ : إنَّها غيرُ جائزةٍ ، وهذا ممّا يؤيِّد ما ذكرناه .

(۱۳۰۸) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُشِل عن الرجل يقر بالدّين في مرضه الّذي عوتُ منه لوارثٍ من ورثتهِ . قال : يُنظَر حالُ المُقر ، فإن كان عدلًا مأمونًا من الجَنفي (٤) جاز إقراره . وإن (٥) كان على خلافِ ذلك ، لم يجز إقراره أو أن يُجيزَه الوركة .

<sup>(</sup>۱) ی حذ ر خبر الوارثین ی

<sup>(</sup>٢) س – كالوالدين من المملوكين إلخ .

<sup>(</sup>٣) ز – عن أبو جمار محمد بن على .

<sup>( ؛ )</sup> س ، ی ، ز ، ط – الجنف ع ، د – الحیف ، حش ی – یقال جنف فی الوصیة أی جار فیها أو مال .

<sup>(</sup>a) س – من کان

(۱۳۰۹) وعن على (ع) أنّه قضى رسولُ الله (صلع) بالدين قبل الوصية وأنتم تقرّ ون (۱۱) : مِنْ بَعْدِ وصِية يُوصِي بِها أَوْ دَيْنِ ، وعن الحكم ابن عُبَيْنَة قال : كنتُ جالسًا على باب أَبى جعفر (ع) ، إذ أقبلَتِ امرأة فقالت : استَأْذِن لى على أَبى جعفر ، فقيل لها : وما تريدين ؟ قالت : أودت أن أسأله عن مَسْألة وقيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق ، فاسأليه قالت : إنّ زوجي هلك وترك ألف درهم ، وكان لى عليه من صداقى خمس مائة (۱۲) فأخذت صداقى وأخذت ميرائى . ثم جاء رجل فقال : لى عليه ألف درهم ، وكنتُ أعرف ذلك له فَسهدت بها . فقال الحكم : اصبرى حتى أندبر مسألتك وأحسبها . وجعل يحسب . فخرج إليه أبو جعفر ، وهو على ذلك ، فقال : ما هذا الذي تُحرِّك أصابعك يا حكم ؟ فأخبره ، فما ذلك ، فقال أبو جعفر ، وهو على خي تَقْضِيه .

(۱۳۱۰) وعن على (ع) وأبي جعفر (صلع)أنّهما قالا في رجل أوصى (الله ورجل أوصى الله للرجل غائب بوصية ، ومات على وصيّته فنُظِر بعد ذلك ، فوُجدَ الموصى له قد مات قبل الموصى ، قالا : بَطلَت الوصيّة وإن كان غائبًا فأوصى له ثمّ مات بعده نُظر ، فإن كان قد قبِل الوصيَّة فهى لورثته ، وإن لم يقبلها فهى لورثة الموصى .

( ١٣١١) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، أنَّهما قالا : للمرَّء أن يرجع في وصيَّتهِ ، في صحّةٍ كانت أو مرضٍ ، أو يُغيِّر منها ما شاء .

<sup>11/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) س.ز،ط،ي،د،ع -خسس مائة درهم..

<sup>(</sup>۳) ی ، ع – يومي .

فهو فيها بالخِيار . وَمَا مات عليه منها أُخرِج من ثلثِه .

(۱۳۱۲) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: من أوصَى بوصيّة نُفِّذَتْ من ثُلُتُه ، وإن أوصى بها ليهودى أو نصراني أو فيا أوصَى به فإنّه يُجعل فيه ، لقول الله تعالى(١): فَمَنْ بَدَّلهُ بعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ، يعنون (ع)(١) إذا جَعَلَها فيا يجوز للحيّ فإنْ أوْصَى بها فى غيرِ ما يجوز ، لم يجُزْ (١).

(عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن رجل أوصَى في حجِّ فجعل وصيَّهُ ذلك في نَسَمةٍ ، قال : يُغَرَّمُ الوصى مَا خالف فيه ويُردُّ إلى ما أمر به المُوصِى .

(١٣١٤) وعنه (ع) أنّه قال : أوصَت فاطمةُ بنتُ أسدِبن هاشم أمّ على بن أبي طالب (ع) وقالت : يا رسولَ الله ! أعْتِقْ خادى فلانة . فقال : أمّا إنّك ما قَدَّمتِ من خير تَجِدِيه . فلما تُوُفِّيتُ وقف رسولُ الله (صلع) على قبرها من قبل أن تُنزَل فيه ، وقال : اصبِرُوا . ثم نزل (صلع) فاضطجعً في لحدها ثم خرج ، وقال : أنزلوها ، إنّما فعلتُ ما فعلتُ ، أردتُ أن يوسِعَه الله (عج) عليها ، فإنّه لم ينفعني أحدُّ نفعها ونفع أبي طالب ، وقام بوصيّتها ونفع أبي طالب ، وقام بوصيّتها ونفع أبي طالب ، وقام بوصيّتها ونفع أبي طالب ، وقام .

(١٣١٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : مَن أُوصَى إلى رجل فهو بالخيار في أَن يَقْبَلَ الوصيّة أَو يَردّها إذا كان حاضرًا ، فإن ردها بحضرة

<sup>. 141/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) س - يعني ع .

<sup>(</sup>٣) حش ى ، ز ّ – مثل أن يقول خذوا من ثلثي خمراً فأعطوها للفقراء لا يجوز بل ذلك لورثته .

الموصى لم تَلْزَمه ، وإن كان قد أوصى إليه وهو غائبٌ ثم مات المُوصِى فليس ينبغى للمُوضَى إليه أن يَرُد الوصية ، وقد مات الموصِى ، وصارت حقًا من حقوق الله (عج).

(١٣١٦) وعنه (ع) أنّه قال : مَن أوصَى بثلثِ مالِهِ لعبده فإنّه يُقوم ، فإن كان الثلثُ أقلٌ من قيمةِ العبد بقدرِ ربع القيمةِ ، أستُسعِى العبدُ في الباق . وإن كان الثلثُ أكثر من قيمتِهِ أُعْتِقَ العبدُ ودُفِع إليه الفضل ، وإن لم يَعْتِقْ بالقيمةِ من الثلثِ إلّا دونَ السُدُسِ ، لم تكن له وصيّة .

(۱۳۱۷) وعن على (ع) أنَّه سُشِل عن وصيَّةِ المكاتب والوصيَّةِ له ، فقال : يُجوز منها بقدرِ ما عُتَى (١) منه . وهذا قولُّ مُجْمَلُ وقد فسَرناه في (باب المكاتبين) وإنَّ المراد به مَن لم يشترط عليه أنّه إن عَجَز رُدَّ في الرقَّ رقيقًا . فأما من اشترط ذلك عليه فسبيلهُ سبيلُ المملوكِ في ذلك حتَّى يُوَدِّيَ آخِرَ نجومِهِ ، فقد ذكرنا في المسأَلةِ الَّتي قبلَ هذه المسأَلة حالَ الوصيَّة للمملوك .

(١٣١٨) وعن على (ع) وأبي جعفر وأبي عبدالله (ص) أنَّهم قالوا : لا وصية لِمَمْلُوكِ .

( ١٣١٩ ) وعن جعفر بن محمد (ع ) أنَّه قال : إذا أوصَى الرجلُ ، يعنى بما يُجاوِزُ الثُّلُثَ . فأَجازَ له الورثَةُ ذلك في حياتِهِ ثم بكا لهم بعد الموتِ ، قال : ليس لهم أن يرجِعُوا .

(١٣٢٠) وعنه (ع) أنَّه قال : إنَّ أَمامَةَ بنتَ أَبِي العاصِ بن الربيع ،

بنت زينب بنت رسول الله (صلع) كان قد تزوّجها على (ع) بعد فاطمة وتزوّجها من بعده المغيرة بن نَوْفَل ، وإنّها مرضت فاعتُقِل لسانُها فلخل عليها الحسنُ والحسينُ ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرةُ كاره لذلك : أعتقت فلانًا وفلانًا ، فتُومِي برأسها أنْ نعم ، ويقولان : تصَدّقت بكذا وكذا ، وتُومِي برأسها أنْ نعم ، وماتت على ذلك فأجازا وصاياها . وقال جعفر بن محمد (ع) : والإشارةُ بالوصيَّة لن لا يستطيعُ الكلام ، تجوز إذا فُهِمَت .

(۱۳۲۱) وعنه (ع) أنَّه قال في رجل أوصى أن تُعْتَىَ عنه نَسمَةً بمائة دينار ، فوجدُوها بـأقل ، قال : يُردُّ الفضلُ على النَّسَمةِ ، يعنى إذا كان قد سَمَّاها . وإن أَبْهَمَها ، فعلى الوصِيّ أن يَشتري نسمةً بمائة دينار إن وجدها كما أوصَى إليه .

(١٣٢٢) وعنه (ع) أنَّه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دَينً . فأخرج الوصى الدينَ من رأْسِ مالِ الميّتِ فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسَم الباقى على الورثة ونَفَّذَ الوصايا ، ثم سُرِق المالُ من بيته ، قال : يُضَمَّنُ . لأَنَّه ليس له أَن يَقبِضَ مالَ النُرمَاء بغيرِ أَمرِهم .

(١٣٢٣) وعنه (ع) أنَّه شَيْل عن وصية قاتِل نفسِهِ ، قال : إذا أوصَى بِها بعد أن أَحْدث الحَدَثُ في نَفسه ومات منه ، لم تجز وصيَّتُه .

(١٣٢٤) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن أُوطى بوصايا ثمَّ مات ، وقد كان دَفَعَ إِلَى عياله أرزاقَهم لمدَّةٍ ، فما فَضَلَ عن يوم موتِهِ فهو تركة ، والوصيَّة تَجرِى (١) فيه .

(١٣٢٥) وعن على (ع) أنَّه قال : لا يُزيلُ الوصيَّ عن الوصيَّةِ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) س،ی،ز،ع، ط، د – تجزی.

ذَهابُ عقلِهِ أَو ارتِدَادٌ ، أَو تبذيرٌ أَو خبانةٌ أَو تَرْكُ سنَّةٍ ، والسلطانُ وصى من لا وصى له ، والناظرُ لن لا ناظرَ له .

(١٣٢٦) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : إذا أذِن المُوصِى للوصِى أن يَتَّجِرَ بمال وَلَدهِ الأَطفال ، فله ذلك ، ولا ضَمانَ عليه فيه . وإن شَرَط له فيه ربحًا ، فهو على شرطِه .

(١٣٢٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا اتَّجَرَ الوصيُّ بمال البتيم لم يُجعَل له في ذلك في الوصيَّةِ ، فهو ضامِنٌ لِما نَقَصَ من المال ، والرَّبْحُ للبتيمِ .

(۱۳۲۸) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : من أُوصَى بوصيَّةٍ وَتَرَكُ وَرَبَّةٌ غُيِّبًا ، فَرفَعَ صاحبُ الوصيَّةِ ذلك إلى القاضى ، فإنَّ القاضى يَوكُلُ وكيلًا لِلغُيِّبِ يقامِمُ الوصى ﴿

## كتأب الفرائض

## نصل ۱

#### ذكر ميراث الأولاد

خطّ الأنشية في الله عزّ وجل (١) : يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَطّ الأَنْشَية في وَصِيبَهَا أَوْدَيْن (١). حَظْ الأَنْشَية في وَصِيبَهَا أَوْدَيْن (١). وَيِنا عن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا (١) : على أصل قولهم إنّ الميت إذا مات وترك أولادًا ذكورًا وإناثًا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذّكر مثل حظّ الأنشيين (١) ، فإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له كلّه ، وإن ترك ابنة واحدة (١) فللإبنة النصف بالميراث المسمى ، ويُرد عليها النصف الثانى بالرّحم إذا لم يكن للميّتِ مَنْ هو أقرب إليه منها رحمًا ، عليها النصف الثانى بالرّحم إذا لم يكن للميّتِ مَنْ هو أقرب إليه منها رحمًا ، ليس كما يَرد مَنْ خَالَفنا ليبطِل حق فاطمة (ص) من ميراث رسول الله عن (صلع) على مَن هو في مثل حاليها يدُونِ سبب الرّحم ، فقد أبان الله عن وجل ردّ قولهم عليهم مِن قولهم لأنهم قالوا : ليس للبنت غيرُ النصفِ المذكور وجل ردّ قولهم عليهم مِن قولهم لأنهم قالوا : ليس للبنت غيرُ النصفِ المذكور لها في كتاب الله (ع ج) ، والنصفُ الثاني للعَصَبة ، ورفَضُوا قولَ الله (ع ج) : (١)

<sup>11/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) زيد في كل المحطوطات ما عدا س ، و ى ، روايات كثيرة من كتاب الإيضاح .

 <sup>(</sup>٢) حذ - ى .
 (٤) ى - مثلا حظ الأنثى .

<sup>(</sup> ٥ ) ى زيد – أو ابنتين .

<sup>.</sup> Yo/A (1)

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ، دخل فى ذلك العصباتُ وغيرُهم ، وهم يقولون : لو كان أبوها هذا مملوكًا فاشتَرَتْه فعَتَقَ لُورَثَتِ النصفَ بالميراثِ المسمَّى ثها ، والنصفَ الثانى بالولاء لأنَّ رسولَ الله (صلع) قال : الولاء لمن أعتَقَ ، فورَّثُوا بالولاء وتركوا الرحمَ الموجوبَ الذي هو أولى .

(ع) عن أبيه عن آبائه (ع) أنهم قالوا : أحرزَتْ فاطمةُ (ع) ميراثُ رسول الله (صلع) وإن دفَعَها عنه من دفعها .

وابنة ابنه أو أخته ، قال : المال كلّه لابنته ، وكذلك لو ترك معها ابن وابنة ابنه أو أخته ، قال : المال كلّه لابنته ، وكذلك لو ترك معها ابن ابنه أو أخته ، فالمال كلّه للبنت ، النصف بالميراث والنصف بالرحم وكذلك قال على وأبو جعفر وأبو عبد الله (ع) : إن ترك ابنتين فلكلّ واحدة منهما الثلث بالميراث . كما قال الله (عج) ، ويرد عليهما الثلث الباق بالرّح كما ذكرنا ، يصير المال بينهما نصفين . فإن كان مع الولد من له فريضة مساّة ، بكري بفريضة فأعطيه . ويجعل (۱) الفاضل للولد على ما ذكرناه . وولد الولد يقومُون مقام الولد إذا لم يكن ولد ، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم ، يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن ولد البنت مقام البنت ونني من خالفنا أن يكون ولد البنت ولك ، وقالوا هو من ذرية قوم البنت ونني من خالفنا أن يكون ولد البنت ولك الم عقام اله (عج) في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وعلى ألسنتهم بأنفسهم تأكيدًا للحجة عليهم وإظهارًا لقبيح

<sup>(</sup>۱) ی – جمل .

رُ ٢ ﴾ حش ى – متصل بقوله (تع) للذكر ، قال فى مختصر المصنف : الميراث يجرى فى جميع لركة الميت بعد الوصايا والديون لكل ذى حق من الورثة حقه ، ولداً كان أو والداً أو أخاً أو زوجاً أو ذا رحم الإناث والذكور بحسب ما لكل واحد من فريضته الى سميت له والكفن يخرج من رأس المال .

انتحالِهم ، وإبانةً لِمَا أَضمروه وقَصَدُوا إليه من إبطال توريثِ فاطمةَ (ع) عداوةً منهم لِمَن أُوجَبَ الله (عج) مودَّتَهُ عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيُّه (صلع)(١): قُلْ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَبْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.

(١٣٣٢) وقد رَوَوْا عن ابن عباس ِ الَّذي ينتحلونَ اليومَ إمامةُ ذَرِّيَّتِهِ، الغاصبين تُراثَ الأَثمة الراشدين ، المدَّعِين ما لم يَدَّعِه أسلافُهم الذين توسَّلوا بِأَبُوتِهِم إِلَى مَا ٱدَّعَوْهُ بِزَعْمِهِم . فقيل لعبدِ الله بن عباس : مَن قرابةُ رسول الله (صلع) هُوُلاء الَّذين عَنَى الله عز وُجل بقوله (٢) : قُل لاَ أَستلُكم عليه أُجرًا إِلَّا المُوَدَّةَ فِي القُربَى، فقال: على وفاطمة والحسن والحسين وذرِّيَّتهم فَمَا ادّعى شيئًا من ذاك لِنفسه ولا لأبيه مِنْ قَبْله ولا لأحد من ولده ، فهم يروُون هذا عنه ويُثبتونه ، فأما القرآن فقولُ الله (عج)(٢) : وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِمٌ عَلِيمٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ ، كُلاًّ هَدَيْنَا ، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنَّ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ، وَكَذَلكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِين \* وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ ، كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ، الآية ، فأَيهما عَنَى الله (عج) من نوح وإبراهيم (صلع) ؛ فعيسى (صلع) من ذريَّته مِنِ ابنتِهِ مريم لا مِنْ أحدٍ من ذكورِ ولدِه ، وأمَّا ما خالفوا من قول رسول الله (صلع)(١٤) وفيها رَوَوا عنه وثبت عندهم من طُرُقِ يكشُر ذكرُها ، وأخبار يطول وصفها(٥) ، فإنه كان يدعو الحسن والحسين (ع) بأبنيه وولديُّه ، وأنَّه أوَّل يوم رأَى كلِّ واحد منهما ، قال : أَرُونِي ابني ، ولم

<sup>(</sup>۱) ۲۳/٤۲ . (۲) أيضاً .

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> س – وأما ما خالفوا من قول الله عز وجل وقول رسول الله ( صلم) إلخ.

 <sup>(</sup> ه ) س - شرحها ووصفها .

يزل يدعوهما بذلك إلى أن قبضه الله إليه (صلع) ، ولم يكن يقول ما يقول عليه السلام عبثًا ولا تكلُّفًا ، ولم يكن (١) كما قال الله جل ذكره : (٢) ومَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى ، وإنَّما أَخَذَ من خالفنا عنه ما أخذ من السنن بمثل هذا اللفظ ، وعلى هذا المعنى وبمثل هذا النقل ، فنبَذُوا كتاب الله (عج) وراء ظهورهم وخالفوا سنَّة نبيهم عداوة لن افترض الله (عج) عليهم مودّته وخلافًا لمن أوجب الله (عج) عليهم طاعته ، نعوذ بالله من الضلال ، والاقتداء في الدّين بالجهال .

<sup>(</sup>١) ى – ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله كما قال إلخ.

<sup>.7/07 ( )</sup> 

<sup>. 171/1 (4)</sup> 

<sup>. 17/4 (1)</sup> 

(١٣٣٣) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : بناتُ الابن ، إذا لم تكن بناتٌ ولا ابنٌ ، كُنَّ مكانَ البناتِ .

(١٣٣٤) وعنه (ع) أنَّه قال في رجل ترك ابنتَه وابن ابنِ وابنة ابنِ قال : المالُ كلُّه لابنتِه لأنَّها أقربُ .

(١٣٣٥) وعنه (ع) أنَّه قال في رَجُلِ ترك أبًّا وأبنَ أبن ، قال : للأب

<sup>(</sup>۱) د ، ز ، ع ، ط ، ی . س - عن ذوی نظر .

<sup>. 77/8 (7)</sup> 

<sup>. 17/1 (7)</sup> 

<sup>( ؛ )</sup> ع - يا بني ، ز - على ما بني .

## فصل ۲

### ذكر ميراث الوالدين مع الولد والإخوة

(١٣٣٦) قال الله عز وجل (١): فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ ووَرِثِهُ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ . رُويِنا عن جعفربن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه عن النبي (صلع) أنّه قال: إذا ترك الرجلُ أبويه فلأُمّّه الثلثُ وللأَب الثلثانِ ، وقال تعالى (الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله على ما تقدّم للأبوين ها هنا ، ما سمّى لهما . وجعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدّم ذكره .

(١٣٣٧) روينا عن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا ترك الميّتُ أبويه وولدًا ذكرًا ، فلاَّبويه لِكُلِّ واحد منهما السلُّسُ ، وللابن ما بتى وهو

 <sup>(</sup>١) س ، د ، ط – تناسلوا ، ى ، ع ، ز – تسافلوا .

<sup>. 11/8 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أيضًا .

الشلشان . وإن ترك أبويه (١) وأولادًا ذكورًا وإنَّاتًا ، فللأَبوين السدُّسَان ، وما بتى فبَيْنَ ولده للذكر مثلُ حظًّ الأنشيين .

(۱۳۳۸) وعنه (ع) عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قال فى رجل ترك أبويه وآبنته: فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن كان تُوفِّى وترك ابنته وأمّه ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم . يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب شهما فهو للأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهى من أربعة أسهم : للأب سهم وللابنة أسهم ، فلا الله (صلع ) ، ثلاثة أسهم ، هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلع ) ، وخط على (ع) بيده (٢) . فالرد على ما ذُكر عن رسول الله (صلع ) إنما هو وخط على (ع) بيده (٢) . فالرد على ما ذُكر عن رسول الله (صلع ) إنما هو الله عن وجل في ذلك أبو أن أم يكن له ولك ورد بينه رسول الله (صلع ) أنه يرد على الأبورة الرحم ، فإن ترك المبت إخوة فقد قال الله عز وجل في ذلك (١) : فإن لم يكن له ولك ورد ورد المبت بالإخوة ، ولم أبن كان له إخوة فكر ألسد أس ، فحجب الأم عن الثلث بالإخوة ، ولم يُسم لهم شيئًا ميراثًا ، فكان الباقي للأب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره : يُسَم لهم شيئًا ميراثًا ، فكان الباقي للأب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره : يُسَم لهم شيئًا ميراثًا ، فكان الباقي للأب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره : يُسَم لهم شيئًا ميراثًا ، فكان الباقي للأب ، ودل على ذلك قوله جل ذكره :

(١٣٣٩) ورُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع)

<sup>(</sup>١) حشى سـ من مختصر الإيضاح فى رجل ترك ابن ابن وأباً ، للأب السدس ، والباقى لابن الابن وكذلك إذا كانت بنت ابن ، فإن كان ابن بنت كان للأب السدس ، ولابن البنت النصف حظ أمه ، ويرد عليها الباق على قدر سهمها .

<sup>(</sup>٢) ىحد - بيده .

<sup>(</sup>٣) ز ، س (عه) - أهل د - لا على قدر أصل أهل الميراث (؟) .

<sup>. 11/2 (1)</sup> 

أنَّ رسولِ اللهِ (صلع) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلاَّمَّه الثلَّثُ ، وللأَّبِ الثَّلْثَانِ في كتاب الله (عج) ، وإن كان له إخوة يعنى للميّت إخوة لأَبِ من وأمَّ أو إخوة لأَب فلاَّمَّه السدُسُ ، وللاَّب خمسه أسداس وإنما وقر للأَبِ من أجلِ عيالِه إذا وَرِثه أبواه ، فأمّا الإخوة لأُمّ ليسُوا لأَب ، فإنَّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلثِ ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأَب وأمّ ، وإخوة وأخوات لأَب ، وإخوة وأخوات لأَب ، وإخوة وأخوات لأَم وليس الأَب حيًا فإنهم لا يرثون ولا يحجبُونها ، لأَنَّه لم يورث كَلَالة إذا ترك أمّه أو أباه أو أبنه أو أبنته ، فإذا ترك واحدًا من الأَربعة فليس باللَّذي عَنَى الله عز وجلٌ في قوله (١١) : قُلِ اللهُ يُفتِيكُم في الْكَلَالة ، ولا يرث مع الأَب والأُم ولا مع الابن ولا مع البن الفرائض المذكورة ، وقد ذكرنا الحجة فيا تقدم في توريث الابنة دون الأُخت ومن هو في مثل حالها (١٣).

( ١٣٤٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال: إذا ترك الميّتُ أخوين فصاعدًا ، يعنى أشِقّاءً أو لأب أو أحدهُما شقيقُ والثانى لأب ، حَجَبًا الأُمّ عن الثلث ، وقال (ع) : ولا تَحجُبُ الأُمَّ عن الثلث الأُختان ولا الثلاث حتَّى يكُنَّ أربع ، أشِقًاء أولاً بِ ، أوْ أَخُ وَأَخْتَان .

<sup>.177/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حشى س فإن ترك ابن الابن و زوجة فللزوجة النمن وما بتي فلابن الابن .

<sup>(</sup>٣) حشى ى - من مختصر الإيضاح : إذا مات رجل وخلف زوجته وأبوين وجدة وابناً ، كان للزوجة النمن وللأبوين الثلث والجدة السدس والباقي للابن .

### نصل ۲

# ذكر ميراث الزُّوجين وحدهما ومع غيرهما

(۱۳٤١) قال الله (عج)(۱): وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَوْاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَلِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، كَانَ لَكُمْ ولَدَ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، كَانَ لَكُمْ ولَدَ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَلِمَا فَلَا اللهُ تعالى تفسيره وبيانه في كِتَابِه . رُوينًا عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) أنّهما قالا(٢): إن الله عز وجل أدخل الزوج والزوجة في الفريضة فلا يُنقصُ من فريضتهما شيء (٣) ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدًا النصف أو الرّبع ، والمرأة الرّبُع أو النّمُن ، لا ينقص الرجل (١) عن الربع والمرأة عن النّمُن ، كان معهما مَن كان ، ولا يُزَادَانِ شيئًا (٥) بعد النصف والربع ، وإن لم يكن معهما أحدٌ .

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا في رجل مات وترك امرأتَه وأبويه : للمرأة الربُع وللأمَّ الثلثُ وما بتى فلِلأب .

(١٣٤٣) وعنهما (ع) أنَّهما ذكرا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسولِ الله وخَطُّ على (ع) بيده : امرأةً تركت زوجَها وأبوبها ، للزوج النصفُ

<sup>. 17/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ي- عن آبائه أنهم قالوا .

<sup>(</sup>٣) س. ط ، ع ، ز ، د ، ى - فلا ينقصان من فريضتهما شيئاً .

<sup>(</sup>٤) ي- الزوج .

<sup>(</sup> ه ) حش ي- ذكر في الاقتصار أنه لا يرد على الزوجين .

ثلاثةُ أسهم وللأُمَّ الثاثُ سهمان وللأَب السدسُسهم. قيل لأَبي عبد الله (ع): وكيف صارت الأُمَّ أكثر نصيبًا من الأَب ؟ فقال : أَمَا رأيتَ الأَبَ أَخذُ فَى وقت خمسة أسداسٍ وأخذتِ الأُمَّ السدسَ ؟ وهذا على ظاهر قول الله .. لانَّه سمّى للزوج النصف وللمرأة الربع وسمّى للأُمَّ الثلثَ ولم يسمّ للأَب شيئًا ، فله ما فضل على كلّ حال .

## نصل ا۱

# ذكر ميراث الإخوة والجدِّ والجدَّة

(١٣٤٤) قال الله (عج) (١): يَسْتَفْتُونَكَ. قُلِ اللهُ يُفْتِبِكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ. الآية . رُويِنَا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ص) أنهم قالوا (٢) في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ (١) قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَّ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ \_ يعنى الْحَدًا لأَمَّ وَأَبِ أَوْ أَخْتًا لأَبٍ \_ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا الْمُنْ مَنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا الْمُنْتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُمُانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنسَاءَ فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ الْمَنْتَيْنِ فَلَهُمَا النَّلُمُانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنسَاءَ فَلِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظْ. الْأَنْفَيْنِ ، قال : فهم الَّذِين يُزَادُونَ ويُنقصُون . وكذلك الولدُ هم اللّذِينَ يُزَادُونَ ويُنقصُون .

<sup>. 177/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ز ، ى - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنهما قالا :

<sup>. 177/8 (4)</sup> 

(١٣٤٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال في قول الله (عج) (١) : وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ الْمَرَأَةُ وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتُ مِنْ أَوْلِكُ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثّلُثِ ، وَاحِد مِنْهُمَا السَّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثّلُثِ ، قال : فهكذا أنزلها (٢) أَخُ أَو أَختُ من أُمَّ ، وهذا مما ولي الله (عج) تفسير حكمه في كتابه ، وقد ذكرتُ فيا تقدَّم أَن الإخوة والأَخواتِ من أَى وَجه كانوا لا يرثون مع والد ولا وَلَد (٣) ولا أمَّ ولا ينت . وإنما يرثون إذا لم يكن أَحدُ من هؤلاء ، وإذا اجتمع الإُخوة والأَخواتُ الأَشِقَاءُ والإَخوة والأَخواتُ للأَب ، فإن لم يكن أَشقَاءُ قام الإخوة والأُخوات للأَب مقام الأَشقَاءُ والأَخوات للأَب ، فإن لم يكن أَشقَاءُ قام الإخوة والأُخوات للأَب مقام الأَشقَاء (٤) .

(١٣٤٦) رُوينا عن على (ع) أنَّه قال : قَضَى رسولُ الله (صلع) أن أعيانَ بنى آدم يتوارثون دون بنى العلَّاتِ (٥٠ الإخوة للأَّب والأُمَّ أقربُ من الإخوة والأَّخوات للأَّب ، يدث الرجلُ أخاه لأَبيه وأمَّه دون أخيه لأَبيه .

(١٣٤٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا مات الرجلُ وترك إنتوةً لأَبِّ وأمِّ وإخوةً لأَبِ ، وإخوةً لأُمُّ ، فللإخوةِ من الأُمُّ النَّلُثُ الذي سَمَّى اللهُ لهم ، وما بتى فللإخوة من الأُمَّ والأَبِ ، وسقط الإخوةُ من الأَب ،

<sup>. 17/2 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حشى – نسبير الآية .

<sup>(</sup> ٣ ) حش س - ولا ولد ولد من مختصر الآثار .

<sup>( )</sup> حش ى – قال فى الاقتصار : وللإخوة من الأم الاثنين فصاعداً الثلث ، إذا لم يكن معهم ولد ولا والد ، فإن لم يكن معهم وارث غيرهم ود عليهم ما بق ، والذكر والأنثى فيه بالسواء، والواحد والواحدة السدس ، ويرد عليها الباق إن لم يكن معها وارث غيرها .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ى – أولاد العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شى ، وأولاد الأخياف أمهم واحدة وآباؤهم شى ، وأولاد الأعيان من أب وأم ، وهذه الأخوة تسمى المعامنة من ص .

والذكر والأُنثى من الإخوة للأُمِّ فى الثلث سَوَاءً . والإخوة والأُخواتُ الأَشقاءُ لهم الباقى للذكر منهم منه مثلُ حَظِّ الأُنشَيَين ، قال : وإن ترك أَخًا وأختًا لأُمُّ وأَخًا وأختًا لأُمُّ وأَخًا لأَب ، وأُختًا لِأَب وأُمُّ ، فللأَخ والأُخت من الأُمَّ الثلث ، مَهْمَان بينهما سَوَاءً ، وللأُختُ للأَب والأُمِّ النصف ، وما بتى فَمَرْدُودٌ عليها ولا شيء للأَخ والأُخت من الأَب .

(١٣٤٨) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (صلع) أنهم ذكروا من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلع) وخطّ على (ع) بيده: أن الجدّ يقوم مقام الإخوة الأشقاء(١) ، ويحلّ محلّ واحد من ذكورهم ، وهذا هو المشهور عن على (ع) عند الخاصّة والعامّة: أنَّ الجدّ بمنزلة الأَخ ، وهو ف المتمثيل كذلك لانّه في التّقرّب(٢) والقُعْدَد (٣) من المبّت بمنزلة الأَخ بُدلل (١) هذا إلى المبّت بابنه ، وهذا بأبيه ، فبالأب تقرّباً جميعاً ، وتقرّبهما إليه تقرّب واحد ، هذا ابنه (٥) وهذا أبوه (١) . وإنما تعلّق من خالفنا في الجدّ بقول أبي بكر إذ جعله أباً ، واحتجّوا في ذلك بقول الله تعالى : ويا بني آدم » (ويا بني إسرائيل » (ومِلّة (١) أبيكُم إبْرَاهِم » . قالوا : وأفّق لفهمه علم أنّه لا يتوارث الناس عليه لأن الله تعالى إنما ورّث بالأساب والتقرّب لا بالأساء .

<sup>(</sup>١) حشى ى – من مختصر الآثار – الجد للأب بمنزلة الإخوة الأشقاء والإخوة من الاب يرث كا يرثونه ، ويكون كأحدهم ، ويحجبه من يحجبهم ، والجد للأم بمنزلة الإخوة من الأم يرث أيضاً كما يرثون ، ويحجب كما يحجبون .

<sup>(</sup>۲) ی – التقرب ، س – التقریب .

<sup>(</sup> ٣ ) حش س - القعدد أقرب القرابة إلى الحد الأكبر .

<sup>(</sup> ٤ ) د - يدنو ، ط - يدنى . س ع ، ى - يدلى ، ز - تدلى .

<sup>(</sup> ه ) حش ی - أی آخ .

<sup>(</sup>٦) حشى - أى جد.

<sup>(</sup>٧) انظر ٧٨/٢٢ وغيرها من الآيات الكريمة .

(١٣٤٩) وقد قال الله (عج) (١) : إنّما المُوّمِنُونَ إِخْوَةً ، فلم يتوارثوا بهذا الاسم شيئًا إلّا مَن كان منهم لصلب رجُل واحد ولأمّ واحدة ، ومن خالفنا لا ينفك ن هذا ، ولو كانوا إخوة يتوارثون بالأُخوة على هذا ، وعلى أنّ أباهم آدم ، فهم إخوة بأبُوّتِهِ لم تَرث أمّ أبدًا الثلث كاملًا ، لأنّ الميّت قد خلف إخوة بالتسمية ، وكذلك قال جلّ ذكره (٢) : النّبِي أوْلَى بِالمُومِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم وَأَزْوَاجُهُ أُمّهاتُهُم ، فلم يرث أحد من أزواج النبي أحدًا من المؤمنين بهذه التسمية شيئًا ، وكذلك قال الله (عج) (٣) : وأمّهاتُكمُ اللّاتي أرضَعنكم وأخواتُكم مِن الرّضاعة ، فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم . فدل ذلك على أنّ المواديث إنما هي بالأنساب والقرابات لا بالأسماء التي تحتمل المجازات والتأويلات .

(١٣٥٠) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلع) وخطّه عليّ بيده . فأوّل ما لتي (١) فيها : أبنُ أخ وجدّ (٥) ، المالُ بينهما نصفان . وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنّهما قالا : ابنُ الأخ والجدّ بمنزلة واحدة . المالُ بينهما نصفان . فإن قال قائل : إنّ هذا يخالف ما مثّلناه ، ويخرُج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجدّ ، ويتجاوز ذلك الحدّ ، قيل له : هذا وذلك ، قد جاء عن

<sup>. 1 - /44 (1)</sup> 

<sup>. 1/77 (1)</sup> 

<sup>. 41/8 (4)</sup> 

<sup>( ؛ )</sup> س - لتى ؛ ى - تلتى ؛ ز ، ع - يلتى ؛ ع ، د - ما تلقاه .

<sup>(</sup>ه) حشى ى — من مختصر الإيضاح ، للجدة مع الأب من الأخ السدس ، وإذا مات رجل وخلف ابن أخ وجدتين من قبل أبيه وأمه فللجدتين الثلث ولابن الأخ الباق ، من الينبوع — وابن الأخ يرث مع الجد ميراث أبه .

رسول الله (صلع)، وقد قال الله جل ذكره : (١) وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا، فليس على الكتاب ولا على السنة اعتراض، وإنما الواجب في ذلك القبولُ والتسليمُ ، قال الله جل ذكره (٢) : فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

(١٣٥١) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال: الجدّ والجدّة من قبل الأب يُحْرِزانِ الميراثُ إذا لم يكن غيرُ هما ، وكذلك الجدّ والجدّة من قبل الأم الثلث نصيبُ الأم ، وإن اجتمعوا كان للجدّ والجدّة من قبل الأم الثلث نصيبُ الأم ، وللجدّ والجدّة من قبل الأب نصيبُ الأب الثلثانِ ، للذكر مثلُ حظ الأنثيين (٣) ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الأم ، فلكل واحد منهم سهم مَنْ تَوسّل به ، الثلثُ لمن كان من قبل الأب كذلك من الأجداد والجدات يحجب مَنْ بعُدَ ، ويُردُ على الواحد الرّحم كما يُردُ على سائر ذوى الأرحام إذا لم يكن غيره .

(١٣٥٢) وعن رسول الله (صلع) أنه أطعم الجدة السُّدُسَ ، وابنُها حي ، ونظر إلى ولدِها ينقاسَمُون فَرَقَّ لها ، ففرض لها السدسَ فصار فرضًا لها . وإنَّ الله يقول (٤) : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وهذا ممّا قدّمنا ذكرَهُ من أنَّه ليس على الكتاب والسنَّة اعتراض .

<sup>.</sup> Y/04 (1)

<sup>. 70/8 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) س - مثلا حظ الأنبي .

<sup>.</sup> Y/04 (t)

#### نصل اء

#### ذكر مواريث ذوي الأرحام والعصبات والقرابات

(١٣٥٣) رُوينا عنجعفربن محمد (ع) أنَّه قال في قول الله (عج) (١): وَلِكُلُّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ، وقال : إِنَّما عنى بذلك أُولى الأَرحام في المواديث ولم يَعْنِ أُولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه بالرحم (١) التي يَجُرُّ إليها .

( ۱۳۵٤) وعنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنَّه نهى أن يُنالَ (٣) ميراثُ مَنْ له عمةٌ أو خالةً .

(١٣٥٥) وعن أبى جعفر (ع) أنه قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من وابن أخيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من أخيك لأبيه وأمّه أولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من ابن عمك أخى أبيك لأبيه وابن عمك أخى أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخى أبيك لأبيه .

(١٣٥٦) وعن على (ع) أنه قضى فى عمَّة وخالة ، للعَمَّة الثلثان وللخالة الثلثُ ، وأنه كان يُورَّث ذوى الأرحام دون الموائي .

(١٣٥٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال ، فيمن ترك خالًا وخالة إ وعمًّا وعمةً : فللخال والخالة الثلثُ بينهما سواءً ، وللنممَّ والعمَّة الثلثان للذكر

<sup>. 44/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ى – من الرحم .

<sup>(</sup>٣) حشى - اى لا يدخل فى بيت المال.

مثلُ حظَّ الأُنثيين (١) ، وكذلك يرث أبناؤهم إذا ماتوا وتسبّبوا بأنسابهم (٢) ، قال : وإن ترك ابن خال وعمَّا وعَمَّة ، فالمال للعمّ وللعمّة (١) لأنهما سَبعًا إلى الميراث ، وإن ترك بني عمَّ ذكورًا وإناثًا ، وأخوالاً وخالات ، فالمال كلّه ، للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شيء لبني العمّ ، وإن ترك ابن عمة وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أحيه ، يعنى من أب واحد ، فالمال بينهما للذكر مثلُ حظّ الأنثيين ، وإن كانوا من إخوة متفرّقين ورث كلّ واحد منهم ما كان يَرِث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، فالأقرب ، وأنتهم .

(١٣٥٨) وعنه (ع) أنّه قال : إنّما تَرْجعُ الفرائضُ إلى ما كان فى الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الأقربُ فالأقرب لقوله جملة (٤) : وَأُولُوا الكتاب ، ثم من بعد الكتاب الأقربُ فالأقرب لقوله جملة (٤) : وَأُولُوا الأَرْحَامِ بِعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتابِ اللهِ ، فكلٌ من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه ويَحُلُّ فيه محلٌ من تسبّب بسببه ، ويُردُّ على من تسبّب بسببه .

(١٣٥٩) وعن أبى جعفر (ع) أنَّه قال : من سُمِّيَتْ له فريضةٌ على كلَّ حالٍ من الأَحوالِ ، فهو أَحقُّ ممَّن لم تُسَمَّ له فريضةً ، وليس للعصبة شيءٌ مع ذوى الأَرحام .

(١٣٦٠) وعن على (ع) أنَّه قال : نهى رسول الله (صلع) أن تُورَّثَ المَصَبةُ مع ولدِ ، أو ولدِ ولدٍ ، ذكرًا أو أنثنى .

<sup>(</sup>١) سى - للذكر مثلا حظ الأنثى.

<sup>(</sup>٢) ي - بأسيابهم .

<sup>(</sup>٣) حشى ى - من مختصر الإيضاح - إذا مات رجل وخلف همة له من أم أبيه وهمة له من أو أبيه وهمة له من أو أبيه ، كان للممة الشتيقة خمسة أسداس والباق للممة من الأم .

<sup>. 1/</sup>TT + Va/A (1)

### نصل 🕅

## ذكر مبلغ السُّهام وتجويرها من العول(١)

(١٣٦١) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلع) ونَحَطُّ. عليُّ (ع) بيده أنَّ السهامَ لا تَعُولُ .

(١٣٦٢) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : إنَّ الذي يعلم عددَ رملِ عالج (٢) يَعْلَمُ أَنَّ فريضةً لم تَعُلْ ، وقالا : السهام لاتعول ، ولا تكون أَكثرَ من سنَّةٍ ، ومعنَى قولهما هذا أنَّ السهامَ لا تكون أكثر من سنَّةٍ (٣) ، هي السهامُ المذكورةُ في كتاب الله (تع) ، فأكثرها الثلثان ، وهو قوله (٤): « فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ » وكسَهم الأب مع الأم، من قوله تعالى (°): « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ » فدلَّذلك على أن للأب الثلثين ، ثم يليه السهم الثانى ، وهو النصفُ من قوله(١١) : «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النَّصْفُ » ، وقوله (تع)(٧) : « وَلَكُمْ نِصِفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ » ، ثمّ يليه السهمُ الثالث، وهو الثلث من قوله (تع) (١٠): « فَكُرُّمُّهِ الثُّلُثُ »، وقوله (تع)(١٩)

<sup>(</sup>١) حش ى – العمل فى الفرائض ارتفاع الفرائض والعول الجور فى الحكم .

<sup>(</sup>٢) حش س - رمل عالج بالبادية من جبل عالج اسم رملة ، حش ى - وعالج موضع بالبادية مها رملَ ، حش د ـ آی اسم جبل . ( ٣ ) زید فی ی ـ الثلثان ، والنصف ، والثلث والربع والسدس ، والثمن .

<sup>. 11/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>ه) أيضاً.

<sup>(</sup>٦) أيضاً.

<sup>. 17/1 (</sup>Y) . 11/£ (A)

<sup>. 17/1 (4)</sup> 

﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُركَاءُ فِي الثُّلُثِ ، ثم يليه السهم الرابع ، وهو الربع من قوله (تع )(١) : «فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبِعُ » «وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُم » ثمُّ يليه السهم الخامس وهو السدس من قوله (٢) : « وَلِأَبُّويَهُ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ » وقوله (تع)(٣): «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمُّهِ السَّدُّسُ» وقوله (تع)(٤): «ولَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّدُّسُ». ثم يليه السهم السادس وهو الثُّمُنُ من قوله : (°) « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ » ، فهذه السهامُ التي ذكرها الله (عج) في كتابه ولم يُسَمُّ تُسْعًا ولا سُبُّعًا ولا خُمُسَّا (٦) ، وكذلك أهل السهام سنَّةُ ، فأوَّلهم الولدُ ، والثانى الأَّبُ ، والثالت الأمّ ، والرابع قرابات الأب ، والخامس قرابات الأمّ ، والسادس الزوجانِ ، فعلى هذا مَجْرَى (٣) الفرائضِ واللهُ أعلمُ بها ، فلو أَنَّ أَحدًا يستحقّ غيرها لَسَمَّاهُ وسَمَّى سَهْمَه . غير أَنَّه رُوِيَ أَنَّ أَوَّل من أعال الفرائض عمرٌ بن الخطَّاب، لمَّا اجتمع إليه أهل الفرائض ودافع بعضُهم بعضًا ، قال : والله ما أدرى أيَّكم قَدُّم الله ، ولا أدرى أيَّكم أُخَّر ، فما أَجِدُ شيئًا أُوسَعَ من أن أقسَّمَ المالَ عليكم بالحصص، فأدخل على كلِّ حقٌّ منكم ما دخَل عليه من عولِ الفريضةِ . وقيل: إنَّ ذلك أول من فعلَه زيدٌ بن ثابتَ ، وأيُّهما كان ، لم يُلتَفَتُّ إليه إذا جهل كتابَ اللهِ وسنَّةَ نبيَّه (صلع).

(١٣٦٣) رُوِينا عن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهم أخرجوا

<sup>. 14/4 (1)</sup> 

<sup>. 11/1 (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) أيضاً.

<sup>. 17/1 (1)</sup> 

<sup>. 17/1 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) زيدنى د، ز -- عشراً.

<sup>(</sup>٧) ع، ي – تجري، – د، س، ط، ز – حجري.

الفرائضَ التي أَعَالُها أَهل العَوْل بلا عول على كتاب الله جل ذكره ، وذلك أَنَّهِم بَدَأُوا بِمَا بِدأَ الله (تع) بِه فقدَّموه ، وأُخَّروا من أُخَّر الله (تع) ولم يَحُطُوا من حَطَّه اللهُ عن درجة إلى درجة دونها عن الدرجة السفلي ، وذلك مثل امرأة تركت زوجَها و إخوتَها لأُمَّها وأختًا لأَبيها ، قال أبو جعفر (ع) فيها : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأُمّ سَهْمان ، وللأُخت من الأَبِ ما بـتى وهو سهم ، فقيل له : إنَّ أَهلَ العول يقولون : للأُخت من الأَّب ثلاثةُ أَسهم من سنَّة تَعُول إلى ثمانية ، قال أَبو جعفر (ع) : ولمَ قالوا ذلك ؟ قيل له : إِنَّ الله (عج) يقول (١): «وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصفُ مَا تَرَكَ » فقال أبو جعفر : فإن كانت الأُختُ أَخاً ؟ قيل : ليس له إلَّا السُّدُّسُ : قال (ع) : فليم نَقَصُوا الأَخَ ولم ينقصوا الأُختَ ، والأَخ أكثر تسميةً . قال الله (ع ج ) في الأُخت : «فَلَهَا(٢) نِصْفُ مَا تَرَكَ ، ، وقال في الأَّخ: «وَهُوَ يَرِثُهَا » يعنى جميع المالِ فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع إِلَّا سُدُّسًا ويعطون الذي جعل الله له النصف، النصف تامًّا ، ولهذه المسألة نظائر كثيرةً لو تَتَبَّعْنَاهَا لطال ما الكتابُ ، ولكن قد ذكرنا طَرَفًا من الحُجَّة في إسقاط العَوُّل وأصل تجوير السّهام بطرحه . وفي ذلك ما كني ، إن شاء الله تعالى .

<sup>. 177/2 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أيضاً.

### نصل ۷

#### ذكر من يجوز أن يرث ومن لا ميراث له

(١٣٦٤) قد ذكرنا ميراث ابن الملاعنة في كتاب الطلاق. رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه (١١) عن على (ع) أنَّ رسول الله (صلع) جعل مَعْقُلَةَ (٢) ولِدِ الزنا على قوم أُمَّه وميراثُه لها ، ولن تُسبَّبَ منهم بها .

(١٣٦٥) وعن جعفربن محمد (ع) أنَّه قال : في اللَّقِيطِ لا يورث ولا يرث من قِبَلِ أَبَوَيه ، ويَرثه ولدُه إن كان ، ويرث ويورث من قِبَل الزوجيّةِ .

(١٣٦٦) وعنه (ع) أنَّه قال : المشترك في وطنَّه أُمِّهِ (١) في طهر واحد تَعَلَّق بِه فيه إِن كان من أَمَةِ رجل لم يَحِلُّ له بيعُ الولد إِذَا وَطِئَهَا هُو وغيرُه . ويُقسَم له مِن مالِهِ ، وإن كانت أمرأةً طلَّقها رجلٌ فتزوَّجت قبل أن تنقضِي عدَّتُها فجاءت بولدٍ لِأَقلُّ من سنَّة أَشهرِ أَو أَكثرَ (١٠) فهو للأُوَّل ، وإن كان لستَّة أشهرِ أو أكثر فهو للثانى .

(١٣٦٧) وعنه (ع) أَنْه كان يُوَرِّثُ الحميلَ . والحميل ما وُلد في بلد الشَّرك فعرف بعضهم بعضًا في دار الإسلام . وتقارُّوا بالأُنساب ، ولم يَزَالوا على ذلك حتَّى مَاتُوا أو بعضُهم ، فإنَّهم يتوارثونَ على ذلك ، ويدخل في هذا

<sup>(</sup>٢) حش ى – المعقلة بضم القاف يقال صار دم فلان معلقة على قومه أى غرمًا بدونه من أموالهم و بنو فلان على معاقلتهم الأول إلى الديات التي كانت في الحاهلية الواحدة معقلةً ، من ضياء العلوم . .

 <sup>(</sup>٣) د، س أمة ع، ز، ي، ط أمه .
 (٤) حدى - «أو أكثر ».

المعنى القوم يَطْرَوون (١) من البَلَد البعيد إلى بلد لا تعرف أنسابُهم فيه ويتقارُّون بها ويحمل بعضهم نَسَبَه على بعض، فيقول القَّائلُ منهم: هذا أخى وهذا أبنى وهذا عمّي وهذا آبن عمي وما أشبه ذلك، وبمثل هذا من التَقَّارُرِ تصح الأنساب كُلُها وتثبت، لا على أن أَكثرَ الناس شهد نكاحَ الزوجين ووقف على إقرار الأبوين، وشهد الوطء والولادة. ولا عُرِف النسبُ بأكثر من التعارف واشتهاره.

( ١٣٦٨) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنّهم قالوا : الجنينُ إذا وُلِدَ حيًّا وَرِث ووُرِّث ، استهلّ أو لم يَستَهلٌ ، والحياة تُعرَف بالحركة والنفس وأشباهِ ذلك ، وإنّما يكون استهلالُ الطفلِ عن ألم يناله ، وقد رُبّما (٢) لا يكون ينالُه ذلك حتّى يموت ، قال أبو عبد الله (ع) : وقد يكون أخرس .

(١٣٦٩) وعنه (ع) عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: المسلم يرث الكافر والكافر والكافر الدين المسلم والكفر والكفر ويتوارثون بينهم ويرث بعضهم بعضاً. فقيل له : فإن الناس يروون عن النبي (صلع) أنّه قال : لا يتوارث أهل مِلّتين ، فقال أبو عبد الله (ع) ذرثهم ولا يرثوننا ، لانّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّا شدّة . فجواب أبي عبد الله هذا هو تثبيت لقوله ، وما رواه الناس عن رسول الله (صلع) لأنّ قوله (ع) : ولا يتوارث أهل ملّتين ليس بخلاف لِما قاله أبو عبد الله : نرثهم ولا يرثوننا ، لأن قول رسول الله (صلع)

<sup>(</sup>١) ى – يطراون ، (؟) حش ى – أطرأ فلان علينا إذا طلع من مكان بعيد .

<sup>(</sup>۲) سدی.

<sup>(</sup>٣) حشى ى -- من مختصر المصنف إذا كان الكافر ذو رحم كافر هو أحق بميراثه لو كان مسلماً لم يعتد به، وكان كن لم يكن ويستحق الميراث من يجب له بعده ولا يحجب المؤمن بالكافر ولا الحر بالعبد، (الحواشي ص١٨٧).

لا يتوارث أهل ملّتين معناه: لا يرث هولاء هولاء ، وهولاء هولاء ، وكذلك قال أبو عبد الله (ع) إنّما يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، ومعنى يتوارث وتقديره في اللغة يتفاعل ، ويتفاعل لا يكون إلّا من فاعلين ، لا يُقال ذلك إذا فَعَلَه واحد دون واحد ، لانّه إذا ضَرَب رجل رجلا ، قيل ضرب فلان فلانا ، ولايقال تضاربا حتى يضرب كل واحد منهما صاحبه . وعلى هذا مدار كلام العرب في كلّ ما جرى على وزن المفاعلة . وكذلك قال أهل اللغة ، وهذا بيّن لمن تدبّره ووُفّق لفهمه إن شاء الله تعالى .

العبد (ع) أنهم قالوا في العبد وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا في العبد يُعتَق والمشركِ يُسلِمُ على الميراث قبل أن يُقسَم، قالوا: لهماحقُهما منه، وإن كان ذلك بعد موتِ الميّت ما لم يُقسَم الميراثُ ، فإذا قسم فلاحظً.لهما فيه.

( ١٣٧١) وعن على (ص) أنه كان يُورِّث المجوسيّ من وجهين . ومعنى ذلك أن يكون المجوسيّ قد تزوّج ابنته فتلدُ منه ثم يسلمان فتكونُ هذه المرأةُ أمَّ الولدِ ، وأخته وابنة الزوج وامرأته .

(١٣٧٢) وعنه (ع) أنه قال في المرتدّ إذا مات أو قُتل فمالُه لورثتيهِ على كتاب الله (عج).

(١٣٧٣) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنّهما قالا: لا يتوارث الحرُّ والمملك .

(۱۳۷٤) وعن على (ع) أنه قال : إذا مات الميّت ولم يكنع وَارِثاً وله وارث مملوك ، قال : يُشترى من تركته فيُعتق، ويُعطَى باقى التركة بالميراث.

(١٣٧٥) وعن على (ع) وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا: القاتلُ لا يرث مَنْ قتلهُ . وقال على (ص): مَن قَتَل حَميماً له عمدًا أو خَطْئاً لم يرثه .

(١٣٧٦) وعنه (ع) أنهم قالوا : يرث الدّية أهلُ الميراثِ ، قال أبو عبد الله وأبو جعفر (ع) : خلا الإِخوةِ من الأُمَّ فإنهم لايرثون من الدّيةِ شيئاً .

(١٣٧٧) وعنه (ع) أنهم قالوا : الخنثبي يرث ويُورَث على مَبَاله، وكذلك تكون أحكامًه ، فإن بال من ذكره كان رجُلاً(١) له ما للرّجل وعليه ما عليهم ، وإن خرج البولُ من الفرج ، كانت ارأة لها ما للنساء ، وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نُظِر إلى الذي سبق (١) منه البول أولا ، ثم حكم بحكمِهِ ، فإن سَبَق منهما معاً ، فقد روينا في ذلك عن على (ع) أَن امرأةً وقفت على شُريع فقالت: أيُّها القاضي ، إني مُخاصِمةً ، قال : أَدِن خصُّمُك ؟ قالت : أَنتَ خصمي ، فأُخلِ لي المجلسَ ، فأخلاه ، وقال : تكلُّمِي ، فقالت : إنى امرأة ، لى إحليل ولى فَرْجُ ، قال : قد كانت الأَمير المؤمنين في مثلك قضيَّةً ، وَرُبُّكُ مِنْ حَيْثُ يَجِيءُ البولُ ، قالت: إنه يجيءُ منهما جميعاً ، قال : وكذلك قَضَى أنه يُحْكم بِحُكْم ِ أَيُّهما بدأ منه (") البولاء قالت : ليس منهما شيء (١) يسبق بصاحبه ، يجيئان معاً في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال شريج: إنك لَيُخبِرِينَي بعجب ، قالت : وأخبِرك بأعجب من هذا ، تَزُوُّجُنَّى ابنُ عَمِّ لَى فأَخدمَنى خادمة (٥) فوطئتها فأولدتُها ، وإنما جئتُكَ يما ولد لى لِتنظُر في أمرى ، فإن كنتُ رجلًا فرّقت بيني وبين زوجي . فقام شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أميرالمؤمنين على (ص) فقصًّ

<sup>(</sup>١) ع، ز،ى - ذكراً، د، ط، س - رجلا .

<sup>(</sup>۲) ی – یسبق. (۳) ی – پیدر منه.

<sup>(</sup>۱) ی - پیدر منه . (۱) س حله «شیء».

رُه ) ي ـ خادمة ، ز ، س ـ خانه .

عليه القطَّة (١) فأمر بالمرأة ، فأُدْخِلتْ إليه ، فسألها فقالت مثلَ ما قال ، فأَحْضَرَ زوجَها ، فقال له : هذه امرأتُك وابنة عمَّك ، قال : نعم ، فقال : أَخدمتها خادمة ؟ (٢) فقال: نعم ، فقال: فوطئتُها فأولدَتْها ؟ قال: نعم ،قال: فوطئتَها أَنتَ بعد ذلك ، قال : نعم ، قال : لأَنت أَجسَرُ من خاصى الأَسد . جيئوني بدينار الحَجَّام وبامرأتين ، فجيء بهم ، فقال : أدخلوا بهذه المرأة إلى بيتِ وعُدُّوا أَضْلاعَ جَنْبَيُّها ، ففعلوا ثم خرجوا إليه ، فقالوا ، قد عَدَدنا ، فقال: ما أصبتم ؟ فقالوا: أصبنا جانبَ الأمن اثنتي عشرة ضلعاً ، والجانب الأيسر إحدى عشرة ضلعاً ، فقال أمير المؤمنين : الله أكبر ، جيثوني بالحجّام فجاءه ، فقال : جزَّ شعرَ هذا الرجل ، ثم نزع الرداء عنها ، وألحفها به إلحافَ الرجل وقال : اخرُج ، فلا سبيلَ لهذا عليك ، فأنكِح وتزوَّج من النساء ما يَحِلُّ لك ، فقال الرجل : يا أميرَ المؤمنين ، امرأتي وابنة عمّى ، قد ألحقتها بالرجال ، مِن أين أخذت هذا ؟ قال من أبي آدم (ع) إن حَوًّا خُلِقَت من ضلعِهِ ، وأضلاعُ الرَّجالِ أقل من أضلاع ِ النساء .

(١٣٧٨) ورُوينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنه قال في الخنثي إن بال منهما جميعاً معاً: نُظِرَ إلى أيّهما يسبق البولُ منه ، فإن خرج منهما معاً ورث نصف ميراثِ الرَّجلِ ونصف ميراثِ المرأة ، وقد يُشبه أن يكون ما جاء عنه في الرواية التي ذكرنا (٣) فيها عدد الأضلاع أنه قال: ذلك لمكان الولد الذي كان منه ، الأنه قد ذكر أن البول يجيءُ منهما معاً. فلمَّا ذَكرَ الوَلدَ كان لِدلك حكم النحر، فأوَّل من حكم في الخنثي في الإسلام عليٌّ (ص).

<sup>(</sup>١) س-القصص . (٢) ي - خادمة ؛ س – خادماً .

<sup>(</sup>٣) ي - ذكر.

(١٣٧٩) وعنه (ع) أنه كان جالساً في الرحَبّة(١١ حتى وقف عليه خمسة أرهط فسلَّموا عليه فردَّ عليهم ونكِرَهم ، فقال : أمِن أهلِ الشام أنتم ، آم من أهل الجزيرة (٢) ؟ قالوا: من أهل الشام ، يا أمير المؤمنين ، قال : وما الذي جاء بكم ؟ فقالوا : أمرٌ شجَرَ بيننا ، قال : وما ذلك ؟ قالوا : نحن إخوة ، مات والدُنا وترك مالاً كثيرًا ، وهذا مَبَاله (٣) فرج كفرج المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة ، فأبَى إلا ميراث رجلٍ ، قال : فأين كنتم عن معاوية؟ ألَّا أتيتموه ؟ قالوا : أردنا قضاءك ، يا أمير المؤمنين ، قال : ماكنت لأَقضِى بينكم أُو ( الله تُخبِرُونى بالخبر ، قالوا : أتيناه فلمْ يَدْر ما يَقْضى بيننا، وقال : هذا مالٌ كثيرٌ ولا أدرى كيف الحكمُ ولكن امضوا إلى على فإنه سَيَجْعَلُ لكم منه مخرجاً ، وسوف يسأَّلكم : هل أتيتموني ، فقولوا : ما أتيناه ، فقال على (ع) : لعن الله قوماً يَرْضُون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا(٥) بصاحبكم، فاسقُوه ثم انظرُوا ميل(٦) البول من أين يخرج ، فإن خرج من الذكر ، فله ميراث الرجل ، وإن خرج من الفرج فله ميراث امرأة ، فبَالَ من ذكره ، فورَّثوه ميراث رجل منهم ..

( ١٣٨٠) وعنه (ع) أنه قال في الخنثي إذا بال منهما جميعاً نُظِر ، وورث بأنهما سبق .

<sup>(</sup>١) ي - بالرحبة .

<sup>(</sup> ٢ ) حشى ى - الحزيرة كورة إلى جنب أرض الشام ، والحزيرة أرض بين البصرة والأبلة . من النسياء .

<sup>(</sup>٣) ز. س، ي -- مناله.

<sup>(</sup>٤) ط، د، ز، س – أو، ي – حتى .

<sup>(</sup> ه ) ی - اذهبوا .

<sup>(</sup>٦) ی - سبيل .

ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال (ع)(١) «فتبارك الله أحْسَنُ الْخالِقِين » ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال (ع)(١) «فتبارك الله أحْسَنُ الْخالِقِين » «يَخلَقُ (٢) مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخيرَةُ » هذا يُقرِعُ عليه الإمام فيكتب على سهم عبد الله وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الإمام المُقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ، خلقت هذا الخلق كما أردث وصورته كيف شئت ، اللهم وإنّا لا ندرى ما هو ، ولا يعلم (٣) ما هو إلا أنت ، فبين لنا أمره ولما يجب له فيا فرضت ، ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تُجَالُ فأيهما خرج وُرتُ عليه .

(۱۳۸۲) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهم قالوا في الْحَرْقَى (ئ) والغَرْقَى وأصحابِ الهَدْم لا يُدْرَى أَيّهم مات قبل صاحبه ، قالوا : يرثُ بعضهم بعضاً ، وقال أبو عبد الله (ع) وذلك لو أنَّ رجلين أخوين ركبا في سفينة فغرقا فيها فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ولكلِّ واحد منهما ورثة وللواحد منهما ماثة ألف وليس للآخر شيء فإن الذي لا شيء له يُورَّثُ ماثة ألف ورثة الآخر شيئاً . فعلى هذ التمثيل ورث كلُّ ألف من قالى بأن الغرق يرث بعضهم بعضاً إذا لم يُعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، فإن كان لهذا مال قليل ولهذا مال كثير أقيا معاً مقام من يرث كلُّ واحد منهما صاحبه ، فإن كان لهذا مال قليل ولهذا مال كثير أقيا معاً مقام من يرث كلُّ واحد منهما صاحبه ، فإن كان هو يرثه وحده ورثه كلَّه ، وإن كان معه فيه شركاء ورث منه حصَّته ،

<sup>. 14/47 (1)</sup> 

<sup>14/44 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) س. ى ، ع - ما يدرى ، د ، ز ، - لا يدرى ط ، لا يعلم ولا يدرى .

<sup>( )</sup> ز ، ی – سد .

<sup>(</sup>٥) ى -المائة الألف .

وكان ما بنى على حصصهم ثم يُجعل كأنّه هو كان حيًّا ، وإن قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك ويرث ورثة كل والحد منهما ما جرّ إليه الميراث من صاحبه ويبتى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه ، وقد ذكرنا ميراث المكاتب فى (باب المكاتب) ، وذكرنا من ميراث المطلّقات فى (كتاب الطلاق) ما أشبه أن يكون فيه من ذلك . ونحن نذكر أيضاً ما يشبه أن يكون ها هنا منه إن شاء الله تعالى .

(۱۳۸۳) ورُوينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: مَن طلّق المرأته للعدّة أو للسنّة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت منه فلا ميراث بينهما ، هذا إذا كان الرجل صحيحاً ، فأما إن طلّقها ، وهو مريض ، فقد قالا إنها إذا انقضَتْ عدّتُها منه ، لم يرثها . وهي ترثه إن مات من مَرضه ذلك . إلّا أن يصح منه أو تتزوّج زوجاً غيره ، وقد ذكرنا في (باب الولاء) أنّ الولاء لمن أعتق ، فإنّه يرث المُعتَق مَن أعتقه ، ويرث الولاء من يرث الميراث .

( ١٣٨٤) وعن على وأَبَى جعفِر وأَبى عِبد الله (ع) أنهم قالوا : إذا ترك المولى ذَا رحم ممن سُمَّيَتْ له فريضة أَو لم تُسَمَّم ، فميراثُه لذوى أرحامه دون مواليه ، ولا يرث المولى شيئاً مع ذوى الأرحام ، وتَلَوْا قولَ الله (ع ج)(١): وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ .

( ۱۳۸۵ ) وعن جعفر بن محمد (ص ) أنه قال : يرث المولَى مَن أَعتقه، إِن لَم يدع وارثاً غيره .

( ١٣٨٦) وعن على (ع) أنه قال : ما كان رسول الله (صلع) ينزل من منبره إلا قال : من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك دَيْناً أو ضَياعاً فَعَلَى ، قال

<sup>.</sup> Ve/A (1)

أبو جعفر (ع): على الإمام مثلُ ذلك، قال أبو عبد الله (ع) من مات ولم يدع وارثاً فما له من الأنفال يُوضع في بيت المال، لأنَّ جنايته على بيت المال، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه، وهو كمن لم يكع وارثاً. وسُثل أبو جعفر (ع) في قول الله تعالى (١): يَسْأَلُونَكِ عَنِ ٱلْأَنْفَال قل الأَنْفَال للهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ الأَنْفَال .

(۱۳۸۷) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا أقرَّ بعضُ الورثة بوارث لا يُعرف جاز عليه في نصيبه ، ولم يُلحَق نسبُه ولم يُورَّث بشهادتِه ويُجعل كأنه وارث ثم يُنظَر ما نَقَص الذي أقرَّ بِه بسببه ، فيُدفَع مما صار إليه من الميراث مثل ذلك إليه .

( ١٣٨٨) وعن رسول الله (صلع ) أنَّه قال : أوَّلُ شيءٍ يُبْدَأَ به (٢) من المال الكفنُ ، ثم الدَّيْنُ ثم الوصيَّةُ ثم الميراث . وقال على وأبو عبد الله (ع) الكفنُ من جميع ما يُخلِّفُهُ الميِّتُ لا يُبْدَأَ بشيء غيرهِ .

## نصل 🗚

## ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة

(١٣٨٩) رُوينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم في الميراث (٢) مجملة ، ولم نر أحدًا فسَّرها ، فدخلت على كثير من الناس الشبهة مِن أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليُعْلَمَ المرادُ فيها ، وبالله التوفيق. وَإِن كُنَّا لَم نَبْنِ هذا الكتاب على فتح المَقْفَل وإيضاح المشكِل وبيان

<sup>. 1/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ی – پبتدی به .

<sup>(</sup>٣) ز، ی – المواریث .

المختلف فيه ، وإنما قصدنا به قصد الاختصار والاقتصار على الثابت من المسائل والأخبار ، دون ذكر ما لم يثبت منها ، ورَفْضِ السَّقيمِ والمَدْخول فيها . ولكن لمَّا كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسنَّة وإجماع الأَّمَةِ والأُمة ، ودخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشَّبهة وَلَمَزَ (١) بها كثير من العامَّة ، فرأينا إيضاحها وبالله نستعين . فمنها مسائل ذكرناها . ومنها مسائل نذكرها إن شاء الله ، والبيان عليها . مثلُ الوصيَّة للوارث وقد مضى ذكرها ، وما خالفنا فيه الجميعُ فقد ذكرنا الحجَّة فيه بما هَيَّاهُ الله وأَقْدَرَنا عليه بتوفيق الله تعالى ، وغير ذلك ممَّا يطُول ذكره ، وقد مرَّ كثيرً منه وممًّا أَوْرَدْنا في هذا الباب بيانَه .

(۱۳۹۰) مِمَّا رُوِى عن على (ع) أَنَّه قضَى فى رجل هلك ولم يخلف وارثاً غير آمراًته فقضى لها بالميراث كلّه ، وفى آمراًة هلكت (٢) ولم تَدَع وارثاً غير زوج لها فقضَى له بالميراث كلّه ، وقد ذكرنا فيا تقدَّم أكثر سهام الزوجَين من المواريث. وذلك ما لا اختلاف فيه . فهو بما بينه الله جل ذكره فى كتابه ، وأنَّ أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف ، وأكثر ميراثها منه الربع ، وأنَّه لا يُردُّ إلا على ذَوى الأرحام ، فهذا إذا حصَّلناه كان ما رُوى عن على (ص) ممَّا ذكرناه يخالف . وكذلك يخالف مَا ذُكر فى هذا عنه ، لو حُيلَ على ظاهر نصّ الكتاب وثابت السَّنَة ، وما ثبَت عنه وعن سائر الأَنهة (ص) وليس هذا من دقيق القول فيَخْفى عند التحصيل ، ولا بمشتبه فيحتاج إلى الله دليل . بل هوظاهر مكشوف وبَين معروف ، والَّذى يُشبه أنَّه مجمل يحتاج إلى التفسير بخلافه للشبه والنظير ، فلا يخلو أن يكون الزوج والمرأة هاهنا إلى التفسير بخلافه للشبه والنظير ، فلا يخلو أن يكون الزوج والمرأة هاهنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصناحبه أو مولى لا وارث له معه ، فورت المال

<sup>(</sup>۱) ز، د، ی – لزهم بها، س – لزبها . (۲) ی – توفیت .

كلُّه بالزوجيَّة والقرابة ، وحُذف تفسيرُ ذلك عند ذكر المسأَّلة اكتفاء بعلم السَّامِعِ أَنْ ذَلِكَ لَا يَكُونَ إِلَّا كَذَلِكَ ، أَو يَكُونَ عَلَى (ص) رأَى الزوجِ أَو المرأة أهلا لما فَضِل من ميراشهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه ، وقد قال الله (عج)(١) : يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلأَنْفَالِ قُل ٱلأَنْفَالُ لِلهِ وَالرُّسُولِ ، وقد ذكرنا في غير موضع أنَّ ما كان للرسول (صلع) فهو الإمام الزَّمان من أهل بيتِهِ ؛ فكان ذلك مالًا مفوِّضاً فيه إلى على (ص) وضَعه حيث أراه الله (تم) وضَّعَه فيه . وقد جاء عن على (ع) أنَّ رجلاً دفع إليه مالًا أصابه من دفن الأوّلين ، فقال : لنا فيه الخُمسُ فهو عليك ردّ ، فهذا لأنه (ع) رآه أملًا لذلك.

(١٣٩١) وعنه (ص) أنَّه قضى في رجلٍ أسلم ثم قُتِل خَطَأً وليس له وارث ، فقال : اقسمِوا الدّية في عدّة ممّن كان أسلم ، فهذا ومثله ما رويناه عنه ؛ أنَّه قال في رجل مات وليس له ورَّثةٌ فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيَّتَه ، وإنَّما كان ذلك لانَّ ثُلُّتَى المال إليه فرأَى وضْعَه في المساكين .

(١٣٩٢) وقد رُوينا عن رسول الله (صلع) أنه رُفع إليه تراثُ رجل هلك من خُزَاعَة (٢) وليس له وارث ، فأمر أن يدفع إلى رجل من خزاعة . فهذا من ذلك وله نظائر كثيرة يطول بها الكتاب .

(١٣٩٣) ومن ذلك ما رُوِي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : إذا هلك الرجلُ وترك بنين ، فللأكبر منهم السيفُ والدرعُ والخاتمُ والمُصحَف . فإن حدَث به حدثٌ فهو للَّذي (٣) يليه منهم ، فهذا قولٌ لو حُمِل على ظاهره لكان خلافَ الكتاب والسنَّة وقولِ الأَثْمَةِ والأُمَّة ، وقد يترك

<sup>(ُ</sup> ٢ ) حشَ ى – حى من البين من الأزد . (٣) ى – فللذى يليه منهم .

الرجل غيرَ ولده الأكبر ، البنين والبناتِ والأبوينِ والزوجات ، واللهُ عز وجلّ يقول في كتابه (١) : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمّا قَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنّساء نَصِيب مِمّا قَرَكَ الوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وللنّساء نَصِيب مِمّا قَرَكَ الوَالِدَانَ والأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ، فكيف يُخَصَّ بعد هذا أحد من الورَثة بشيء دون أحد منهم؟ ألبس هذا خلاف كتابِ الله عز وجل ؟ والناسُ كلُهم مجمعون على خلافِه . وقد ذكرنا عن الأَثمة (ص) عند كل مسألةٍ من الفرائض أنَّ ما ترك الميتُ من شيء فلورثته على ما سَمَّوه لكل واحدٍ منهم . فكيف ينبغي أن يُعطى أحد منهم من جماته شيئاً دون أحدٍ ؟

وقد رأيتُ بعضَ القضاةِ من أصحابنا عَلَمَ على هذه المسالة ، وغيرها من المسائل مما هو في معناها ، فاسدة ، وهذا أفل شيء يقولُه العي . وآخر كانت تقرأ عليه كتُب أهل البيت (ع) فإذا مرّت به مثلُ هذه المسائل فسُيل عنها . فيقول تفسيرها يأتى بعد هذا ، ويقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شي ع . وقال آخر وقد رأى أنّه ظفر بالمعني وأصاب الجواب : في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة . وهذا من قائِله جَهل ، ومن أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من إشراكه فيه ؟ وإنما الحكم في المشترك فيه أن يُقسم ، إن احتمل الفسم ، أو يُباع فيُقسم ثمنه إن كان مثل لا ينقسم ، وتداعي الشركاء أو بعضهم إلى قسمته (٢) ، وما عَلِمنا أحدًا أوجب لشريك شيئاً دون شريكه بالقيمة ، كما قال هذا القائل . ولا يجب لأحد من الشركاء شيء إلا وَجَب لشريكهِ مثلُه ما لم يكن بينهم فيه شرطً لأحد من الشركاء شيء إلا وَجَب لشريكهِ مثلُه ما لم يكن بينهم فيه شرطً يجب ، ومعني هذه الرواية عندى ، والله أعلم أن يكون خاصة للأعمة يجب ، ومعني هذه الرواية عندى ، والله أعلم أن يكون خاصة للأعمة

<sup>.</sup> v/t (1)

<sup>(</sup> ٢ ) ط ، ع ، – وتداعا الشركاء إلى القسمة ، أو طلبها بعضهم .

والأوصياء (ص) دون غيرهم من سائر الناس ، وممّا هو منقول من إمام إلى إمام ، من خاتم الإمامة ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك علك لأحد منهم تجرى فيه المواريث وإنما يدفعه الأول للآخر والفارط (١) للغابر (٢) . وقد ذكرنا في كتاب الوصابا أن رسول الله (صلعم) دفع إلى وصيّه على أمير المؤمنين (ص) كتبه وسلاحه . وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن وأمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين . وأمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه على ، وأمر على بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه المحمد بن على وأن يقرأ منه السلام ، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره . فإما أن يكون جاء مفسرًا فحذف الرواة تفسيرَه أوجاء مجملًا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه ، أو كان (٣) رَمزًا من ولى الله (ص) كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه ، أو كان (٣) رَمزًا من ولى الله (ص) الذي جاء ذلك عنه .

(١٣٩٤) ومن ذلك ما رُوِى عن أبى جعفر وأبى عبد الله (ص) أنّهما قالا : لا يرث النساء من الأرض شيئاً ، إنّما تُعطَى المرأةُ قيمة النّقض . فهذا أيضاً لو حُمِل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره والسّنّة وإجماع الأئمة والأُمّة ، ويقتضى (٤) بعضُ ما ذكرناه فى المسألة التى قبل هذه المسألة ، ويدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال والاعتلال . ووجه ما جاء فى هذه المسألة عندى ، والله أعلم ، أنها مجملة كالتى قبلها فإمًا رُمِزَ بها أَوْ حُلُوف تفسيرُها . والوجه فى هذه الأرض التى لا ترث النساء شيئاً

<sup>(</sup>١) حش ى – الفرط الذى يتقدم الإنسان من ولده ، يقال : اللهم اجعله لنا فرطاً أى أُجراً متقدماً ، والفرط الفارط وهو الذى يسبق الوارد إلى الماء ، وفى الحديث : أنا فرطكم على الحوض أى أتقدمكم عليه ، والفرط العلم من أعلام الأرض يهتدي به .

<sup>(</sup>٢) حشى سنبر الشيء غبوراً فهو غابر إذا بقى وغبر إذا مضى وهو من الأضداد وعلى الوجهين يفسر قوله (تع): « إلا عجوزاً فى الغابرين » (١٧١/٣٦) قيل أى الباقين فى العذاب . وقيل فى الماضين بالعذاب . (٣) ى — كان ذلك .

<sup>( ؛ )</sup> ع ، د ، س ( نسخة ) ، ويقتضي بعض إلخ س ، ز ، ي – وبعض ما ذكرناه إلخ .

منها ، أنّها أرض جُعلت وقفاً على الرجال دون النساء . كالذى يفتح من الأرض عنوة ، وتوقف ردْءًا للجهاد وتَقْوِيةً للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين . أو تكون كالذى ذكوناه من الأوقاف على قوم دون قوم ولا يكون للنساء فيها حظ. ويشاركن الرجال فى النّقض ، فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ. إلا حظهن من قيمة النقض . فأمّا ما كان من الأرض مملوكاً للمورث فللنساء منه نصيب . كما قال الله عز وجل ، وهذا الذى لا يجوز غيره .

### فصل ۹

#### ذكر اختصار حساب الفرائض

ستة . وذكرناها من كتاب الله عز وجل ، فمن أراد أن يخرج السهام استة . وذكرناها من كتاب الله عز وجل ، فمن أراد أن يخرج السهام صحاحاً بلا كسر ، ضُرِب ما يَنْكَسرُ منها عند القسمة بعضه في بعض . (۱۳۹٦) والقرائض عن أهل البيت (ص) على أصْلَيْن : أحدهما فيه فرض مسمى والباقي ردَّ على أهل فيه فرض مسمى والباقي ردَّ على أهل تلك التسمية (١١) فأمّا الأصل الذي فيه فرض مسمى والباقي لمن يبتى فإنه يوخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض . فيوْخذ ما كان فيه نصف من اثنين ، وما كان فيه ثلث من ثلاثة وربع من أربعة على مثل هذا . اثنين ، وما كان فيه ثريضة والباقي لمن يبتى ، فإنّه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه (١٢) كفريضة فيها نصف وثلث والباقي لمن المن فيه نوب من أربعة على مثل هذا .

<sup>(</sup>١). ع – القسمة .

<sup>(</sup> ۲ ) س - حذ «منه » .

<sup>(</sup>۳) ز، ی - الفرائض .

يبنى يؤخذ من ستّة ، لأنّ أقلَّ عدد له نصف وثلث ستّة ، وكذلك ما كان فيه نصف وشدس فهو من ستّة أيضاً وما كان فيه نصف وشمن فهو ممانية . فهكذا تأخذ كلَّ أصل فيه شيء مسمّى والباق لواحد .

(١٣٩٧) فإن كان الباقى لاثنين أو لجماعة سهامُهم فيه بالسواء وانقسم الباقى عليهم قسمته ، وإن لم ينقسم نظرت إلى ما يبتى بعد إخراج فرائض ذوى السهام ، فإن وافق سهام من يبتى بشيء من الأجزاء فأضرب مَخرج ذلك الجُزء الذي يوافقُه في أصل تلك المسألة ، فإنّ الذي يخرج من ذلك تصع قِسْمَتُه عليهم على أقرب شيء . فإن كان الذي يوافقه أنصافاً فأضرب النين في تلك المسألة (١) ، فإن وافقه أثلاثاً فاضرب ثلاثة وإن وافقه أرباعاً فاضرب أربعة في أصل الفريضة ، ثم أقسِم ذلك بينهم فإنه يصح .

(١٣٩٨) وذلك أن يقال لك : امرأة تركت زوجَها وستَّة بنين ، فقد عَلِمْت أن هذه فيها ربع وما يبتى فإذا أخرجتها من أربعة أعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستَّة لا تصح بينهم إلا بكسر فتنظُّر إلى الثلاثة فتجدها توافق الستَّة أنصافاً فتأخذ اثنين وهو مخرج النصف فتضربه في أصل المسألة وهو أربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبتى ستَّة أسهم لكل ابن سهم ، فقس على هذا ما ذكرناه وما يَرِدُ عليك مما يوافق معناه .

(١٣٩٩) فإذا لم يوافق عددُ ما يبتى عددَ سهام ذوى السّهام (٢١) بشىء من الأَجزاء فاضرب عددَ رووس سهامهم فى أصل المسأَّلة فإنَّها تصح إن شاء الله تعالى . وذلك أن يقال لك : امرأةٌ تركت زوجَها وخمسة بنين ، فهذه

<sup>(</sup>١) د ، ع - في أصل الفريضة .

<sup>(</sup> ٢ ) ى - وإذا لم يوافق عدد سهامه ذوى السهام إلخ .

أصلها من أربعة لأنَّ فيها ربعاً وما يبقى ، للزوج الربُع واحدُّ وما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الأجزاء فتضرب رؤوسُ سهامِهم وهي خمسة في أصل المسألة وهي أربعة فتكون عشرين ، للزوج خمسة ويبقى خمسة عشر سهماً على خمسة لكلّ ابن ثلاثة أسهم.

أخوات (١٤٠٠) وكذلك لو قيل لك : امرأة تركت زوجها ، وخمس أخوات لأب وأم ، وجَدًّا لأب ، فهذه أصلها من اثنين لأنَّ فيها نصفاً وما بتى ، للزوج النصف واحدُّ ويبتى واحدُّ بين سبعة ، وذلك أنَّ لكلَّ أخت سهماً وللجدِّ سهمين فتُضرَب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة ويبتى مبعة لكل أخت سهم وللجد سهمان فقس على هذا ما وَرَدَ عليك .

إلى السهام التى أحرزُوها قبل أن يُرد عليهم الباق . فقُل : المال من كذا وكذا على السهام التى أحرزُوها قبل أن يُرد عليهم الباق . فقُل : المال من كذا وكذا على عدد السهام ، إذا كان الباق من المال ردًا عليهم على قدر سهامهم . وذلك أن يقال لك : رجل هلك وترك ابنته وأباه أو أمّه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب أو للأم السدس سهم والباق ردّ عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما ، فالمال كلّه من أربعة ، ثلاثة أرباعِه للبنت وربعه للأم أو للأب ، وإن كانا جميعا فهى من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت وخمسان للأبوين لكل واحد الخمس ، فما ورد عليك من هذا فقيسه عليه ويصح لك إن شاء الله تعالى .

الزوجين فاضرب مع أحد من أهل الردّ أحد من الزوجين فاضرب مهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ، ثم اقسِم ذلك بينهم ، ومثل ذلك أن يقال لك : امرأة تركت زوجها وابنتها وأباها فقل : للزوج الربع واحد من أربعة وتبتى ثلاثة

لا تنقسم بين الأب والبنت على أربعة لأن للبنت النصفُ ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم فاضرب أربعة وهي سهام البنت والأب في أصل الفريضة التي كان منها مخرج الربع وهي أربعة تجدها ستَّة عشر سهما : فقل : للزوج الربع ويبقى اثنا عشر سهما ثلاثة أرباعها للبنت تسعة أسهم وربعها للأب ثلاثة أسهم .

فقسه عليه . وكلّ مسألة ألقِيت عليكم من مسائل الردّ فيها زوج أو زوجة فقسه عليه . وكلّ مسألة ألقِيت عليكم من مسائل الردّ فيها زوج أو الزوجة وكان أصحاب الردّ عددًا كثيرًا فاعمَل المسألة من فروض الزوج أو الزوجة كما ذكرنا واقسم المال الباق على تلك السهام ثم احسبها فإن انْقسَمَت وإلا فأضربها فيا ينكسر من رؤوس سهامهم . وذلك أن يقال لك : رجل ترك أمرأته وعشرين بنتا وأباً ، فقل: هذه من ثمانية : للمرأة النّمن واحدً وتبقى سبعة بين البنات والأب على خمسة لا تنقسم بينهم فأضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين فادفع للمرأة النّمن وهو خمسة وتبتى خمسة وثلاثون خمسها للأب وأربعة أخماسها للبنات ثمانية وعشرون ، وهُنّ عشرون لا تنقسم وتنكسر عليهن ولايوافقهن (١) بشيء من الأجزاء فاضرب عددرؤوس سهامهم في الأربعين تجدها ثمان مائة المرأة الثمن مائة وللأب مما يبتى خمسه وهو مائة وأربعون ، والبنات أربعة أخماسه هم على هذا ما ورد عليك تُصِب إن لكلّ بنت ثمانية وعشرون سهما ، فقس على هذا ما ورد عليك تُصِب إن الماء الله (تع) .

<sup>(</sup>١) حشى — بل يوافقه بربع وربع فاضرب ربع عدد رؤ وسهم، وهو خمسة فى الأربعين يكون ماثتين المرأة الثمن خمسة وعشرون ، وللأب نما يبق خمسه وهو خمسة وثلاثون ، والبنات أربعة أخماس وهومانة وأربعون بينهن لكل بنت سبعة ، حاشية .

### كتاب الديات

## نصل 🖟

## ذكر تحريم سفك الدِّماء بغير الحق والتَّغليظ في ذلك

(١٤٠٤) قَالَ الله (عج)(١): وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّم اللهُ إِلاَّ اللهِ الْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَوَلْنَا لَولِيَّهِ سُلْطَاناً . وقال (١٤٠٤) : وَالَّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا إِللّهَ قَتَلَ نَفْساً (عج)(١) : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا لَا يَعْبُرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا لَيْنِينَ عَامَنُوا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا لاَيَّالَ كُلُوا أَمْوَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّأَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ ثَرَاضِ مِنْكُمْ وَلاَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَشَكُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا . وقال (عج)(١٠) : وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَوَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ وَعَلَا لَكُ عَذَاباً عَظِيماً .

(١٤٠٥) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ رسول الله

<sup>. 44/14 (1)</sup> 

<sup>. 7/ / ( )</sup> 

<sup>. 44/ 0 (4)</sup> 

<sup>.</sup> T+ - T4/E (E)

<sup>. 47/1 (0)</sup> 

(صلع) قال : إِنَّ في جهنم وادياً يقال له السَّعير (١) إذا فُتح ذلك الوادي ضَجَّت النيرانُ منه ، أعدُّه الله للقاتلين .

(١٤٠٦) وعنه (ع) أنَّه قال : أعْتَى (٢) الخَلق على الله مَنْ قَتَل غير قاتلِه أو ضُرب غير ضاربه ، أو تولَّى غير مواليه أو ادَّعي إلى غير أبيه .

(١٤٠٧) وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنَّه أتى بقتيل وُجد بين دور الأنصار فقال : هل يُعرَف ؟ قالوا : نعم ، يا رسول الله ، قال : لو أنَّ الأُمَّةُ اجتمعت على قتل مؤمن لكَبَّهَا الله في نار جهنَّم .

(١٤٠٨) رُوينا عن على (ع) أنَّه قال : من الكبائر (٣) قتل المؤمن عَمدًا والفرارُ من الزَّحف ، وأكلُ الربا بعد البيُّنة ، وأكلُ مال اليتيم ظلماً ، والتعرب (٤) بعد الهجرة ، ورَمْي المحصّنات الغافلات المؤمنات .

(١٤٠٩) وعن رسول الله (صلع) أنه خطب الناس يوم النيحر بمنى فقال : أَيُّها الناس ، لا تَرجعوا بعدى كفَّارًا يضرب بعضكُم وقاب بعضٍ . فإنَّما أُمِرْتُ أَن أُقاتل الناس حتى يقولوا : لا إِله إِلَّا اللهُ ، فإذا قالوا ذلك فقد عَصَموا منى دماءهم وأموالَهم إلى يوم يلقون ربُّهم فيحاسبهم ، ألا هَلْ بَلُّغْتُ ؟ قالوا : نعم ، قال : اللَّهم اشهَدْ . وهذا قولٌ مجملٌ والمشركون يقاتلون حتى يُقِرُّوا بتوحيد الله جلُّ ذكره وبأن محمدًا عبدُهُ ورسولُه ويتوبوا ، وتوبتُهم الإقرار بالبراءة من شركهم ، واعتقاد ذلك بقلوبهم ، ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ويقرُّوا بفرائض الإسلام كلُّها ، فهذه الشرائط. ، والتحديدُ والتأكيدُ

<sup>(</sup>١) س – السعير . ع ، ط ، – سعيراً . د ، ي ، ز – سعير .

انظرُ القرآن الكريم ٢٠ / ١١ و ٤ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) حش ى – عَى عتوا إذا استكبر وعصى ، قال الله (تع) : ٢١/٢٥ – وعتوا عتواً كبيرًا ، وهي الليل إذا اشتدت ظلمته ، وعتا الشيخ عتيا إذا كبر وولى ، وقال الله ( تع) ( ٦٩/١٩) ون الكبر عتيا بضم المين وكسرها وأصله عنو فأبدل من الواو ياه للفرق بينه وبين عنو الاستكبار .

<sup>(</sup>٣) حش ى - الكبائر الشرك بالله وقتل المؤين عداً ، من الإيضاح .

<sup>(</sup>٤) حش ى - تعرب الرجل بعد الهجرة إذا صار أعرابياً .

كُلُّ ذلك موجودٌ فى كتاب الله جل ذكره ، فإن أَجابوا إليه قُبِل منهم وإلَّا عُرضَ عليهم أَن يكونوا ذمَّةً ويُعْطُوا الجزْيَة عن يد وهم صاغِرُون ، فإن فعلوا ، وإلَّا قُوتلوا وقُتِلوا .

(ع) أنَّه قال : من أحدث فى المدينة حَدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ الله . قيل لأبي عبد الله : ما الحَدَث ؟ قال : القتل . وعنه (ع) أنَّه قال : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومِكم هذا فى شهركم هذا فى بلدِكم هذا .

(١٤١١) وعن على (ع) أنَّه قال فى قول الله تعالى حكاية عن أهل النار (١) : رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْن أَضَلاً نَا مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ، قال : إبليس وابن آدم الَّذى قتل أخاه . لأن هذا أوّل من عَصَى من الجِنِّ وهذا أول من عَصَى من الإنس .

(١٤١٢) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال في قول الله تعالى (٢) : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَحْيًا النَّاسَ جَمِيعًا ، قال : له في جهنم مقعلًا لو قَتَل النَّاسَ جميعًا لم يزد على ذلك العذاب فيه .

(١٤١٣) وعنه (ع) أنه قال : إن الرجل لَيأتي يوم القيامة (٣) مَعهُ قدر مختجمة من دم فيقول : واللهِ ما قتلتُ ولا شركتُ في دم . فيقال . بلي ، ذكرتَ فلائدًا (٤) فتَرقَّى ذلك حتى قُتِلَ فأصابك هذا من دمه .

<sup>· 14/21 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TY/0 (Y)

<sup>(</sup> ٣ ) ى -- ومعه . ( ٤ ) س -- فيترق ، ع ، ز ، د ، ط ، ى -- فترتى .

## فصل ۲

#### ذكر القصاص

(١٤١٤) قال الله (عج) (١) : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، الآية ، رُوينا عن جعفربن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا (ص) قَبض يومًا على لحيته ثم قال : والله لتُخْضَبَنَّ هذه من هذه . وأوى بيده إلى لحيته وهامته ، فقال قومٌ بحضرته : لو فعل هذا أحدٌ يا أمير المؤمنين لأبدننا عترته ، فقال : آه \_ آه هذا هو العدوان إنَّما هي النفسُ بالنفسِ كما قال الله (عج) .

(١٤١٥) رُوينا عن رسول الله (صلع) أنّه قال: الموّمنون تتكافأ دماوُهُم ويسعى بذمّتهم أدناهم ، وهم يد على من سِواهم. فهذا يوجب القصاص في النفس وفيا دون النفس بين القوى والضعيف والشريف والمشروف والناقص والسوى والجميل والدَّميم (٢) والمُشَوَّه والوسيم ، لا فرق فى ذلك بين المسلمين . والسوى والجميل وعن على (ع) أنّه كان يكتب إلى عُمَّاله لا تُطَلُّ الدَّماءُ فى

(١٤١٦) وعن على (ع) أنه كان يكتب إلى عُمَاله لا تُطَلَّ الدَّم الإسلام ، وكتب إلى رفاعة : لاَ تُطَلَّ الدماءُ ولا تُعطَّلُ الحدودُ.

(١٤١٧) وعنه (ع) أنَّه قال : ثلاثة إن فعلتموها لم ينزل بكُم بلاء : جهادُ عدو كم ، وإذا رفعتم حدود كم إلى أثمتكم فحكموا فيها بالعدل ، وما نصَحتم لأَ عتكم .

(۱٤۱۸) وعنه (ع) أنَّه دخل يومًا إلى مسجد الكوفة من الباب القربليّ، فاستقبله نفَرٌ فيهم فتَّى حدَثُ يبكى والقوم يسكتونه ، فوقف عليهم (٣)

<sup>144/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ي ، ز ، ع ، - الدميم ، د ، س ، ط - الذميم .

<sup>(</sup>٣) ى – عطية .

أَمير المؤمنين وقال للفتي : ما يبكيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ أبي خرج مع هؤلاء النفر في سفرٍ لتجارةٍ فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتُهم عنه فقالوا : مات ، وسأَلتهم عن ماله ، فقالوا لم يُخْلَفْ مالًا . فقدَّمْتهم إلى شُريح ٍ فلم يقْضِ لى عليهم بشيء غير اليمين . وأنا أعلم يا أمير المؤمنين أنَّ أبي كان معه مال كثير ، فقال لهم أمير المومنين : ارجِعُوا . فردهم معه ووقف على شريح فقال: ما يقول هذا الفتى يا شريح ؟ فقال شريح: يا أُمير المؤمنين إِنَّ هذا الفتى ادَّعَى على هؤلاء القوم دعوى ، فسأَلتُه البيِّنةَ فلم يُحضِر أَحدًا ، فاستَحْلَفْتُهُمْ له ، فقال أمير المؤمنين : هَيْهات يا شريح ، ليس هكذا يُحْكُمُ في هذا ، فقال شريحٌ : فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه، فقال على : أنا أحكم فيه. ولأَحْكُمَنَّ اليوم فيه بحكم ما حَكُم به أحد بعد دواد النبي (صلع) ، ثم جلس في مجلس القضاء ودعالًا! بعبد الله بن أبي رافع ، وكان كاتبه ، وأمره أن يُحضِر صحيفةً ودَوَاةً ، شم أمر بالقوم أن يفرقوا في نواحي المسجد، ويجلس كلُّ رجلٍ منهم إلى ساريةٍ ، وأقام مع كلّ واحدٍ منهم رجلًا وأمر بأن تُعَطَّى رؤوسُهم وقال لمن حوله : إذا سمعتموني كبّرت فكبّروا ، ثم دعا برجل منهم فكشف عن وجهه ونظر إليه وتمأَّمَّلَه ، وقال : أَنظنُّون أَنَّى لا أَعلم ما صنعتم بِأَبي هذا الفتي ؟ إنَّى إذًّا لَجاهلٌ ، ثم أُقبل عليه فسأَله ، فقال : مات يا أمير المؤمنين ، فسأَله عن كيفكان مرضُهُ وكم مرِضَ وأين مرض وعن أسبابه في مَرَضِه كلُّها وحين احْتَضِرَ ومن تولَّى تغييضَه ومن غَسَله وما كفن فيه ومن حمله ومن صلَّى عليه ومن دفنه . فلمَّا فرغ من السؤال رفع صوته : الحبسَ الحبسَ ، فكُبُّر وكبُّر من كان معه . فارتاب القوم ولم يشكوا أنَّ صاحبهم قد أقرّ ، ثم دعا برجل

<sup>(</sup>۱) س ی - دعی .

آخر فقال له مثلَ ما قال للأُوّل فقال : يا أُمير المؤمنين ، إنَّما كنتُ واحدًا من القوم وقد كنتُ كارهًا للقتل (١) وأقرّ بالقتل ، ثم دعاهم واحدًا واحدًا من القوم فأَقرُّوا أَجمعونَ ما خلا الاوَّل ، وأقرُّوا بالمال جميعًا ورَدُّوه وألزمهم ما يجب من القصاص ، فقال شريح : يا أمير المؤمنين كيف كان حُكم داود (ع) في مثل هذا الذي أُخذتُه عنه ؟ فقال على (ع) مرّ داود (ع) بغِلمان يلعبون وفيهم غلامٌ منهم ينادونه «يا مَاتَ الدَّينُ ﴿ فَيَجيبهم ، فوقف عليهم داود (ع) فقال : يا غلام ما اسمك ؟ فقال : مَاتَ الدَّين ، قال : ومَن سمَّاك بهذا الاسم ، قال : أَنِّي ، قال : أين أمَّك ؟ قال : في بيتها ، قال : امضِ بين يدى إليها ، فمضى الغلام فاستخرج أمَّه ، فقال لها داود : هذا ابنكِ ، قالت : نعم ، قال : ما اسمه ؟ قالت : مَاتَ الدَّينُ ، قال : ومن سمَّاه بهذا الاسم ؟ قالت : أبوه ، قال : وأين أبوه ؟ قالت : خرج مع قوم في سفر لهم لتجارة ، فرجعوا ولم يرجع ، فسألتهُم عنه فقالوا: مات . وسأَلتهم عن ماله فقالوا : مات وذهب مالُهُ (٢) ، فقلت : هل أوصاكم في أمرى بشيء ، فقالوا: نعم ، أوصانا وأعلَمَنا أنَّك حُبلَى ، فمهما ولدتِ من ولدٍ فسَمِّيهِ ماتَ الدَّينُ ، قال : وأين هؤلاء القوم ، قالت : حضور "، قال : امضِي معى إليهم ، فجمعهم وفعل في أمرهم مثل هذا الذي فعلته وحكم بما حكمتُ ، وقال للمرأة سَمَّى ابدك « عَاشَ الدّينُ » .

(١٤١٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه حج فوافي أبا جعفر (٣) المنصور قد حج في تلك السنة فبينا (٤) هو يطوف إذ ناداه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ هذين الرجلين طَّرَقا أخي ليلًا فأخرجاه من منزله فلم يعُدْ ،

<sup>(</sup>۱) ز، ی – ولقد کنت علم الله کارهاً لقتله .

 <sup>(</sup>٢) ى حش الم الدوائق .
 (٢) عش ى ح أى معى بيها .

ولم أَدْرِ مَا صَنَعَا بِهِ . فقال له أَبُو جَعَفُر : وَافِنِي بِهِمَا عَنْدُ صِلاةَ الغَصِر ، قوافاه بهما ، فقبض على يد أبي عبد الله جعفر بن محمد (ص) وقال : يا أبا عبد الله اقض بينهم ، قال : بل أنت فاقض (١) بينهم ، قال بحقى عليك ألَّا قضيتَ بينهم ، فخرج عبد الله (ص) فطرح له مصلَّى فجلس عليه ، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه فقال للطالب : ما تقول ؟ فقال : يـاًبن رسول الله إنَّ هذين طرقا أخى ليلًا فأخرجاه من منزله . فواللهِ ما رجع إلى منزله (٢) . فوالله ما أدرى ما الذي صنعا به ، فقال لهما : ما تقولان ؟ قالاً: يابن رسول الله كلَّمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله لغلام الله : يا غلام اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله (صلم) : من طَرَق رجلًا بليلِ فأخرجه من منزله فهو له ضامنٌ إلَّا أن يقيم البيَّنَة أنَّه ردّه إلى منزله . وقال للطَّالب : يا غلام تَخَيَّرْ (٣) أَيُّهما شئتَ فأضرب عنقَه ، فقال أحدهما : والله يابن رسول الله ، ما أنا قتلتُه ولكن أمسكته ثم جاء هذا فَوجَأَّهُ ، فقال جعفر بن محمد (ص) : أنا ابن رسول الله ، ياغلام `، خذ(١) هذا فاضرب عنقه يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله(٥) ما عَذَّبْتُه ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه (١) فضرب عنقُه وأمر بالآخر فُضربت جَنْبَاه ثم حُبس في السجن(٧) ووقع على رأسه : يُحبَس عُمْرَه ويُضرَب كُلُّ سنة خمسين جلدةً .

(١٤٢٠) وعن على (ع) أنَّه رخَّص في تقرير المتَّهم بالقتل والتلطُّف في

<sup>(</sup>١) س - بل انت قاض بيهم، ز ، ي، ع ، ط - بل أنت ، فاقض بيهم ، د - بل أذت قاض فاقض بيهم

<sup>(</sup>٢) س – ما رجع إلى فواقه إلغ ، ى – إليه . (٣) ع ، ز – آختر . (٤) ع ، س – تغير .

<sup>(</sup>ه) زيدنى ي ، ز – واته .

 <sup>(</sup>٦) حش ى – المراد بالغلام .

<sup>(</sup>٧)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١)<

استخراج ذلك منه ، وقال لا يجوز على رجل قَوَد ولا حدُّ بإقرارٍ بِتَخْوِيفٍ ولا حَبُّ بإقرارٍ بِتَخْوِيفٍ ولا حَبْسِ(١١) ولا ضرب ولا قيدٍ .

(١٤٢١) وعنه (ع) أنَّه قال : لا تجوز شهادة النساء (٢) في الحدود ولا في القَود . وكان يقول : شهادة الصبيان جائزة فيا بينهم في الجراح ما لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحدَّ مَن يلقّنُهُم القول ، فهذا إنَّما يكون شهادة الصبيان لَطحاً مع القسامة .

(١٤٢٢) وعن على (ع) أنه أُتِي (٣) برجل سُمِعَ وهو يتواعده بالقتل فقال : دعوه ، فإن قَتَلَنِي فالحكم فيه لولِيّ الدَّم .

(ع) (ع) وعن على (ع) (ع) أنَّه قال في رجل يقتل المرأة عمدًا : يخيّر أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياء نصف ديتِهِ ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك .

(١٤٢٤) وعن أبي عبد الله (ع) (٥) : وإن قتلت امرأة رجلًا عمدًا قتلت به ، وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر مِن أن تُقْتل . قال أبوعبد الله : والمرأة تُعاقِل الرجل فى الجراح ما بينها وبين تُلُثِ الديَّة ، فإذا جاوزت الثلُث رَجَحَت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل . لو أنَّ أحدًا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، فإن قطع لها أصبعين كان فيهما مائتا دينار ، وكذلك فى الثلاثِ ثلثانةِ دينار ، وفي الأربع مائتا دينار لأنَّها لمنا جاوزت الثلث من الدية (١) كان في كل أصبع خمسون ديناراً . لأنَّ المنا جاوزت الثلث من الدية (١) كان في كل أصبع خمسون ديناراً . لأنَّ

<sup>(</sup>١) ط ، ولا بحبس .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى ، من مختصر المصنف ، وإذا كانت الجناية عمداً لم يجز فيها إلا شهادة عدلين ، فإن كانت خطأ جازِ فيها شهادة رجل وامراتين ، وشهادة شاهد واحد و يمين .

<sup>(</sup>٣) س - أوتى ، ع ، د ، ز ، أتى .

<sup>( ؛ )</sup> ز ، ع ، ى – وعن على وأبي عبد الله ص ، أنهما قالا إلخ .

<sup>(</sup>ه) حذر،ی،ع.

رُ ٦ ) ط – لما ورث ثلَّث الدية كان إلخ .

دية المرأة خمسهائة ، وهي في الجراح ما لم تبلغ الثّلث ، ديتُها كدية الرجل. ( ١٤٢٥) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنّهم قالوا : إذا قتل الواحد جماعة ضَربوه كلّهم ولم يُعْلَم مِن ضَرْبِ أَيّهم مات ، مُتعمّدين لذلك ، فإنّ ولى الدم يتخيّر واحدًا منهم فيقتله بوليّه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية إن كانوا ثلَاثة فقيل أحدهم بالقود ورد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثنى الدية ويوجعان عقوبة وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر، وقالوا (ص): قال رسول الله (صلع) : لا يُقتل أشنان بواحد.

(عن على (ع) أنَّه قَضَى فى رجل قَتلَ رجلاً وآخر يُمسكه للقتل وآخر يُمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلاً يأتيهم أحدٌ . فقضى بأن يُقتل القاتلُ وأن يُمسك الممسِكُ فى الحبس (١) بعد أن يُجْلدَ ويُخلَد فى السجن حتَّى يموت (١) ويُضرَب كلَّ عام خمسين سوطاً نَكَالًا وتُسمَل عينا الذى كان ينظر لهما .

(١٤٢٧) وعن أبي عبد الله (ع) أنّه قال : إذا قَتَل العبدُ حرًا عمدًا ، قُتِل به . وإن قتله خطأً فإن شاء مولاه أن يُسلِمه بالجناية أسلَمه . وإن شاء أن يَسْلِمه بالجناية أسلَمه . وإن شاء أن يَفْدِيه بالدّية فَدَاه . وإن قتل عبدً عبدًا عمدًا ، فإن شاء مولاه أن يُسلِمه بالجناية أسلَمه إلى مولى العبد ، وإن شاء أن يَفدِيه بقيمة العبد فَدَاه ، بالجناية أسلَمه إلى مولى العبد ، وإن شاء أن يَفدِيه بقيمة العبد فَدَاه ، ويوجَع ضربًا بما فعل. وإذا قتل الحُرُّ عبدًا عمدًا كان عليه غُرْمُ ثمنِه ويُضرَب ضربًا شديدًا ولا يُجاوزُ بشمنِه ديةُ الحُرِّ ، والشهادةُ على أكثرَ من ديةِ الحرِّ باطلةً . وإذا قتل الرجلُ عبدَه أدَّبه السلطانُ أدبًا بليغًا . وعليه ، فيا بينه وبينَ باطلةً ، أن يُعتِق رقبةً أو يصومَ شهرينِ متتابعينِ ويتوبَ إلى الله (عج) ولا يُقتطُّ له منه ، فإن مَثَّل به عُوقب وعَتَقَ العبدُ عليه .

<sup>(</sup>١) ى – السجن . (٢) ز، ى – بعد أن يجلد حتى يموت وخلداً في السجن .

(١٤٢٨) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا قتل المسلمُ اليهوديُّ أو النصرانيُّ أُدُّبَ أَدبًا بِلِيغًا وغُرِمَ (١) ديتَه وهي ثمانمائةِ درهم ، فإن كان معتادًا للقتل وأدَّى أولياء المشرك فضلَ ما بينَ ديتِه وديةِ المسلم قُتِل به ، ويُقتَلُ ببعضِهم بعض .

(١٤٢٩) وعنه (ع) أنَّه قال : مَنْ قتل ذا رحم له أو قريبًا(٢) قُتِل به ، ومن قتلَ أمَّهُ قُتِل بها صاغِرًا ولم يرث ورثتُهُ تراثهُ عنها ، ويقاد من القرابات إذا قَتل بعضُهم بعضاً إلَّا من الوالد إذا قَتل الولد .

(١٤٣٠) وعنه (ع) أنَّه قال : من قَصَد إلى ضرب أحد متعمَّدًا بما كان فمات من ضربِه فهو عمد يجب به القَوَدُ ، وإنما الخطأ أن يَرْمَى شيئًا غيره فيُصيبه أو يعمل عملًا لا يريده به فيصيبه .

(١٤٣١) وعنه (ع) أنَّه قال: إذا قُتلِ الرجُل وله أولياء صغارٌ وغيَّبُ (١٠) فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك ، قال : وقد اقتص الحسن (ع) من ابن ملجم لعنة الله عليه ، ولعلى عليه السلام يومثد أولاد صغار لم ينتظر مهم أن يَبلغُوا .

(١٤٣٢) وعن على (ع) أنَّه قال : وليُّ الدُّم بالخيار ، يعني في قتل العمدِ ، إن شاء قَتل وإن شاء قَبِل الدية وإن شاء عَفًا ، وقال : ولكلَّ وارثِ عَفُوٌّ فِي الدم ، إِلَّا الزوج والمرأَّة ، فإنَّه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا حقّ له في الدية إلَّا أن يشترطَ ذلك .

(١٤٣٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا عفا بعضُ الأولياء زال القتلُ ، فإن قَبِل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن

 <sup>(</sup>١) د – أدب وغرم .
 (٢) س – قريبة .

<sup>(</sup>٣) س ، ع ، ط ، ى ، د ، ز ، صفار أوغيب .

القتلِ والدَّيةِ ، زال عنه بمقدارِ ما عَفَوْا عنه من حِصَصِهم (١) وإن قبلوا الدَّية جميعًا .

( ١٤٣٤) وعنه (ع) أنَّه قال: إذا قَتل رجل رجلًا عمدًا وليس للمقتول ولَّى من أهلِ الذَّمَّةِ قال: يعرض الإمامُ على قرابته من أهل الذَّمَّة الإسلامَ ، فمن أسلم منهم فهو وليَّه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عَفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يُسلِم من قرابته أحد كان الإمامُ ولَّ أمرِه ، فإن شاء أخذ الدية وجعلها(٢) في بيت مال المسلمين (٣).

(١٤٣٥) وعنه (ع) أنَّه سُثل عن رجل قتل أو سَرَق ثم لَجَأَ إلى الحرم ، فقال : لا يُؤوَى ولا يُطعَم ولا يُسقَى ولا يبايَع ، فإذا خرج إلى الحِل أَقِم عليه الحدُّ .

(١٤٣٦) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : مِن جَهْدِ البلاء أن يُقدّم الرجلُ فيُقتَل صبرًا ، والأسيرُ ما دام في الوثاق ، والرجلُ يجد على بطن امرأته رجلًا . وقال (صلع) : لا قودَ إلّا بالسيف . وقال على (ع) : لا يُقاد من أحد إذا قُتِل إلّا بالسيف ، وإن قتل بغير ذلك . ويُقتَصُّ من العين بأن يوضَع على العين الصحيحة قُطْنة وتُرْبَط . ، ثم تُحمَى مرآة وتُقَدَّمُ إلى العين الذي يُقتَصُّ منها وتُفتح إليها حتى تسيل ، وإن فقاً المقتصُّ منه عين الذي جَنى عليه بغير ذلك .

(١٤٣٧) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن المُثْلَةِ ، وعن على (ع): مَن مَثَّل بِأُحِد مُثِّلَ بِه .

<sup>(</sup>۱) د ، ط - بحصصهم .

<sup>(</sup>٢) ي يجعلها ، ط ، ع - فجعلها .

<sup>(</sup>٣) حشّ ى – من مختصر الإيضاح – قلت : فإن عفا عنه الإمام ، قال : إنما هو حق لجميع الناس وإنما على الإمام أن يقتل ويأخذ الدية وليس له أن يعفو.

## نصل ۲

### ذكر الدِّيات

(١٤٣٨) قال الله (عج)(١) : وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَهُ مُوْمِنَةً وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا . رُوينا عن جعفر بن محملا عن أَبيه عن آبائه (صلع) أنَّهم قالوا : تُوْخَذ الليةُ من كلّ قوم ممّا علكون ، من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن أهل الورق الورق ، ومن أهل الحُللِ الحُللُ (٢) ، ومن أهل الدَّهبِ الله بي الله الله الورق الورق ، ومن أهل الورق الورق ، ولا ولا الله المنه أهل الورق الورق ، ولا أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف دينار ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة الرجل الحرّ المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيا جاوز المؤت اللية من الجراح .

(١٤٣٩) وعنه (ع) أنَّه قال فى قول الله (عج) (٤) : فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ، الآية ، قال: هو الرجل يَقبَل الدَّيَة فأمر الله (عج) الذى له الحق أن يتَّبعُه بمعروف ولا يُعسِر وأمر

<sup>. 47/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - وقال فى المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير ، والمعنى واحد وكذلك ذكر فى الاقتصار .

<sup>(</sup>٣) س ، - ما ، ى - لا يكلف الله أحداً إلخ .

<sup>. 144/4 (1)</sup> 

الذي عليه الحق أن لا يظلِمَه وأن يؤدي إليه بإحسان (١).

( ۱٤٤٠) وعن على (ع) أنَّه قال : من لقى اللهُ تبارك وتعالى بدم خطأ ، وقد جَحَد أَهلَه ، لتى اللهُ به يومَ القيامة .

(۱٤٤١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال فى قول الله (عج) (٢): فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ (٣) فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ ، قال : يُكَفِّر عنه من ذنوبه بقَدْر ما عَفا عنه .

(١٤٤٢) وعنه (ع) أنَّه سُئل عن قول الله (عج) (١٤ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قال : هو الرجل يقبَل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله (تع) ويُقْتَل ولا يُعْفَى عنه .

(١٤٤٣) وعنه (ع) أنَّه قال : كفَّارة القتل عتقُ رقبة أو صومُ شهرين متتابعَيْن إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعامُ ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم.

( ١٤٤٤) وعنه (ع) قال : توبة القاتل الإقرارُ لأُولياءِ المقتولِ ثم التوبة بينه وبين الله عز وجلٌ ، إن عفوا عنه أَو قبلوا الديةَ منه .

 <sup>(</sup>١) حش ى – من الينبوع ، وإذا قتل رجل رجلا همداً فعفا الولي عن القصاص وشرط الدية
 لزمت القاتل من ماله وإن أبى ذلك وعلى القاتل مع ذلك التوبة والكفارة ،

<sup>. 20/0 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) حش ي - ضمير قصاص .

<sup>· 17</sup>A/Y (1)

# نصل اء

## ذكر الدِّية على العاقلة(١)

(١٤٤٥) قال الله (عج)(٢) : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأٌ ، ومَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ . رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا (ص) قضَى في قتل الخطأ بالدية على العاقلةِ وقال : تُودِّى (٣) في ثلاث سنين في كلُّ سنةٍ ثُلُث . (١٤٤٦) وعنه (ع) أنه أُوتِيَ (٤) برجل قتل رجلًا خطأً فقال له : من عشيرتُك وقرابتُك ؟ فقال : ما لى في هذا البلد من عشيرة ولا قرابة ، قال : فمن أيَّ أهل بلد أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل الموصل وُلدتُ بها ، ولى بها قرابة وأ ل بيتٍ . فسال على (ع) عنه فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل: أما بعد فإن فلان بنَ فلان وحليتُه كذا وكذا قتل رجلًا من المسلمين خطأً وقد ذكر أنَّه رجلٌ من أهل الموصل ، وأنَّ له بها قرابةً وأَهلَ بيتٍ ، وقد بعثتُ به إليك مع رسولى فلان بن فلان وحِليتُه كذا وكذا . فإذا وَرَدَ عليك إن شاء الله وقرأتُ كتابي هذا ، فأفحص عن ﴿ أمره .، وسَل عن قرابتِه من المسلمين ، فاجمعهم إليك ثم أنظر ، فإن كان منهم رجلٌ يرثه له سهم في كتاب الله لا يَحجبه عن ميراثه أحد من قرابته

<sup>(</sup>۱) ع، طری – ذکر المعاقل . س، د، – العاقلة . حشری – العقل أصله عقل البعير وهو أن يجمع يديه بعقل وهو حبل يجمع يديه أو يشد به ساقه وذراعه ، وتثنى ركبته فيهق قائمًا على ثلاث قوامُ ثُمُّ استمير العقل للدية لأنهم كَانوا يؤدونها إبلا يأتى بها من وجبت عليه فيعقلها بفنائه إلى أن يشهد على دفعها إليه ، من ذات البيان .

 <sup>(</sup>٣) حش ى - أى على الجماعة العاقلة .
 ( ٤.) ى - أتى .

فألزمه الدية ويُحدُه بها نجوماً في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب وكان له قرابته من قبل أبيه . وقرابته من قبل أمه سواء في النسب فأقض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال الذلك من الدية . فإن لم تكن له قرابة من قبل أبيه فأقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم خدهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم تكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه من الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ، ولا تنا ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان . ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة غيرهم من أهل البلدان . ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تُستوفى إن شاء الله (تع) ، وإن لم يكن لفلان ابن فلان من قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها فأردده إلى مع رسولى فلان فأنا وليه والمؤدّى عنه . لا يُطلَلُ (۱) دم المرئ مسلم .

(١٤٤٧) وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال فى القتل والجراحات التى يُقتص منها : العمدُ فيه القَودُ والخطأُ فيه الديةُ على العاقلة (٢).

(١٤٤٨) وعن على (ع) أنَّه قال : ليس على العاقلة ديةُ العمد إنما على العاقلة ديةُ العمد إنما عليهم ديَةُ الخطأ ولا تُودِّد العاقلةُ من الجراح إلاَّ ما فيه الثلثُ من الديةِ فصاعِدًا وما كان دون ذلك فنى مال الجانى خاصَّةً دون أوليائِهِ .

<sup>(</sup>١) يطل (كذا في س) . .

<sup>(</sup> ٢ ) س ، ع ، د، ط ، ى ، ز ، - أنه قال في قتل العمد والحراح القصاص ، وفي الخطأ الدية على العاقلة .

(١٤٤٩) وعنه (ع) أنه قال : لا تَعْقِل العَاقِلةُ عمدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا اعتراقًا.

(١٤٥٠) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس بين أَهل الدُّمَّة معاقلُ . ما جَنَوا مِن قتلِ أَو جرَاحٍ عمدًا أَو خطأً فهي في أَموالهم .

(١٤٥١) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا أقرَّ الرجلُ بقتلِ خطاٍ أو جراحة فعليه الدَّيةُ في ماله في ثلاث سنين ، فإن شَهِد شهود أنَّ قتله خَطأً فقد صَدَّقوه ، والديةُ على عاقلتِه لا يكونُ الخطأُ على العاقلة إلاَّ بشهادة عُدُولِ ولا تُؤدِّى باعترافِ القاتل ولا بصلحه .

## نصل اء

# ذكر الجنايات الَّتي توجب العقل ولا توجب القود

(١٤٥٢) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أنه قال في الفارسين يتصادَمان فيموتان جميعًا أو أحدُهما أو ينالُه كَسُرُ أو جراح (١) قال : إن تَعَمَّدا أو أحدُهما قصد صاحبه ، فعلى المُتَعَمِّد القصاصُ فيا يُقْتَصُّ منه ، والديةُ فيا تجب فيه الديةُ فيا أصاب صاحبه . وإن كان ذلك خَطأً فالديةُ على عاقلةِ كلِّ واحد منهما . فالَّذي يُضَمَّن كلَّ واحد منهما إذا قصدا جميعًا نصفُ الديّة ، لأن الذي أصاب صاحبه من واحد منهما أو كذلك تُضَمَّنُ العاقلةُ إذا اصطدَما معًا خطأً . فإن صَدَمَ أحدُهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العَمدِ في ماله . وعلى عاقلته في الخطأ فيا

<sup>(</sup>۱) س.ز،ی - جراحة.

أصاب من المصدوم ، وما أصابه (١) فهو هدر لأنَّه مِن فعل نفسِهِ ، وهو كَمَن سَقَط. عن دابَّته أو صَدمت به جدارًا(٢) أو ما أشبهه .

(١٤٥٣) وعنه (ع) أنه قال : ليس بين الصبيان قِصاص وعمدُهم خطأ فيه العقل .

( ١٤٥٤) وعنه (ع) أنَّه قال : ما قَتل المجنونُ المغلوبُ على عقله والصبى ، فعمدُ هما خطأ على عاقلتهما . وقال أبو جعفر محمدُ بنُ على (ص) : إذا قتل رجل وجلاً عَمْدًا ثم خولط، القاتلُ في عقلهِ ، بعد أن قتلَ وهو صحيح العقل ، قُتل إذا شاء ذلك ولى الدّم . وما جَنَى الصبي والمجنونُ فعلى عاقلتهما (٣).

(١٤٥٥) وعن على (ع) أنه قال : من تَطَبَّبَ أَو تَبَيْطرَ فَلْيأُخُذِ الْمِرَاء مَن يلى له ذلك ، وإلا فهو ضامنٌ ، يعنى إذا لم يكن ماهرًا .

(١٤٥٦) وعنه (ع) أنَّه ضَمَّن خَتَّانًا قطع حشَفَة غلام ، وضمَّن خَتَّانةً ختنَتْ جاريةً فَنَزَفَ (٤) دمُها فماتت ، فقال لها : ويلكِ فَهُلاً أَبقيتِ من ذلك ! فَضَمَّنها الدية وجعلها على عاقلةِ الختَّانة . وكذلك الختَّانُ إذا كان أَخطأً (٥) وإن تَعَمَّدَ (١٦) ذلك لم يكن على العاقلة .

(١٤٥٧) وعن على (ع) وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنَّهم قالوا فى الرجل يسقُط. على الرجل فيموتان أو يمُتلَّان أو أحدهما ، فما أصاب الساقط. فهو هَدْرٌ وما أصاب المسقوط عليه ففيه القَوَدُ على الساقِطِ. إن تَعَمَّدهُ(٧) أو الديةُ على عاقلته إن كان خَطأً ، وإن دَفَعه دافعٌ فعليه ما أصابهما معًا إن

<sup>(</sup>١) ى – أصابه منه .

<sup>(</sup>۲) س ، ز ، ع ، ط ، ی ، - جداراً ، د ، - جدار ،

<sup>(</sup>٣) كَمَا في س ، ع ، ي ، ز . في د ، ط جِاءت هذه الرواية بعد ه ١٤٥٥ .

<sup>( ؛ )</sup> ی ۔۔ فنزفت ، س حش ۔۔ نزف دمه إذا أخرج كله .ً ( ه ) ی ، ع ، ط ۔۔ خطأ س ۔۔ أخطأ .

<sup>(</sup>۲) س – تسد .

<sup>(ُ</sup> ٧ ) سَ – تعمده .

تُعمَّد وعلى عاقلته إن أخْطأ .

(١٤٥٨) وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهما قالا : من احتفر بئرًا أو وضع شيئًا فى طريقٍ من طُرُق المسلمين فى غير حقَّه فهو ضامن لما عطب فيه .

(١٤٥٩) وعن على (ع) أنّه اختصم إليه باليمن أولياء قوم وقَفُوا على زُبْيَة سقط فيها أسد . فوقفوا ينظرون إليه ، فهوَى أحدُهم في الزّبْية (١) وتعلَّق بآخر وتعلَّق الآخر بالآخر والآخر بالآخر (٢) حتى سقط أربعة على الأسد فافترسهم . فاختصم أولياؤهم إليه فقضى أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلثُ دية الثانى ، وعلى الثانى ثُلُشًا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع كاملة ، وليس على الرابع شيء فاختلفوا فيا قضى به (ص) فاتوا إلى رسول الله (صلع) فاختصموا إليه وذكروا ما قضى بينهم فيه على (ع) فقال : القضاء ما قضى فيه بينكم .

(١٤٦٠) ورُوينا عنه (ع) من طريق أُخرى (٣) أنَّ الناسَ ازدحموا على زُبْية الأَسد فسقط. فيها أَربعة تعلَّق الأول بالثانى والثانى بالثالث والثالث بالرابع فقضَى للأُوّل بربع الدية لأنَّه مات من فوقه ثلاثة وللذى يكيه بثلث الدية لأنَّه مات من فوقه الدية لأَنه مات من فوقه واحد وللرابع بالدية كاملة . وجَعل ذلك على جميع من حضر الزُبْية . وهذا على ما قدّمنا ذكرَه فى اصطدام الفاوسَيْن يمُوتُ كل واحد منهما مِن فعله وفعل غيره ، وهذه الرواية خلاف الأولى . وكلُّ واحدة منهما ثابتة فى معناها ،

ر ۱) حش س – الزبية حفرة تحفر للأسد ، حش ى – أيضاً فيصاد فيها ، والزبية أيضاً يكمن فيها الصائد للصيد ، والزبية الزابية ، أى لا يعلوها الماء والجمع زبا وفي المثل قد بلغ السيل الزبا أى انتهى الأمر في الشدة كما انتهى السيل إلى الزابية .

<sup>(</sup>٢) ز ، ع ی – بآخر .

<sup>(</sup>٣) ى – الطريق تذكر وتؤنث ، من الغريب المنصف لأبي عبيدة .

فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يَزْحَمهُ (١) أحد وأنّه تعلّق بالثانى والثانى بالثالث والثالث بالرابع ، فكان الأول كما قال فريسة الأسد ، وهو هذر لان أحدًا لم يَجْن عليه والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد والآخران حكمهما حكم ما تقدّم ذكره فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثلاثة ، على كل واحد منهم ثلث الدية ، لأنهم ثلاثتهم جذبوه فَغَرم أولياء الأولياء الثانى ثلث الدية فزادوا ثلثًا على ما صار في المنافى وغرموا لأولياء الثالث ثلثى الدية فزادوا ثلثًا على ما صار إليهم (٢) فكمكت الدية للرابع الذى لم يجن شيشًا وإنما جنى عليه مَن تقدّمه ، فهذا معنى الرواية الثانية خلافها . لأنّه قال : ازدَحم الناس على الزّبية فسقط فيها أربعة ، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر (١٣) الناس على الزّبية فسقط فيها أربعة ، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر (١٣) وأوجبها على مَن حضر ، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دَوْع مَن سقط .

( ١٤٦١) وعن على (ع) أنّه قال : يُضمّن صاحبُ الدّابة ما أصابت ويُضمّن القائدُ والسائتُ (٤) والراكب ، فهذا قولٌ مجملٌ ، وقد فسّره جعفر بنُ محمد (ع) فقال : مَنْ أُوقف دابةً في طريقٍ أو سوقٍ أو في غير حقّه فهو ضامنٌ لِمَا أصابت بأى شيء أصابت (٥) . وقال في الراكب يُضمّن ما أصابت الدابةُ بيديها أو صدمتُ أو أخذت بفيها ، فضَانُ ذلك عليه ، لأنه يملكها بإذن الله تعالى إلّا أن تكون أثارَتْ بيدها حجرًا صغيرًا لا يؤبّهُ له ولايُستطاعُ التّحفظ. منه ولا يُضمّن مُؤخّرها مثل الرّحل والذنب إلّا ما كان من فعلهِ التّحفظ. منه ولا يُضمّن مُؤخّرها مثل الرّحل والذنب إلّا ما كان من فعلهِ

<sup>(</sup>١) ع، ط – يزد حمه .

<sup>(</sup> ٢ ) زيد في ط وفي الهامش في ز وأخذ أولياء الثالث ثلثين فزادوا ثلثاً على ما صار إليهم .

<sup>(</sup>٣) ع . ي - ذكروا .

<sup>(</sup> ٤ ) ى -- السابق والقائد .

<sup>(</sup> ه ) حش ى - من محتصر الإيضاح : عن على ( ص ) أنه قال : إذا قال « الطريق ، فاسمح » فلا ضان عليه .

مثل أن يهمزَها (١) فتنفَحَ (٢) أو يضربها فتُشيلَ ذَنبها فتصيبَ به شيئًا أو يكبحها (٣) فترجع القَهْقرَى فتصيب بها شيئًا أو ما أشبه هذا ، قال : والسائقُ يُضمَّن ما أصابت كذلك وما سقط عنها من سَرج أو إكاف (٤) أو حِمْل (٥) أو ما أشبه ذلك ، فأصاب شيمًا فالراكب والساثق ضامنان له .

(١٤٦٢) وعن على (ع) أنَّه كان يجعل الضمانَ على الرديفَين فما أصابت الدابة بينهما سواء . وعن على (ع) وأبي جعفر (١٦) أنهما قالا في الجدار المائل إذا تُقُدِّم إلى صاحبهِ فيه (٧) أو كان مائلًا بيِّن الميل ، لا يؤمن سقوطه. وقد علم ذلك صاحبُه فأبقاه لا يَهْدمُه ولا يدعمه فسَقط. فأصاب شيئًا ، فهو ضامنً لما أصاب .

(١٤٦٣) وعن على (ص) أنَّه قال : من استأْجر أَجيرًا بالغًا جاثز الأمر واستعانه أو استعمل (٨) في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه ، فلا شيء عليه فيه ، فهو هَدُر وإن استعان غلامًا غيرًا بالغ بغير إذن وليَّه الَّذي يلي عليه ، يعني الَّذي يجوز أمرهُ فيه أو عبدًا بغير إذن مولاه أو استأجرهما (٩) فَهَلَكَا ضُمِّنَ ، وإن كان بإذن الولى الجائز الأمرِ أو المولى فلا ضمانَ عليه .

<sup>(</sup>۱) ص حش - همره أي دفعه ، وضربه .

<sup>(</sup>٢) حش س - نفحت الدابة إذا ربت بحافرها فضربت به ، حش ى - نفحت الناقة

<sup>(</sup>٣) حش ى – كبحت الدابة إذا جذبتها إليك باللجام لتقف ، حش س – كبح الفرس قرعه باللجام ليقف ولا مجرى .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى – الإكاف للحمار بمنزلة السرج للفرس وجمعه الأكف ، من الضياء . ( ٥ ) أيضاً – الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر ، و بفتح الحاء ما كان في البطن أو على رأس شجر ، من الضياء .

<sup>(</sup> ٢ ) س . ز ، ي ، ع ، ط - وعن على ( ص ) وأبي عبد الله . د - وعن على ع .

<sup>(ُ</sup>٧) حَدَّ ط – فيه زمانَ (۸) حذی.

<sup>(</sup>٩) ي - استاجره .

(١٤٦٤) وعنه (ع) أنه قضى فى رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعَقَره كلبُهُم ، قال : لا ضمان عليهم ، قيل : فإن دخل بإذنهم ؟ قال : يُضَمَّنُون .

(١٤٦٥) وعنه (ع) أنه قال : لا يُقْتَصُّ من المُنَقَّلَةِ (١) ولا من السَّمحاق (٢) ولا مما هو دونهما إلى الدِّماغِ وداخلِ الرَّاس ، قال : وفيها الدية ولا يقاد من المَّأْمُومَةِ (٣) ولا من الجائفة (٤) ولا من كسر عظم وفي ذلك كلَّهِ العَقْلُ ، والأَصل فيها يُقْتَصُّ منه من الجِراحات والجنايات على أَعضاء وغير ذلك أنَّ كل ما يوصَل إلى القصاص منه بلا والجنايات على أَعضاء وغير ذلك أنَّ كل ما يوصَل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه (٥) موتُ المقتصُّ منه فالقيصاص فيه مباح ، وما عدا ذلك فالدية فيه من مالِ الجانى إذا كان حرًا بالغًا جائز الأمر متعمدًا للفعل، والدية فيا تجب فيه الدية على العاقلة من الخطأ (١) . وقد ذكرنا ما تعقِله العاقِلة (١) من جراحات الخطأ .

(١٤٦٦) وعن على (ع) أنه قال فى امرأة قطَعَتْ ذكر رجل ورجل ورجل قطع فرج امرأة مُتَعَمَّديْن ، لا قصاص بينهما ويضَمَّن كلُّ واحد منهما الدية فى ماله ويعاقب عقوبة موجعة ويجبَر الرجلُ إن كانزوج المرأة على إمساكها. (١٤٦٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فى الرجل يجامع امرأته

<sup>(</sup>١) حش ى – المنقلة الشجة التي تنقل مبها قراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون القاموس .

<sup>(</sup>٢) حش ى - السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس و بها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقاً .

<sup>(</sup>٣) حش ي - وشجة آمة ومأموية بلغت أم الرأس.

<sup>( ؛ )</sup> حش ى – الجائفة الطعنة تبلغ الجوف .

<sup>(</sup>ە) ز، ى متە. '

<sup>(</sup>٦) ز،ى - ف.

<sup>(</sup>٧) ط، ز، ي، د، ع – من جراحات الحطأ، س – من الحطأ.

فِيُفضِيها (١) فإذا نَزَلَتْ بتلك المنزلَةِ لَم تُحسِكِ البولَ قال : إن كان مثلُها لا يوطَأُ أَو عَنَف عليها (١) فعليه الدية .

( ١٤٦٨ ) وعن على ( ع ) أنه قضى فى امرأأة افتضَّت (٣) جالزية بيدها ، قال : عليها مهرُها وتُوجَع عقوبة .

(١٤٦٩) وعن على وآبى جعفر وآبى عبد الله (ع) أنهم قالوا: الجنينُ على خمسةِ أجزاء فنى كلّ جزء منها جزء من الدية ، فللنّطفة عشرون دينارًا ، لو أن امرأةً ضُرِبت فأسقطت نطفةً قبل أن تتغيّر كان فيها عشرون دينارًا ، وفى العَظْم عمانون دينارًا ، وفى العظم عمانون وفى العَلَم عمانون دينارًا ، وفى العُلم عمانون دينارًا ، وفى العُلم عمانون دينارًا ، فإذا اكتسى المُن الحما وكمل خَلْقُه ففيه مائة دينارٍ وهى الغُرَّةُ (١٦) فإن تَشَا فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينارٍ ، وهذا على قول الله (تع)(٧): وَلَقَدْ خَلَةُ مَنْ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةً مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، إلى قوله : ثُمَّ أَنْهُمَأْنَاهُ خَلَقًا آخَرُ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .

<sup>(</sup>١) حش ى - قال فى مختصر الإيضاح: وذلك لأقل من تسع سنين وإن وطائها بهذه الحال فافضاها أو عببت من وطئه فهو ضامن لما أصابها لأنه وطئها ومثلها لا يوطأ ، وإلا كانت قوق ذلك ومثلها يوطأ فوطئها ولم يقصد ذلك وإنما كان قصده الوطه المباح لم يكن عليه شيء إلذا أمسكها ، فإن لم تكن امرأته ولكته وفي بها مطاوعة أو غير مطاوعة فأفضاها فعليه اللدية لأن وطأها لم يكن له ويجلد الحد ، وقال أمير المؤمنين : من بني باسرأة فاتت في إصابته إياها قالا عقل لها فهذا يؤيد ما ذكرناه يمني إذا كانت عن يوطأ مثلها لأن النفس أعظم عا دونها ، فإذا لم يحسب في النفس شيء كان ما دونها أجدر أن لا بجب فيه شيء .

<sup>(</sup>٢) ي - بها .

<sup>(</sup>٣) ى - وافترعت البكر الفضمضها وابتكرتها .

<sup>(</sup>٤) حش ى ، س – اللطلق الدم الجامد قبل أن يهيبس ، والعلقة واحدة العلق من الدم .

<sup>(</sup>ه) س - اكتسى . ع ، ز ، ط ، د ، ى ، كسى .

<sup>(</sup>٦) س - العشرة (المشراء) ، ز ، د ، ع ، ط ، ي - الغرة .

<sup>. 18 - 17/</sup>YF (V)

(١٤٧٠) وعن على (ع) أنه قضى في جنين الأمة بِعُشْر ثمن أُمَّه (١).

(١٤٧١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إن رسول الله (صلع) حرَّم من المسلم ميَّدًا ما حرَّم منه حيًّا ، فمن فَعَل بالميّتِ ما يكون فى ذلك الفعل هلاك الحيِّ فعليه الدِّيةُ ، وماكان دونَ ذلك فبحِسَابِه . والدِّيةُ فى الميّت كالديةِ فى الجَنين قبلَ أن ينشأ فيه الروحُ . وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تُورَّث لأنه فُعِل ما فُعِل به بعد موته ، فلما مُثّل به كان الواجبُ فى ذلك التمثيل له دون ورثتِهِ يُقضَى منه دين إن كان عليه ويحج منه (١٤) إن كان ضَرورةً ، ويُعتَق ويُتصَدَّق ويُجعَل فى أبواب البرّ عنه .

(١٤٧٣) وعنه (ع) أنَّه قَضَى فى رجل استستى قومًا ماء (٤) فلم يسقوه وتركوه حتَّى مات عَطَشاً (٥) بينهم وهم يجدون الماء ، فضَمَّنَهم ديتَهُ .

(١٤٧٤) وعن على (ع) أنَّه قَضَى فى ستَّة غِلْمَة دخلوا ما عفرق أحدُهم فشهد ثلاثة على اثنين أنَّهما غَرَّقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنَّهم غَرَّقوه، فقضَى بديته أخماساً ، على الاثنين ثَلاَثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة خُمساها.

## (١٤٧٥) وعنه (ع) أنه قَضَى في أربعةٍ نفرٍ شربوا الخمرَ فتباعجوا(١١

 <sup>(</sup>١) حشى ى - ومن الإيضاح عن على (ص) أنه قال فى جنين البهودية والنصرائية والمجوسية عشر دية أمه ، وفى الحديث قضى فى الحنين بغرة عبد أو أمة ، قيل إنه عبر عن الجسم بالغرة ، يقال فلان غرة ميمونة .

<sup>(</sup>٢) ع ، ط ، ز ، ى - يحج منه عنه ، س ، د - يحج منه .

<sup>(</sup>٣) ي ، ز ، ع – بيت مَالَ المسلمين .

<sup>( ؛ )</sup> ی حد « مآه » .

<sup>(</sup>ه) ى - وتركوه عطشاً إلخ .

<sup>(</sup>۲) حُش ی ، (کجراتی) – بموکا بهوك .

بالسكاكين فأتي بهم فحبَسَهم فمات منهم رجلان وبتى رجلان، فقال أهل المقتوليَّن : أَقِدْنا من هذين ولم يكن أحدُّ منهم أقرَّ ولم تَقُمْ (١) عليهم بيِّنة ققال على (ع) فلَعَلَّ اللَّذَيْن مَاتَا قَتَل كلُّ واحد منهما صاحبَه، قالوا : لا ندرى . فقضَى بدية المقتولَيْن على الأربعة ، وأخذ جِراحة الباقييَن من دية المقتوليْن.

(١٤٧٦) وعنه (ع) أنه قضى فيمن قتل دابة عبثًا أو قطع شجرًا أو أفسد (٢) أفسد زرعًا أو هدم بيتًا أو عَوَّر بئرًا أو نهرًا ، أن يُغرَم قيمة ما أفسد (٢) واستهلك ، ويضرب جلدات نكالًا وإن أخْطأً لم يَتَعَمَّدُ ذلك فعليه الغرمُ ولاحبسَ عليه ولا أدبَ . وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نَقَص من ثمنها (٣).

رجلًا استعدى (١٤٧٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّ رجلًا استعدى (١٤ عنده على رجلٍ فقال : يا رسول الله إنَّ ثورًا لهذا قتل حمارًا لى ، فقال لهما : إذْهَبَا إلى أب بكرٍ فأسألاه وارْجِعا إلى عما يقول ، فسألاه (٥) فقال : ليس على البهائم قود ، فرجعا إلى رسول الله (صلع) فأخبراه ، فقال : اذهبا إلى عمر فاسألاه وارجعا إلى بما يقول ، فسألاه فقال مثل ما قال أبو بكر (١) فأخبرا النّبي (صلع) فقال : اذهبا إلى على فاسألاه وارجعا إلى بما يقول ، فسألاه فقال : إن كان

<sup>(</sup>۱) د – تقمِ .

 <sup>(</sup>٢) حش ى ٔ عور بعين مهملة عير (عور) الركية إذا كبسها فنضب ماؤها ، يقال بمج البطن أى شقه وغار الماء غوراً بغين معجمة إذا ذهب فى الأرض فهو غائر وغارت الشمس والنجوم غياراً إذا غابت .

<sup>(</sup>٣) حشى ى من الإيضاح أن عليا (رض) قضى في عين فرس فقت ربع ثمنها يوم فقت العين. وعن أب علامة (ع) أنه قال فيمن ضرب بهيمة موضحة قال عليه نصف عشر قيمنها ، وعن قاسم بن إبراهيم العلوى أنه سئل عن جنين البهيمة قال فيه حكومة على ما عليه نصف عشر قيمنها ، وسئل عن عين الدابة وذنبها ما نقص ثمنها وقال فيمن قطع فرج بهيمة من ذوات الدر قال عليه ثمن البهيمة ، ويؤدب يعني إن ماتت من ذلك أو بعد أن تدفع إليه إن كانت حية قال عليه ثمن البهيمة ، ويؤدب يعني إن ماتت من ذلك أو بعد أن تدفع إليه إن كانت حية

٤) حش ی – آی استنصر .

<sup>(</sup> ه ) المتن ناقص في س ، حذ من « فقال ليس » إلى « إن كان الثور » .

<sup>(</sup>٦) ى – فقال: ليس على البهائم قود .

الثور دخل على الحمار في مكانه (١) حتَّى قتله فصاحبه ضامنٌ ، وإن كان النبيّ الحمارُ هو الداخل على الثور فقتله فليس على صاحبه ضمانٌ ، فرجعا إلى النبيّ (صلعم) فأخبراه بما قال ، فقال : الحمد لله الذي جعل مِن أهل بيتى مَن يحكم بحكم الأنبياء (٢).

(١٤٧٨) وعن على (ع) أنه قضى باليّمَنِ في فَرَسِ أَفْلَتَ فَنَفَحَ (١) رجاً فقتله فأهْلَرَه على (ع) (ع) وقال : إن أَفْلَتَ فليس على صاحبه شيء ، وإن أرسله أو ربطه (٥) في غير حقّه ضُمّن ، فلم يَرْضَ اليانيون بحكمه . فأتوا إلى رسول الله (صلع) وقالوا : يا رسول الله إنَّ عليًا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ، وأخبروه الخبر فقال رسول الله (صلع) : إنَّ عليًا ليس بظلام ولم يخلق للظلم ، وحكم على كحكمى ، وقولُه قولى وهو وليُّكم من بعدى ولا يَرُدُ قولَه وحكمه إلَّا مؤمن . فلمًا سمع اليانيون قولَ رسول الله (صلع) قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم على . قال رسول الله (صلع) : ذلك توبتُكم .

( ١٤٧٩ ) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في بهيمة الأنعام : لا يُعرَّم أَهلُها شيئًا ما دامت مُرسَلةً . يعنى فيها يملكون أوتكون أَفلَتَتُ منهم .

(١٤٨٠) وعنه (ع) أنه قال : في بُختِيِّ (٧) اغتَلَم فخرج من الدار

<sup>(</sup>١) ط، د، ز، مأمنه . س، ع، ی – مکانه .

<sup>(</sup>٢) حشى ، - هذا حكم به داود عليه السلام في مثل هذه القضية بعينها ، من ذات البيان .

<sup>(</sup>٣) حشى - نفعت الناقة ضربت برجلها ، حش س - نفعت الدابة إذا رمت محافرها .

<sup>( ؛ )</sup> ى حذ على ، ع ، ز ــ فأهدره عليه السلام .

<sup>(</sup>ە) ى، أربطە .

<sup>(</sup>٦) ى ، ز – قال : ذلك توبتكم .

 <sup>(</sup>٧) حشى سالبخى واحد البخت من الإبل، يقال هي لغة عربية ويقال هي عجمية معربة،
 من الضياء .

فقتل رجلًا فجاء أخو المقتول فقتل البخى فقال : صاحبُ البخى ضامن للدية المقتول ويقبض ثمنَ بختيّه ، يعنى إذا كان أرسله على ما قدمنا ذكره .

## نصل ۱

### ذكر ما لا دية فيه ولا قود

(۱٤٨١) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على "(ص)(١) أنه قضى فى رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامَعها وقتل ابنها . فلمًا خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدر كته فضر بنه به فقتلته فأهدر دَمَه ، وقلم بعفر بن محمد (ع) : إذا وقضى بعُقْرِها (٢) ودية ابنها فى مالِه ، وقال جعفر بن محمد (ع) : إذا راواد (٣) الرجل المرأة عن نفسِها فدفَعَتْه عن نفسِها فقتلته فَدَمُه هَدَر ، قال : ودم الله من هَدَر ، ولا شيء على مَنْ دَفَع عن نفسه .

(١٤٨٢) وعن على (ع) أنه قضى فى رجلٍ عَضَّ رجلًا فَنَتَر يدَهُ من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها على (ع).

(۱٤٨٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : إذا أراد الرجل أن يضرِبَ رجلًا فاتقاه به فهو هَدْرٌ ، يضرِبَ رجلًا فاتقاه به فهو هَدْرٌ ، وقال في رجلٍ هم أن يوطئ دابته رجلاً ، فضرَبَ الرجلُ الدابّة فوقع الراكبُ ،

<sup>(</sup>١) س . ى – عن آبائه عليهم السلام أن علياً صلوات الله عليه قضي إخ .

<sup>(</sup>٢) حشى – العقر مهر المرأة إذا وطنت على شبهة ، ومن الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها ، قيل اشتقاقه من العقر لأن وطه البكر عقر لها وقد يسمى المهر عقراً على التوسع ، د – عقرها .

<sup>(</sup>٣) س - راود ، ع ، ط ، ز ، د ، ى - أراد .

قال : لا شيء على ضاربِ الدابة ، يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناسُ به عن أنفسهم (١) ولم يتعَمَّدْ صَرْعَ الرجل (٢) فأمَّا إن تعمَّد (٦) ذلك مثل أن يكبحَ الدَّابة ليصرعَه أو يتعمَّد صَرْعَه بأَى وجه كان ، فهو ضامنٌ .

(١٤٨٤) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : مَنْ تطَلَّعَ من خِلال دارِ الله عوراتهم فَضَقَثُوا عينَه فهو هَدْرٌ .

(١٤٨٥) وعن على (ص) أنه قال : إذا وُجِد الرجلُ ميَّتًا في القبيلة وليس به أثر فلا شيء عليهم لأنه قد يكون مات مَوْتهُ (٤) . وعن على أنه قال : من مات في حدٍّ أو قصاص فهو قتيلُ القرآن ، ولا شيء فيه .

## فصل ۲

#### ذكر القسامة

(١٤٨٦) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أن رسول الله (صلع) قضى بالقسامة (٥) واليمين مع الشاهد الواحد فى الأموال خاصة ، وقضى بذلك على (ع) بالكوفة . وقضى الحسن (ع) ، قال جعفر ابن محمد (ع) : ولا يَرْضَى بها ، يعنى القسامة ، لنا عدو ولا يُنكرها لنا ولي ، قال والقسامة حت وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لَقَتَل الناس بعضهم

<sup>(</sup>۱) ی، ز حد «عن نفسهم».

 <sup>(</sup>۲) س خه – المراکب .

<sup>(</sup>٣) س ، ط ع ، د ، ز ، ي - تعدي .

<sup>( ؛ )</sup> ط، ع، – بموته، س، ز، د، ی – موته.

<sup>(</sup>ه) حشى ى - القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله ولا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه ، من الضياء .

بعضاً ثم لم يكن شيئًا(١) وإنما القسامةُ نجاة للناسِ ، والبيِّنةُ في الحقوق كُلُّهَا عَلَى المُدَّعَى ، واليمين على المُدَّعَى عليه إِلَّا فِي الدُّم خاصَّةُ ، فإنَّ رسول الله (صلع) بينا هو جالس بخَيْبَرَ (٢) إذ أفتَقدَتِ الأنصارُ رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ فلانًا اليهوديُّ قتل صاحبَنا ، فقال رسول الله (صلع): أقيموا البيّنة رجليّن عَدْلَيْنِ من غيركم أُقِدْ كم (٣) به بِرُمَّتِه (٤). يعنى بعد أن أنكر ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلًا أُقِدْ كُم به (٥) برُمَّته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهد ، ونكْرَهُ أَن نُقسمَ على شيء لم نرَهُ ، قال : فتحلفُ (٦) اليهودُ أنَّهم ما قَتلوه ولا علموا له قاتِلًا ، فقًالوا : يا رسولَ الله هم يهود يحلفون : فَوَدَاه رسولُ الله (صلع) من عندِه ، شم قال : إنما حَقَنَ اللهُ دماء المسلمين بالقسامة لكَي إذا رأَى الفاجرُ الفاسقُ فرصةً ، حَجَزَه مخافة القسامةِ أَن يَقْتُلَ فيكُفَّ عن القتل ، وإذا وُجِدَ القتيلُ بين قوم وفعليهم قسامة خمسين رجلًا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا ، ثم يُغْرَمون الديةَ إذا وُجِدَ قتيلًا بين ظهرانيهم(٧) . يعنى (صلع) إذا لم يكن لَطْخ يجب أن يَقسِمَ معه أولياء الدّم ويستَحِقُّون القَوَدَ . كما قال رسول الله (صلع) للأنصار ، وإنما قال ذلك لأنَّ الأنصاريُّ أُصِيبَ قتيلًا في قَليبٍ (٨) من قُلُب اليهود بِخَيْبَرَ، وقيل إنَّه عبدُ الله بنُ سهيلِ خَرَجَ هو

<sup>(</sup>١) د ، ع ، ط ، ز - شيء . س ، ي - شيئاً ، ثم لم يكن (قتل) شيئاً .

<sup>(</sup>۳) س، ی، د، – أند کم، ع، ز، ط – أثيد کم .

<sup>( )</sup> س – الرمة قطمة من الحبل بالية والجمع رمام وقولم دفع إليه الثي برمته وأصله أن رجلا دفع إلى رجل عبل في عنقه ، فقيل ذلك لكل من دفع شيئًا مجملة من ص .

<sup>(</sup>٦) د – فتحلف

<sup>(</sup>٧) س . ى – أظهرهم .

<sup>(</sup> ٨ ) ي - القليب البرُ قبل أن تطوى والقليب مذكر من الضياء ، وقال في ص وتذكر وتؤنث ، قال أبو عبد الله وهي البئر العادية القديمة .

وَمُحَيِّصَةُ بِن سعودٍ وهو ابنُ عَمِّهِ إِلَى خيبر فى حاجة ، ويقال من جُهد (۱) أصابهما فَتَفَرَّقا فى حوائطِ خَيْبر ليُصيبا من الثار ، وكان افتراقُهما بعد العصر ووُجِد عبد الله قتيلا قبل اللَّيل وكانت خيبر دارَ يهود مَحْضَة لا يخالطُهم فيها غيرُهم وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة ، فإذا كانت هذه الأَسباب (۲) أو ما أشبهها فهى لَطْخ تجب معه القسامة وإن لم يكن ذلك ولا بينة فالأَيْمان عَلَى من وُجِد القتيل بينهم . يُقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولاعلموا قاتلا ، ثم يُغْرَم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله (صلع) . ما قتلوا ولاعلموا قاتلا ، ثم يُغْرَم الجميع الدية كما جاء عن رسول الله (صلع) . وإذا قال الميِّتُ فلانٌ قَتلَنى فهو لَطْخ تجب معه القسّامة .

(١٤٨٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه قال : كان على ، يعنى أمير المؤمنين (ص) ، إذا أوتي بالقتيل حَمَّله على الصَّقْب (قال أبوجعفر : يعنى بالصَّقْب أقرب القرية إليه ) وإذا أوتي به على بابها حَمَّله على أهل القرية ، وإذا أوتى به بين قريتين قاسَ بينهما ثم حمَّله على أقربهما ، فإذا وُجِد بفكرة من الأرض ليس إلى قرية وداه (٣) من بيت مال المسلمين ، ويقول : الدَّمُ لا يُطَلُّ في الإسلام .

( ١٤٨٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : القسامة في النفس على العمد خمسون وجلًا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرون وجلًا . وعلى الجراح بحساب ذلك .

<sup>(</sup>١) س، ز - من ، ي - في .

<sup>(</sup> ٢ ) س — فإذا كانت هذه أو ما أشبهها .

<sup>(</sup>٣) د - أداه .

## نصل ۱۸

#### ذكر الجنايات على الجوارح

(١٤٨٩) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أنَّ رسولَ الله (صلع) قضى فى شعر الرآس يُنْتَفُ كلَّه فلا يَنْبُتُ ، ففيه الدية كاملة ، وإن نبت بعضه دون بعض فبحسابِ ذلك ، قال جعفر بن محمد (ع) : فإن نبت ففيه عشرون (١) ديناراً . وإن كانتِ امراة فحكَّ رجل رأسها حُبِس فى السجن حتَّى يَنبُتَ ، ويُخرَ جُ بين ذلك ، ثم يُضرَب فيرد ألى السجن . فإذا نبت أخِذ منه مثلُ مهرِ نسائِها إلاَّ أن يكون أكثر من مهر السنَّة ، فإن كان أكثر من مهر السنَّة رُدَّ إلى السنَّة .

ففيها الدية كاملة . وفي الجبهة إذا كُسِرَت ثم جَبَرَتْ بغير عيبٍ ، مائة وينارِ .

(١٤٩١) وعن على (ع) أنّه خضى فى صُدغ الرجلِ إذا أُصيبَ فلم يَستَطِعْ أَن يَلتَفِت حتَّى ينحرف ، بنصف الدية ، خمسُ مائة دينار . وما كان دون ذلك فبحسابه .

(١٤٩٢) وعنه (ع) أنَّه قضى فى الحاجبَين الدية ، وفى كلَّ واحد منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبُت ، فإن نَبَت فديتُه عشرةُ دنانيرَ لكلَّ منهما نصف الدية إذا نُتِف فلم ينبُت ، فإن نَبَت فديتُه عشرةُ دنانيرَ لكلَّ منه فبحساب ذلك .

<sup>(</sup>۱) س – فعشرون .

(١٤٩٣) وعنه (ع) أنَّه قال في شَفْر (١) العين الأَعلى إذا أُصيب فشَير (٢) ، ففيه ثُلُثُ ديةِ العين ، وفي الأَسفلِ نصفُ ديةِ العين وما أُصيب منه فبحساب ذلك ، وإذا نُتفَت أَشفارُ العينين كلُّها فلم ينبت ففيهما الدية ، وفي كلَّ واحدِ ربعُ الدية ، وهما سواءُ الأَعلى والأَسفلُ .

(١٤٩٤) وعنه (ع) أنَّه قال : في العينين الديةُ وفي كلَّ واحدة منهما نصف الدية .

(١٤٩٥) وعنه (ع) أنّه قال : في عين الأعور الصحيحة (٣) الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عَوِرَتْ ، وقال جعفر بن محمد (ع): إذا فُقِتَتْ عينُ الأعورِ الصحيحة ، يعنى عمدًا ، فعَمِى فإن شاء فَقاً إحدى عينى صاحبه ويُعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يَفْقاً عينَ صاحبه .

( ١٤٩٦) وعن على (ع) أنَّه قال في الأعور إذا فَقَا عينَ صحيح : تُفقًا عينهُ الصّحيحة . قال : الحقُّ أعماهُ.

(١٤٩٧) وعن على (ع) أنَّه قضى فى العينِ القائمةِ ، يعنى الصّحيحة الحَدَقةِ (١٤ الَّتي لا يَرَى بها صاحبها إذا فُقِثت ، مائة دينارٍ .

(١٤٩٨) وعنه (ع) أنَّه قال (٥) في الرجل يُضرَب فيَذُهب بعضُ بصَرِه قال : يُعطَى الديةَ بحساب ذلك ، تُؤخَذ بيضة "فيُخرَج ما في جوفها وتُعلَّق بشَعرة بيدِ رجل ، وتُربَط عينُهُ المصابةُ ثم يلوح له الرَّجل بالبيضة

<sup>(</sup>۱) حش ی – شفر کل شیء حرفه وشفر العین منبت الهدب منها ، والجمع أشفار ، حش د – أی پابن (کجراتی) .

ک چال کر اروا) از ۲) عشر ا

<sup>(</sup>۳) ز، د،ی - نیها.

<sup>﴿ ﴾ ﴿</sup> حَشَى يَ ﴿ حَدَقَةً العَيْنِ سُوادِهَا الْأَعْظُمِ وَالْجَمَعِ حَدَقَ وَحَدَاقً .

<sup>(</sup>ه) س.ز،ی قضی .

وهو عشى ويتباعد منه ، فكلَّما قال : أراها ، زاد . حتَّى يقول لا أرى شيئًا ، فإذا قال ذلك عُلِّم ذلك المكانُ ثم أنصرف إليه ومَشَى أيضباً بين يديه ، من ناحية أخرى حتّى يقول : لا أراه فعُلِّم (١) ذلك المكان ، يُفعَل ذلك به من أربع جهات (٢) ثم يُقاس بعضُها إلى بعضٍ . فإن استوَت صدق به ، فإن زاد بعضُها إلى (٣) بعض ، قيل له : قد كذبت ، ويُعاد عليه الأُمرُ من أوَّله حتَّى يستوى القياس من أربع جهات . وينبغي أن يُستر ما بينه وبين الماشِي بالبيضة ، فلا يَرَى نقلَ قدمَيْه لئلاَّ يَحسبَ الخُطَاء (٤) فإذا أعتدل ذلك ، عُلِم أنَّه منتَّهَى بصرِه الصَّحيحِ ، ثم تُربَط. عينُهُ الصحيحةُ وتُرسَل المضروبةُ ، ويُفعَل به كما فُعِل به أَوَّلاً . فإذا استوى قياسه نُظِر ما بينه وبين الأوَّل وحُسِب له من الدّية مثلُ ما نقص ، وكذلك قال عليه السلام يُفعَل بالسَّمع (٥) ويُنقَر له بالدَّرهم (٦).

(١٤٩٩) وعن أبي جعفر (ص) أنَّه تُسثل عن أعمَى فَقَأَ عينَ صحيح ِ فقال يُغْرَمُ الدّيةَ ويُنكَل به إن كان تعمّد ذلك . وإن كان خَطَأ فالدّية على العاقلة .

(١٥٠٠) وعن على (ع) أنَّه قال : إذا ضُرب الرجلُ فذهب سمعهُ كله ففيه الدية كاملة ، فإنِ ٱتُّهِمَ (٧) ضُرِب له بالشَّىء الَّذي له صوت بِقُرْبِه من حيث لا يَرَاه ولا يعلَم به ويُتَغَفَّل بـذلك وبـالصُّوتِ والكلام حتَّى يوقفَ على ذهابِ سَمعِه .

<sup>(</sup>۱) س – فيعلم . (۲) د ، س – مواضع .

<sup>(</sup>٣) ى – على . (٤) س ، ز – الخطىء . ع ، ط ، د ، ى – الخطاء .

<sup>(</sup> ه ) ی – وكذلك قال في آلسمح .

<sup>(</sup>٦) حش ي – ومن محتصر المصنف : ومن ذهب سمعه واستحق الدية فأخذها ثم سمع بعد ذلك (٧) كذا د – وهو الصحيح . لم يكن عليه رد ما أخذه .

را ١٥٠١) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قضى فى الأُذُنين إذا أصطُلِمَنَا بالدِّية كاملةً ، وفى كلِّ واحدة منهما نصفُ الدِّية فى الخطا ، ويُقتَصُّ منها فى العمد ، وقضى فى الأَنفُ إذا جُدعَ خطَأً ففيه الديةُ كاملةً ويُقتَصَّ منه فى العمد ، وكذلك العين ، وإذا فُطِسَ الأنفُ ففيه خمسون (١) دينارًا .

(١٥٠٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : في الشَّفَتين إذا استُوْصِلَتَا الدِّيةُ ، وفي العُليا نصفُ الدِّية وفي السّفلي ثُلُثَا الدِّية لأَنَّها تُمسِك الطَّعامَ والرِّيقَ .

في الخَطَإِ فيها كان منها في مقدّم الْفَم وهي اثنتا عشرة سنّا في كلّ سنّ منها في الخَطَإِ فيها كان منها في مقدّم الْفَم وهي اثنتا عشرة سنّا في كلّ سنّ منها خمسون دينارًا ، وهي الثّنايا والرّباعية والأنياب ، وفي مؤخّر الفم وهي الأَضراس ، في كلّ ضِرس خمسة وعشرون دينارًا وهي ستّة عشر ضرسًا من كلّ جانب أربع ، فذلك كمال الدّية في الأسنان كلّها ، وعلى هذا العدد حِسابُها ، ومِن النّاس مَن يكون له عشرون ضِرسًا من كلّ جانب خمس ، وليس على ذلك حِساب ، إنّما الحساب على ستّة عشر ، وإذا أصيب ضرس وليس على ذلك حِساب ، إنّما الحساب على ستّة عشر ، وإذا أصيب ضرس كلّه عشرون ضِرسًا ففيه (٢) خمسة وعشرون دينارًا ، وإن أصيب العشرون كلّها ، ففيها أربع مائة دينار ، وكذلك فيها إذا كانت ستّة عشر . ومَا تَكسر من السنّ أو الضّرس فيحسايه ، وإذا ضُرِب فاشود (٣) فقد تم عقله .

<sup>(</sup>١) ى – كتب « ماية » على خمسون .

<sup>(</sup>۲) س، ز، ط – زیدنی ی – ضرساً .

<sup>(</sup>٣) حشى ي من محتصر المصنف : فإذا ضرب الرجل من رجل فتحركت انتظر بها ما يدمله أهل العلم بمثلها ، فإن سقطت أو اسودت ففيها ألدية ، وإن عادت إلى حالها ففيها ثلث ديبها بمزله البل (٤) تنفك وتنجبر ، وإذا كانت الأسنان تامة فجي عليها رجل فكسر منها أطراف حتى بقي منها ما لوكان لرجل كان أصلا معتدلا كان على الجاني بحسب ما ذهب ، فإن جي عليها بعد ذلك آخر وعلى بعضها كان عليه الدية يوضع منها ما كان أخذه من الأول ، ولو كان عنى عن الأول وضم عن الثاني مقدار ذلك ، حاشية .

(۱۰۰٤) وعن على (ع) أنّه قال : في سنّ الصّبي الّذي لم يُشْفِر (١٠ إِن لَم يَنْفِر (١٠ أَن لَم يَنْفِر (١٠ أَن لَم يَنْفِر ما في سن الكبير . وَإِن نَبَت ففيها عشرة دنانير . (١٥٠٥) وعن رسول الله (صلع) أنّه قال : في اللّسان الدية كاملة . يعنى إذا أصطُلِم كلّه ، وما قُطع منه فبحسابِه . وما نقص أيضًا من الكلام فبحسابه .

(١٥٠٦) وعن على (ع) أنَّه قال : من ضُرِب أو قُطِع من لسانه فلم يُصِب بعضَ الكلام فإنَّه يُنظَر إلى ما لا يصيبه من البحروف فيُعطَى الدّية بحساب ذلك من حروف المعجَم. وهي ثمانية وعشرون حرفًا . في كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارًا وأربعة أخماس دينار .

(١٥٠٧) وعنه (ع) أنَّه قال : في لسان الأَّخرس ثلث الدية .

(١٥٠٨) وعنه (ع) أنَّه قال : فى اللَّحية تُنتف أُو تُحلَق أُو تُسمَط (٢) فلا تنبت . ففيها الديةُ كاملةً ، وما نقص منها فبحساب ذلك . وديةُ الشَّارِب إذا لم يَنْبُت ثلثُ ديةِ الشَّفَةِ العُليا ، وما نقص منها فبحساب ذلك . فإن نَبَت فعشرون دينارًا . هذا فى الخطأ ، وفى العمد القصاص .

(۱۵۰۹) عن على (ص) أنّه قال فى اللّحيين إذا كُسِرا (٣) ثم جُبرا بغير عيب فدِيتُهما مائة وأربعون دينارًا : لكلّ لحى سبعون دينارًا : إذا برئ بغير عيب . وإذا رُضَّ اللّحْى فربعُ الديةِ مائتان وخمسون دينارًا . وإذا رُضَّ اللّقَّنُ فثلُثُ الديةِ . وإن كُسِرَ وجُبرَ بغير عيب فدِيتهُ مائةُ دينارٍ ، وإن عِببَ فمائة وثلاثون . وإذا أنصَدَع فثلاثةُ أخماسٌ ديتهِ .

<sup>(</sup>۱) حش ی – أثغر الصبی إذا ألتی أسنانه ؛ حش ی – أیضاً وإذا أسقطت رواضع الصبی قیل مثغور ، وإذا نبتت قیل أثغر والراضعتان ثنیتا الصبی ، حش ط – تمام نتهی تهیو( کجراتی) . (۲) د ، ط – تشمط ، حش ی – سمط الجدی نتف صوفه بالماء الحار .

<sup>(</sup>٣) إذا كسرا به ثم جبرا .

(١٥١٠) وعنه (ع) أنَّه قضى في التَّرْقُوَةِ (١) إذا كُسِرت فجُبرتُ على غير عيب أربعون دينارًا . فإن انصَلَعَت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارًا .

(١٥١١) وعنه (ع) أنَّه قال : دية المَنْكِب إِذَا كُسرخُمُسُ ديةِ ٱليدِ مائةً دينار ، فإن كان فيه صدع فمانون دينارًا .

(١٥١٢) وعنه (ع) أنَّه قال : في العَضُدِ إذا كُسِرت فجُبرت ٢١) على غير عيب فديتُهُ مائةُ دينار .

(١٥١٣) وعن جعفر بن محمد (ص) أَنَّه قال : في المرفق إذا كُسِر فجُبِر على غير عيبٍ فديتُهُ مائةُ دينارِ .

(١٥١٤) وعنه (ع) أنَّه قال : في الساعد إذا كُسِر فجُبِرَ على غير عيب فديتُهُ ثُلُث ديةِ النفس : وفي إحدى القَصَبَتَين (٣) خُمُس ديةِ اليد .

(١٥١٥) وعنه (ع) في المرفق إذا كُسِر فجُبرً على غير عيبِ فِديتُه مائة دينار <sup>(٤)</sup> .

(١٥١٦) وعنه (ع) أنَّه قال في دية الرُّسْغ (٥) إذا رُضَّ فجُبر على غير عيب : ثلث دية اليد .

(١٥١٧) وعنه (ع) أنَّه قال : في الكفِّ إذا كُسِرت وجُبرت على غير عيب فديتها خُمُس ديةِ البدِ ، وفي فكَّها ثلث ديةِ البد .

<sup>(</sup>١) حش ى – الترقوة عظمٍ ما بين ثغر النحر وألماتق ، وقال في النظائر الترقوتان العظان

<sup>(</sup> ۲ ) کی ۔ کسر رجبر الخ . ( ۳ ) حش س – القصب عظام الید .

<sup>(</sup> ٤ ) اختلف ترتيب الروايات في كل النسخ ، وأساسنا س .

<sup>(ُ</sup> هُ ) حش ى — مُوصِلُ الْكفُ فَى الدَّراعِ وَالْقَدَمُ فَى السَّاقُ .

(١٥١٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال فى الأَصابع: فى كلّ أُصبُع مائة دينار ، وفى كلّ مَفْصِل ثُلُث دية الأصبُع إِلَّا الإِسام ، فإنَّ فى كلّ واحدة منهما مفصلين .

(١٥١٩) وعن على (ص) قال : في الأصبع إذا شُلَّت فقد تمَّ عقلُها .

وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : في اليد الشَّلَاء والأُصبِع الشَّلَاء (١) في كلّ واحدة منهما ثلث الدِّية .

(١٥٢١) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في اليدين بالدّية كاملةً وفي كلّ يدِّ نصفُ الدّية .

(۱۰۲۲) وعن على (ع)(٢) أنَّه قضى فى الصّدر إذا رُضَّ فاَنشَنَى شِقَّاه جميعًا فديته نصف الدِّية خمسهائة دينار ، وفى كلّ شقَّ رُبع الدِّية ، وإن انشَنَى الصّدرُ مع الكتفين ففي ذلك الدِّية كاملةً .

(١٥٢٣) وعنه (ع) أنَّه قضى (٣) فى الصَّلَبُ إِذَا كُسِر فَلَمْ يَنْجَبِر الدَّيةُ كَامِلةً ، وكذلك إِن ٱنجَبَر على عَشَم (١) أَى احْدَوْدَبَ ، فَفَيه الدَّيةُ كَامِلةً ، فإِن انجبر على غير عيب ، فديتُهُ مَائةُ دينارِ .

(١٥٢٤) وعنه (ع) أنَّه قال : فيما خالط. الصدر من الأَضلاع إذا كُسِر فديتُهُ خمسة وعشرون دينارًا . أو في الأَضلاع ممّا يلي العَضُدَين : في ضِلع منها عشرة دنانير .

<sup>(</sup>١) س حذ.

<sup>(</sup> ٢ ) س - وعنه ( صلع ) كذا في ط ، ي ، ز ، د ، ع .

<sup>(</sup>٣) س – قطٰی .

<sup>(</sup> ٤ ) حش س ، ى – عثم العظم المكسور ، أر يخص باليد انجبر على غير استواه .

(١٥٢٥) وعنه (ع) أنه قال : في الجَائفَةِ وهي الطعنة (١) تَنْفُذُ إِلَى الجوُّف ثلث الدِّية ، وإن نفذت من الجانب الآخر ففيها ثلثا الدِّية . قال جعفرٌ بن محمد (ع) : إنه في الفَتْق في البطن ثلث الدية ، وإذا بَجَرَ (٢) ولم ينْفَتِقُ فني مثل الجوزَة <sup>(٣)</sup> ماثة وعشرون دينارًا ، وفي مثل التَّمرة ماثةُ دينارِ ، وفي مثل البَيْضة ثُلُث الدِّية ، إذا قَلْقَلَتْ فتحرَّكت .

(١٥٢٦) وعن على (ع) أنه قال : في ٱلوَرِكِ إذا كُسرت فجُبِرت على غير عيب فديتُها (٤) ماثتا دينارٍ ، وفي صَدْعها ماثة وستون دينارًا .

(١٥٢٧) وعن رسول الله (صلع) أنه قَضي في الذَّكرِ إذا اصْطُلم ، بالدُّنة كاملةً.

(١٥٢٨) وعن على أنه قال : في الحَشَفة الدِّية ، وفي البيضتين الدية ، وفي إحداهما نصفُ الدِّية ، وهما سواءً . فإن أصيب رجلٌ فَكَرَتا (٥) أنثياه ففيهما أربعمائة دينار ، وفي كلّ بيضة مائتا دينار .

(١٥٢٩) وعنه (ع)أنه قال: في الفرج الدية كاملة ، وفي العُصْعُصِ (١) إذا كُسِر فلا عملك نفسه الدية كاملةً .

( ١٥٣٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : في الفخَّد إذا كُسرت فجُبرت على غير عيب مائتا دينار ، فإن عَشَمت ففيها ثلث الدية .

<sup>(</sup>۱) س ، ط – الطمنة . د ، ز ، ی ، ع – الضربة . (۲) س ، ز ، ط – بحر . ی ، ع ، د – بجر ، حش ی – أی كرة دارتها ، و حش ع، البجرة خروج السرة . ( ٣ ) حش ی – أكهروت ( كجرات) .

<sup>(</sup> ٤ ) ع ، ز ، س – كسر ، جبر ، مديته (غ) .

<sup>﴿</sup> ٢ ) حَشْ س - العصعص أصل الذب ، حش ى - أي عظم الدبر.

(١٥٣١) وعنه (ع) أنه قال : في الرُّكبة إذا كُسِرت مائدًا دينار ، وفي صَدعها أَدِبعَةُ أَخماس كسرِها ، هذا إذا جُبرت على غير عبب ، وكذلك السَّاق .

(١٥٣٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : في الكَمْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِر على غير عيب ثلث الدِّية ، ثلاثمانة وثلاثة وثلاثونَ دينارًا وثلث .

(١٥٣٣) وعن على (ع) أنه قال : في كل أصبع من أصابع الرَّجلين مائةُ دينار . وفي كل أُنْمُلَة بحسابها . وتقدّم ذكر ذلك .

(١٥٣٤) وعن رسول الله (صلع) أنه قضى في الرِّجل بنصف الدُّية .

# نصل ا۹

# ذكر الشُّجاج (١) الجراح

(١٥٣٥) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًا (ع) قضى في الرَّجل يُضرَب وجهه فيَحمَرُّ موضعُ الضَّربَةِ ، ففيه دينارانِ ونصفُّ وإن اخْضَرَت أو آسُودت فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضَّربة عَلَى العَينِ فاحمَرَّت وشرِقَتْ (١) فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستَّة دنانير وما اخضر منها فبحسابه ، وقضَى في الدَّامِعَة (١) وهي الشَّجَة تَحُكُ الجلدَ

<sup>(</sup>۱) حش ى -- من مختصر المصنف : الشجاج عشر ، وهى الدامعة وتسمى الدامية الصغرى والدامية الكبرى ، والفاقرة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، والموضحة ، والماشمة ، والمنقلة ، والآمة .

<sup>(</sup>۲) حش ی - خوب لال تهائی (کجراق).

<sup>(</sup>٣) حش ى - الدامعة تسمى الحارصة وهي الشجة التي تحرص الحلد أي تشقه وهي الدامية الصغري .

ويرشَّح الدَّم منه كالدَّم وهي الدَّامِعَةُ الصغرى بخمسة دنانير. وفي الدَّمةِ الكُبْرى وهي الأَكبر منها يَسيل منها الدَّمُ . بعشرة دنانير . وفي الفاقرة وهي التي تفقرُ الجلدَ ولا تقطع من اللَّحم شيئًا . باثني عشر دينارًا ونصف دينار (١) . وفي الباضِعةِ وهي التي تقطعُ الجلدَ وتَبْضَعُ اللَّحمَ . أي تقطع منه شيئًا ، بعشرين دينارًا ، وفي المتلاحمة وهي التي تخالطُ. اللَّحمَ . وتَبلُغ فيه بثلاثين دينارًا ، وفي السِّمحاق وهي التي تقطع الجلدَ واللَّحمَ كلَّه وتبلُغ فيه بثلاثين دينارًا ، وفي السِّمحاق وهي التي تقطع الجلدَ واللَّحمَ كلَّه وتصل إلى جلدِ الرَّأسِ الَّذي على العَظم ، بأربعين دينارًا ، وفي المُوضِحة وهي التي تُوضِح العظم بخمسين دينارًا ، والمُوضِحة في الرَّأسِ والوجه أَرْشُها وهي التي تُوضِح العظم بخمسين دينارًا ، والمُوضِحة في الرَّأسِ والوجه أَرْشُها واحدً ، وكلُّ مُوضحة في الجسد عَلَى عظم من عظامه فديتُها ربعُ ديةِ واحدً ، وقد ذكرنا(٢) مَا في كسر كل عظم .

(١٥٣٦) وعن على وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: في الهاشِمة مائة دينار، وهي التي تَهشِم (١٦ عظمَ الرّأس. وفي المُنقَلة مائة وخمسون دينارًا وهي التي تُنقَّل منها العظامَ أي يخرج مما يَتَشَطَّى (١٠ وينكسِر منها عظمٌ أو عظامٌ قليلةٌ أو كثيرةٌ صغيرةٌ أو كبيرةٌ.

(١٥٣٧) وعن على (ع) أنه قضى في نَقْلِ (٥) كلِّ عظمٍ في الجسد إذا تَشَفَظَّى منه شيءٌ فخرج من غيرِ أَن يَنْقَصم (١٦ العظمُ باثنين ، فدية ذلك

<sup>(</sup>١) حش ى – وذكر فى مختصر الإيضاح ، وكتاب الإخبار (فى الفقه) ، وسنتخبة ، والينبوع ، أن فى الفاقرة الني عشر ديناراً - والينبوع ، أن فى الفاقرة الني عشر ديناراً -

<sup>(</sup>۲) س - ذکرناه . ز ، ی ، ع ، د ، ط - ذکرنا .

<sup>(</sup>٣) س حس – شكستن ( فارسي ) .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ی - أی تكری تكری تهائی ( كجرانی ) .

<sup>(</sup>ه) د – نقر . ز ، ع – قضى فى كل عظم إلخ .

<sup>(</sup>٦) حش ما -- قطع .

مِثْلُ نصفِ ديةِ كسرِهِ ، وقد فسَّرنا ذلك فيما تَقَدَّم (١) .

تومُّمُّ الدماعُ بكسر العظم (٢) وتصل إليه ، وقال : من خالفنا في كلّ ما كان دون المُوضِحة حكومةُ عدل ولم يُوجبوا فيها شيئًا معلومًا غير أنهم قالوا يُقَوَّمُ دون المُوضِحة حكومةُ عدل ولم يُوجبوا فيها شيئًا معلومًا غير أنهم قالوا يُقَوَّمُ المضروبُ إِن كان مملوكًا (٣) قبل أَن يُضرَب فما نقصَ من قيمته حُسِب مثلهُ من الدِّية ، وكذلك قالوا في اللَّحية إذا نُتِفَت ، وفي هذا القول خلافُ قول رسول الله (صلع) (٤) الذي نَهَى الله عزَّ وجلّ عن خلافه ، وحلًا من خالفه الفتنة والعذاب الألم لأنه (صلع) قال : المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وقد نجدُ الحرّ الدّميم الأسودَ يُضرَب الضربةَ فإذا قُوَّم ، لو كان عبدًا قبل أَن يُضرَب وبعد أَن يُضرَب ، لم ينقص من ثمنه ، وربما كان ذلك يزيد (٥) في يُضرَب وبعد أَن يُضرَب ، لم ينقص من ثمنه ، وربما كان ذلك يزيد (٥) في وشدّته ، وإن نقص لم ينقص منه كثيرُ شيء . فإذا كان وسيمًا جميلًا نقصَ النقص الكثير (٧) فخالفوا بين دِماء المسلمين الذين قال رسول الله (صلع) النقص الكثير (٧) فخالفوا بين دِماء المسلمين الذين قال رسول الله (صلع) ما لا يحلّ بيعة ، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه ما لا يحلّ بيعة ، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه ما لا يحلّ بيعة ، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه ما لا يحلّ بيعة ، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه ما الله على من اتّخذ إلهه ما لا يحلّ بيعة ، وهذا خلاف لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه ما الأيحلّ بيعة ، وهذا خلافً لله ولرسوله (صلع) ، ولكن مَن اتّخذ إلهه

<sup>(</sup>١) حشى سرقال في اختصار الآثار : وهذا كله فيها كان في الرأس والوجه ، وما كان في الرأس والوجه ، وما كان في الحسد فعلى النصف من ذلك ، وما كان في عضو من الأعضاء كالأصبع وأشباهها ففيه بقدر حسابه من ديته ، وقال في الاقتصار : وكل هذا هو بالرأس وما كان في عضو من الأعضاء حسب قدر ديته من الأصول .

<sup>(</sup>٢) كذا س ع ، ط ، ز ، ى - تكسر العظم ، د - بكسر العظام .

<sup>(</sup>٣) ى – إن كان ملوكاً ، في كل المحطوطات : أن لوكان ملوكاً .

<sup>(؛)</sup> د، ط، ی، ز - س - رسول الله، ونهی الله إلخ .

<sup>(</sup> ه ) ی - زیادة .

<sup>(</sup>٦) ط، ز،ی - العبيد.

<sup>(</sup>٧) س - نقص نقص الكثير ، ع ، د ، ط ، ز ، ى - نقص النقص الكثير .

هواه أَضَلَّه الله وأعماه . عَصَمَنا الله مِن اتَّباع ِ الأَهوَاء (١) والقول فى الدِّين والأَحكام بالآراء ، وقولهم فى هذا حكومة عدل أقرب إلى أن يكون حكومة جور وبه أشبه ، ولا يكاد ذلك يخفى على من وُفِّق لفهمه وأنصَف إذا نُوظِر (٢) من نفسه .

<sup>(</sup>۱) د – الهواء .

رُ۲) د – نظرً.

#### (IV)

#### كتاب الحدود

### نصل 🛮

# ذكر إقامة الحدود والنَّهي عن تضييعها

(صلع) أُرِينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أُرِي بامرأة لها شرفٌ في قومها قد سَرَقت فأمر بقطعها(١) . فاجتمع إلى رسول الله (صلع) ناسٌ من قريش فقالوا : يا رسول الله تَقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خَطَر (٢) يسير ؟ قال : نعم ، إنما هلك مَن كان قبلكم عثل هذا . كانوا يُقيمون الحدود على ضُعفائهم ويتر كون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا .

(١٥٤٠) وعنه أنَّه نهى عن تعطيلِ الحدود وقال : إِنَّما هلك بنو إِسرائيل لأَنَّهم كانوا يُقيمون الحدودَ على الوَضيع دون الشريفِ.

(١٥٤١) وعن على (ع) أنَّه كتب إلى رِفَاعة : أقِم الحدودَ في القريب يجتنبها البعيدُ ، لا تُطَلُّ الدّماءُ ولا تُعَطَّل الحدودُ .

(١٥٤٢) وعنه (ع) أنَّه حَضَر عَبَانَ وقد أُتِيَ بِالوليد بِن غَقْبَةَ . وقد وجب عليه ، فليَقم وجب عليه ، فليَقم وجب عليه حدٌّ . فقال عَبَانُ : مَنْ رأَى أَنَّ هذا الحدِّ قد وجب عليه ، فليَقم وَلْيَحُدَّهُ (٣) . فكاعَ (٤) النَّاسُ عنه وعلموا رأيه فيه ، فقام إليه على (ع)

<sup>(</sup>۱) س ، ز ، ط - يقطعها . ى - « بقطعها » وصحح بخط جديد « بقطع يدها » ، ع ، د - بقطع يدها » ، ع ، د - بقطع يدها .

<sup>(</sup>٢) حش ى – الخطر المنزلة والقدر .

<sup>(</sup>٣) ی – فلیجده .

<sup>( ۽ )</sup> حش ي – أي جبن .

وَتناولَ السَّوطَ وجَلَده الحَدُّ بيده .

(١٥٤٣) وعنه (ع) أنَّه قال لِبعضِ مَن أَوصَاه : عليك بإقامةِ اَلحدودِ على القريب والبعيد ، والحُكْم بكتاب الله (عج) في الرِّضَى والسَّخْط. والقَسم بالعدل بين الأَحمر والأَسود .

( ١٥٤٤) وعنه (ع) أنَّه كان يعرض السُّنجون فى كلِّ يوم جمعة . فمَن كان عليه حلَّه أَقامه ومَن لم يكنن عليه حَدُّ خَلَّى سبيله .

(١٥٤٥)، وعنه (ع) أنَّه قال. : مَن (١) وجب عليه الحدُّ أُقيم ، ليس في الحدود نَظِرَة .

وعن رسول الله (صلع) أنّه نهى عن الشّفاعة فى الحدود وقال (٢): من شفع (٣) فى حدّ من حدود الله ليُبطِله ، وسعى فى إبطال حدود الله (تع) عَظَنَّبه الله يومَ القيامة.

(۱۵.٤٧) وعن على (ص) أنّه أتحد رجلًا من بنى أسدق حدّوجب عليه ليُقِيمَه عليه ، فذهَبَ بنتو أسد إلى الحسين بن على (ع) يستشفعون به ، فأنى عليهم . فانطَلَقوا إلى على (ص) قسألوه ، فقال لا تَسُأَلُونى شيئًا أَملِكهُ إلا أَعْطَيْتُكُموه . فَخَرجوا مسرورين . فمرّوا بالحسين فأتجبروه بما قال . فقال : إلا أَعْطَيْتُكُمو بصاحيكم حاجة فاتصرفوا فلعل أمره قد قضى . فاتصرفوا إليه ، فوجهوه (ص) قد أقام عليه الحد . قالوا : ألم تعدينا . يا أمير المؤمنين ، فالى : لَقَد وعدتكم ما أملِكه ، وهذا شيء الله . لست أمليكه .

(١٥٤٨) وعنه (ع) أنَّه قال : لا بأس بالشَّفاعة في الحدود إذا

<sup>(</sup>١) ط، د - سي.

<sup>(</sup>٢) حد س.

<sup>(</sup>٣) د - شفع، س - من شفع في حد من حدود الله علمه به ليبطله إلخ .

كانت من حقوق النَّاس يسمأَلُون فيها قبل أَن يَرفعوها . وإذا رُفِع الخبرُ إلى الإمام فلا شفاعة له .

(۱۰٤٩) وعنه (ع) أنَّه قال : سُرِقت خميصة (١) لصَفوان بن أُميَّة به فأتَّى بالسّارق إلى النَّبي فأمر بقطع يده . فقال صفوان : لم أظُنَّ الأَمر (٢) على رسول الله : يبلغ هذا ، قد وهبتها له ، قال رسول الله : فها كان ذلك قبل أن تأتيى به (١) ، إنَّ الحدَّ إذا أنتهَى إلى الوالى لم يكمُه. قال أبو جعفر (١) وعفر (ع) : لا يُعفَى عن شيءٍ من الحدود التَّى لله دون الإمام ، وأمّا ما كان من حقوق الناس في حدِّ ، فلا بأس أن يُعْفَى عنه دون الإمام .

قال جعفر بن محمد (ع) : مَن عفا عن حدٍّ يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا .

( ١٥٥٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : ظهر المؤمن حِمَّى إِلَّا من حدًّ . ونهى أَن يتَعَدَّى أَحَدُّ حدًّا من حدود الله إلى أكثرَ منه ، وقال : إِنَّ الله (ع ج) بَيَّن الحدودَ وجعل على كل من تَعَدَّى الحدَّ حدًّا .

(١٥٥١) وعنه (ع) أنَّه قال : أَبغضُ الخلق إلى الله (عج) من جَرَّد ظهر مسلم بغير حقٍّ ، ومن ضرب في غير حقٍّ مَن لم يضربه ، أو قتل من لم يَقتُله .

(١٥٥٢) وعن على (ع) أنَّه أمر قَنْبَرًا أن يضرِبَ رجلًا فعَلِطَ. قَنْبَرً فزاد ثلاثة أسواطٍ ، فأقادَ على (ع) الرَّجلَ المضروب من قنبر فضربه ثلاثة أسواط.

<sup>(</sup>١) حش س ، ى - الحميصة كساه أسود مرقع له علمان ، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة . (٢) ى - هذا الأمر .

<sup>(ُ</sup> ٣) سَ ، د ، ط بُ تأتيني به ، ع ، ز ، ي – تأتي به .

<sup>( ؛ )</sup> س – أبو جمفر د ، ع ، ط ، ز ، ی – جعفر بن محمد .

(١٥٥٣) وعنه (ع) أنَّه كتب إلى رِفاعة : دَارِئ عن المؤمن ما السلطعت : فإنَّ ظهرَه حِمَى (١) اللهِ ، ونفسَه كريمة على اللهِ ، واله أن يكون ثوابُ الله ، وظالمُهُ خَصْمُ اللهِ ، فلا يكن خَصْمَك الله .

( ١٥٥٤ ) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نهى عن إقامة الحدودِ في المساجد ، وكان على (ص) يـأمر بـإخراج مَن عليه حَدُّ من المسجد .

( ١٥٥٥) وعن على (ص) أنّه قال فى قوم امتنعُوا بأرض العدو ، وسألوا أن يُعطوا عَهدًا ألّا يطالبوا بشىء ممّا عليهم ، قال : لا ينبغى ذلك لأنّ الجهاد فى سبيل الله إنّما وضع لإقامة حدود الله ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدًّا استُونِي بهم إلى أن يَخرجُوا من أرض العدو . فتُقام عليهم الحُدودُ لِئلًا تَحملهم الحميَّةُ على أن يلحقُوا بأرض العدو .

(١٥٥٦) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال: من أذنب ذنبًا فعوقب عليه في الدُّنيا، فالله أعدلُ من أن يُثنَى على عبده العقوبة، ومن أذنب ذنبًا فستره الله عليه في الدُّنيا، فالله أكرمُ مِن أن يعُودَ في شيء قد عفاالله عنه.

(١٥٥٧) وعن على (ص) أنّه قال : لمّا رَجَم شُراحة (٢) الهَمْدانية ، كَثُر النّاس فغلق أبواب الرّحبة ثمّ أخرجها فأدخِلت حفرتها ورُجمت حتّى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرّحبة ، فدخل النّاس فجعل كلُّ مَن دخل يلعنها ، فلمّا سمع ذلك على (ع) أمر مُنادِيًا فنادى : أيّها النّاس ، لم يُقم الحَدُ على أحد قطّ إلّا كان ذلك كفارة لذلك الذّنب كما يُجْزَى الدّين بالدّين .

<sup>(</sup>١) حش ي – هذا شيء حمى أي محظور ، لا يقرب ، س – حمى الله (غ) .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى – شراحة بشين معجمة مضمرمة وحاء مهملة ، من الإكمال ، وفي القاموس – سراتة الحمدانية ، انظر في « شرح » ، « وشراحة » في كتاب مجمع البحرين ومطلع النبرين .

لله (عج) على عبده المؤمن اثنان وسبعون سِترًا . فإذا أذنب ذنبًا انهتك عنه سترً من تلك الأستار ، فإن تاب ردّه الله إليه ومعه سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تهتكت أستاره . فإن تاب ردّها الله إليه ومع كلّ ستر منها سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا في المعاصى تهتكت أستاره . فإن تاب ردّها الله إليه ومع كلّ ستر منها سبعة أستار . وإن أبي إلا قُدُمًا قُدُمًا في المعاصى تَهَتَّكَتُ أستارُه ، وبتى بلاستر وأمر الله الملائكة أن تستره بأجنحتها . فإن أبي إلا قُدُمًا في المعاصى شكت الملائكة إلى ربّها ذلك ، فأمر الله (عج) أن يرفعوا عنه . فلو عمل خطيئة في سواد اللَّيل أو وضح النَّهار أو في مَغَارَة (1) أو في قعر بحر لأظهرها الله عليه ، وأجراها على ألسنة النَّاس . فَاسْألوا اللهَ أَن لا يَهتِك أستاركم .

(١٥٥٩) وعن على (ع) أنَّه قال: لو وجدتُ مؤمنًا على فاحشة لَسَتَرْتُه بثوبى هذا : أو (٢) قال بثوبه فرفعه بيدَيْه جميعًا . إِنَّ التَّوبةَ فياً بين المؤمن وبين الله .

(١٥٦٠) وعنه (ع) أنَّه قال : ثلاث هُنَّ حق . والرابعةُ لو حَلَفْتُ عليها لبَرّرْتُ . لا يَتَوَلَّى اللهُ عبدًا فى اللهّنيا فيوليه غيره يوم القيامة . ولا يجعل الله مَن له سهمٌ فى الدّين كمن لَا سَهْمَ له . ولا يَصحَب امروُّ قوماً فى الإسلام فى خير ولا شرُّ إلَّا كان معهم يومَ القيامة . والرابعةُ لو حَلَفْتُ عليها لَبَرَرْتُ (٣) . لا يستر اللهُ عبدًا فى الدّنيا إلَّا سَتره فى الآخرة .

 <sup>(</sup>١) س - مغازة . ى ، ط ، ع ، ز - مغازة . د - مغارة .

<sup>(</sup> ٢ ) س - وقال بثوبه فرفعه ، ز - أو قال ، ع ، ى - أو قال : بثوبي هذا إلخ ط - أو قال : بثوبه .

<sup>(</sup>٣) س - حلفت وعليها لبررت .

### نصل ۲

# ذكر حدِّ الزَّاني والزَّانية(١)

(١٥٦١) قال الله عزَّ وجل (٢): وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ (٢) وَسَاءَ سَبِيلًا. وقال الله (تع) (٤): الزَّانِيةُ وَالزَّا فِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ ، إِلَى قوله (٥): وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وقال الله (عج) (٢٠: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ. إِلَّا عَلَى اَنْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْومِينَ. فَمَنِ اَبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وقال الله (عج) (٢): وقال الله (عج) (٢): وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الله إِلَّا عَلَى أَذْلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفُ اللهُ إِلَهُ مَنْ تَابَ وَالْآ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلاً مَنْ تَابَ. الآية.

(١٥٦٢) وَرُوبِنا عن جعفر بن محمدٍ عن أَبيه عن آبائه عن على أَنَّ رسولَ اللهِ (صلع) قال : اشتدٌ غضبُ اللهِ على امرأةٍ أَدخلَتْ على قوم رجلًا من غيرهم . فنظر إلى حرمهم ووطئ فرشهم . وأشَدُّ الناس عذابًا يومَ القيامة مَن أَقرّ نطفتَهُ (^) في رحم محرَّم عليه .

<sup>(</sup>١) س. د، ط، ى - ذكر الحد في الزني ، ع - ذكر الحدود في الزنا .

<sup>. 44/14 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) زيد ني د ، ع ، ز ــ ومقتاً (غ) .

<sup>. 7/78 (8)</sup> 

<sup>.</sup> T/TE ( · )

<sup>.</sup> TI - T4/V· · V - 0/TT (7)

<sup>.</sup> V - 7A/T = (V)

<sup>(</sup> ٨ ) س - نطفته ، ز ، ع ، ط ، د ، ى - نطفة .

(۱۵۹۳) وعنه (ع) أنَّه قال : يؤتى بالزانى يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار ، فَتَقْطُرُ قطرةً من فرجه ، فيتأذى أهل جهنم (۱) من نَتْنها ويقولون للخُزَّانِ : ما هذه الرَّائحة المُنْتِنَة ؟ فيقولون : هذه رائحة زان ، ويُوتَى بامرأة زانية فَتَقْطُرُ قطرةً من فرجها فيتأذَّى كذلك أهل النار بها (۲).

الله ، بعد الله ، بعد

(١٥٦٥) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يجتمع الزِّنَا والخير في بيت واحد . (١٥٦٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إشتدَّ غضبُ الله على امراً ق أدخلتُ على أمل بيتها رجلًا من غيرهم ، فأكل من حَرَائِبِهم (٣) ونظر إلى عوراتهم .

(١٥٦٧) وعنه (ع) أنه قال : ليس منّا مَنْ خَبَّب (1) امرأة رجل عليه. (١٥٦٨) وعنه (ع) أنّه صَعِد المنبر فقال : ثلاثةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ اللّهَ يَوْمَ اللّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) : شيخٌ زان ، وملكٌ جَبّارٌ ، ومُقِلٌ مُخْتَالٌ .

(۱۵۲۹) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يزنى الزَّانى حين يزنى وهو موْمنُ : قال جعفر بن محمد (ع) : إذا دنا الزَّانى من الزَّانية وَصار على بطنها : خرج منه روح الإيمان ، فإذا قام عنها عاد إليه (١) إن استغفر الله (عج) . فرج منه روح الإيمان ، فإذا قام عنها عاد إليه (١) إن استغفر الله (عج) . (١٥٧٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : ثلاثةٌ «لَا يُكُلِّمُهُمُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ي - أهل النار .

<sup>(</sup>۲) س، ط، د - بها؛ ز،ی، ع - سها.

<sup>(</sup>۳) س ، ع ، ی . د ، ط ، ز - خزائنهم (غ) . حش ی ، ع ، س ، - حریبة الرجل ماله الذی یمیش به .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ى – أى خدعها وأنسدها ، ويقال : خبب عليه عبده وأمته أى أفسدهما . من النظام ..

<sup>. 174/7 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) س – عليه (غ) .

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) الشَّيخ الزَّاني . والدَّيُّوث (٢) وهو الَّذي لَا يَغَارُ ويجتمع النَّاس في بيته على الفجور . والمرأةُ تُوطئ فِراشَ زوجِها .

(۱۹۷۱) وعن أبى جعفر محمّد بن على (ع) أنَّه قال : كان فيا أوحى الله (تع) إلى موسَى بن عمران (ت) : يا موسَى أنْه بنى إسرائيل عن الزِّنا . فإنّه ، مَنْ زَنْنَى زُنْنَى رُنْنَى به ، أو بالْعَقْب من بعده . يا موسى . عِفَّ يَعِفُ أَهدُك '' ، يا موسى إن أَردْت أن يكثر خير بيتك فإيّاك وَالزِّنَا . يا موسى بن عمران كما تَدِين تُدَان .

( ۱۹۷۲ ) وعنه (ع) أنَّه قال : كانت آية الرَّجم في القرآن : الشَّيخ والشَّيخة إذًا زَنَيا فارجموهما البتَّة فإنَّهما قد قضيا الشَّهوة .

الرّجم على كلّ واحد منهما وقال: إذا زَنَى المحصن والمُحصنة إذا زَنَيَا بِالرّجم على كلّ واحد منهما وقال: إذا زَنَى المحصن والمحصنة جُلِد كلّ واحد منهما مائة جُلدة بثم رُجم . قال جعفر بن محمّد (ع): لا يُرجَم الرّجُلُ ولا المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين ، أنّهم رَأوه يجمعها ونظروا إلى الإيلاج والإخراج كالميل في المُكْحُلة ، وكذلك لا يُحَدّانِ إذا لم (٥) يكونا مُحصنين إلا بمثل هذه الشهادة ، فإن وجدا في لحاف واحد جُلِد كُلُّ واحد منهما مائة جلدة إلا جلدًا واحدًا (١) : وكذلك (١) الرّجلان والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علّة إذا كانا يتهمان في الرّيبة دون المحدد المحدد المناه المرابعة المرابعة المرابعة واحد المناه المرابعة المرابعة عليه المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المربعة المرابعة المرابعة المربعة الم

<sup>17:/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ي – التدييث التليين والتذلل ، ومنه سمى الديوث وهو الذي يرضى لأهله بالفاحشة .

<sup>(</sup>٣) ى زيد ــ أن . (٤) د ، عن يمن أملك .

<sup>(</sup> ه ) ي – إن .

<sup>(</sup>٦) ز ، ط ، ی -- مائة سوط غیر سوط ، واحد .

<sup>(</sup>٧) زید فی ی : د ، ز ، ع ، ط – یضرب الرجلان وقضرب الرأتان .

(١٥٧٤) وعن رسول الله (صلعم) أنَّ رجلًا أتاه ، فقال : يا رسول الله : إنِّى زَنَيْتُ . فأَعرضَ عنه ثلاث مرَّاتٍ ، وقال لمن كان معه : أبصاحبِكم جنَّة ؟ قالوا : لا ، فأقرَّ الرابعة فأمر به أن يُرجَمَ فحُفرت له حُفرةٌ (١) فرجموه ، فلمَّا وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزّبيرُ فرماه بشِدقِ بعِيرٍ فقتله ، فأخبر النَّبي (صلعم) فقال للزبير : ألا تركته ؟ ثم قال (صلعم) لو استَتر لكان خيرًا له إذا تاب .

(١٥٧٥) وعن على (ص) أنّه رَجَم امرأةً فحُفِرت لها حُفرةً (٢) وجُعِلت فيها ثم ابتَداً هو عليه السلام فرجمها ثم أمر الناس بعده فرجموها ، وقال : الإمام أحق من ابتداً بالرجم في الزّنا ، قال جعفر بن محمد (ع) يُدفَن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما (٣) ثم يرمى الإمام ويرمى الناس بعده بأحجار صغار لأنّه أمكن للرّمي وأرفق بالمرجوم ، ويُجعل وجهه مما يلى القبلة ولا يُرجَم مِن قِبَل وجهه ويُرجَم حتى يموت .

(١٥٧٦) وعن على (ع) أنه سُشلَ عن حدّ الزَّانِيَيْن البكرين ، فقال : جلدُ مائة (٤) وتلا قولَ الله (٩) : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدُةً . قال جعفر بن محمد (ع) : وَجَلْدُ الزَّانِي مَن أَشدَّ الجلدِ ، وإذَا جُلِد الزَّانِي البكر نُفي عن بلده سنة بعد الجلد ، وإن كان أحد الزَّانِيين بكرًا والآخر ثَيِّبًا جُلِد كلُّ واحد منهما مائة جَلدةٍ ونُفي البكرُ منهما ورُجِم بكرًا والبكر هو الَّذِي ليس له زوج من رجل أو آمراًة ، والنَّيِّبُ ذو الزَّوج منهما .

<sup>(</sup>۱) ى – حفر له حفيرة .

<sup>(</sup>٢) س . د – حفر لها حفرة .

<sup>(</sup>٢) ز ، ي ، د ، ط . س ، ع - أوسطهما .

<sup>( ؛ )</sup> كا فى ى . س – جلد مائة . ّ

<sup>. 1/11 (0)</sup> 

(١٥٧٧) وعن على (ع) أنَّه أتبيَ برجل قد أقرَّ على نفسه بالزُّنَا ، فقال له : أُحصِنتَ ؟ قال : نعم ، قال : إِذًا تُرْجَمُ . فرفعه إلى السجن . فلمّا كان من العَشِيُّ جمع الناس ليرجُمّه . فقال رجلٌ منهم : يا أمير المؤمنين ، إِنَّه تـزوَّ ج امرأَةً . ولم يـدخل بها بعدُ . ففرح (١١) علىُّ (ص) وَضربه الحدُّ . قال جعفر بن محمد (ع): لا يقع الإحصان ولا يجب الرَّجم إلا بعد التَّزويج ِ الصّحيح والدّخول. ومقام ِ الزُّوجين بعضِهما على بعضٍ ، فإن أَنكر الرجلُ والمرأَّةُ الوطَّ بعد أن دخل بها لم يُصَدُّقا . وقال : ولا يكون الإحصان بنكاح متعة ، وليس الغائبُ عن أمرأتِهِ والمغيبةُ عنها زوجُها ، بمحصنين ، إِنَّمَا الإحصانُ الذي يجب به الرجم أن يكون الرَّجل مع آمراً تِهِ والمرأة مع زوجها <sup>(۲)</sup>.

(١٥٧٨) وعنه (ع) أنَّه قال : لا تجوز شهادةُ النساء في الحدود ولا شهادةُ السَّاع ، ولا يجوز في الزِّنا أقلُّ من أربعة . كما قال الله عزَّ وجلَّ (٣) وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأتِ الرابع جُلِدُوا حدَّ القاذِفِ . وإن شهد عليه ثلاثة رجالِ وامرأتانِ وجب بهم (٤) الحدُّ ، ولا يجب برجلين وأربع ِ نسوقٍ ويُضِرِينُونِ (٥) حدٌّ القاذف.

(١٥٧٩) وعن على (ص) أنَّه قال في قول الله(٦): وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، قال : الطَّائفةُ من واحد إلى عشرة .

.. (١٥٨٠) وعنه (ع) أَنَّه قال : في قول الله(٧) : لَا تَمَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةً

<sup>(</sup>۱) زیدنی ، زکذاك .

<sup>(</sup>٢) حش ي ـ قال في اختصار الآثار ، ولا تحصن الأمة الحر ولا المملوك الحرة .

<sup>(</sup>٣) انظر ٤/٥١ ، و ٢٤/٤ .

<sup>( ؛ )</sup> د ، ی - بهما .

<sup>(</sup> o ) د ، ط - بجلدون .

<sup>(</sup>٦) ۲/۲٤ . (٧) أيضاً.

فِي دِينِ ٱللهِ (تع) . قال : إقامةُ الحدُّودِ إِن وجِد الزَّانِي عُرِيانًا ضُرِب النَّا عُريانًا صُرِب عليه ثيابُهُ . ويُجْلدُ أَشَدَّ الجلْدِ . ويُضرب الرجلُ قائمًا . والمرأة قاعدةً . ويُضرب كلُّ عضو منه ومنها . ما خلا الوجة والفرجَ والمذاكيرَ كأَشدٌ ما يكونُ من الضَّرب .

(١٥٨١) وعن. رسول الله (صلع) أنّه أيّ برجل عليل قد حَبِنَ (٢) واستَسقَى بطنه وبدت عروقه وهو مريضٌ مُدنِفٌ قد أصاب حدًّا، فقال له: (صلع) لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام، فقال : يا رسول الله . أتانى (٣) أمرٌ لم أكن أملكه ، فأمر (صلع) بعُرجُون (٤) فيه مائة شمرًا خ (٤) فضربه ضربة واحدة . قال جعفر بن محمد (ع) : وذلك قول الله (٢) : وخُدْ بِيَدِكَ ضِغْمًّا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَث . هذا والله أعلم إنّما يُفْعَل بمن كان عليلًا علّة قد يَئِسَ من بُرئها . فأمّا إنْ كان ممّن تُرجَى له الإفاقة أمهل حتى يُفيق ، ثم أقيم (٧) عليه الحد .

(١٥٨٢) رُوينا عن على (ص) أنَّه قال : ليس على المجَدَّر (^)ولا على صاحبة الحصَّبَة حدُّ حتى يبرأ . إنِّى أخافُ أَن أُقيم عليه الحدَّ فَتنْكَأْ قُرُوحه ويموت . ولكن إذا بَرِئ حددناه .

(١٥٨٣) وعنه أنَّه قال: ليس على الحبلي حدٌّ حتَّى تضع حملها،

<sup>(</sup>۱) س، ز- ضرب . د ، ع ، ط - جلد . ی - حد .

۲) حش س – الحبن عظم البطن .

<sup>(</sup>٣) ز ـ أتى .

<sup>( ؛ )</sup> حش ی – عرجون النخلة – عرقها إذا يبس وأعرج .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ى – الشمراخ واحد شهاريخ النخل وهي العثاكيل التي عليها البسرة .

<sup>. \$\$/\% (\(\)</sup> 

<sup>(</sup>٧) ز - يقام .

<sup>(</sup>۸) س -- المجدر . ز ، ی ، ع ، د ، ط المجدور .

ولا على النُّفسَاء حدُّ حتَّى تطهُر (١) ولا على الحائض حتَّى تطهُر.

(١٥٨٤) وعنه (ع) أنَّه نظر إلى امرأَة يُسمارُ بها ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : أمر بها عمرُ لتُرْجَم لأَنها حملت من غير زوج ، قال : أوَهي حاملٌ (٢) ؟ قالوا : نعم . فاستنقذ ها من أيديهم . ثم جاء إلى عمر ، فقال له : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على ما في بطنها . فقال عمر : لولا على على أيلك عمر .

(١٥٨٥) وعنه (ع) أنَّه قال : فَجَرَتْ خادمٌ (٢) لِآلِ رسول الله (صلع) فقال لى : يا على . انطَلِقُ . فأَقِمْ عليها الحدَّ . فانطَلَقَتُ بها فَوَجَدْتُ بها دَمَّا لم ينقطع بعد . فأخبرتُهُ . فقال (صلع) : دعها حتَّى ينقطع دمُها شم أَقِمْ عليها الحدَّ ، وأقِيموا الحدودَ على ما ملكَتْ أَيمانُكُم .

(١٥٨٦) وعنه (ع) أنه قال : إذا أقرَّ الرَّجلُ على نفسه بالزِّنا أَربعَ مرَّاتٍ وكان محصنًا رُجِم . قال جعفر بن محمد (ع) : وإن رَجَع بعد الله إقراره ، ولكن يُضرَب الحدّ ويُخَلَّى سبيلُه .

(١٥٨٧) وعنه (ع) أنَّه قال: فيمن جامعَ وليدةَ (٥) امرأتِهِ فعليه ما على الزَّانِي، ولا أُوتَى برجلِ زَنَى بوليدةِ امرأتهِ إِلَّا رَجَمْتُه بالحجارة.

(١٥٨٨) وعنه أنَّ امراًةً رَفَعَتْ إليه زوجَها وقالت : زنى بجاريتى ، فأقر الرّجلُ بوطء الجارية وقال : وهبَتْها لى ، فسأله عن البَيّنةِ فلم يجد بيِّنةً فَأَمر به ليُرجَم . فلما رأت ذلك قالت : صدق قد كنتُ وهبتُها له ، فأمر على أن يُخلَى سبيلُ الرّجُل وأمرَ بالمرأةِ فضُربَتْ حدّ القاذفِ .

<sup>(</sup>۱) زید فی ی ، ز ، د ، ط ، ع -- ولا علی المستحاضة حتی تطهر .

<sup>(</sup>٢) س - حمل (غ) .

<sup>(</sup>٣) حش ی -- بمعنی خادمة .

<sup>( ۽ )</sup> ي – عن .

<sup>(</sup> ه ) حش ى - الوليدة الصبية الصنيرة ، والوليدة الأمة .

( ١٥٨٩) وعنه (ع) أنه قال فى أمة بين رجلين وطثها أحد الرّجلين : قال : يُضرَب خمسين جَلدةً .

الذى لم يبلغ الحُلمَ تفجُر به المرأةُ الكبيرةُ ، والرّجلُ البالغُ يفجر بالصَّبيةِ الصَّغيرةِ النَّ البالغُ يفجر بالصَّبيةِ الحَلمَ تبلغ الحلم (١) قال : يُحَدُّ البالغُ منهما دونَ الطُّفلِ ، إن كان يكرًا ، حدّ الزَّاني ، ولا حَدَّ على الأَطفالِ ولكن يؤدَّبُون أَدبًا وَجيعًا .

(١٥٩١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من تزوّجَ امرأةً لها زوجٌ ضُرِب الحدّ إن لم يكن أحصَن . ورُجمَتِ المرأةُ بعد أن تُجلَدَ ، وإن أحصَنا جُلِدَا جميعًا ورُجِما . يعنى إذا علم الرّجلُ أنَّ المرأةَ ذات زوجٍ . وإن لم يعلم فلا حدَّ عليه .

المراقة المراقة على المراقة الرجعة عليها ، قال : عليها الرّجم ، وإن تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها ، قال : عليها الرّجم ، وإن تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها (٢) رجعة ، فإنَّ عليها حدَّ الزَّانى غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوّجت في عدّة من موت زوجها . يعنى إذا كان الزَّوج الثَّانى قد أصابها . قيل له : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : ما مِن نساء المسلمين اليوم امرأة إلَّا وهي تعلم أنَّ عليها عدّة في طلاق أو موت . ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل . قيل له : فإن كانت لا تعلم ؟ قال : قد لزمتها الحجّة ، تَسأل حتّى تَعْلَم .

(۱۵۹۳) وعنه (ع) أنه سُئل عن امرأة تزوّجت ولها زوجٌ غائبٌ : قَال : يُفَرق بينها وبين الزَّوج الذي تزوّجته ، وتُحَدُّحدٌ الزَّاني .

<sup>(1)</sup> ي، ع، ز، ط، د- التي لم تبلغ الحلم. س-حذ.

<sup>(</sup> Y ) « فيها » حد س ـ

(١٥٩٤) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لمَّا عَمِل قومُ لوطِ ما عملوا : شكتِ السّماءُ والأَرضُ إلى الله عزَّ وجلَّ فأوحى الله إلى السّماء أن الحصيبيهم وإلى الأَرضِ أن اخْسِفى بهم (١) .

(١٥٩٥) وعنه (ع) أنه قال : القرون أربعة وأنا في أفضلها قرنًا ثم الثّانى شمَّ الثّالث. فإذا كان الرَّابع اكتفى الرِّجال بالرِّجال ، والنِّساء بالنِّساء ، الثّانى شمَّ الثّالث فإذا كان ذلك قبض الله تبارك وتعالى كتابه من صُدُور بنى آدم ، ثمَّ يبعث ريحًا سوداء لا تبتى أحدًا هو وكِلُّ (٢) لِله تبارك وتعالى إلَّا قَبَضَتْه ثمَّ كان الخَسْف والمَسْخ .

(١٥٩٦) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : اللَّوطَى إذا كان محصَنًا رُجِم : وإن كان غير محصَن جُلِد مائةَ جلدةِ .

( ١٥٩٧) وعن رسول الله ( صلع ) أنه لعن المُخَنَّشِين من الرِّجال وقال : أخرِجوهم من بيوتكم ، ولعن المذكَّرات من النِّساء والمؤنَّشين من الرِّجال .

(١٥٩٨) وعن على (ع) أنه قال : مَن أمكن من نفسِهِ طائعًا ألقِيَتْ عليه شهرةُ (٣) النَّساءِ .

(١٥٩٩) وعنه (ع) أنه قال : إذا كان الرَّجلُ كلامُه كلامَ النِّساء ومِشْيتُهُ مَشْيَ (٤) النِّساء ويُمكِن من نفسِه فيُنكَح كما تُنكَح المرأةُ فارجُمُوه ولا تستحيوه (٥) .

(١٦٠٠) وعنه (ع) أنه رَجَم بالكوفة رجلًا كان يؤتى في دبره (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ١٧/٨٧.

<sup>(</sup>۲) ع، ط، ز -- وای تشبی، د، وای الش.

<sup>(</sup>٣) ى - شهوات .

<sup>( ؛ )</sup> ز ، د – مشيته مشية .

<sup>(</sup>ه) حش ی – باقی راکهیو (کجرانی).

<sup>(</sup>٦) حذفت في الرواية في ط .

(١٦٠١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : يُرجَم الذي يؤتى في دبره ، الفاعلُ والمفعولُ به .

(١٦٠٢) وعنه (ع) أنه قال في اللَّواط: هو ذنبٌ لم يَعْص اللهَ به إِلَّا أُمَّةٌ من الأَمَم . فصَنَع الله بها ما ذكر في كتابه مِن رَجْمِهم بالحجارة . فارجمُّوهم كما فعل الله (تع) بهم (١).

( ١٦٠٣ ) وعنه ( ع ) أَنه قال : السَّمحُقُّ فى النساء كاللِّواطِ فى الرِّجال . ولكن فيه جَلدُ مائةٍ . لأَنه ليس فيه إيلاجٌ .

( ۱۹۰٤) وعنه (ع) أنه رُفِع إِليه رجلٌ زَنَى بامرأة أبيه ولم يكن أحصِن. فأمر به فرُجِم .

(١٦٠٥) وعنه (ع) أنه قال : مَن أتى ذات محرم ٍ منه . قُتِل .

أنه قال : من كَابَر امرأةً على نَفسِمها فوطئها غَصبًا عَلَى نَفسِمها فوطئها غَصبًا عَلَى نَفسِمها من ماله .

(١٦٠٧) وعنه (ع) أنه بلغه عن عُمَر أنه أمر بخجنونة زنت لتُرجَم فأتاه على (ص) فقال : أما علمت أنَّ الله رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ. . وعن المجنون حتَّى يفيق . وعن الصغير حتَّى يكبر . وهذه مجنونة قد رَفع الله عنها القلم . فأطلقها عمر .

<sup>(</sup>١) حش ى – وقال فى الاختصار – ومن عمل عمل قوم لوط الفاعل والمفعول به رجماكما يرجم الزائيان ، وإذا انفخذا وجب الحد عليهما .

وأيضاً – من كتاب فيه جواب للقاضى النعمان قدس الله روحه ، عن مسائل سأل عنها خطاب ابن وسيم الوزاعى مقدم ذواوة وحاكمهم قال : وسألت عن رجل زنى بامرأة ميتة وأقر بذلك ، وأنه وطى ، فى الفرج ، فهذا يجب عليه القتل ، ومن اغتصب امرأة على نفسها ففجر بها قتل محصنا كان أو غير محصن ، وفعل هذا بالمرأة الميتة كفعل من اغتصبها حية بل هو أشد جرماً وجرأة على الله (ع ج) فأما حرمة ميث فهى كحرمة حي ، كذلك قال رسول الله (صلع) : حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، وكذلك يقتل من أتى امرأة ميتة كما يقتل لو اغتصبها حية .

(١٦٠٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من أتى بهيمةً جُلِدَ الحدَّ وحُرِّم لحمُ تلك البهيمةِ ولبنُها ، إن كانت ممَّا يوْكُل . فتُذبَح فتُحرَق بالنَّار لِتَتْلَفَ فلا يأْكلُها أحدُّ .، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله(١) .

( ١٦٠٩) وعن على ( ع ) أنه قال : فى العبد والأمة إذا زنى أحدهما جُلد خمسين جلدة ، مسلمًا كان أو مشركًا ، وليسَ على العبد ننى ولا رجم . وقد ذكرنا فى (باب المكاتبين) فى المكاتب الذى يعتق بعضُه أن يُضرَب الحد كاملًا بحساب ما عَتَق منه ونصف الحد بحساب ما رَق منه .

# فصل ۲

## ذكر الحدُّ في القذف

(١٦٦٠) قال الله عزَّ وجلٌ (٢٠) : إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْبُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، وقال (ع ج) (٢) : وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا : إِلى قوله : وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إلَّا جَلْدَةً وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا : إِلى قوله : وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إلَّا اللّذِينَ تَابُوا ، الآيتين .

(١٦١١) رُوِينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا (ص) قال : الكبائر الشِّرك بالله (تع) ، وقتلُ المؤمن عمدًا ، والفرار

<sup>(</sup>۱) حش ی – من مختصر الآثار ، ومن أتى بهيمة ضرب الحد وغرم ثمن البهيمة لصاحبها ، فإن كانت بما يؤكل ذبحت ودفنت و لم يحل أكلها ، وإن كانت نما لا يؤكل بيعت عليه وغربت حى لا تعرف وتذكر بذلك .

<sup>.</sup> TT/TE (Y)

<sup>. 0 - 1/</sup>TE (T)

عن الزَّحْف إِلَّا متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة ، وأكل الرِّبَا (١) بعد البيِّنة ، وأكل مالِ البيِّم ظلمًا ، والتَّعرِّب (٢) بعد الهجرة ، ورَثْى المُحصَنَاتِ الغافلاتِ المؤمناتِ .

(١٦١٣) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا رأيتم المرَّ لا يستحيى مما قال : ولا ممَّا قبل له فاعلموا أنَّه لعنةٌ أو شركُ شيطانٍ .

( ١٦١٤) وعنه (ع) أنَّه قال لبعض أصحابه : ما فعل غريمك ؟ فقال : ذلك ابنُ الفاعلةِ ، فنظر إليه أبو عبد الله (ص) نظرًا شديدًا : فقال : جُعِلتُ فداك ، إنَّه مجوسى تكح أُختَه ، قال : أوليس ذلك فى دينهم النكاحُ ؟

(١٦١٥) وعنه (ع) أنَّه قال فى رجل قذف مُحصَنةً مسلمةً فقال: يُقام عليه الحدُّ ويكذب نفسه على رموس النَّاس، ويعلم الله منه التَّوبة، فإذا فعل ذلك وأشهد على نفسه وتاب قُبِلت شهادتُهُ.

(١٦١٦) وعنه (ع) أنَّه قال: في حدِّ القاذفِ ثمانونَ جلدة كما قال الله (تع) وجَلد الزَّاني أَشدٌ من جلدِ القاذف ، وجلد القاذف أَشدٌ من جلد الشارب:

<sup>(</sup>١) ط، د، س - الربا. ز، ي، ع، - الربي.

<sup>(</sup>٢) حش ى - تعرب الرجل بعد الهجرة أى صار أعرابياً ، من الضياء .

<sup>(</sup>٣) حشع – طينة الحبال مكان فى جهنم ويقال إنه صديد أهل النار ، حش ى – طينة الحبال الصديد الذى يخرج من فروج الزناة فى النار ، الحبال الفساد قال الله (تم) : ما زادوكم إلا خبالا (٢٠/٩) وفى الحديث . من أكل الربا أطعمه الله طينة الحبال يوم القيامة يعنى صديد أهل النار ، من ضياء العلوم .

وجلد الشَّارب أشدّ من جلد التَّعزير (١).

(١٦١٧) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنه قال : كان رجلٌ من هُذَيل يَسُبّ النَّبيّ (صلع) فبلغه ذلك فقال : من لِهَذَا ؟ فقام رجلان من الأَنصار ، فقالا : نحن ، يا رسول الله ، فركبا ناقتيهما وانطلقا حتى أتيا عرفة فسَألا عنه فإذَا هو قد ذهب يتلقّى غنمه ، فلحقاه بين أهله وبين غنمه ، فلم يسلم عليه ، فقال : من أنها وما أنها ؟ فقالا : باغيان (٢) ، غنمه ، فلان ابن فلان ؟ قال : نعم ، فوثبا (٣) عليه فضربا عنقه .

(١٦١٨) وعنه (ع) أنه قال : من سبّ النَّبي (صلع) فَلْبُقْتَلُ (٤) ولم يُسْتَتَبُ . وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) : من تناول النَّبيّ (٥) فَلْيَقْتُلُه الأَدنى فالأَدنى ، قبل له : أَن بُرفعَ إلى الوالى ؟ قال : نعم ، يفعل ذلك المسلمونَ إن أمنوا الوُلاة على أنفسهم. يعنى (ص) من وُلاة أهل الجور(١) ، وإن لم يؤمن عليهم تركوه ، فأما إذا كان إمامُ عدل لم يجب لأَحدٍ أَن يمضى أمرًا مثل هذا دونه (٧).

(١٦١٩) وعن على (ع) أنه كتب إلى رِفاعة : من تنقص نبيًا فلا تناظره .

(١٦٢٠) وعن جعفر بن محمد (ع) : أنه سُئل عن رجل تناول عليًّا ،

<sup>(</sup>١) حشى س التمزير الفرب دون الحد كالتأديب ، ومن الينبوع التعزير ما بين بضمة عشر سوطاً إلى تسمة وثلاثين سوطاً ، والتأديب ، ما بين ثلاثة إلى عشرة ، ومن مختصر الإيضاح : وقيل للصادق عليه السلام : ما حد التعزير ؟ قال : ما بين عشرة أسواط إلى العشرين .

<sup>(</sup> ۲ ) ز ، ع ـ يا غيين في الهامش وهو ضميف الرأى س – باغيان د – باغيان . ط – يا غيين ى – باغيين ( أي طالبين ) .

<sup>(</sup>٣) ط – نقبضاً .

<sup>(</sup> ٢ ) س . ي ـ ولاة البغي الذين لا يؤمن عليهم تركه ، ( أي ترك قتله ) .

 <sup>(</sup> ٧ ) ط ، د ، د ، ع -- دون الإمام ، من ، كى -- دونه .

فقال : إنه لحقيق أن لا يقيم بومًا (١١ ويُقتل مَن سبّ الإمام كما يُقتل من سبّ الأمام كما يُقتل من سبّ النّي (صلع).

(١٦٢١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال . مَنِ آفشَرَى على جماعة . يعنى بكلمة واحدة . فأتوا به مجتمعين إلى السلطان ، ضربه لهم حدًّا واحدًا . وإن أَدُوا به متفرقين ضربه لكل مَن يأتيه منهم به . من واحد أو جماعة عدًّا ، وإن قذف كلَّ واحد منهم على الانفراد حُدَّ له (٢) أَنُوا به مُجتمعين أو مفترقين .

(١٦٢٢) وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغى ولا يَصلُح للمسلم أن يقذف بوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسيًّا بما لم يطَّلع عليه منه ، وقال: أيسَر ما في هذا أن يكون كاذبًا .

(١٦٢٣) وعنه أنه قال : إذا قذف أهلُ الكتاب بعضُهم بعضًا حُدّ القاذفُ للمقذوف . يعنى إذا رفعه كان من أهل مِلَّته أو من غيرهم من المشركين ، وقال : تُقام الحُدودُ على أهل كلِّ دبن عما استحلُّوه (٣) .

(١٦٢٤) وعنه (ع) أنه قال : إذا قذف المسلم مشركةً ، وزوجُها مسلمٌ أو ابنُها ، أو قذف مشركاً وله ولدٌ مسلمٌ ، فقام المسلم يطلب الحدّ جُلِد القاذفُ حدَّ القَذْف .

وعنه (ع) أنه قال : إذا قَذَف المشركُ مسلمًا ضُرِب الحدَّ وحُلِق رأسُهُ ولحيتُهُ ، وطيف به على أهلِ ملَّتِهِ ونُكِل به ليكون عِظةً لغيره من المشركين .

(١٦٢٦) وعنه (ع) أنه قال : لا ينبغى قذفُ المملوكِ ، وقد جاءً فيه

<sup>(</sup>١) زيد في ط – واحدة . وفي ع – واحداً .

<sup>(</sup>٢) ش.ي – به .

رُ ٣ ) حَشْ ى - من مختصر الآثار - ومن قذف مشركاً فلا حد عليه إلا أن يكون للمشرك ولد مسلم فيقوم عليه بذلك فيحد خرمة الإسلام ولا ينهني أن يقذف مشركاً ولا غير مشرك .

تغليظً، وتشديدٌ . سَأَل رجلٌ من الأَنصار رسولَ الله (صلع) عن آمراً ق له قَدُفت مملوكةً لها . فقال رسولُ الله (صلع) : قُلْ لها فلتُصبِر لها نفسها وإلا أُقيدتُ منها يومَ القيامة . وقال جعفر بن محمد (ع) : ومَن قذف مملوكًا . يعنى لغيره . نُكِلَ به . فإن كانت أُمّ المملوك حرّةً ، جُلِدَ الحدّ . يعنى إذا قذفه بها . ومن قذف عبدَه فقد أَثِمَ . وينبغى له أن يَسأَنه أن يحلّلَه ويعفُو عنه .

(١٦٢٧) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : إذا قذف المملوكُ حُرَّا ضُرِب الحدَّ كاملاً . إنما هو حدُّ الحرِّ يوْخذ من ظهره .

(١٦٢٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : يُحَدُّ القاذفُ إِذَا قَذَفَ بِأَى لسان قَذَفَ به ، عن عربيُّ أَو عجميًّ .

(١٦٢٩) وعنه (ع) أنه سُئل عن (١) الرَّجُلَين يقذف كلَّ واحد منهما صاحبَه . قال : أَتَى إِلَى على (ع) برجلين قذف كلَّ واحد منهما صاحبَه فَدَرَأَ عنهما الحدَّ وعزَّرهما جميعًا .

(١٦٣٠) وعنه (ع) أنه قال: إذا قذف الرّجل آمرأتَه فَرفَعتْه (٢) ضُرِب الحدَّ إِلَّا أَن يدّعى الروْية أو ينتنى من (١٦ الحمل فيُلاَعَن فإن قال لها: يا زانيةُ أنا زَنَيتُ بك ، جُلد حدّ القاذف ، ولم يجب عليه حدّ الزّانى حتَّى يقرّ به أربع مرات أو تقومَ عليه فيه البيِّنةُ (٤).

<sup>(</sup>۱) س – فی ط، د،ع بی ز – عن .

<sup>(</sup> ٢ ) زد في د – إلى الوالي . ( ٣ ) س – عن .

<sup>(</sup> ٤ ) حشى ى – من مختصر المصنف : و إذا قال رجل لرجل : يا زانية ، فلا حد عليه ، فإن قال رجل لامرأة يا زانية ، فلا حد عليه ، فإن قال رجل لامرأة أجنبية يا زانية فقالت : نعم أنا زئيت بلك ، فلا حد على الرجل لإقرارها ، وتحد المرأة الرجل بقذفها إياه ، وإذا قال لامرأة : زئيت بثور أو حمار أو ما أشبه ذلك فلا حد عليه لاحباله الكلام ، وإن قال لها : زئيت بنفرة أو ثوب أو ناقة أو دراهم أو ما أشبه ذلك ، ازمه الحد ، لأن ذلك لا وجه له إلا أن يكون أجرًا على الزنا ، وإذا قال الرجل يا زان ، فقال آخر : صدقت فيا رميته به ، أو ما أشبه ذلك .

(١٦٣١) وعن على أنه قال : إذا قال الرّجلُ لاّمرأتهِ : لم أجدك عَذْرَاء ، فلا حد عليه لأَن المُذْرَّة تذهب من غير الوطْء . قال جعفر بن محمد (ع) : ويؤدَّب ، يعنى إذا كان الأَمرُ على خلاف ما قال . أو أَرَادَ به الشَّم والتعريض. مثل أَن يكون ذلك في شرَّ جري بينهما أَو مراجعةِ كلام كان فيه تعريضٌ .

(١٦٣٢) وعن على وأبي عبد الله (ص) أنَّهما قالا : مَن قذف المُلاعَنةَ أَو ابنها جُلِد حدَّ القاذفِ .

(ص) أنَّهما قالا : إذا عَفَا المقذوف عن المقذوف عن على وأبى جعفر (ص) أنَّهما قالا : إذا عَفَا المقذوف عن القاذف قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه ، ولم يكن له الرجوع عليه ، فإن رفعه إلى السلطان لم يجز عَفْوُه .

(١٦٣٤) وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن الرَّجل يقذف الطُّفل أو الطِّفلة أو المجنون ؛ فقال : لاحدَّ لمن لاحدَّ عليه ، ولكن القاذف آثمَّ ، وأقلَ ما فى ذلك أن يكون قد كَذَب (١) .

(١٦٣٥) وعن على (ع) أنه قال: يُحَدُّ الولدُ إذا قذف والده، ولا يُحَدُّ الولدُ إذا قذف الولدَ .

(١٦٣٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن الرَّجل يقول للرجل: يا لُوطي ، قال: إن كان قال لم أُرِد قدفَه بذلك ، لم يكن عليه حدُّ لأَنه إنما نَسَبه إلى لوط و وإن قال: إنَّك تعمل عملَ قوم لوط ضُرِب الحدُّ.

(١٦٣٧) وعن على (ع) أنه قال : في الرَّجل يقذف الرَّجلَ بالأُبنَةِ (٢)

ر ١ ) حش ى – من نحتصر الآثار : وإذا قذف الطفل أو المجنون ، فلا شيء عليهما ويؤدب الطفل لأن لا يشجراً على القذف .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى - الأبنة النهمة بالفاحشة أى باللواطة .

فيقول له: يا منكوحُ أو يا معفوجُ (١) ، قال: عليه الحدُّ.

( ١٦٣٨ ) وعنه (ع): مَن أَتَى حدًّا فقُذِف (٢١ بغيره ، فعلى قاذفِه الحدّ .

( ١٦٣٩) وعنه (ع) أنه قال : مَن قذف مَيْتَةً (١) فقام المقذوف بها مِن أَوليا بها على القاذف ضُرِب له الحد .

( ١٦٤٠) وعنه (ع) أنه قال : من نَفَى رجلاً عن أبيه . ضُرِب حدَّ القاذف ، وإن نَفَاه من نسبِ قبيلته أُدَّب .

( ١٦٤١) وعنه (ع) أنه قال : في الرّجلِ يَسُبُّ الرجلَ أو يُعرِّض به القذف مثل أن يقول له : يا خِنزير أو يا حِمار أو يافاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبكه هذا ، أو يقول في التعريض احتلمت بأمَّك أو بأُختك أو ما أشبه هذا ، فني هذا كله الأدب ولإ يبلغ به الحدّ .

### فصل اء

## ذكر الحدِّ في شرب المسكر(٤)

(١٦٤٢) قد ذكرنا فيا تقدّم في كتاب الأشربة تحريم الخمر والمُسكِر والتغليظ. في شربهما . رُوِينا عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنّهم قالوا : الحدُّ في الخمرِ في القليل والكثير منه ، وفي

<sup>( )</sup> حش ي - أي كناية عن الحماع ، حش ع - العفج عمل قوم لوط .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى -- من أتى حداً أى يعمل عملا وجب به الحد .

<sup>(</sup>٣) د - بميتة ، حش ى - أو غائبة من مختصر الآثار .

<sup>( ؛ )</sup> ط، د ، ع ، ى – ذكر الحد في الحمر والسكر .

السَّكَرِ (١) من الأَشربةِ المُسكِرةِ سَوَاءٌ ، ثمانونَ جلدةً . فإذا حُدَّ ثم عاد ثلاثَ مرّاتٍ كلّ ذلك يُحَدّ فيه قُتِل . ويُضرَب شاربُ المُسكِر إذا شربه ، وإن لم يسكَر منه ، ضربًا وجيعًا .

(١٦٤٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أَنَّه قال : حدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقُراً فلا يَقْرأُ ، وأَن لا يعرفَ ثوبَه من ثوبِ غيره .

(١٦٤٤) وعن على (ص) أنّه أتى بالنّجاشى الشّاعر ، وقد شرب الخمرَ فى شهرِ رَمضانَ فجَلَده ثمانينَ جلدةً . ثمّ حبسه ثمّ أخرجه من غد فضربه تسعةً وثلاثينَ سوطاً ، فقال : ما هذه العِلاَوَةُ (٢) يا أمير المؤمنين قال : لِتَجَرُّنْكُ على الله وإفطارك فى شهر رمضانَ .

( ١٦٤٥) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : من شرب الخمر وهو لا يعلم أنَّها محرّمةٌ وثبت ذلك ، لم يُحَدُّ .

(١٦٤٦) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن أَقرَّ بشرب الخمر أَو بالمُسكِر ضُرِبَ الحدُّ ، قال : قال رسول الله (صلع) : من أقرَّ على نفسه بشرب الخمر ثمَّ جَحَد فا جلِدوه .

(١٦٤٧) وعن على (ع) أنَّه قال : يُضرَب الحُرُّ والعبدُ في الخمر والسَّكَرِ من النَّبيد ثمانين جلدةً ، وكذلك يضرَب اليهوديُّ والنصرانيُّ إذا أظهَرَا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنَّما ذلك لهم في بيوتهم ، فإذا أظهَروه ضُربوا الحدَّ عليه (٣)!

<sup>(</sup>۱) حش ی – ای اللی یسکر .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى -- العلاوة الزيادة . حش ى -- العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر . أو علقه عليه نحو الشفا والشفود .

<sup>(</sup>٣) حش ى - وإنما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئاً بحرم في دين الإسلام .

## نصل |ه|

#### ذكر القضايا في الحدود

(١٦٤٨) رُوينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أَنَّ رجلًا رُفِعَ إليه وذُكِر له أنَّه سرق دِرعًا (١) وشهد عليه الشُّهود فجعل الرَّجل يَنشُد عليًّا (ص) في البيّنة ويقول: والله (٢) لَوْ جِيءَ بي إلى رسول الله (صلع) ما قطع يدى أبدًا ، قال على : ولِمَ ذلك ؟ قال : يُخبره ربُّه عزَّ وجلَّ أنَّى برى من فتَنْفَعنى برَاء قى ، فلما رأى على (ص) مُنَاشَدَتَه دَعَا الشَّاهدين فناشدهما وقال : إِنَّ التَّوبةَ قريبٌ فاتَّقِيا الله ولا تقطعًا بدَ الرجل ظلمًا فلم ينكلا ، فقال : بِمسِكُ أَحدُكما يدَه ويَقطَع الآخرُ ، فلمَّا قال ذلك دخلا في غِمار ٣٠) النَّاس فهربا من بين يديه ، يعنى ولم يتمَّا الشُّهادة ولم يثبتا ، فقال عليه السلام: من يدلني على الشاهدين الكاذبين أنكُلُ بهما (1).

(١٦٤٩) رُوينا عن رسول الله(٥) (صلع) أنه قال : ادْرَعُوا الحدودَ بالشَّبهاتِ وأَقِيلُوا الكِرام (٦) عَثَراتِهم إِلاَّ في حدٌّ من حدود الله .

(١٦٥٠) وعنه (صلع) أنه قال : إذا كان في الحدّ لعلُّ وعسى فالحدّ معطّل .

(١٦٥١) وعن على (ع) أنه أُرتِيَ بامرأةٍ وُجِدت مع رجل يفجر بها ،

<sup>(</sup>١) س - ذرعاً . ز ، ع ، ط ، د ، ي - درعاً .

<sup>(</sup>۲) ی حذ «والله» .

<sup>(</sup>٣) حش ی – غمار الناس جماعتهم . (٤) ز ، ی ، ع ، د – انکلهما ، ط ، س ، أنکل (کا ف س) سمما .

<sup>(</sup> ه ) س -- وعنه عن رسول الله .

<sup>(</sup>٦) س ، د ، ع - الكرام . ي ، ط ، ز ، - كرامكم .

فقالت : يا أمير المؤمنين والله ما طاوعتُه ولكنَّه استكرهني فدَرَأ عنها الحدّ . قال جعفر بن محمد (ع) ولو سُئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدُّق ، وقد والله فعله أمير المومنين .

(١٦٥٢) وعن على (ع) أنه قال : لاكفالة في حدٍّ ، ولا شهادة على شهادة في حدٍّ .

(١٦٥٣) رُويينا عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الأَيمان في الحدود .

(١٦٥٤) وعن على (ع) أنَّ رجلًا ادَّعى على رجلٍ عنده أنه قذفه ، ولم يجئ ببيّنةٍ وقال : استحلفه لى ، يا أمير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حدًّ .

أنه قال : مَن أَقرَّ بحدُّ على تخويفٍ أَو حبسٍ أَو ضربِ لم يجز ذلك عليه ولا يُحدُّ .

(١٦٥٦) وعنه (ع) أنه قضَى فى رجل اعترف على نفسه بحدٌ ولم يُسمّه ، فأَمَر أن يضرب (١) حتَّى يستَكِفَّ ضاربَه ، فلمَّا بلغ ثمانين ، قال : حسبك ، فقال : خَلُّوه .

(١٦٥٧) وعنه (ع) أنَّه قال : مَن أُقيم عليه الحدَّ فمات فلا ديةَ فيه ولا قَوْدَ .

(١٦٥٨) وعنه (ع) أنَّ رجلًا رُفِع إليه قد أصاب حدًّا وجب عليه القتل ، فأقام عليه الحدَّ فقتله . قال أبو جعفر (ع) : وكذلك لَو المتعتْ عليه حدود كثيرةً فيها القتل لكان يَبْدَأُ (٢) بالحدود التي دون القتل ، ثم يُقتَل .

(١٦٥٩) وعن على (ع) وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا : الحدُّ

<sup>(</sup>١) ع - يضرب بإقراره .

<sup>(</sup>٢) د - يبتدئ .

لا يورث ، يعنيان (صلع) بذلك. الحَدُّ يجب للرَّجل فلايطلبه حتَّى يموت . أنه ليس لورثته أن يطلبوه .

(١٦٦٠) وعن على (ع) أنه قال لم يكن يحبس أحدًا بعد إقامة المحدود عليه إلّا السَّارقَ فى الثالثة بعد أن (١) تُقطَع يدُهُ ورجلُه ، وسنذكر هذا فى موضعه إن شاء الله تعالى .

المرآة (٢) الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن تَرْمِي المرآة (٢) الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن تَرْمِي الرجل المسلم البريء ، قال على : (ع) وإذا قالت زَنَى بى فلان ، فعليها حد القاذف .

(١٦٦٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : ليس للرَّجل أن يقيمَ الحدَّ على عبده ولا أمتِه دون السُّلطان .

الحديث عن أحدِهما أنّه قال في الرّجل يبيع امرأته قال: تُقطَعُ يدُه ، فإن كان الذي اشتراها عَلِم بأنها حرّة فوطئها رُجِم إن كان محصَنًا أوضُرِب الحدّ إن ليكن محصَنًا ، وتُرْجَم هي إذا طَاوَعَتْهُ .

ُ (١٦٦٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : من زَنَى فى شهر رمضانَ ضُرِب الحدُّ ونُكِل به لإِفطاره فيه ، كما فعل على (ع) بالنجاشى ، فإن فعل ذلك ثلاث مرَّاتٍ قُتِل .

وعن أبى جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال : مَن قذف رجلًا فضرب الحدُّ ، ثمَّ قال له : ما كنتُ قلتُ فيكَ إلاَّ حقًّا ، لم يجب عليه حدُّ ثانِ وإن عاد فقذفه ضُرِب الحدُّ .

<sup>(</sup>١) ط، د - بعدما . (٢) ى، ز، حذ « المرأة يه .

#### (11)

## كتاب السراق والمحاربين

## نصل ۱

## ذكر الحكم في السُّرُّاق(١)

(١٦٦٦) قال الله عز وجل (٢): وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِينَهُمَا ، الآية. رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائِهِ أَنَّ رسول الله (صلع) قال: رأيتُ في النَّار صاحبَ العَبَاءَةِ (٢) التي غَلَّها ، ورأيت في النَّار صاحبَ المِحْجَن (١) الله عَبَر الله عنه المعاجَّ بِمحجنِهِ ، ورأيت في النَّار صاحبة المِحْجَن (١) الله مُعْبِلةً ومُدْبِرةً ، وكانت أوثقتُها فلم تكن تطعهما ولم تُرسِلها ، فتأكل من خِشَاش (٥) الأرض .

(١٦٦٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : لا يسرِق السَّارقُ حين يسرق وهو مؤمن .

(١٦٦٨) وعنه أنه قال : من أَخذ لِصَّا يسرِق متاعَه فعَفَا عنه فلا بأُس ، وإن رفعه إلى السَّلطان قَطَعَه وإن عَفَا عنه أُو قال : قد وهَبْتُ له ما سرَق بعد أن رفعه (٦) إلى السَّلطان لم يجز (٧) ذلك ويُقطَع .

<sup>(</sup>١) س - ذكر السراق والمحاربين . (٢) ٥/٣٨

<sup>(</sup>٣) حَسْ س ، ى ـ العباءة ضَّرب من الأكسية مخطط ، وهي العباية بالياء أيضاً ، من الضياء.

<sup>( ؛ )</sup> س – المحجن ( بفتح م ، غ ) . حش س ، ى – المحجن خشبة فى طرفها انعقاف وهى كالصولحان ، والصولحان يضرب به الكرة .

<sup>(</sup>ه) س، ط، د - حشاس، ع، ز،ی - خشاش.

<sup>(</sup>٦) س،ع – پرفته, ی، ط، ز، د، – رفته,

<sup>(</sup>٧) ز ، ى – لم يجب .

(١٦٦٩) وعن على (ص) أنه أتى برجل اتّهم بسَرقة أظنّه خاف عليه أن يكون إذا سَمَّله تَهَيَّب بِسُوَّاله (١) فَأَقرَّ (٢) بمَّا لَم يفعل ، فقّال له على (ص) أَسَرَقتَ ؟ قُلْ : لا ، إن شئت ، فقال : لا ، ولم تكن عليه بيِّنة فخَلًى سبيله .

( ١٦٧٠) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنَّهما قالا: أدنَى ما يُقطَع فيه السَّارق خُمُسُ دينار (٣).

(١٦٧١) وعن على وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : تُقطَع يدُ السَّارقِ من أصل الأصابع الأربع ، وتُدَع له الرَّاحةُ يعنى راحةَ الكَفِّ ، والإبهامُ ، وتُقطَع الرِّجلُ من الكعبِ ، وتُدَع له العقبُ يمشى عليها ، فيكون القطع من نصف القدم .

(۱۹۷۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : تُقطَع اليدُ اليمني من السَّارق ، وقال : قَرَأَ على (ع) : السَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (ع) . قال أبو عبد الله : فإن كان (٥) أَشَلَّ اليُمني أو اليُسرى قُطِعَت يُمنَى (١) عَلَى أَى حال كانت .

(١٦٧٣) وعن على (ع) أنه أمر بسارق أن تُقطَع عينُه ، فقداً مشالَه فقطعوها ، وظنُّوها عينَه ، ثمّ علموا بعد ذلك فرفعوه إلى على (ع) ، فقال : دَعُوه فلستُ بقاطع عينِهِ ، وقد قُطِعَتْ شِهاله (٧) .

<sup>(</sup>١) ز – سواله .

<sup>(ُ</sup>۲) ط، د، ز -- نيئر .

<sup>(</sup>٣) د – خبس ودنائير أو ما قيمته خبس دينار .

<sup>.</sup> WA/o (t)

<sup>(</sup> ه ) ی – فإن أشل .

 <sup>(</sup>٦) ى - يمناه .
 (٧) حش ى - من مختصر الآثار : وان أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمني ،
 اكتنى بذلك ولم يقطع غيره .

(١٦٧٤) وعنه (ع) أنه أتي بسارقٍ فقطع يدَه اليمنى ، ثم أتي به مرَّةً أخرى وقد سَرَق فقطع رجلَه اليُسرَى ، وقال : إنِّى لَأَستَحْيِي من الله (تع) أن لَا أَدَعَ له يدًا يأكل بها ، ويستنجى بها ، وقال : لم يزد رسول الله (صلع) على قطع يد ورجل ، وكان على (ع) إذا أتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يد ورجل أن في المرَّتين خَلَده في السجن وأنفق عليه من في السلمين ، فإن سرق في السجن قَتَله .

(١٦٧٥) وعنه (ع) أنه كان إذا قطع السَّارق حَسَمه بالنَّار لِثَلاَّ يَنزِفَ دمه فيموت .

(١٦٧٦) وعنه (ع) أنه قال : مَن قُطِعت يدُهُ أَو رجلُهُ على سَرقَةٍ فمات فلا دية له والحقّ قتله .

(١٦٧٧) وعن أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهما قالا : إذا أُخِذَ السَّارَقُ قُطِع، فإن وُجِد ما سَرَق فى يديه قائمًا أُخِذ منه ورُدَّ على أَهله، فإن كان قد أَتلَفه نُظِر قيمتُهُ وضَمَّنه فى ماله (١).

(۱۹۷۸) وعن على (ص) أنه أمر بقطع سُرَّاقِ فلمّا قُطِعُوا أمر بحسنيهم فحُسِمُوا ، ثم قال (٢) : يا قَنْبَرُ خُذهم إليك فَدَاوِ كُلُومَهم وَأَحسِنِ القيامَ عليهم ، فإذا بَرِتُوا فأَعْلِمْنى ، فلمّا بَرِثُوا أَتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد بَرِئَتْ جِراجُهم ، فقال : إذهَب فاكُس كلَّ واحد منهم ثوبَين وَأْتِنى بهم ، ففعل وأتاه بهم كأنهم قومٌ مُحرِمُون قد أَنْتزَرَ كُلُّ واحد منهم بثوب وارتَدَى بآخر ، فَمَثَلُوا (٢) بين يدَيه فأقبل على الأرض ينكُتُها بأُصبُعِه مَلِيًّا ، وارتَدَى بآخر ، فَمَثَلُوا (٢) بين يدَيه فأقبل على الأرض ينكُتُها بأُصبُعِه مَلِيًّا ،

<sup>(</sup>۱) ز ، ی — و إن كان أتلفه ضمنه فی ماله ، حش ی -- وينبغی أن يوعظ السارق بعد القطع ، فقد روی عن على (ع) الحديث ، من مختصر الآثار .

<sup>(</sup> ٢ ) د ، س – ثم قال لقنبر : يا قنبر إلخ . ( ٣ ) حش ى – المثول الانتصاب يقال مثل بين يديه قائماً .

ثم رفع رأسه فقال : أكشِفُوا أَيْدِيكُم فكَشَفوها ، فقال : ارفَعُوها إلى السَّاء ، ثم قولوا : اللَّهُم إنَّ عليًا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللَّهُم (١) عَلَى كتابك وعلى سنَّة نبيّل ، ثم قال لهم : يا هُولاء ، إنَّ أَيديكم سبقَتكم إلى النَّار ، فإن أَنت تُبتم (١) انتزَعْتم أَيديكم من النَّار وإلَّا لَحِقتُم ما .

(١٦٧٩) وعنه (ع) أَنه كان إِذا قَطَع السَّارِقَ وبَرِيٍّ نَفَاه من الكوفة إلى بلدِ آخر .

### فصل ۲

### ذكر ما يجب عليه القطع ومن يدرأ عنه

( ۱۹۸۰) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع) أنه قال : لا قَطْعُ على مختلِس (٣) ، ولا قطع على ضيف يعنى إذا سَرَق من مالِ مَن أضافه وهو ضيفٌ عنده .

( ١٦٨١) وعنه (ع) أنه قال : لا قَطْعَ على أَجيرك (١) ولا على مَن أَدخلتَه بيتَك إذا سَرَق منه ، يعنى في حين إدخالِك إِيَّاهُ ، . قال (٥) جعفر ابن محمد أنه قال : مَن أَدخلتَه بيتك فهو مؤتمن ، إذا سرق لم يُقطَع ، ولكنَّه يُضَمَّن ما سَرَق .

(١٦٨٢) وعن على (ع)(٦) أنه قال : إذا سرَقَ العبدُ من مال مولاه

<sup>(</sup>١) زحد «اللهم».

<sup>(</sup>٢) ز ـ فإن تبتم .

<sup>(</sup>٣) حش ي - أختلس الشيء إذا اختطفه ، انظر ١٦٨٦ ، ١٦٩٠ .

<sup>( ؛ )</sup> س - أجير . د، ى ، ز ، ع ، ط - أجيرك .

<sup>(</sup> ه ) س – وعن .

<sup>(</sup>٦) ي ، ز ، ــ وعنه ، س ، ط ، د ــ وعن على ص .

لم يُقطَع ، وإذا سرق من مال غيره (١) يُقطَع (٢) .

(١٦٨٣) وعنه (ع) أنه قال : عَبيد الإِمارَة إِذَا سَرَقُوا من مال الإِمارَة لِمَارَة لِمَارَة للإِمارَة للإِمارَة للإِمارَة المِمارَة (٣) قُطِعُوا .

( ١٦٨٤) وعنه (ع) أنه جمع أهل الكوفة لِيُقسِّم متاعًا اجتمع عنده ، فقام رجلٌ منهم فاشتمل على (ع) فقال : ليس عليه قطعٌ لأنه شريكٌ في المتاع فليس بسارقٍ ، ولكنَّه خائنٌ .

(١٦٨٥) وعنه (ع) أنه قال : إذا سَرَقُ الرَّجلُ من مالِ ابنِه . أو الإبنُ من مال أبيه . أو المرأتِه ، الإبنُ من مال أبيه . أو المرأتُه من مال أخيهِ ، فلا قَطْعَ على واحد منهم .

(١٦٨٦) وعنه (ع) أنه قال في المختلِس : لا يُقطَع ولكنَّه يُضرَب ويُسْجَن ولا قطع على مَنِ آوُتُمِنَ (١٦ على شيءِ فخان فيه ، ولا قطع في الغُلُول (٧).

(١٦٨٧) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إِدْرَنجُوا الْحِدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

(١٦٨٨) وعن على (ص) أنه أنى برجل ومعه بَزُّ زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة ، فقال الذى في يده البز : إنَّما أخذتُه أَمْزَحُ معه ، فَخَلَّ فقال لصاحب البز : أكنت تعرفه يعنى الرَّجل ؟ قال : نعم ، فَخَلَّ سبيلَه (^) وقال : لا قطع عليه .

 <sup>(</sup>١) س – من مال غير مولاه .

<sup>(</sup>٢) ي ، ز ، ع - قطع .

<sup>(</sup>٣) ي، د - من مال غيره .

<sup>(</sup> ٤ ) حش ي - أي أحاط .

<sup>(</sup> ه ) حش ی – المغفر ما يلبس تحت القلنسوة ، وهو زدد ينسج من الدروع .

<sup>(</sup>٦) س ، ي ، - أوتمن . د ، ز ، ط ، ع - ايتمن .

<sup>(</sup>٧) حش ى - مال النيء .

<sup>(</sup> ٨ ) د ــ قال ــ فخل سبيله ولا قطع عليه .

( ١٦٨٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه أُتِيَ برجل ومعه كارَةٌ من ثيابٍ لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ، ولم يقرَّ بالسَّرقة ولم تقم عليه بَيِّنةٌ ، قال : لا قطع عليه .

( ١٦٩٠) وعنه (ص) أنه: لا يُقطَع الطَّرَّارُ (١) وهو الَّذي يَقطع النَّفْقَةَ مِن كُمِّ الرَّجلِ أَو ثوبِهِ ولا المختلس ، وهو الَّذي يختطف الشَّيء ولكن يضربان ضربًا شديدًا ويحبسان .

(١٦٩١) وعن على (ص) أنه أيّ بلصِّ نَقَبَ بيتًا فعاجلوه وأخذوه . فقال : عَجِلتم عليه . وضربه وقال : لا يُقطَع مَن نَقَب بيتًا ولا من كسر قُفلًا ، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتَّى يُخرجَه من الحِرزِ ، واكن يُضرَب ضربًا وجيعًا . ويُحْبَس ويُغرَّم ما أفسده ، قيل لأبي عبد الله (ع) : وإن وُجِد السَّارِقُ في الدّار وقد أخذ المتاع وأخرجه من البيت ، أعليه قطع ؟ قال : لا ، حتَّى يُخرجَه مِن حِرزِ الدّار .

(١٦٩٢) وعن على (ص) أنَّه أُتِيَ بمجنونٍ سرق فـأرسله وقال : لا قطعَ على مجنون .

(١٦٩٣) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يُقطَع السّارق في عام سنةٍ (٢) يعنى مَجَاعَةً .

( ١٦٩٤) وعنه (ع) أنَّه قال : سمعت (٣) رسول الله (صلع) يقول : لا قطع على من سَرَق الحجارة غير الجوهر . وقال جعفربن محمد (ع) يعنى الرُّخَامَ وأشباهَه (٤) .

<sup>(</sup>۱) حش ی ، س – الطر الشق والفطع .

<sup>(</sup> ٢ ) ى – فى عام قحطة .

<sup>(</sup>٣) س – قال . وكذا في سائر النسخ .

<sup>( ؛ )</sup> حش ى – قال فى اختصار الآثار ، ولا قطع فى شىء من الحجارة ، غير الحوهر .

(١٦٩٥) وعن على (ع) أَنَّ رسول الله (صلع) قال : من سرق غنما من المرتق لم يُقطَع ، ويُعَزَّرُ ويضمَّنُ ما سرق وأَفسد .

(١٦٩٦) وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : لا قطع فى المَّمَوِ ١٦٩٦) وعن على (ص) أن رسول الله (صلع) قال : لا قطع فى المُمَوِ والكَثْر والكَثْر الجُمَّار (٢) . وقال يعزَّرُ من سرق ذلك ويُغرَّم القيمة .

(١٦٩٧) وعن على (ص) لا قطعَ في طعام [٣].

(١٦٩٨) وعنه (ع) أنَّه قال : كلُّ موضع يُلخَلُ فيه بغير إذن فما سُرِق منه فلا قَطْعَ فيه ؟ كالمساجد وَالخانات والحَمَّامات والأَرجاء (٤) وما أَشبهها .

(١٦٩٩) وعنه (ع) أنَّه رُفِع إليه رجلٌ سَرَق نعامةً قيمتها مائةُ درهم ، ورجلٌ سرق حمامةً ، فقال : لا قطعَ في طيرِ ولا في شيء من الرَّيش .

(١٧٠٠) وعنه (ع) أنَّه قال : لا يُقطَع مَن سرق الزَّرعَ ولا الغنَّم من المرَّى حتَّى يحويها الحِرزُ ، ولا من سرق فاكهةً ، ولا من سرق شجرًا ولَا نخلًا ، ولا قطعَ على من سرق إبلًا ساممةً حتَّى يُوارِيها الجِدارُ (٥) .

(۱۷۰۱) وعنه (ع) أن رجلًا أتاه ، فقال : إنّى سرقت فانتهره ، فقال : إنّى سرقت فانتهره ، فقال : أتَشهَدُ (٦) على نفسك مرّتين ؟ فقطعه .

<sup>(</sup>۱) حش ی – إنما سمی ثمراً ما كان فی شجرة ، فإذا قطف سمی كل شیء باسمه ومن سرقه بعد ذلك و بعد أن يحرز قطع إذا بلغت قيمته ما يجب فيه القطع وهو خمس دينار فما فوقه ، من ذات البيان .

<sup>(</sup>٢) حش ى – الجمار شحم النخل الذي في جوفه ، من ضياء العلوم .

<sup>(</sup>٣) س ، ز ، د ، ى ، ع ، ط – لا قطع فى طعام يمى المطبوخ .

 <sup>(</sup> ٤ ) حش ى – نواحى البئر .

<sup>(</sup>ه) ي - الحرز.

<sup>(</sup>۱) ز، د، ع، ط. س، ی – تشهد.

(١٧٠٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : من أقرّ بالسَّرقة ثم جَحَد قُطِع ، ولم يُلتفَت إلى إنكاره .

(۱۷۰۳) وعنه (ع) أنَّه قال : من سرق شيئًا ثمَّ تنَحَّى فلم يُقدَر عليه حتى سرق مرَّةً أُخرَى فأُخِذ ، قال : تُقطع يدهُ ويضمَّن ما أتلَف.

( ١٧٠٤) وعن على (ص) أنَّه قال : من عُرِفت فى يده سرقةٌ فقال : السّرقةُ من السّرقةُ من السّرقةُ من يُقطَع ، وتوْخَذُ السَّرقةُ من يده إذا قامتِ ٱلبيّنةُ لمدّعيها عليه .

(١٧٠٥) وعن على (ع)(١) أنَّه أُوتِيَ بغلام سَرَق فَحَكَّ بطون أَنْمُلَتَيْه الإِبهام والمُسَبِّحةِ حتَّى أَدْماهما ، وقال : لَئِن عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهُمَا وقال : أَمَا إِنَّه ما عَمِل به أَحدُّ بعد رسول الله (صلع) غيرى ، وقال : الغلامُ لا يجب عليه الحدُّ حتى يحتلم وتسطع رائحة (٢) إبطَيْه .

وقد جاء عنه (ع) أنّه قطع من أنامِله ويقع اسم القطع على الحَكّ ، وليس هذا بِحدِّ (٣) وإنّما هو أدب ، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب الحدّ فيه على الكبير أن يوّدب (٤) ، وفي حَكّه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظً مع الأدب ، وإيهام (٩) أنّه إن عاد قُطِعت يدُه ، ويكون قد أضمر عليه السلام بقوله : إن عُدْت لأقطعنها ، يعنى إن عُدْت بعد أن تَبْلُغ ، فأجمل ذلك الوعيد له ، وأبهمه تغليظًا عليه وتشديدًا لئلًا يعود ، وليس فى هذا ومثله من الأدب شيءٌ محدود .

<sup>(</sup>١) ى - وعنه (جعفر بن محمدع).

<sup>(</sup>۲) س، ز، - ریع ط، ی، د، ع، - رائحة .

<sup>(</sup>٣) ى - وليس بحد .

<sup>( ؛ )</sup> ط – يؤدى .

<sup>(</sup>ه) ي - إيهام له .

(١٧٠٦) وعنه (ع) أنَّه قطع نبَّاشًا نَبَش قبرًا وأخرج كفن الميِّت منه. (١٧٠٧) وعنه أنَّه قال (ع): تُقطَع يدُ النَّبَّاش إذا كان معتادًا لذلك، وقال جعفر بن محمد (ع) : لا تُقطَع يدُ النَّباش إِلَّا أَن يوْخَذَ وقد نبش مِرارًا ويعاقب في كل مرّةِ عقوبةً موجعةً ويُنكَلُ (١) ويُحبَس.

(١٧٠٨) وعن على (ص)(٢) أَنَّه قضى فى رجل سرق ناقةً فنَتَجَتُ عنده أن يردُّها ونيتَاجَها .

(١٧٠٩) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا اشترك النَّفر في السرقة قُطِعوا جميعاً (٣).

### فصل ۲

#### ذكر أحكام المحارسن

(١٧١٠) قال الله (ع ج) (٤) : إِنَّمَا جَزَاءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ۚ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ - الآية ، وقد تقدّم في غير موضع من هذا الكتاب أنَّ كلِّ ما في القرآن «أوْ - أوْ » فصاحبه بالخيار .

(١٧١١) رُوينا عنجعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنَّ عليًّا (ص)(٥٠) قال : قدم على رسول الله (صلع) قومٌ من بني ضَبَّةَ (٦) مَرْضَى ؛ فقال لهم رسولُ الله (صلع) : أقيموا عندى ، فإذا بَرِدْتُم بَعَثْتُكُم فى سَرِيَّةٍ فاستَوخَمُوا

 <sup>(</sup>١) ط، ز، د، ع، ينكل به، س، ى ـ يتكل.

<sup>(</sup>٢) س ، ز ، د ، ع . ى ، ع – وعنه صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>٣) حَسْ ى - قال في مختصر المصنف : وإذا اشترك الجماعة في السرقة وبلغ نصيب كل واحد منهم حد القطع فقطعوا جميهاً . ( 2) ه/٣٣ .

<sup>(</sup> ه ) عن على ( ص ) أنه قال :

<sup>(</sup> ٦ ) وهو « ضبة بن أدعم تميم بن مر » من القاموس ، د - ضبية -

المدينة فأخرجهم إلى إبل الصّدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوُون بها ، فلمّا بَرِثوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم ، فبلغ ذلك النّبيّ (صلع) فأرسلني (۱) في ظليهم ، فلَحِقتُ بهم قريبًا من أرض اليمن وهم في واد قد وَلَجُوا(۱) فيه ليس يقدرون على الخروج منه ، فأخذتُهم وجثتُ بهم (۱) إلى رسول الله (صلع) فَتلا عليهم على الخروج منه ، فأخذتُهم وجثتُ بهم (۱) إلى رسول الله (صلع) فَتلا عليهم هذه الآية (١) : إنّما جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا إلى آخر الآية ، ثم قال : القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف . فسادًا إلى آخر الآية ، ثم قال : القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف . (١٧١٢) قال جعفر بن محمد (ع) وأمر المحارِب وهو الذي يقطع الطريق ويسلُب الناسَ ويُغيرُ على أموالهم ومَن كان في مثل هذه الحال ، فالأَمر فيه إلى الإمام ، فإن شاء قَتَل وإن شاء صَلَب وإن شاء قطع وإن شاء فائمَى ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه .

(۱۷۱۳) وعن على (ص) أنّه أنّى بمحارب فأمر بصلبه حيّا وجعل خَشَبَةً قائمةً مما يلى الخشَبة ووجهه ممّا يلى الناس مستقبل القبلة ، فلمّا مات تركه ثلاثة أيّام ثمّ أمر به فأنزل فصلًى عليه ودفِن ، وقد ذُكِر (٥) في ما مضى كيفية القطع وحدّه .

(١٧١٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن نَفْى المحارب فقال : يُنفَى من مصر إلى مصر ، إنَّ عليًّا (ص) نَفَى رجلين من الكوفة إلى غيرها . وعن على (ص) أنه قال : إذا قتل المحاربُ فأَمْره إلى الإمام ، فإن عفا ولَّ الدَّم إنما يأخذه الإمامُ بجرمه .

<sup>(</sup>۱) س، د، ط، – أرسلني – ز، ي، ع، بعثني.

<sup>(</sup>۲) د – دخلوا فبه .

<sup>(</sup>٣) ذ – جئتهم .

<sup>· .</sup> ٣٣/ · ( t )

<sup>(</sup>ه) س ، ی - ذکرنا .

(١٧١٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : مَن قُتِل دُون مالهِ فهو شهيدً ، قال أبو جعفر : وإن ترك له المال فلا شيء عليه ، وليس قِتاله إيَّاه بلازم له وصيانة نفسه أحب إلى إذا خاف القتل ، وإن قاتل ، فقتل دون ماله فهو شهيد كما قال رسول الله (صلع).

### كتاب الردة والبدعة

### نصل 🛭

#### ذكر أحكام المرتد

(۱۷۱٦) قال الله (ع ج) : (۱) وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ الآية ، وقال تبارك اسمه (۱) : كَيْفَ يَمْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم الآية ، وقال جلَّ ثناؤه (۱) : ومَنْ يَرْتَلِدْ مِنْكُمْ (۱) عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرُ الآية (۱). وقد رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليًا (ع) كان لا يزيد المرتدَّ على تركه ثلاثة أيام يَسْتَتِيبه ، فإذا كان اليومُ الرابعُ قتله من غير أن يستتاب ثم يقرأ (۱) : إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُواكُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِر لَهُمْ الآية ، ومعنى الارتداد الرّجوع وإنَّما يقع اسمُ المرتدَّ على من خرج من شيء أمَّ رجع إليه ، فيقال ارتدّ أي رجع إلى ما خرج منه ، وهذا كالمشرك يكون على دينه ثمَّ يُسلِم ثمّ يرتدّ إلى الدّين الّذِي (۷) كان عليه ، وهوالذي يستتاب على دينه ثمَّ يُسلِم ثمّ يرتدّ إلى الدّين الَّذِي (۷) كان عليه ، وهوالذي يستتاب على دينه ثمَّ يُسلِم ثمّ يرتدّ إلى الدّين الَّذِي وَالله عليه ، وهوالذي يستتاب .

<sup>. 10/44 (1)</sup> 

<sup>. 71/4 (1)</sup> 

<sup>. 117/7 (4)</sup> 

<sup>(؛)</sup> حش ى - من مختصر المصنف : وسواء كان حراً أو عبداً أو شيخاً فانياً .

<sup>(</sup>ه) من مختصر الآثار : وقال رسول الله (صلع) : لا يحل قتل امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث بكفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس .

<sup>. 187/8 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) ي – إلى الذي .

(١٧١٧) رُوِينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من بدل دينه فاقتُلُوه. (١٧١٨) وعن على (ع) أنَّه كان يَستتيب المرتد إذا أسلم ثُمَّ ارتدً، ويقول: إنَّما يستتاب مَن دخل دينًا ثمَّ رجع عنه، فأمًّا من وُلِد في الإسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه.

(۱۷۱۹) وعنه (ص) أنه أنى بمستورد العجلى ، وقد قبل له إنه قد تنصّر وعَلَق صليبًا فى عنقه ، فقال له قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه : ويْحَكَ يا مستوردُ ، إنّه قد رُفع إلى أنك قد تنصّرت فلعلَّك أردت أن تتزوّج نصرانية فنحن نُزوّجك إيّاها ، قال : قُدُّوس ، قُدُّوس (١) . فلعلَّك ورثت ميرانًا من نصراني فظننت أن لانورّثك ، فنحن نورّثك لأنّا نَرِثهم ولا يرثوننا ، قال : قُدُّوس ، قُدُّوس ، قال : فهل تنصرت كما قبل ؟ فقال : نعم ، تنصّرت ، قال الثانية : تنصّرت ، فقال : نعم ، تنصّرت ، قال الثانية : تنصّرت ، فقال الشابه أكبر ، فقال مستورد : المسيح أكبر ، فأخذ (١) بمجامع ثيابه فكبه لوجهه وقال : طِثُوا عبادَ الله ، فوَطِئُوه بأقدامهم حتى مات .

(۱۷۲۰) وعن على (ع) أنّه قال : إذا أرتدّت المرأة فالحكم فيها أن تُحبسَ حتى تُسلِم أو تموت ، ولا تقتل ، وإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضُيِّق عليها بأشد الضيق ولم تُلبس إلا من خَشِن الثيّاب بمقدار ما يُوارى عورتها ويُدفع عنها ما يخاف منه الموت من حراً أو برد ، وتُطعَم من خَشِن الطّعام حسب ما يمسك رمقها وكذلك حُكمُ

<sup>( 1 )</sup> حش ى — القدوس من أسماء الله عز وجل واشتقاقه من القدس أى المتقدس عما لا يايق به . ويقال قدوس بفتح القاف أيضاً وسبوح ، قال سيبويه : من أسماء الله ( ثم ) وقال غيره هو بضم القاف. من الضياء .

<sup>(</sup>٢) س - قال ، ي - فقال .

<sup>(</sup>٣) ى – فأخذ على عليه السلام .

أُمِّ الولد ، والعبدُ الذكرُ في ذلك كالحرِّ ، وقد تقدُّم ذكره (١) .

(۱۷۲۱) وعن على (ع) أنه قال في المرتدِّ : تُعزَلُ عنه امرأتُه ، ولا تُوكَل ذبيحتُهُ ما دام على ارتداده ، وردَّتُه فرقة (١) فإن أسلم قبل أن تنقضى عدَّتها فهو أحقُ بها ، فإذا ارتدَّتِ المرأةُ ولحِقَتْ بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوَّج أربعًا ويتزوِّج أُختَها يعني إذا انقضَتْ عدَّتُها .

(١٧٢٢) وعنه (ع) أنَّه قال : ولدُّ المرتدِّ الصغارُ مسلمون (٣).

## فصل ۲

## ذكر الحُكم في أهل البدعة والزُّنادِقَة

(١٧٢٣) رُوينا عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن آبائه أن عليًا (ع) كان يستتيب الزَّنادِقة ولا يستتيب مَن وُلِد في الإسلام ، وكان يقبل شهادة الرَّجلينِ العَدْلين على الرَّجل أنَّه زنديقٌ ، ولو شهد له ألفٌ بالبراعة ما التفت إلى شهادتهم .

(١٧٢٤) وعنه (ع) أنَّه أنَّ بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الإسلام واستتابهم ، فأبوا فحفير لهم حفيرًا وقال : لأنشبِعَنَّكَ اليومَ شَحمًا ولحمًا ، ثم أمر بهم فضربت أعناقُهم ثم رَمَاهم في الحفير ثم أضرمَ عليهم النار فأحرقهم ، وكذلك كان يَفعل بالمرتدّ ومن بَدَّل دينَه ، وأمر بإحراق نصرانيً

<sup>(</sup>۱) ی – وقد قدمنا ذکره .

<sup>(</sup> ۲ ) ی – فوقته .

<sup>ُ</sup> ٣) زید الروایه فی ی ، وفی هامش د ، ط – وقال علیه السلام فی المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته علی کتاب الله .

حش ى حد قال فى محتصر الآثار : وأى الوالدين أسلم فأولاده الأطفال ومن يلد بعد ذاك مسلمون بإسلامه ، فإن كبروا وأبوا من الإسلام فهم فى حال المرتدين ، ويفعل بهم ما يفعل بالمرتد ، وكذلك ولد المرتدة .

ارتد فبذك أولياء النَّصراني في جُنْتِهِ مائة ألف درهم فأبي عليهم ، فأمر به فأحرق بالنَّار : وقال : ما كنتُ لِأَكون عَونًا للشَّيطان عليهم ، ولا ممن يبيع جُنَّة كافر ، ولمَّا أحرق صلوات الله عليه الزَّنادقة الَّذين ذكرناهم وكان أمر قنبرًا بحرقهم (١) قال :

لمّا رأيتُ اليومَ أمرًا منْكُرا أَضْرَمْتُ نارًا ودَعَوتُ قَنبرَا (١٧٢٥) وعنه (ع) أنَّ رسول الله (صلع) قال : ساحرُ المسلمين يُقتَل ولا يُقتَل ساحرُ الكفّار ، قيل : يا رسول الله ، وليمَ ذلك ؟ قال : لأَن الشّرك والسّحر مقرونان ، والذى فيه من الشرك أعظم ، قال على (ع) : ولذلك لم يقتُل رسولُ الله (صلع) ابن عاصم اليهودى الذى سحره ، قال على (ع) : فإذا شهد رجلان عَدُلان على رجل من المسلمين أنه سحر قُتِل لأَنَّه كفر ، والسّحر كفرٌ ، وقد ذكره الله عزَّ وجلّ فى كتابه فقال جلّ ذكره (٢) : وَاتَبعُوا مَا يَعْلَمُونَ النَّسَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السّحرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السّحرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْرَ فَيْ اللّهُ الله الله عَلَى المُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فَعْرَ فَعْنَ سَحَر (١٣) كَفَرَ ، فيُقتَل ساحرُ المسلمين لأَنَّه كفر وساحر المشركين لا يُقتَل لأَنَّه كافرٌ بعد كما جاء عن رسول الله (صلع) . وساحر المشركين لا يُقتَل لأَنَّه كافرٌ بعد كما جاء عن رسول الله (صلع) . قال على (ص) ٤٠ : وهذا شاهدٌ من القرآن .

(۱۷۲٦) وعن على أنَّه أنبى برجل كان نصرانيًّا فأسلَم ومعه لحمُ خنزير وقد شَوَاه ولَفَّه في ريحاني فقال له : ويحك ، ما حملك على ما صنعت ؟

<sup>(</sup>١) ى - وكان قد أمر قنبراً بإحراقهم .

<sup>. 1 - 7 / 7 ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) ی - فن سحر فقد کفر .

<sup>( )</sup> حد ي .

فقال : يا أمير المؤمنين ، مرضتُ فقرِمتُ إليه ، قال : ويحك ، فأين أنت عن لحم المَعْزِ ، فإنه خِلْو منه ، ثم قال : لو أنّك أكلْتَه لأَقَمْتُ عليك الحدّ ، ولكن سأضربك ضربًا لا تعود بعده إليه أبدًا، فَضَربه حتّى شَغَر ببوله (١).

(١٧٢٧) وعن على (ع) أنَّه قال: من جاء عَرَّافًا (٢) فسأَله وصدَّقه بما قال ، فقد كَفَر بما النَّزُل اللهُ على محمد (صلع) وكان يقول. إنَّ كثيرًا مِنَ الرُّقَى وتعليق التَّمَائم شُعْبَةً من الإِشْراكِ.

(۱۷۲۸) وعن أبى جعفر محمّد بن على (ص) أنَّه قال : من كان مؤمنًا يعمل خيرًا ثم أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره ، كُتِب له كلُّ شيء عمل في إيمانه فلا يُبطله كفرُهُ إذا تاب بعد كفره .

<sup>(</sup>۱) حش ی (کجراتی) –کهرا بول کیدی ، حش س – رفع إحدی رجلیه . وااصحیح بالغین کما فی مجمع البحرین : وفی الحدیث ضر به حتی شغر ببوله أی دفع به .

<sup>(</sup> ٢ ) حش س ، ى - أى كاهن .

### كتاب الغصب والتعدي

## نصل 🛮

#### ذكر الغصب

الآية ، قال الله تعالى (٢) : وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الآية ، قال الله تعالى (٢) : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . رُوينا عن جعفر بن محمد بن على عن أبيه عن آبائه عن على (ص) أن رسولَ الله (صلع) خَطَب يومَ النَّحر بِمنَّى في حِجَّة الودَاع ، وهو على ناقتِهِ القَصْواء (٢) فقال : أَيُّها النَّاس ، إِنى خَشِيتُ أَلا أَلقاكم بعد موقني هذا بعد على هذا ، فقال : أَيُّها النَّاس ، إِنى خَشِيتُ أَلا أَلقاكم بعد موقني هذا بعد على هذا ، فاسمَعُوا ما أقول لكم وانتفِعوا به ، ثمَّ قال : أَيُّ يومٍ أعظم حرمةً ، قالوا : هذا اليوم ، يا رسولَ الله . قال : فأَى الشّهور أعظم حرمةً ، قالوا : هذا الله ، قال : فأَى بلد أعظم حرمةً ، قالوا : هذا البلد ، يا رسولَ الله ، قال : فإنَّ حرمةَ أموالِكم عليكم وحرمة دمائِكم كحرمةِ البلد ، يا رسولَ الله ، قال : فإنَّ حرمةَ أموالِكم عليكم وحرمة دمائِكم كحرمةِ يومِكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، إِلَى أَن تَلْقَوْا ربَّكم فيسَالًاكم عن أعمالكم ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ قالوا : نعم ، قال : اللَّهمَّ أَشْهَدْ ، وذكر باقى الحديث بطُولِه (٥) .

<sup>. 44/8 4 144/4 (1)</sup> 

<sup>.</sup> AY/ 0 4 14 · /Y (Y)

<sup>(</sup>٣) س ، ع ، ى القصوى ، د - العضباء ، ز - القصواء . ع - العضباء مشطوب وصحح القصباء (!) .

<sup>( ۽ ) «</sup>عند الله » حدى ، ز ، د ، ع . س ، ط – أعظم عند الله .

<sup>(</sup> a ) ى ، ز ، حله «بطوله » .

( ١٧٣٠ ) وعنه (صلع) أنَّه قال : كلُّ ذي مال أَحقُّ بماله .

(۱۷۳۱) وعن جعفر بن محمد (ص) أنّه قال : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتِل الحسن بن على : فمن نال (۱) من رجل مسلم شيئًا من عَرَضٍ أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والتنصّل (۲) من كلِّ ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصّل من المال إلى ورثته وَلْيَتُب إلى الله (تع) ممّا أتى إليه حتَّى يُطلِع الله تعالى عليه بالنّدم والتّوبة والتّنصّل ، ثم قال (ع): ولست آخُذُ بتأويل الوعيد في أموال النّاس واكنّى أرى أن تودّى إليهم إن كانت قائمة في يكى مَن اغتصبها ويتنصّل (۳) إليهم منها ، وإن فاتها (۱) المُغتصِب أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء والمساكين أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدّق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى الله (ع) ممّا فعل .

(۱۷۳۲) وعنه (ص) أنه قال: مَنِ اغتصب جاريةً فأولدها أخذها صاحبها والولد رقيقًا، ومَنِ اشترى جاريةً مغصوبةً فأولدها، أخذها صاحبها وتيمة الولد، يعنى إذا لم يعلم المشترى أنها مغتصبة.

(۱۷۳۳) وعنه (ع) أنَّه قال : من اغتصب ماشيةً فتناسَلَتْ في يَدَيْه وكثرت . فهى وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا أغتصبت أمة فولَدَتْ .

(ع) أنَّه قال : إذا اغتصب الرجلُ أمةً فهلكت عنده فهو ضامن 'قيمتها ، وإن كان قد وطئها فعَلِقَتْ منه

 <sup>(</sup>١) ط، د - تناول.

رُ  $\gamma$  ) ط ، ز ، د ،  $\dot{\gamma}$  ع  $\dot{\gamma}$  . الانتصال ، س التنصل ، حش س  $\dot{\gamma}$  تنصل منه أى برئ منه ، وتنصل الشيء استخرج منه .

<sup>(</sup>٣) ي - يتنصل .

<sup>(</sup> ٤ ) ى ــ فوتها ، ولعل الصحيح : وإن فاتته المنتصبة إلخ .

ثم استحقّها صاحبها ، فأخذها وهي حبلي فماتت من النَّفاس ، فالغاصبُ ضامنٌ لقِيمتها .

(١٧٣٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا أغتصب الرَّجلُ عبدًا فاستأَجر أو استأَجر العبد نفسَه ثم استحقَّه مولاه أخذه وأخذ الأُجرة ممن كانت في يديه .

(۱۷۳۲) وعنه (ع) أنَّه سئل (١) في الغاصب يَعمل العملَ أو يزيد الزيادة في اغتصب ، قال : ما عمل أو زاد فهُو لَهُ ، وما زاد ممَّا ليس من عَمَله فهو لصاحب الشيء ، وما نقص فهو على الغاصب .

## نصل ۲

# ذكر التَّعدِّي

(١٧٣٧) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آباته عن على (ص) أنَّه قال : من تَعَدَّى على شيء ممّا لا يحلّ كسبه فأتلفه ، فلا شيء عليه فيه ، ورُفِع إليه رجلٌ كسر بَربَطًا (٢) فأبطَله .

(١٧٣٨) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنَّه قال : من كسر بربطًا أو لُعبةً من اللَّعب ، أو بعض الملاَهي ، أو خَرَق زِقٌ مُسكِرٍ أو خمرٍ ، فقد أحسن ولا غُرْمَ عليه .

(۱۷۳۹) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه نهى عن القِمار والنهبَة والنَّمَار ، يعنى عليه السلام بالنَّمَار ما نُشِرَ (٣) على قوم لم يُدعَوا إليه ولم تطب

<sup>(</sup>١) س - ي - قال .

<sup>(</sup> ٢) حش ى - تنبور ، البربط العود الذي يضرب وليس من ملاهي العرب والكلمة في الأصل العجمية ، من الفياء .

<sup>(</sup>٣) ی - ما ينثر .

نفس ناثره به ، لمن صار إليه ، وكان يؤخذ اختطافًا وانتهابًا فهو شبيهً بالنّهبة ، فأمّا من دعا قومًا ونثر عليهم طعامًا أو طِببًا ، أباحهم إيّاه ، وأخذ كلّ إنسان منهم منه ما نُثر بين يديه وصار إليه من غير اختطاف ولا مكابرة أحد عليه ، فذلك مباح وهو كالطّعام يُدعَى إليه القوم ، ويوضَع بين أيديهم ، ويباح لهم أكله ، فلا اختلاف بين النّاس علمناه فيه ، وق أنّ لكل إنسان منهم أنْ يأكل منه ممّا يليه ويكره لهم انتهابُه واختطاف بعضهم إياه من بعض ، أو أن يأكل منهم من لم يُدعَ إليه ، والنّثار على هذا التمثيل ، والله أعلم (۱).

(۱۷٤٠) وعنه (ع) أنّه نهى عن إخراج الجدار (٢) في طُرُقات المسلمين، وقال: من أخرج جدار الدّار (٣) إلى طريق ليس له فإنّ عليه رَدّه إلى موضعه، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له، ولِمَن يُترك ذلك، وهل يترك فيها ، بل يرْحَل عن قريب عنها، ويقدّم على مَن لم يعذره ويدَعُها لمن لا يحمدُهُ ولا ينفعه ما أغفل (٤) الوارث عمّا يَحلُّ بالموروث يسكن دارَه وينفق ماله وقد غَلِقَت رهائنُ المسكين وأخِذَ منه بالكظم، فَوَدَّ أَنَّه لم يفارق ما قد خُلُف.

(١٧٤١) وعن على (ص) أنّه كتب إلى رِفَاعة : أدّ أمانتك ووَفَّ صَفْقَتَك ، ولا تَخُنْ مَنْ خَاذَك ، وأحسِن إلى مَن أَسَاءَ إليك ، وكافِ من أَحسنَ إليك ، وأعْفِ من حَرَمك ، أحسنَ إليك ، وأعْفِ من حَرَمك ، وتَوَاضَعْ لمن أعطاك ، وأشكُر الله كثيرًا على ما أولاك ، وأحمَدُه على ما أبلاك (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ی – حذ

<sup>(</sup>٢) ى – الجدر .

 <sup>(</sup>٣) ز ، ى - جدار داره .
 (٤) حش ى - تيجب ، حش س - أغفل الشيء إذ تركه .

رع) حسل بي = تعبب ، حسل من الحسل المعبى و عمل المعبى المعلى . ( ه ) حش بى – أبلاه الله ( تع ) بلاه حسناً أبى اختبره ، وأبلاه يميناً إذا طيب بها نفسه وأبلاه معروفاً ، قال :

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يباو

(١٧٤٢) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُئِل عن الرّجل يكون له على رجل حقّ فيجحده ثم يستودعه مالًا أو يظفر به بمال، هل له أن يقبض ما جحده ؟ قال : لا ، هذه خيانة لا يأخذ منه إلّا ما دُفَعَ إليه أو وجب له بالحكم عليه .

(۱۷٤٣) وعنه (ع) أنَّه قال : النَّاس كلُّهم في دار الإسلام ، المخالفون وغيرهم أهل هُدُنَة تُرَدُّ ضَادَّتُهم وتوُدِّى أمانتُهم ويُوفَى بعهدهم ، إنَّالأَمانَة تُودِّى إلى البَرَّ والفاجر ، والعهدُ يُوفَى به لِلبَرَّ والفاجر ، فأدَّ الأَمانة إلى من التَّمَنك ، ولا تَخُنُ (١) مَن خانك ، ولا تأخذ ممَّن جحدك مالًا لك عليه شيئًا بوجه خيانة .

<sup>(</sup>١) ى، ز، ع، ط. س، د، -- لا تعنن الأمانة إلخ.

## كتاب كتاب العارية والوديعة

## فصل ۱

#### ذكر العارية

(١٧٤٤) قال الله (عج)(١) : وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الآية ، رُوينا عن جعفر بن محمد (ص) أنَّه قال : القَرض والعارية وقِرَى الضَّيْف من السُّنَّة .

(١٧٤٥) وعنه (ع) أنَّه قال: العاريةُ لمن أعارها ، ولا يملك المُستعير منها شيئًا إلَّا ما ملكه المُعِيروأباحه له ولايزول شيءٌ من ملكِهِ عنها بعاريتِهِ إيَّاها. (١٧٤٦) وعنه (ع) أنَّه قال : العاريةُ مُؤِّدًاةٌ ، وللمستعير أن يستعملُها فيا أذن له أن يستعملُها فيه (٢).

(١٧٤٧) وعنه (ع) أنَّه قال : إن جَنَّى المستعير على العارية فأتلفها ، أو شيئًا منها أو أفسَد فيها ، ضُمِّنَ ما أتلف وأفسد إذا كان قد تَعدَّى .

(١٧٤٨) وعنه (ع) أنَّه قال: في العارية تَدلف من غير جناية المستعير إِن كَانَ قَد (٣) ضَمِنه المعير إيَّاها أَو ضَمِنها هو وقت استعارتِها كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضَمِن ولا جَنَّى عليها ولا تعدَّى ما أمر به لم يُضَمَّن . وقد استعار رسول الله (صلع) من صَفوان بن أُمَيَّةً (١) في غزوة حنين ثمانين

<sup>.</sup> ۲۳۷/۲ (1)

<sup>(</sup> ۲ ) حش ی – قال فی ذات البیان : والدنانیر والدراهم والفلوس لا تجری مجری الماریة لانها إذا غابت لم تعرف بعینها ، و إنما تجری مجری القرض ، ومن استقرض منها ، ردها .

 <sup>(</sup>٣) حَدْ س , ى ، ز ، د – قد ضمنه ,

<sup>(</sup>٤) س. د، ز، ي، زد - الحمي ، ط، ع - الجمعي.

درعاً ، فقال له صفوان : عارية مضمونة (١) فقال (صلع) : نعم ، عارية مضمونة ، فني قوله عليه السلام : عارية مضمونة ما دلّ على أنّها نكرة ، ولو كانت معرفة ، وكانت العواري مضمونة لقال : والعارية مضمونة » ولكن قوله (صلع) : وعارية مضمونة » ما دلّ على أنّ ثمّ (٢) عارية غير مضمونة ، وإن لم وأيضاً فإنّه (صلع) ممّن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة ، وإن لم تُضمّن ، لقال لِصَفوان حين ضَمّنه إيّاها : وهي مضمونة » ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إيّاه (صلع) العارية ما دلّ على أنّه كان يعلم أنّها لا تُضمّن إلّا أن تُضمّن مع ترك إنكار النبي (صلع) قوله ، فقد ذكرناه وفي هذا أذلّ دليل وأوضَح تأويل لن وُقّق الفهمه إن شاء الله (تع) .

(١٧٤٩) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : إذا ادَّعي المستعيرُ العارية ولم تكن له على ذلك بيِّنةٌ وكان ممَّن يُتَّهَم لم يُصدَّق ويُضَمَّن .

(۱۷۵۰) وعنه (ع) أنه سُئل عن رجل استعارهارية فارتـهَنها في مال يعنى ولم يأذن له صاحبُها في ذلك ، ثم أفلس أو خاب أو مات ، قال : يأخذ صاحبُ العارية عاريته ويطلب الرَّجل بدَيْنه صاحبَه .

<sup>(</sup>١) ع – عارية مردودة مضمونة ، .

<sup>(</sup>٢) س - ثمر ؛ مل، ز، ي، د،ع، ثم.

### نصل ۲

#### ذكر الوديعة

( ١٧٥١) قال الله (ع ج) (١) : إِنَّ ٱللهُ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُوَدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَا ، ورُوينا عن جعفربن محمد (ع) أنه قال : الأَمانةُ تُوَدِّى إِلَى البَرِّ وَالفَاجِر . وقد ذكرنا (٢) في باب العارية من هذا وجوهًا .

ر (١٧٥٢) وعنه (ع) أنه أوصَى قومًا من شيعته بوصية طويلة قال فيها: اتَّقُوا الله ربَّكم وأَدُّوا الأَمانة إلى الأَبيض والأَسود ، وإن كَان حَرُّورِيًّا ، وإن كان شاميًّا ، وإن كان عدوًّا .

(۱۷۵۳) وعنه (ع) أنه قال : إذا أحرزَ الرَّجلُ الوديعة (ت) حيث يجب أن تحرزَ الوَدَاتع ، ثم تَلِفت أو سقطَتْ منه من قبل أن يحرزها أو ضَلَّت أو نسينها أو هلكَتْ من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها فلا ضَمَان عليه .

( ١٧٥٤) وعنه (ع) عن أبيه عن آبائه عن على أنَّ رسولَ اللهِ (صلع) قال : ليس على المستودَع ضمانً .

(١٧٥٥) وعن على (ع) أنه قال : ليس على مؤتمن ضمانٌ .

(١٧٥٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : صاحبُ الوَّدِيعة

<sup>.01/2 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) س-ذكر . ى ، ز ، ط ، د ، ع - ذكرنا .

رُ ﴿) حَشَى يَ — قَالَ فَى الْبِينَبُوعِ : ولا ضَمَانَ عَلَى مُودَعِ وَوَتَمَنَ ، وَعَلَى الْمُودِعِ أَنْ يُحرز كَمَالُهُ ، فإن هلكت أو سقطت منه في ذهابه بها إلى الحور لم يضمن ، حاشية .

وقال في مختصر الآثار : ومن استودع وديعة فعليه أن يحتفظ بها ويحرزها حيث يحرز مثلها ، فإن هلكت أو ضاعت من غير جناية عليها بعد أن فعل ذلك فلا ضمان عليه ، وإن أوصلت أو جي علمها أو تعدي ضمين ، حاشية.

والبِضَاعة مؤتمنان ، والقولُ قولُ المودَع إذا قال قد ذَهَبت الوديعةُ ، فإنِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ

(۱۷۵۷) وعن أبن جعفر محمد بن على (ع) أنه سُئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودَع : نعم ، قد استودَعْتنى إيّاها ، ولكن أمَرْتنى أن أدفعها إلى فلان فأنكر المستودِع أن يكون أمَرَه بذلك ، قال : البيّنة على المستودِع لأنّ صاحب الوديعة أمَرَه أن يدفعها ، وعلى المستودِع اليمين أنه ما أمره (١) .

(۱۷۵۸) وعنه (ع) أنه قال : في رجل أودَع رجلًا وديعة ، وقال : إذا جاء فلانٌ فادْفَعْها إليه فدفعها إليه فيا ذَكَر ، وأنكر الَّذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه ، قال : القولُ قولُهُ إنه دفعها (٢) مع يمينِه إن أَتُهمَ لأَنَّ صاحبَ الوديعة قد أقرَّ بأنه أمره بدفعها .

(۱۷۵۹) وعن على (ع) أن لِصَّيْنِ أَتَيَا في أَيَّام عمرَ إلى امرأة مُوسِرَة مُوسِرَة مُوسِرَة مُوسِرَة مُوسِرَة مَن نساء قريش فاستودعاها مائة دينار (٣) ، وقالا لها : لاتدفعيها ولا شيئًا منها إلى أحد منًا دون أحد ، فإذا اجتمعنا عندك جميعًا أعَدْتِها إلينا ، وأضمرا المَكْر بها ، ثمّ ذهبا وانصرف الواحد ، وقال : إنَّ صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرّجوع معى ، وقد أمرني بِأَنْ آتيك بِأَن تدفعي المالَ إلى ، وجعل لى إليك علامة كذا وذكر لها أمرًا كان بينها وبين الغائب ، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت إليه المالَ ، فذهب بِهِ وجاء النَّاني ، فقال لها :

<sup>(</sup>١) ي حذ «أنه ما أمره».

<sup>(</sup> ۲ ) « إنه دفعها » مشطوب في ي .

<sup>(</sup>٣) حشى س من مختصر الآثار : إذا أودع الرجلان الرجل وديمة فجاء أحدهما يطلبها منه ، وغاب الآخر أو هلك ، كان الطالب بها نصفها ، فإن أمرا حين أودعاء إياها أن لا يدفعها إلى أحدهما دون صاحبه ، فجاء أحدهما يطلبها لم يكن له أن يأخذ شيئاً منها حتى يحضر صاحبه ، إلا أن يوت فيحضر ورثته فيدفعها إليهم .

المال (١) ، قالت : قد جاء صاحبُك بعلامة منك فدفعته إليه ، فقال ما أرسلتُه وقدّمها إلى عُمَر ، فلم يَدْرِ ما يقضّى بينهما ، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين على (ص) ، فقال للرّجل : إذا كنها قد أمر تُماها جميعًا أن لا تدفع شيعًا إلى أحد دون صاحبِهِ ، فليس لك أن تقبض منها شيئًا دون صاحبِه ، فليس لك أن تقبض منها شيئًا دون صاحبِك ، إذهَبْ ، فَأَتْ به ، وخُذَا حقّكما فسُقِطَ. ما في يديه ومضى لسبيلِه.

(۱۷۹۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : من كانت عنده وديعة فلا ينبغى أن ينفق منها شيئًا ولا أن يَستلِفَه (٢) ليردّه ، فإن اضطرً إلى ذلك وكانَ مَليًّا (٣) فأخذه فليعجّل ردّه ، فإنّه لا يدرى ما بق من أجله ، وإن لم يكن مَليًّا فلا ينبغى له ولا يحلّ له أكلُ شيء منها إلّا بإذن صاحبِها ، وكذلك المضارب .

(۱۷٦١) وعنه (ع) أنَّه قال : من أودع صبيًّا (أ) لم يبلغ الحُلْمَ وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه ، وإن استودعه غلامًا فقتله فالضّمان على عاقِلته ، والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم إلَّا أن يقيم مولى الغلام البيّنة على الأَكثر فيأخذه .

(۱۷٦٢) وعنه (ع) أنَّه قال: من استَودَع عبدًا وديعةً فأتلفها فلا ضهانَ عليه ، وإن كان العبدمأذونًا له فى التَّجارة لم يلزم مولاه شيء إلَّا أن يكون أذِنَ له فى قَبُول الودائع ، أو تكون الوديعة فى ضرب من التَّجارة ولكن تكون دَيْنًا على العبد، فمتى عتَق طُولِب بها ولو أقرّ العبدُ بالوديعة لم يجز إقراره .

<sup>(</sup>۱) س – المال . ی – هاتی المال . . «هانی » ( بخط غیرکاتبه ) ، ع ، د ، ز – هات المال ط کس ، و زید بخط غیرکاتبه «هات » .

<sup>(</sup>٢) ع ، د ، ز ، س - يستلفه . ى - يسلفه . ط - يستسلفه .

<sup>(</sup>٣) ي حش – الملي بالشيء القادر..

رَ ﴾ عُش يَ ــ من تَحْتصرَ الآثار : من أودع طفلا أو مجنوناً فذهبت الوديعة فلا شيء له وقد غرر بماله .

### كتاب اللقطة واللقيطة والإبق

## نصل 🛮

# ذكر اللُّقطة(١)

(١٧٦٣) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آباته عن على أنَّ رسول الله (صلع) رَأَى ثمرةً مُلقاةً في طريقِ فتناولها ، ثمَّ مرَّ به سائلٌ فناوله إياها ، وقال : لَوْ لم تَأْتِها لَأَتَتْكَ (٢) . وعن على (ص) أنه دخل يومًا على فاطمة (ع) فوجد الحسنَ والحسينَ (ع) بين يديها يبكيان ، فقال : ما لهما ؟ فقالت يطلبان ما يأكلان ، ولا شيء عندنا في البيت ، قال : فلو أرسلت إلى رسول الله (صلع) ؟ قالت : نعم ، فأرسكَتْ إليه تقول : يا رسولَ اللهِ أَبِنَاكَ يبكيانِ ولم نجد لهما شيئًا ، فإن كان عندك شيَّ فأَبْلِغناه ، فنظرَ رسولُ الله (صلع) في البيت فلم يجد شيئًا غير تمرِ فدفعه إلى رسولها ، فلم يقع منهما ، فخرج على (صلع) يبتغي أن يأخذ سلفًا أو شيمًا بوجهه من أحد فكلُّما أراد أن يكلُّم أحدًا راحتَشَم وأنصرف ، فبَيْنا هو يسير إذ وجد دينارًا ، فأتى به فاطمة (ص) فأخبرها بالخبر ، فقالت : لو رَهَنْتَه لنا اليوم في طعام ، فإن جاء طالبُه رَجَونا أن نجد فكَاكَه إن شاء الله ، فخر ج به عليه السلام فاشترى دقيقًا ، ثم دفع الدينار رَهنًا بثمنه فأبّى صاحبُ اللَّقيق عليه أن يأْخذ رهنًا ، وقال منى تَيَسَّر ثَمَنُهُ فجِيٌّ به ، وأَقْسَمَ أَن لا يأخذُهُ ثم مر بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدينار إلى القصاب رهنًا به

<sup>(</sup>١) حشى ي - اللقطة ما التقط من مال ضائع ، اللقيط المنبوذ يلتقط ، وفي الحديث (؟) وسئل عن نفقة القيط ، فقال : من بيت المال .

فامتنع أيضًا عليه ، وأقسَم (١) أن لا يأخذ ، فأقبل إلى فاطمة (ع) باللّحم والدّقيق ، وقال عَجّليه ، فإنّى أخاف أن رسول الله (صلع) ما بعث لابنيه بالتّمر ، وعنده اليوم طعام ، فعجّلنّه وأتى إلى رسول الله (صلع) فجاء به ، فإنهم لَيَأْكُلُون إذ سَمِعُوا غلاماً يَنشِدُ بالله وبالإسلام : من وجد دينارًا ، فأخبر على (ع) رسول الله (صلع) بالخبر ، فدعا بالغلام فسأله ، فقال : أرسلنى أهلى بدينار أشترى لهم به طعامًا ، فسقط منى ووصفه فرده عليه رسول الله (صلع) ، فرقع الله المها (٢) ووضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول الله (صلم) ولا بأس بتركها إلى أن يأتى صاحبها .

(١٧٦٤) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : مَرَّ علَى بن الحسين (ع) ومعه مولًى له على لُقطَّتهِ ، فأراد مولاه أخْذَها ، فنهاه عنها وأبلى وأخذَها ومشَى قليلاً فوجد صاحبها ، فردّها عليه ، وقال لعلى بن الحسين : ألبس هذا خيراً (٣) ؟ فقال : إنّك لو تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى بأخذها .

(١٧٦٥) وعن على (ع) أنَّه سُئل عن اللَّقَطَة ، فقال : إِن تركُنها فلم تَعَرَّض لها (<sup>6)</sup> فلا بأس إِن أَنت أَخذتها فَعَرَّفُها سَنَةً ، فإِن جاء لها طالب (<sup>6)</sup> وإلاَّ فاجْعلها في عَرْضِ مالك بَجْرى عليها ما يَجرِي على مالك حتى يجيء لها طالب .

(١٧٦٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن رجل وجد دينارًا في

<sup>(</sup>۱) ی - حلف

<sup>(</sup> ٢ ) ي \_ أد , ز \_ و ردها إلى أهلها ، أو وضعها في موضعها إلخ .

<sup>(</sup>٣) س ، ى -- خير . (٤) تخفيف « تتعرض » .

<sup>(</sup> ه ) يعنى : فإن جاء لها طالب (فردها إليه) وإلا فاجعلها الخ .

الحرم فأخذه ، ما يصنع به ؟ قال : بئس ما صنّع إذا أخده ، إن اللقطة بالحرم لا تُرفَع ، هى فى حرّم الله إلى أنْ (١) يأتى صاحبُها فيأخذها ، قيل : فإنه قد آبتُليَ بهِ قال : فليعرفه . قيل : فإنه قد عرفه ، قال : فليتصدّق به على أهل بيت المسلمين فإن جاء طالبُها فهو له ضامن ، وقد ذكرنا فيا تقدّم ما جاء من الأمر بالنّصيحة للمسلم ، ومن النّصيحة له حفظُ. مالِه عليه ، وردّه إذا وُجد عليه ، وما لم يوجد له طالب ويئس مِن أن يَطُرّاً له من يطلُبه فهو كمال لا مالك له ، وسبيل ما كان كذلك أن يوضَع فى بيت المال ، وقد ذكرنا مثل ذلك فيمن مات ولم يَدَع وارثًا ، والذى جاء عن أبى عبد الله جعفر ابن محمد (ع) من التّصدق باللقطة ، فإنما ذلك لأنّ بيت المال كان يومئذ فى أيدى (٢) المتغلبين ، فلم يكن يرى أن يجعل فيه شيء ، وكان الحكم في صرف (٣) مثل ذلك إليه يصهرفه حيث رأى صرفه صلوات الله عليه .

(١٧٦٧) وعنه (ع) أنَّه قال : لايناً كل الضَّوال (٤) إلاَّ الضَّالُّونَ .

(١٧٦٨) وعن جعفر بن محمد بن على (ص) أنَّه قال : اللَّقطَة لا تُباع ولا تُوهَب .

(۱۷۲۹) وعن جعفر بن مجمد (ع) أنَّه قال : اللَّفطَة إذا وجدَها الرجل عَرَّفها سَنَةً ثم يجعلها في عرض ماله يجرى عليها ما يجرى على ماله حتى يجد لها طالبًا ، وإن مات أوصى بها ، وإن تصدَّق بها فهو لها ضامن . فإن جاء صاحبها وطالبه بها ردِّها عليه أو قيمتها .

<sup>(</sup>۱) ی حذ «إلى ان».

<sup>(</sup>۲) ی - بأیدی .

<sup>(</sup>۳) س ، د ، ی ، ز ، ع ، ط – حذ « حرف » .

<sup>( ﴾ )</sup> د – الضالة ، حش ى – من مختصر المصنف ؛ والضوال من الإبل والبقر والغم ينبغى حفظها لأصحابها ، وينفق عليها بأمر الحاكم ويرجع بذلك على أربابها ، وإلا حوط لمن يراد أمرها إلى إمام المسلمين .

(١٧٧٠) وعن على (ع) أنَّه قال : جاء رجل إلى رسول الله (صلعم) وقال : يارسولَ الله إنى وجدت شاةً . فقال : هي لك أو لأَخيك أو للذُّئب، قال: فإنِّي وجدتُ بعيرًا ، قال: خُفُّه حِذاؤُهُ ، كَرشهُ (١) سِقَاؤُهُ ، فلا تُهجُّهُ (٢). ( ١٧٧١ ) وعن على (ع) : أنَّه كان بَنَى للضَّوالِّ مِربَدًّا (٣) فكان يَعلِفها لا يسمنها ولا يَهزُلها ـ يعلفها من بيت المال، فكانت تُتُشرفُ بـأعناقها ، فمن أقام بيّنةً على شيءٍ منها أخذه ، وإلَّا أقرُّها على حالها لا يَبِيعها .

( ١٧٧٢ ) وعن رسول الله (صلع) أَنَّ رجلًا سأَله ، فقال : يا رسول الله ، أَصَبِتُ شَاةً في الصّحراء ، فقال : هي لك ولأَّخيك أو للذَّئب ، خُذها فعَرِّفها حيث أصبتَها ، فإن عُرفَت فَأَرْدُدُها (٤) على صاحبها ، وإن لم تُعرَف فكُلُها وأنت لها ضامنٌ.

(١٧٧٣) وعن على ( ص) أنَّه سُثِل عن سُفرةِ وُجِدت في الطُّريق مطروحةً كثيرٌ خبزُها ولحمُها وجُبنها وبيضُها ، قال : يُقوَّم ما فيها فتُؤكَّل لأَنَّه يفسد وليس لِمَا فيها بقاء ، فإن جاء طالبُها عُرِّمُوا (٥) له الثَّمنَ ، فقالوا له : يا أمير المؤمنين ، إنَّه لا يُعلَم أهي سفرةُ ذِمِّ أَو مَجونْسيٌّ ؛ قال : هم في سَعَة منْ أَكْلها مَا لَمُ يَعلَمُوا .

( ١٧٧٤ ) وعنه (ع) أنَّه سُشِل عن الوَرِق (١) تُوجَد في الدَّار ؛ قال : إِن كَانْتَ عَامِرةً فَهِي لأَهْلِهَا ، وإِن كَانْتَ خَرَابًا فَسَبِيلُهَا سَبِيلُ اللَّقَطَةِ .

<sup>(</sup>١) حشى سـ الكرش اكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان .

<sup>(</sup> ٢ ) حشّ د ـ خفه أي رجله ، حذاؤه أي نعله ، وكرشه بطنه ، فلا تهجه ( بفتح التاه وكسر الهاه ) أي فلا تأخذ البعير ، والإعراب في د بفتح التاء وفي ي بضم التاء .

<sup>(</sup>٣) حش ى ــ المربد الموضع الذي يحبس فيه الإبل وغيرها ، من ص ، المربد موضع الإبل مشتق من ربد أي أقام ومنه مربد المدينة ، ومربد البصرة للوقوف بها ، من الضياء .

<sup>(</sup>ه) ي - غرموا (غ) . ( ٤ ) ز ، ع ، ى – رددتها . ( ٦ ) ى – أى الدراهم المضروبة .

## نصل ۲

## ذكر اللَّقيط(١) والآبق

(۱۷۷۰) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليًّا (ص) قال : المنبوذ حرَّ إن قال : المنبوذ حرَّ إن شاء جعل وَلاَءه للَّذي رَبَّاهُ ؛ وإن شاء جعله إلى غيره ؛ وَإِن طَلَب اللَّذي ربَّاه منه نَفقَتَه وكان مُوسِرًّا رُدَّ عليه ؛ وإن كان مُعسِرًّا كان ما أنفق عليه صدقةً.

(۱۷۷٦) وقال : ولد الزِّنا لاَ خيرَ فيه ؛ ولا ينبغى للرَّجل أَن يطلب الولد من جارية تكون وَلَدَ زِنَا ؛ ولا يُنجِس الرَّجلُ نفسَه بنكاح وَلَدِ الزِّنا ؛ وإن كان ولدُ الزِّنا من أَمةٍ مملوكةٍ ؛ فحلالٌ لمولاها مِلكُه وبَيعُه وخدمتُه ويحجُ بثمنِه إن شاء .

(۱۷۷۷) وعنه (ع) أنَّه سئل عن جُعُل (۲) الآبق ؛ فقال : ليس ذلك بواجب ؛ المسلمُ يرد على المسلم يعنى إذا لم يكن استُؤجِرَ على ذلك .

(١٧٧٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : ومَن أَتَى بآبِتي فطلب الجُعْلَ فليس له شيء إِلَّا أَن يكون جُعِلَ لَهُ .

(١٧٧٩) وعنه (ع) أنَّه قال : من أَخذَ آبقًا لِيَرُدَّه فأَبَقَ مِنه فليس عليه شيءً .

<sup>(</sup>١) س، ط، ي ، ع . ز - حذف ، د - اللقيطة ، حش ي - أي ولد الزنا .

<sup>(</sup> ٢ ) د – عن رجل جعل الآبق إلخ . ى – جعل ( غ ) ، حش ى – الجعل ما يجعل للإنسان على عمل يعمله .

# (۲۳) کتاب القسمة والبنیان

## فصل ۱

#### ذكر القسمة

الله المراك المراك المراك المراك أو شريكين يُنقسَم بلا ضرر على أحد من الأَشرَاكِ فيه يُقسَم إذا طَلَبُوا أو طلب بعضُهم قِسْمتَهُ : وقد ذكرنا فيا تقدّم قسمة الفَيء وغيره : وما كان فيه ضرر إذا قُسِمَ ، أو كان لا يُنقسَم بيع وقُسِمَ ثُمنُه لأَنَّ الله (تع) نهى عن الضَّرر في غير موضع من كتابه ، فقال (١) : وَلا تُضَارُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا . وقال (٢) : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا . وقال (٣) : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا . وقال (٣) : وَلا تَمْسِكُوهُنَّ مِن سول الله (صلم) عن إضَاعَة المال ، وقد ذكرناهُ (٤) في القدم (٥) .

( ۱۷۸۱ ) رُوِينا عن أَبي جعفر محمد عن أَبيه عن آبائه عن علي (ع) أَنَّ رسولَ الله (صلع) قال : لا ضرر ولا إضرار (٦٠) .

(١٧٨٢) وعن على (ع) أنه كتب إلى رفاعة بن شدًّاد : لا قسمة فيا

(٦) س – ضرار . ی ، د ، ز ، ع ، ط – إضرار .

<sup>.</sup> ۲۲۲/۲ (۲) - . ۲۲۱/۲ (۲) - . 7/70 (1)

<sup>(</sup>٤) س - ذكرنا ، ى ، ز ، ع ، ط ، د - ذكرناه .

<sup>(</sup>٥) حشى ى – من مختصر المصنف : كل شيء من عقار وغيره بين أشراك ينقسم بلا ضرر على أحدهم فإنه يقسم بالحكم ، وما فيه ضرر فإنه يقسم بالحكم ويقسم بالتراضى ، وكالك ما فيه كسر أو قطع يضربه ، وإذا طلب بعض الأشراك قسمة ما لا ضرر فيه قسم بينهم ، ويجبر الباقون على ذلك . وإن طلب أحدهم بيع الكل : فلا يقسم يجبر الباقون على البيع ، وإذا اقتسم الرجلان داراً وأخذ أحدهما حداً أو الآخر حداً ، فوقع لأحدهما جدار ، والظاهر منه على عرض آجرتين وأساسه على أربع، قد دخل في نصيب مقاسمه من ذلك عرض آجرة ، فقال صاحب الحائط : أريد أن آخد من نصيبك ما دخل فيه من حائطي ، فليس له ذلك ، وإنما له ما ظهر على وجه الأرض من الحائط ، حاشية .

لا يتبَعُّضُ ، يعني ما لا يَتَجَزُّأُ (١) على أنْصِباء الشركاء .

(١٧٨٣)، وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن قسمةِ مَجرى الماء، فقال: هذا مما لا يُنقسَم.

(١٧٨٤) وعن على (ص) أنَّه سُثِل عن قوم قَسَموا أرضًا أو دارًا على أنَّه لا طريقَ لِواحد منهم ، فقال : ليس هذا من قسمة المسلمين ، تُفسَخ هذه القسمةُ وتُرَدُّ إلى الحقّ .

( ١٧٨٥ ) وعن على (ص) أَنه قال : لاَ بُدُّ من قاسم وَرِزقِ للقاسم .

(١٧٨٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئل عن دَارِ بين رجلين اقتسماها فصار العلو لأحدهما والسِّفل للآخر ، قال : جائزٌ ، إلاَّ أن يكون بينهما غَبِّن بَيِّن وظلمٌ فتُفسَخ القسمةُ بينهما إلاَّ أن يكونا عَلِما ذلك ورَضِيا به .

(١٧٨٧) وعنه (ع) أنَّه سُفِل عن قوم اقتسموا دَارًا لها طريق ، فَجُعِلِ الطَّريقِ في حقِّ أَحدِهم ، وجعل لمن يَبقَى أَن يَمُرَّ برجله فيه ، قال : لا بأس بذلك ولا بأس بأن يشترى الرَّجل مَمَرَّه في دار رجل أو في أرضه دون سائرها .

(١٧٨٨) وعنه (ع) أنَّه سُئِل عن القوم يقتسمون الدَّارَ فيرضَى أحدُهم بِشِقْصِ منها دون حقِّه ، ويدع الباق للقوم يقتسمونه ، قال : لا بأس إِذَا تَرَاضُوا بِهِ أَجمعون .

(١٧٨٩) وعنه (ع) أنَّه سُثلَ عن الدُّور تكون لقوم شتَّى فيقول بعضُهم آخذُ حصَّتى في كلّ دار . ويقول بعضُهم : يجمع لكلّ واحد منَّا نصيبُه في موضع واحد ، قال : يُنْظَر ، فإن كانت الدُّور معتَدِلَةً في حالها ونَفاقها (٢) ورغبةِ النَّاسِ فيها ، قُسِمَ (٣) لكلِّ إنسانِ حقَّه في مكان واحدِ وَإِن كانت

<sup>(</sup>١) س ، د ، ط . ى ، ز ، ع ، يعنى لا يتجرأ . (٢) حش ى – رواج . ( المتن ناقص) تقسم .

مختلفةً اختلافًا بيِّنًا قُسِمَت كلُّ دارٍ منها ناحيةً ، وأَخَذَ كلُّ واحدٍ منهم منها حقَّه .

(۱۷۹۰) وعنه (ع) أنه قال : في الحوائط. المفترقة في الأماكن تكون بينهم (۱) مثل اليوم ونحوه (۲) كيف تجوز قسمة ذلك بينهم ؟ قال : يكون نصيب كلِّ واحد منهم على حِدَةٍ مَفْروزًا (۳) معلومًا .

(۱۷۹۱) وعنه (ع) أنه قال : إذا اشترك قوم في حوائط. وأراض شتى أو بعضها قريب من بعض إن أحب كلُّ واحد منهم أن يأخذ نصيبه في كل ناحية واحدة في كل ناحية والحدة وكل ناحية واحدة بقيمة عدل فلا بأس ، وإذا كان كلُّ شيء من ذلك لا يُنقسم على الأَنْصِبَاء ، أو إذا أنقُسِم دَخَل منه (٤) الضَّررُ على بعض الشَّركاء ، وكان حقه منه ما لا يكاد أن يُنتفع به على الإَنفراد ، كان الواجبُ أن تُجمع حصَّة كلُّ واحد يكاد أن يُنتفع به على الإَنفراد ، كان الواجبُ أن تُجمع حصَّة كلُّ واحد منهم في (٥) ناحية بقيمة عدل .

أنواعُ الثّمار في مواضع مفترقة منها (٧) كيف تُقسَم ؟ قال : يُجمَع نصيبُ كلّ واحد في ناحية منه الزَّرعُ على النّمار لم يُقسَم الزَّرعُ والشّمارُ مع الأَصلُ وتُقسَم ناحيةً .

(١٧٩٣) وعَنه (ع) أنَّه سُثِل عن قسمة الزَّرع والثَّمار خُرصًا ، قال : الخُرص عندنا مثل الكيلِ وإنَّما الخُرص في التَّمر والعِنَب والحبوب ، وليس

<sup>(</sup>۱) ی – یعنی أظنه بینها

<sup>(</sup> ٢ ) ى – أي مسافة مثل اليوم ونحوه .

<sup>(</sup> ٣ ) ى \_ أي مقطوعاً . د - على حده مفرداً معلوماً إلخ .

<sup>(</sup> ٤ ) ى – نيە .

<sup>(</sup>ه)ی – عل .

<sup>(</sup> ۲ ) س – الجنات . ی – الجنان . ( ۷ ) ی – مهم . حش ی – مرادفة فی مثال : إذا نودی الصلاة من يوم الجمعة .

النُحرص فى التُّفَّاح والخَوْخ وأَمثالهما مِمَّا يُعَدُّ عدًّا وإنَّما الخُرص فيا يُكَال ويُوزَن .

(١٧٩٤) وعنه (ع) أنه سُئل عن القوم يكونُ بينهم البَقلُ كيف يقتسمونه قال: هذا لا يَنقَسمُ قائمًا ولَكِنَّهُ يُبَاعُ فيُقسَم ثمنه أو يُقتلَع فيُقسَم ثمنه أو يُقتلَع فيُقسَم كما يُقسَم مثلُهُ إلَّا أن يتَّفقوا على ذلك : أو تكون تُستَطاعُ قِسمتُهُ بالعدل . وكذلك الزَّرعُ ما لم يَبْدُ صَلاَحه .

(١٧٩٥) وعنه (ع) أنه قال : إذا وَرِثَ قومٌ أَرضًا لها شِربٌ (١) فإنهم يقسمونها ، ويكون لكلِّ ذى حظِّ منها من الشَّربِ بقدر حصَّتِهِ .

(١٧٩٦) وعنه (ع) أنه سُئل عن القوم تكون بينهم الأَرض ، وفيها أَشجارٌ مفترقةٌ ، قال : تُقسَم كلُّ شجرةٍ منها بأَرضها ولا ينبغى أَن تكونَ شجرةً لِرَجُلِ في أَرض غيرِهِ .

(۱۷۹۷) وعنه (ع) أنه قال فى الدَّارِ تكون بَين القوم غائبة عنهم قد عرفوها ، فاقتسَمُوها على الصَّفة ، وعَرَف كلَّ واحد منهم حَظَّهُ منها ، قال : يجوز ذلك عليهم وهو (٢) مثلُ بيع الدَّارِ الغائبة إذا عَرَفها المُتبَايعَان ؛ فإن لم يَعرفُوها أو عَرَفها بعضُهم وَلم يَعرف بعضُهم ، لم يَجُز ذلك حتَّى يَحضُرُوا القسمة أو مَن يقومُ مقامَهم ، وكذلك الأَرض والشَّجَر .

(١٧٩٨) وعنه (ع) أنه سُثل عن قوم اِقتَسَمُوا دارًا فاختلفوا فى بيت منها تَدَاعَوه ، وليس هو فى يد واحد منهم ، أو اَختلفُوا فى الحدود ، قال : إن لم تكن بيِّنةٌ تَحَالَفُوا واَنفَسَخَتُ القسمةُ .

<sup>(</sup>١) حش ي - بالكسر كالمشرب والحظ منه .

<sup>(</sup>٢) س – هي .

(١٧٩٩) وعنه (ع) أنه قال في قِسمة الدُّورِ : لا بأُسَ بأَن تُقسَمَ البيوتُ بالقيمة والسَّاحةُ بالذَّرع ، وَأَن يُترك (١) من السَّاحةِ طريقٌ شائعٌ بينَ القَوم .

(١٨٠٠) وعنه (ع) أنه سُثل عن قِسمة العُلُوِّ والسُّفل على مَن يُقَوَّم (١١) نَقْضُ السَّفل . قال : عَلَى صاحب السِّفل . وتكون كالأَرضِ لصاحب العُلُوِّ ينتفع به . وليس لصاحبِ السِّفل أن مدِمَه ، ويُكلِّف صاحبَ العُلُوِّ أن يُسَقِّفُه ، بل على صاحب السِّفل إصلاحُهُ إذا اسْتَرَمَّ إن لم يكن جَنَّى عليه صاحب العلو .

(١٨٠١) وعنه (ع) أنه قال : ما هلك أو ٱسْتُحِقُّ (١) مما هو بينَ الشَّر كاء قبل القسيم فهو على جميعهم ، وما هَلَك بعد أَن تَقَاسموا (٤) فهو على مَن صار إليه وإن أسْتُحِقُّ سَهِمُ أَحَدِهم أَو شيءٌ منه : أَعَادُوا القِسمةُ .

(١٨٠٢) وعنه (ع) أَنه قال : إذا اعتل السَّفل وكان تعليقُ العُلُوِّ يُمكِن ويستَطَاع ، فعلى صاحبِ السَّفل تعليقُهُ وإصلاح سفله . وإن كان ذلك لا يستَطاع نَقَض صاحبُ العُلُوِّ عُلُوَّه ، وعلى صاحبِ السَّفل إصلاح السِّفل ، ثم إن شاء صاحب العلُوِّ أن يبنى عليه بقدر ما كان له فَعَلَ . وكذلك إذا انهَدَمَ الجميعُ وما كان لكلِّ واحدِ منهم من شيءِ بَانَ به : فإصلاحُهُ عليه إذا استررم ، وما كان بينهما يَنتفِعان به معًا (٥) ، فإصلاحُ ما اسْتَرَمَّ منه بينهما على قدرالأنصِباء إلَّا أن يكون في ذلك شرطً. ، فالشَّرطُ. أَملكُ إذا كان فما يُحِلُّ ويجوز .

(١٨٠٣) وعنه (ع) أنه قال : إذا ادَّعَى بعضُ الأَشراك الغَبْن وأَنكر

<sup>(</sup>٢) س - يقوم - ى - يقوم . (۱) د – تشرك (غ) . (۳) ى حش – أى استوجِب .

<sup>(</sup>٤) ز - بعد ما تقاسمول

<sup>(</sup> ه ) س – ساقاً ی – معافاً .

الباقون فالبيّنةُ على مُدَّعِى ذلك ، فإن قال المَدَّعِى للحاكم : سِرْ معى ، أو ابْعَثْ مَن تراه لِيَختَيِرَ هذا الغلط. ، فالحَاكِمُ بالخيارِ إِن شاءَ فعل وإِن شاءً لم يفعل ، فإن فعل فوجد غَبْنًا بيّنًا أَو غلطًا فاحشًا أعاد القِسم ، وكذلك إِن شَهِدَ الشَّهودُ به .

(١٨٠٤) وعنه (ع) أنه قال : القِسمة على وجهين : أحدُهما قسمة التَّرَاضِي ، فإذا تَرَاضَى الشركاءُ وكانُوا كلُّهم جائِزِي الأَمر ، وعَرَف كلُّ واحد منهم ما قُسِم عليه ورَضِيَهُ ، مَضَتِ القسمةُ عليهم . والوجهُ الدَّاني على الوجهين ، أحدُهما أن يُقسَم المقسومُ بالزَّرع إذا استوَتْ أجزاؤُهُ ، والوجهُ الثَّاني أَن يُقسَم المقسومُ بالزَّرع إذا استوَتْ أجزاؤُهُ ، والوجهُ الثَّاني أَن يُقسَم المقسومُ بالزَّرع إذا استوت أجزاؤُهُ ، والوجهُ الثَّاني أَن يُقسَم المقسومُ بالزَّرع إذا استوت أجزاؤُهُ ، والوجهُ الثَّاني أَن يُقسَم بالقيمةِ إذا اختلَف وتَفَاضَلَ .

# نصل ۲

#### ذكر البنيان

(۱۸۰۰) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه مثل عن جدارٍ لرجل (۱۱ وهو سترةً فيه بينه وبين جارِه سَقَط. فامتنَع عن بنائه . قال : ليس يُجبَر على ذلك ، إلّا أن يكون وَجب ذلك لصاحب الدَّارِ الأُخرى بحقِّ أو بشرط في أصل الميلك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : اُسْتُرْ على نفسِك في حقِّك إن شَتْتَ ، قيل له : فإن كان الجدارُ لم يسقُط ولكنّه هَدَمَه أو أرادَ هَدْمَه إضرارًا بجارِه لغير حاجة منه إلى هَدْمِهِ ، قال : لا يُترك ، وذلك أنَّ رسول الله بجارِه لغير حاجة منه إلى هَدْمِهِ ، قال : لا يُترك ، وذلك أنَّ رسول الله رصلع ) قال : لا ضرر ولا إضرار . فإن هَدَمَه كُلُف أن يَبْنيه .

(١٨٠٦) وعنه (ع) أنه قال : في جدار بين دارين لأحد صاحبي

 <sup>(</sup>١) ى - جدار الرجل .

الدَّارَين سَقَط فامتنع من أَن يَبنيَهُ ، وقام عليه صاحبُ الدَّارِ الأُخرَى في ذلك ، وقال : عليه أَن يَستُر ما بيني وبينك ، قال : عليه أَن يَستُر ما بيني وبينك ، قال : عليه أَن يَستُر ما بينهما بِبُنْيَانِ أَو غيره ممَّا لا يُوصَل منه إلى كشف شيءٍ من عورته .

(۱۸۰۷) وعنه (ع) أنّه سُئِل عن الجِدار بين الرجلين ينهدم فيدعُو أحدُهما صاحبه إلى بُنيانه وينابى الآخرُ قال : إن كان مما ينقيم (۱) قُسِم بينهما ، وبنى كلُّ واحدمنهما حقَّه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يَضُرُّ بصاحبه وإن كان ذلك مما لا ينقسم ، قيل له : أبْنِ أَوْ بِع أَو سَلِّم لصاحبك إن رَضِى أَن يَبْنِيهُ ، ويكون له دونك وإن اتَّفَقا على أن يَبنيه الطَّالبُ ويَنتفع به ، فإن أَراد الآخر الإنتفاع به مَعه دَفَع إليه نصف النَّفَقَة .

(۱۸۰۸) وعنه (ع) أنَّه قال : ليس لأَحد أن يفتح كُوَّةً في جداره ينظر منها إلى شيء من داخلِ دارِ جاره ، فإن فَتَع للضَّياء في موضع لايُرك منه لا يُمنَع من ذلك .

(١٨٠٩) وعنه (ع) أنَّه سُئِل عن الرَّجل يطيل بُنيانَه فيَمنَع جارَه الشَّمسَ ، قال : ذلك له ، وليس هذا من الضَّرر الذي يُمنَع منه ، ويرفع جدارَه ما أحب إذا لم يكن فيه مَنظرٌ يَنظُر منه إليهم (٢).

(١٨١٠) وعنه (ع) أنَّه قال: من أراد أن يُحَوِّلَ بابَداره عن موضعه، أو أن يفتح معه بابًا غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له إلَّا أن يَتَبَيَّنَ أَنَّ في ذلك ضَرَرًا (٣) بيّنًا و إن كان ذلك في رائغة غيرنافذة لم يفتَح فيها

<sup>(</sup>١) س – ينقسم .

<sup>(</sup>٢) حشى س من مختصر المصنف : لرب الساحة أن يرفع بناءه فى حقه ما بدا له أن يتخذ فيها حماماً أو تنوراً ، وإن كان لأحدهما فسقط كان عليه أن يبنيه ، وإن تركه للآخر ، فبناه لم بكن لمن تركه حق فيه .

<sup>(</sup>٣) د - ضراداً.

بابًا ولم يَنقُله عن مكانه إلا أن يرضَى (١) أهلُ الرَّائغَةِ .

(۱۸۱۱) وعنه (ع) أنه قال: ليس لأحد أن يغير طريقًا عن حالِه إذا كان سابلًا (٢) يمرّ عليه عَامَّة المسلمين، فإن كان لقوم بأَعيانهم فاتَّفقوا على نقلِه إلى موضع آخر لا يَضُرُّون فيه بأَحد (٢) ، أو في ملك مَن أباحهم ذلك ، فذلك جائزٌ ، وكذلك إن أرادُوا أن يحظُرُوا الطَّريقَ أو يجعَلوا عليها عَلَقًا ، فذلك لهم إذا كان الطَّريقُ لقوم بأَعيانهم ، واتَّفقوا على ذلك ، وليس لأَحد أن يفعل ذلك بالسَّابِلة .

(۱۸۱۲) وعنه (ع) أنه قال : في الرّجل يكون له الطّريق في بستان لرجل (٤) فيريد (٩) أن يجعل عليها بابًا ، قال : ليس له ذلك إلّا بإذن (٩) صاحب الطريق .

<sup>(</sup>١) ى – إلا برضا .

<sup>(</sup>۲) حش ی - سبیل سابل أی واضع .

 <sup>(</sup>٣) ز ، ى - وق ؛ د ، س - ولا فى ملك من أباحهم ذلك .

<sup>( ۽ )</sup> ط ، د ، ز – في بستان الرجل .

<sup>(</sup>ه) ع ، ي - فأراد ، ز - وأراد .

<sup>(</sup>٦) ع - إلا أن يأذن .

#### **(LE)**

#### كتاب الشمادات

#### فصل ۱

# ذكر الأمر بإقامة الشهادة والنَّهي عن شهادة الزُّور

(١٨١٣) قال الله (عج)(١): وَأَقِيمُوا النَّهَادَةَ لِلهِ ، وقال (عج)(٢): وَأَقِيمُوا النَّهَادَةَ لِلهِ ، وقال (عج)(٢): وَاسْتَشْمِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء ، وقال (عج)(٣): وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ . وقد ذكرنا(٤) تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء ، وقال (عج)(٣): وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ . وقد ذكرنا(٤) في تقدَّم من أبواب البيوع والنَّكاح والطَّلاق والحدود وغير ذلك وجوهًا من وجوه الشَّهادَات .

رُوينا (°) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهِ عن على (ع) أن رسول الله (صلع) قال : يُبعَثُ شاهدُ الزُّور يَوم القِيامة يَدلَع (١) لسانَه في النار كما يَدلَعُ الكُلْبُ لسانَه في الإناء .

(١٨١٤) وعنه (صلع) أنه قال : إنَّ ملك الموت إذا نزل لِقَبْض (٧) روح ِ الفاجرِ . نزل معه بَسفُّودِ (٨) من نارٍ ، وقال على (ع) : يا رسول الله ،

<sup>.</sup> ٣/٦٥ (١)

<sup>.</sup> YAY/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) ۲۸۲/۲ ، ى - تقدست أساؤه .

<sup>(</sup>٤) حش س - في الينبوع : يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس ، ولا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت والمكان .

<sup>(</sup> ه ) ي – رعن .

<sup>(</sup>٢) حش ي - يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه ، من ضياء العلوم .

<sup>(</sup>۷) ی - لیقبض .

<sup>(</sup> ٨ ) حش ى – السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم .

فهل يصيب ذلك أحدًا من أمَّتك ، قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكلُ ماكِ اليتيم، وشاهدُ الزُّور .

(١٨١٥) وعنه (صلع) أنه قال : شاهدُ الزُّور من الضَّالِّين ومن المَّالِّين ومن المَّالِّين ومن المَّالِين ومن المَّالِين ومن المَّالِين وعنه (صلع) أنه قال : تقوم الساعةُ على قوم يَشهدون من غير أن يُسْتَشْهَدُوا .

(١٨١٦) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : لِيُوَدِّ الشَّاهِدُ ما أَشهِدَ عليه ولْيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ (٢) فمن الزُّور أن يَشهَد الرَّجلُ بما لم يعلَم ، أَ يشهَد الرَّجلُ بما لم يعلَم أو ينكر ما يَعلم ، وقد قال الله (عج) (٣) : فَاجْتَنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ، حُنَفَاء لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِ ، فعَدَل تبارك الله وتعالى (٤) شهادة الزور بالشرك .

(١٨١٧) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : شاهدُ الزُّور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادَتِه حتَّى تجب له النَّار .

(١٨١٨) وعنه (ع) أنه قال يُجلَدُ شاهدُ الزُّور جَلدًا ليس له توقيتً ، وذلك إلى الإمام ويُطاف به حتى يعرِفه الناسُ ، فإذا تاب بعد ذلك وأصلَح تُبِلَت شهادتُهُ .

(١٨١٩) وعنه (ع) أنَّه قال : توبةُ شاهدِ الزُّورِ أَنْ يُودِّى مَا أَتَلَفُ بِشَهَادَتِه ، ورَدَّ مَا بشهادتِه ، ورَدَّ مَا

<sup>(</sup>١) الرواية حذع ، و زحد « من الفيالين » .

<sup>. 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7</sup> 

<sup>(</sup>٣) ٣٠/٢٢ – ٣١، س ، ى ، ع ، ز ، ط – واجتنبوا (غ) ، د – واجتنبوا قول الرحمن من الأوثان (غ) .

<sup>( ؛ )</sup> ی ، ز - تبارك اسه .

كان منه قائماً على صاحبه (١).

وعنه (ع) أنه قال : لا تأسِروا أنفسكم وتُذهِبوا أموالكُم بشهادة الزُّور فما على امرئ من وكفي<sup>(٢)</sup> في دينه ، ولا مَأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قَدَرَ عليه .

#### نصل ۲

## ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز شهادته (٣)

النَّسبِ فيما لا يجرّ فيه إلى نفسِه وليس بمتَّهم ٍ فيه ولا ظَنينٍ جائزةٌ إذا كان عدلاً .

(١٨٢١) وقد رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه سُول عن شهادة الوالدِ لولدهِ والولدِ لوالده ، والإخوة والقرابات والزَّوجين بعضُهم لبعض ، فقال : تجوز شهادة العُدُولِ منهم بعضهم لبعض . رُوينا ذلك عن على (ص) وليس عندنا فيه اختلاف .

(١٨٢٢) وعنه (ع) أنه قال : مَن شَهِد شهادةً له فيها حظًّ. لم تَجُزُّ شهادتُه له ولا لغيره ممّن شَهِد له معه .

(١٨٢٣) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا : شهادةُ الأُعمى

<sup>( 1 )</sup> ز ، ى – أنه قال : توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته ورد ما كان منه إلخ .

<sup>(</sup>٢) حش س ، ى – الوكف الإثم والعيب ، يقال : ليس عليك في ذلك وكف .

<sup>(</sup> ٣ ) س . ع ، د - ومن ترد شهادته . ع ، ى ، ط - زد « إذا شهد » .

على السَّماع جائزة كشهادة البصير على النَّظر ، وكذلك ماشهد به على علمه (١).

(١٨٢٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: شهادة الأخرس جائزة إذا عُلِمَتْ إشارتُهُ وفُهمت ، وقد أنى إلى رسول الله (صلع) بجارية أعجمية شكوا(٢) فى أمرها ، فقال لها : مَن أنا ؟ فأومَتْ بيدِها إلى السَّاء وإليه وإلى الناس . أى أنك رسول الله إلى الخلق ، فقال : هى مسلمة فعَلَّموها الإسلام ، وصلى (صلع) بالنَّاس جالساً من علَّة ، فقاموا خَلفَه فأوى إليهم بيَدِهِ أن اجلِسُوا فجَلَسوا ، فالإيماء الفهوم إذا عُلِم (٣) يقوم مقام الكلام .

( ۱۸۲۵ ) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلًا ، قال الله عزَّ وجلَّ (٤) : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِ يِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فالعبدُ من الرجال .

(ع) أنه سُئل عن رجل هلك وترك أنه سُئل عن رجل هلك وترك أناه فررث عنه جارية وغلامَيْن ، فأُعْتَى الغلامَين فشهدا بعد العتى أَنَّ المُتَوَفَّى كان ينزل على (٥) هذه الجارية وأنها ولدَت غلامًا مات بعده ، قال: تجوز شهادتُهما إن كانا عَدْلَين للجارية ، ويُردَّان عبدين بحسب ما كانا .

(١٨٢٧) وعنه (ع) أنه قال : لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم .

(١٨٢٨) وعنه (ع) أنه قال : إذا شهد أهلُ الباديةِ في حقَّ فيما بينهم جازت شهادتُهم إذا كانوا عُدُولًا ، وإذا شهدوا على أهل قريةٍ فيما (٢)

<sup>(</sup>۱) س – على . د ، ي ، ع ، ز – عن . ط – من .

<sup>(</sup>۲) ی – شکوا .

<sup>(</sup>٣) ز ، ع . ى حد « إذا علم » .

<sup>.</sup> YAY/Y (£)

<sup>(</sup> ه ) حش ی – کنایة على الحماع .

<sup>(</sup>٦) حش ی – ما مصدریة .

يتباعَدُ أَن تكون شهادتُهم فيه دون (١) غيرهم من أهل القرية ممّا ينبغى فى مثله ، فيكونون (٢) في حال مَن يُتَهَمُ ، وقد رُوي أَنهُ لا تجوز شهادةُ خصم ولا ظنين ، وفى ترك شهادةِ العُدُول (٣) من أهل المصر ، وجيرة المكان وأهل العَدَالَة فيه، واستِشهَاد (٤) مَنْ يبُعُد عنه من أهل البوادى ما يوجبُ الشَّبهة (٥) والظِّنَة التي تسقط الشَّهادة .

( ١٨٢٩ ) وعن على (ص) أنه قال : لا تجوز شهادةُ ولد الزِّنا .

( ۱۸۳۰) وعنه (ع) أنه قال : لا تجوز شهادة الشريك لِشريكِهِ فيا هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك ممًّا ليس فيه شركةً ، وفي المواريثِ والعتق والدِّماء والطَّلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك .

(١٨٣١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُثل عن شهادةِ الأَجِيرِ والتابع ، فقال : هذا ظنينٌ لا تجوز شهادتُه .

( ۱۸۳۲ ) ورُوينا (٦) عنه وعن أبيه وعن آبائيه عن على أن رسول الله (صلع) نهى أن تُجَازَ شهادة الخَصْم والظّنين والجارِ على نفسه (٧).

(١٨٣٣) وعن على (ع) أنه قال : لا تجوز شهادة المتهم .

(١٨٣٤) وعنه (ص) أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الأهواء على المؤمنين ، قال أبو جعفر (ع) لا تجوز شهادة حَرُورِيٍّ ولا قَدَرِيٍّ ولا

<sup>(</sup>١) حش ی – أی سوی .

<sup>(</sup> ٢ ) حش ى -- جواب « إذا شهدوا » .

<sup>(</sup>٣) حش ی – خبر .

<sup>( ؛ )</sup> حش ی – إني أو شخص في شهادة طلب كروا ما هي ( كجراتي ) .

<sup>(</sup>ه) حش ی – مبتدأ .

<sup>(</sup>٩) ي، ط، ع - وروى . والمتن ناقص أي د ، ز - حذ «عن» الإسناد ، س- روينا .

<sup>(</sup>٧) ز، ي - لنفسه ع، ط، د، - إلى نفسه، س - على .

مُرجِئ (١) ولا أَمَوِى ولا ناصِب ولا فاسق ، يعنى مَن بَايَنَ بذلك وظَهرت عداوتُه ونَصْبُه (٢) ، فأمَّا مَن كتَمَ ذلك وأَسَرَّه (٣) فظهر منه الخيرُ وكان عدلًا في مذهبه جازت شهادتُه ، وعلى هذا العمل (٤).

(١٨٣٥) وعن أبى عبد الله جعفر بن محمد (ع) (٥) أنَّه قال : القاذفُ إذا تاب وكان عدلًا جازَتْ شهادتُه . وقد قال اللهُ جلّ ذكره (٢) : إنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ، ولا وجه اردِّ شهادةِ من أَحبَّهُ الله وكان عَدْلاً . وقد استثنى الله (عج) في ذكر رَدِّ شهادةِ القاذف مَنْ تَابَ ، فقال عَزَّ ذكره (٧) : وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا . ثم استثنى الله عزَّ وجل فقال (١٠) : إلا الله عزَّ وجل فقال (١٠) :

(١٨٣٦) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنَّه قال: لا تجوز شهادةُ المتَّهِم ولا ولدِ الزِّنا ولا الأَبرصِ ولا شاربِ المُسْكِر ولا اللَّذِين يجلسون مع البَطَّالين (٩) والمُغنِّينَ وأهل المنكر في مجالس المُنكرِ مع العَوَاهِر (١٠)، والأَحداث

<sup>(</sup>۱) حش ی (کجرات) - جبریا آی أم کهی چه که أمر بید الله چه (وقدری) أی إنسان قادر چه ، الأدر بیده ، (ومرجی ) أی أمیر المؤمنین نی جوتها کئی چه .

<sup>(</sup>۲) حش ی — نصب بفتح النون أی عاداه ، النصب بضم النون الشر ، قال الله (تع) : (7) بنصب وعداب » ، (2) ( (7) ) .

<sup>(</sup>٣) ط، د، ز،ع،ی - ستّره؛ س، د - أسره.

<sup>( ؛ )</sup> ى – وعلى مثل هذا العمل .

<sup>(</sup>ه) د ، ع ، ط ، ز ، ی س – وعن عل ص .

<sup>. 777/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup> ۲ ) ۲/۲٤ ، س . ط ، ع – عز بجل .

<sup>.</sup> o/Y1 (A)

<sup>(</sup>٩) حش ى – البطالة بالتحريك السحرة ، والتبطل فعل البطالة ، واتباع اللهو والجهالة .

<sup>(</sup>۱۰) حش ی - عهر إليها عهراً وعهوراً أی زنی بها، وفی الحدیث: الولد الفراش والعاهر الحجر، من الضیاء ، والأحداث جمع حدث أی حدیث السن، والریبة الشك ، قال الله : «ریبة فی قلوبهم » (10.4) ) ،

فى الرِّيبة ويكشفون عوراتهم فى الحَمَّام وغيره وينامون جميعًا (١) فى لحاف واحد ، ولا الَّذين يُطَفِّفُون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهَّانِ ولا الَّذين ينكرون السَّنن ، ولا من مطَلَ غَرِعاً وهو واجد ، ولا من ضَيَّع صلاة ، ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير . ولا من آذى جيرانه . ولا الَّذين يلعبون بالكلابِ والنَّحَمامِ والدَّيُوك ، ما كان أحد من هولاء مقيمًا على ما هو عليه .

(١٨٣٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال : من صَلِّى صَلوات الخمس فى جماعة فِظُنُّوا بهِ كُلَّ خيرٍ وأَجِيزُوا شهادتَه ، يعنى (صلع) إذا لم يُعلَم منه ما يُسقِّط الشَّهادات .

(١٨٣٨) وعن على (ع) أنَّه قال : مَن تَشَبَّه بقومٍ عُدَّ منهم . (١٨٣٩) وعن رسول الله(صلع) أنَّه نهى أن تُقبَل شهادةُ كافرٍ على لم .

أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قال : مِن أهل الكتاب ، قال أبو جعفر محمد بن على (ع) أنّه قال في قول الله (١٠ : أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قال : مِن أهل الكتاب ، قال أبو جعفر محمد بن على (ع) : مَن كان في سفر فَحَضَرَتُهُ الوفاةٌ فلم يجد مسلمًا يُشهده فأشهد فِمّيّنِ ، جازت شهادتُهما في الوصيّة ، كما قال الله عزَّ وجلَّ . قال جعفر ابن محمد (ع) : إذا كان الرجلُ بأرضِ غُربة (٣) ليس بها مسلمٌ فحضرتُه الوفاةُ فأشهد شهودًا من غير أهل القبلة على وصيَّبِهِ ، حُلِّف الشَّاهِدَانِ بالله ، ما شهدنا إلاَّ بالحقِّ ، وأنَّ فلاناً أوصَى بكذا وكذا ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ (٤) :

<sup>(</sup>١) زط ، ع ، ى - جمامة ، س ، د - جميعاً .

<sup>. 1 - 7/0 ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) «غربة » حذى ، ع .

<sup>. 1 . 7% (1)</sup> 

أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ . إِلَى قوله : فَيُقْسِمَانِ بِالله الآية . ( ١٨٤١) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله (صلع) أنَّهم قالوا : إذا استُشهِد الكافرُ في حال كفرهِ والطّفلُ الصَّغِير في حال صِغره على شهادة ، استُشهِد الكافرُ في حال كفرهِ والطّفلُ الصّغير بعد أَن بَلَغ ، وكانا مقبوليَّنِ فشهد بها المشركُ بعد أَن أسلم والطّفلُ الصغيرُ بعد أَن بَلَغ ، وكانا مقبوليَّنِ جازت شهادتهما .

(١٨٤٢) وعن على بن الحسين (ع) أن عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الدُّمَّة بعضهم لِبعض وكتب إليه : حدَّثنى أبى عن جدِّى رسول الله (صلع) أتاه اليهودُ برجل وامْرأة قدْ زَنيا ، فشهدوا عليهما بالزِّنا والإحصان فرجمهما ، فقال شهادة بعضِهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلُوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلاَّ فيا ذكره (١) الله (تع) من أمر الوصية .

(١٨٤٣) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام ، أنهم قالوا : يجوز فى النّكاح من الشّهود ما يجوز فى الأّموال من شهادة النساء والعبيد ، ولا يجوز شهادة النساء فى الطلاق ولا فى الحدود ، وتجوز فى الأّموال ، وفيا لا يَطلع عليه إلاّ النّساء من النّظر إلى النّساء والاستِهلال والنّفاس (٢) والولادة والحيض وأشباه ذلك ، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة . وشهادة النّساء فى القتل لَطْخ تكون (٢) معه القسّامة (٤) .

<sup>، (</sup>۱) س،ع، -ذكره الله (م) . ى ، ز ، ط ، د - ذكر الله .

<sup>(</sup>٢) ع - النفساه .

<sup>(</sup>٣) س، ي، د، ط-تكون. ز،ع، - تجب.

<sup>(</sup>٤) حشى ى - (١) من الينبوع: إلا امرأتين مع ثلاثة رجال فى الزنا ، ويجوز مع الرجال فى الزنا ، ويجوز مع الرجال فى النكاح ، ولا يجوز ئى هذه الحال الرجال فى النكاح ، ولا يجوز ئى هذه الحال المرأة واحدة حرة عدلة القابلة أو غيرها إن لم يحصر غير واحدة . (٢) من مختصر الآثار : ولا تجوز شهادة النماه فى هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر.

(١٨٤٤) وعن على (ص) أنَّه كان لا يُجيز شهادةً على شهادة في حدٍّ. (١٨٤٥) وعنه (ص) أنه قال في الشُّهود إذا شَهدوا على رجلٌ بالزِّنَى

واختلَفُوا في الأَماكن جُلِّدُوا ، وقد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى .

(١٨٤٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن الشهادة على الخَطِّه، فقال : سمعتُ أَبي يقول : قال رسول الله (صلعم) : لا تَشْهد بشهادة لاتذكرها فإنه مَن شاء كَتَب كِتابًا ونَقَشَ خاتَمًا (١).

(۱۸٤٧) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) أن رجلًا سأله ، فقال : يابن رسول الله ، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمى بخطً. يدى قد عرفتُه ، ولا أشك فيه ، ولست أذكر الشهادة فماذا ترى ؟ (٢) قال : لا تَشْهَدْ حتى تعلم أنّك قد أشهِدْت ، قال الله (عج) (٢) : إلّا مَنْ شَهدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

(١٨٤٨) وعن على (ص) أَنْ رجلًا رُفِعَ إِليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهِدَان عليه ، فقطع يده بشهادتهما ، ثم جاءًا برجل آخر ، فقالا : إِنَّا غلطنا بالأُوّل ، وإِنَّ هذا هو السارقُ ، فأبطل شهادتهما على الثَّانى ، وضَمَّنَهما دية يدِ الرَّجلِ الَّذى شهدا عليه ، فقطعَتْ يدُهُ (١) بشهادتهما ، وقال : لو علمت بأنّكما تَعَمَّدُتُمَا قَطَعتُكما .

(١٨٤٩) وعنه (ع) أنه قال: في أربعة شهيدُوا على رجُلِ بالزِّنا فرُجِم،

<sup>(</sup>۱) س، ی . ط، ع، د، زد – وکان لا یقطع بشهادة الخط (؟) کتب ومشطوب فی ز .

<sup>(</sup>۲) س پر بی پژ بط بع – آماتری .

<sup>.</sup> A7/ET (T)

<sup>(؛)</sup> د - نقطع يده.

فَرَجَع أَحدُهم قال : يُغَرَّم رُبعَ الدِّية إذا قال : اِشْتَبَهَ عَلَى "، فإن رَجَع اثنان ، وقالا : اشْتَبَهَ علينا ، غُرِّما (١) نصف الدِّية ، وإن رَجَعوا كلُّهم ، فقالوا : شهدنا بالزُّور ، وجب عليهم القَوَدُ .

(۱۸۵۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : إذا شَهِدَ رجلان على رجل على رجل على القاضى بَطَلَتِ رجل على الشَّهادة ، فإن لم يكن قَضَى القاضى بَطَلَتِ الشَّهادة ، وإن كان قد قضى ضُمِّنا ما قد قَضَى (٢) بشهادتهما .

(۱۸۵۱) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنه قال في شاهدَين شهدَا على رجل أنه طلَّق آمرأته وهو غائب ، فقضَى القاضى بشهادتهما ، واعتدَّت المرأة وتزوّجَت ، فرجَع أحدُ الشَّاهدَين قال : يُفَرَّق بينها وبين الزَّوج الثَّاني ، وتَعْتَد منه وتُرجَع إلى زوجها الأوَّل ، ولها الصَّداق من الثَّاني إن كان دَخَل مها ، ويُرجَع به على الشاهد .

(١٨٥٢) وعن على (ع) أنه قال: مَن شَهِدعندنا ثم رجع فَاسَّتَقَالَنا (٢) شهادته ، أَقَلْنَاهُ ، يعنى ما لم يُقطَع ِ الحكمُ .

(١٨٥٣) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : في قول الله (تع) (أ): وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، قال : حين يُدعَون قبل الكتاب لا ينبغي لأَحد أن يقول إذا دُعِي إلى شهادة (٥) : لا أشهدُ لكم ، وقال : إذا دُعِيت إلى الشَّهادةِ وَاللّه السَّهادةِ ، فلا يحل لك

<sup>(</sup>١) س - غرموا .

<sup>(</sup>۲) ع، ز، ط، ی – ردما تشی س، د – ماقد تشی .

<sup>(</sup>٣) حش ي - رجع .

<sup>.</sup> YAY/Y (1)

<sup>(</sup> ٥ ) س . ى - الشهادة .

أَن تتخلَّف عن ذلك ، وذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ (١) : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ .

(١٨٥٤) وعن أبى جعفر محمد بن على (ص) أنّه قال : إذا حَضَر الرّجلُ حسابًا بين قوم ثمّ طُلِبَتْ شهادتُهُ على ما سمع فإن ذلك إليه ، إن شاء شهد وإن شاء لَمْ يشهد إلا أن يستشهدوه ، فإن شهد فقد شهد بحتً ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنه لم يُستشهد ، ولا يشهد إلّا أن يكون استوعب (١) الكلام وأثبتَه وأتقنه .

(۱۸۰۵) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُيل عن رجلٍ في يكيه دارً فأقام فيها خمسين أو ستين سنة . فقام عليه رجلٌ فأدّعاها ، وثبّت الأصل أنّها له ، وقال الذي هي في يديه : اشتريتها مِن قوم انقرضوا وانقرضت البيّنة ، وجاء بقوم فشهد وا على السّاع أنّه اشتراها كما ذُكر ، فقال (ع): إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدّعي الذي يدّعي الدّار بسببهم سَقَطَت دعواد . وإلّا فهو على أصلِهِ وإنما تجوز الشهادة على السّماع في الأشياء المتقدّمة من الأنساب والوَفَاة والأحباس (٣) وما أشبه ذلك (٤).

<sup>.</sup> ۲۸۳/۲ (1)

<sup>(</sup>٢) حش س – استوعبه أي أستأصله ، وفي الجديث في الإنفاذ : استوعب الدية أي قطع .

<sup>(</sup>٣) حش ي - أي أوقاف .

<sup>(</sup>٤) حشى ى و يجوز شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب فى الأموال كلها ، وسواء كان المشهود به عيناً أو عرضاً أو حيواناً أو داراً أو غير ذلك مما يتموله الناس ، وإذا شهد شاهد لطفل أو معتوه أو ذاهب العقل بشيء وقف الحق ، فإن بلغ الطفل أو عقل المعتوه وحلف مع شاهده استحق ذلك ، وإن مات قبل ذلك كان ورثته مقامه ، وإن وجبت اليمين على أحد حلفه الحاكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، وإن اكتنى بغير ذلك جاز ، ولا يمين إلا بالله عز وجل ، ويحلف البهود بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن همران وفلق البحر لبى إسرائيل ، ومحلف النصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى بن مريم ، والمحوس بالله الذي خلق النار ، ولا يقطع بشاهد واحد و يمين في طلاق ولا نكاح ولا عتق ولا وكالة ولا مكاتبة ، ولا شهادة على شهادة ولا إن فلاناً إليه ولا في . . . ولا ما أشبه ذلك ، ولوأتي رجل بامرأتين تشهدان له على حق لم يجز .

#### (ro)

# كتاب الدعوس والبينات

(١٨٥٦) قال الله(تع)(١): وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْمُحَلَّمِ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْمُحَلَّمِ بَيْنَكُمْ لِيَا أَكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِذْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . رُويِنا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على أَنَّ رسولَ الله (صلع) نَهَى عن اقتطاع (١) مال المسلم بِاليَمين الكاذبة .

(١٨٥٧) وعنه (صلع) أنه قال : إنما أقضى بينكم بالبَيِّنات والأَعانِ : وبعضُكُم أَلْحَنُ بحُجَّتِه من بعض : فأَيُّمَا رجل فَطَعْتُ له من مالِ أَخيه شيئًا يعلَم أَنه ليس له : فإنما أَقطَعُ له قِطعةً من النار .

(۱۸۵۸) وعن على عليه السلام أنه قال: إنما أقضى بينكم بالبيتنات وإنَّ داود (۱۲ صلى الله عليه وسلم قال: يا ربِّ إنِّى أقضى بين خَلقِكَ بما لَعَلَى لا أقضى فيه بحقيقة علمك، فأوحَى الله عزَّ وجلَّ إليه: يا دَاوُد، إقضِ بينهم بالأَمانِ والبيّناتِ وَكِلْهُم إلَى فيا غاب عنك، فأنا أقضى بينهم فيه بالآخرة ، قال داود: يا ربِّ ، فأطلِعْنى عَلَى قَضَايا الآخرة (١) فأوحَى الله إليه: يا داود إنَّ الذي سَأَلتَ ، لم أطلِعْ عليه أحدًا من خلق ، ولا ينبغى أن يتقضى به (٥) أحدُّ غيري من خلق ، فلم يمنعه ذلك أنْ عاد، فسأَل الله إيّاه: فأوحَى الله إيّاه: فأوحَى الله إليه : ياداود ، سألتنى ما لم يسأله نبي قبلك ، وسأطلعك ، ولا يطبقه أحدُّ من خلق في الدُّنيا. . فجاء إلى داود إنَّ لك لا تطبق ذلك أن عاد ، فلا يطبقه أحدُّ من خلق في الدُّنيا. . فجاء إلى داود

<sup>. 144/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) حش ش - اقتطع أى أخذ .

<sup>(</sup>٣) س – داود ، ی – داؤد . (٤) س – ی الآخرة ، ز ، ی – بالآخرة .

<sup>(</sup>ه) ز،ی - نیه.

رجلٌ يَسْتَعْدِي على رجلِ في بقرةِ يدّعيها عليه ، فأَنكره وجاء بِبَيّنةٍ : فشَهدَتْ أَنْهَا لَهُ وَفَى يَدِيهُ ، فَأُوحَى الله إِلَى داود : خُذِ البَقَرَةُ مِن الذي هي في يديه فادفَعْها إلى اللَّامِي عليه ، وأَعْطِهِ سيناً ، ومُرْه أَن يضرب عُنْقَ الذي وجد البقرةَ عنده . ففَعَل داود ما أَمَره الله (عج) به ولَمْ يدرِ السّبَب فيه ، وعَظُم ذلك عليه وأَنكَرَ بنو إسرائيل ما حَكَم به، ثم جاء شيخٌ قد تَعَلَّق بِشَابٌ ومع الشَّابِّ عُنقُودٌ (١) من عِنَبٍ ، فقال الشيخ : يا نبيَّ الله : إنَّ هذا الشابُّ دخل بُستاني وخَرَّب كُرْمي ، وأكل منه بغير إذني : وأخذ منه هذا العنقُود بغير أمرى . فقال داد (ع) للشابِّ : ما تقول ؟ فأقَرَّ الشَّابُّ أَنه قد فعل ذلك . فأوحَى الله إلى داود أَنْ : مُرِ الغُلامَ بأَن يَضربَ علقَ الشُّيخ وَادْفَعْ إليه بستانه . ومُرْه بأنْ يحفر في موضع كذا وكذا منه ، فإنه يَجد فيه أربعينَ ألف درهم كان الشَّيخُ قد دَفنَها فيه ، فَلْيأُخُدُها الشَّابُ ، ففعل داود ذلك: وأزداد عَمًّا . وتَكلُّم بنو إسرائيل في ذلك ، فأكثرُوا الإنكار (١٠ عليه فيه ، واجتمعوا إليه ليُكلِّمُوه في ذلك ، فهم عنده كذلك ، وقد تَهيَّتُوا أَن يكلِّموه إِذْ أَقبَلَ ثُورٌ قد نَدٌّ (٣) وهو يعجرى وهم ينظرون إليه إلى أَن نظروا إلى رجل قد خَرَج من دارِه فأَخَذ النُّور فَرَبَطَه ، ثم دخل البيت فاستخرج سِكِّيدًا فَذَبِحه وسَلَخه ، وأقبل يُقطِّعُ اللَّحمَ ويدخل إلى دارِهِ وهم ينظرون . فهم على ذلك إِذْ أَقبَلَ رجلٌ يَشتَدُّ فقال لبعضهم : لعلَّك رَأَيتَ ثورًا مَرَّ بك ، قال : نعم ، وهو ذاك ، قد ذَبَحه ذلك الرَّجلُ : فَأَشْتَدُّ حَتَى أَتَاه : فَقَبَض عليه وأتنى به إلى داود ، فقال يا نبيُّ اللهِ ، أَفْلَت لى ثُوْرٌ فوجدتُ هذا قد ذَبِحَه وَسَلَخَه وهو يُقَطِّع لَحْمَه ، ويدخله إلى داره ، وهذا رأسُ ثَوْري وجِلدُه .

<sup>(</sup> ١ ) حش ي – لوم ( كجراتي ) .

 <sup>(</sup>٢) س – فأكثر وا الإنكار .

<sup>(</sup>٣) حش ي - قد البدير قدا وقدادا إذا نفر وهرب عل وجهه .

وأَقَام بيِّنةً ممّن حضر ، فَشَهدوا له أنه له ، فقال للرجل الذي ذبحه : ما تقول : قال : يا نبيّ اللهِ ، ما أدرى ما يقولون ، ولكنَّني خَرَجتُ يومًا وما تركتُ في بيتي شيئًا لأَهْلي فأصبتُ ثورًا نادًّا ، فذبحتُهُ وأَدْخلتُ لحمه في بيتى كما قال ، فما وجَب عَلَيٌّ في ذلك ، فأَمْضِهِ ، فأُوحَى الله إلى داود أَن : مُرْ هذا الرَّجلَ الذي جاء يطلب النُّور أَنْ يُضْجَعَ وَأْمُر الَّذي ذَبَحَ الثُّورَ أَن يذبحه كما ذَبَح النُّورَ ، ومَلَّكُهُ جميعَ ما يملِكه . وما هو في يبديه ، ففعل وتضاعَف غَمُّه وقام عليه (١) بنو إسرائيل ، فقالوا : يا نبيَّ اللهِ ، ما هذه الأَحكام ، بَلَغَنَا عنك شيءٌ فجثنا فيه إليك حتى رأينا مَا هو أعظمُ منهُ ، فقال : والله . ما أنا فعلتُ ذلك ولكنَّ الله فعل وأمَرَني به ، وقَصّ عليهم مَا سَأَنَ الله إِيَّاهُ . ثمَّ دخل المِحرابُ فسأَل الله أن يُطلِعَه على معانى ما حَكم به ليخرُ ج من ذلك إلى بني إسرائيل فأوحَى اللهُ إليه ، يا داود . أمّا صاحب البقرة التي كانت في يديه فإنه لَقي أبا الآخر فَقَتله ، وأُخذ البقرة منه ، فعرف اين المقتول البقرة ، ولم يجد ممَّن (٢) يشهد له ولم يعلم أن الذي هي في يديه قَتَلَ أباه وقد عَلِمتُ ذلك فقضيتُ له بعلمي . وأمَّا صاحب العُنُقود فكان الشَّيخُ صاحبُ البستانِ قَتَل أباه وأخذ منه مالًا فاشترى منه ذلك البستانَ ، وَبَقِيَ ما بقىمنه في يديه فدفنه فيه ولم يعلم الشابّ بشيء من ذلك وعلمتُهُ فقضيتُ له بعلمي . وأمَّا صاحب النَّور ، فإنَّه قتل أبا الرَّجلِ الذي ذبح الثور وأخد منه مالًا كثيرًا فكان أصل كَسْبِهِ ، ولم يعلم الرَّجلُ وعَلمتُه فقضيتُ له بعلمي . وَهَذَا ، يادواد ، مِن قَضَايا الآخِرَة ، وقد أَخْرَتُها إلى يوم الحساب ، فلا تَسْأَلَى تعجيلَ ما أَخَّرتُ وَٱحْكُمْ بين خلقي بما أُمِرْتَ . (١٨٥٩) وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائِه عن علي أن رسول

<sup>(</sup>١) ي . ز ، س -- قام إليه .

<sup>(</sup>٢) ي – من .

الله (صلع) قال : البيّنة في الأموال على المدعى واليمين على المدَّعَى عليه (١). قال على (ع): والبيِّنة في الدِّماء على من أَنكَر براءة له ممَّا ادَّعِي عليه والبمين على من ادَّعى ، وقد ذكرنا الدَّعوى والبيِّنات في الدِّماء في كتاب الدّيات .

(١٨٦٠) وعن رسول الله (صلع) أنَّه نَهَى أَن يُحلَفَ أَحدٌ بغير الله ، وقال : من حُلِف له بالله فليَرْضَ ومن لم يَفْعَلْ (٢) فليس بمسلم (١) . قال جعفرُ بنُ محمد (ع) : لا يمينَ إلاَّ بالله . قال : ويُستَحلف أهلُ الكتاب بكتابهم ، وملَّتهم ، يعنى عليه السلام إذا كانوا لاَ يَرَوْن اليمينَ إلاَّ بذلك ، ولا يَرَوْن الجينْتُ على من حَلَف بالله .

(١٨٦١) وعنه (ع) أنّه قال في الرّجل يدّعي الحقّ ، ولا بيّنة له ، فيَقضِي له باليمين ، على المُدّعي عليه ، فيرُدُّ المُدّعي عليه اليمين على المدّعي أنّ حقّه لَحقٌ كما ذكر على أن يُعطِيه ما حَلَف عليه ، قال : ذلك له فإن أبني المُدّعي من اليمين ، فلا حق له ، وإذا وَجَبَ الحق على الرّجل بالبيّنة وهو مُنكِرٌ فسأَل بمين المدّعي أنّ هذا الحق له لم يَسْقُطْ عَنِ المدّعي عليه ، كان له ذلك لأنّ الحقوق قد تسقُط. مِن حيث لا يَعلَمُ مَن هي عليه ، ومن جَهِل الواجب له في ذلك ، فعلى الرّجل بدعوى فأنكرَهُ واستَحلفه فإن طلب اليمين كان له ، وإذا ادّعي الرّجل بدعوى فأنكرَهُ واستَحلفه فإن طلب اليمين كان له ، وإذا ادّعي الرّجل بدعوى فأنكرَهُ واستَحلفه

<sup>(</sup>۱) حش ی – من محتصر المصنف : وکل من یطلب أخذ شیء ولیس فی یده أو براءة من شی، وجب علیه ، فهو مدع ، ومن ذات البیان : و بیان المدعی من المدعی علیه – هو من یطلب شیئاً یدعوه ، أو یبطل بها ما وجب علیه والمدعی علیه یطلب ما یؤخذ منه أو أن محط عنه ما وجب علیه .

<sup>(</sup>٢) ي حش - أي من لم يرض .

<sup>(</sup>٣) حشى - من مختصر الآثار : ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليصدق ، فن لم يفعل ذلك فليس بمسلم .

فحلف له ثم جاء (١) ببينة على دعواه سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ (١).

الله (صلع) أنه كان يُجِيز (") شَهادة الشَّاهد الله (صلع) أنه كان يُجِيز (") شَهادة الشَّاهد الواحدِ مع يمين الطَّالب في الأَموال خاصَّة : وهو قولُ علىٍّ وأبي جعفر وأبي عبدِ الله (ص).

(١٨٦٣) وعن على (ص) أنَّه قضى فى البَيْنَتَيْنِ تخلتفان فى انشَىء الواحد يكتعيه الرجلانِ أنَّه يُقرَع بينهما فيه إذا عدلَتْ بيِّنة كلِّ واحد منهما وليس فى أيديهما . فأمَّا إن كان فى أيديهما فهو فيا بينهما نصفان بعد أن يُستَحلفا فيحلفا أم ينكلاً عن اليمين . فإن حَلَف أحدُهما ونكل الآخرُ كان ذلك لمن حلف منهما ، وإن كان فى يدَى أحدِهِما فإنَّما البيِّنةُ فيه على المدّعى ، وقد تقدّم ذكرُ هذا أن البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه .

(١٨٦٤) وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم أوجَبوا اللحكم بالقرعة فيا أشكل . وقد ذكرنا وجومًا من ذلك فيا تقدّم وما جانسها وشاكلها فهو يَجرى مَجْرَاها . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) : وأَيُّ حكم في المُدْتَبَس أَثبَتُ من القُرعَة ؟ أليس هو التَّفويضُ إلى الله جلّ ذكره ؟

وذكر أبو عبد الله (ع) قصّة يُونُس (ع) وهو قول الله (عج) (ك) : فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ، وقصَّة زَكَريًا (ع) ـ وقولُ الله (عج) (٥):

<sup>(</sup>۱) ی – وجاء .

<sup>(</sup>۲) حش ی – فإن لم يحلف لم يكن له شيء حتى يحلف ، وإذا كانت الشهادة على طفل أو غائب لم يقض القاضي للمدعى عليه حتى يحلف مع بينة ، من مختصر الآثار ، ومنه أيضاً ــوإذا حلف المدعى عليه . حلف المدعى عليه .

ط ، د – سمعت شهادة بينة وقضي له ، والمتن كما في س ، ز ، ع ، ي.

<sup>(</sup>٣) د – أنه أجاز

<sup>. 111/47 (1)</sup> 

<sup>. 11/7 (0)</sup> 

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ، وذكر قصَّة عبدالمُطَّلب عليه السلام لمَّا نَذَرَ ذَبْعَ من يُولَدُ له ، فوُلِدَ له عبد الله أبورسول الله (صلعم) فأَلقَى الله عليه مَحبَّته فأَلقَى عليه السهام ، وعلى إبل يَنْحرها يَتَقرَّبُ بها مكانه : فلم تزلِ السهام تقع عليه وهو يزيد حتَّى بلغَتْ مائةً ، فوقع السَّهم على الإبل فأعاد السهام مِرارًا ، وهي تقعُ على الإبل ، فقال : لآن علمت أنَّ ربِّى قد رضى ونحرها .

وحكى أبو عبد الله (ع) هذه القصص فى كلام طويل ، وحكى حكم على (ص) فى الخُنثَى المُشكِل (١) بالقُرعة ، وقد ذكرناه ، وذكر عن على (ص) أنَّ ثلاثة من أهل اليَمَن أتَوْا إليه يَختصِمون فى امرأة وقعُوا عليها ثلاثتُهم فى طُهر واحد : فأتَت بولد فادعاه كلُّ واحد منهم ، فقرع بينهم وجعله للقارع ، فبلغ ذلك النَّبي (صلع) فضَحِك حتَّى بَدَت نَواجِذُه ، وقال : لا أعلَم فيها إلاً ما قَضَى على (٢) .

(١٨٦٥) وعن على (ص) أن رجلين اختصا إليه في حافظ بين داريهما ادَّعَاه كلُّ واحدٍ منهما ، فقص به للَّذِي

<sup>(</sup>۱) حش ی - أشكل بكذا أي أشبهه .

<sup>(</sup>٢) حشى ى - (١) من مختصر الآثار : وإذا وقع الرجلان أو الجماعة على المرأة فى طهر واحد ، كانوا عبيداً أو أحراراً ، أو مشركين ، فعلقت فادعى كل واحد مهم الولد ، تقارعوا عليه فن خرج سهمه كان له نسب إليه ، وإن خرج عليه سهم المشرك وأمه المسلمة فهو مسلم ولا سبيل المشرك على المسلمة ، وإن كانت مشركة ، وخرجت عليها قرعة المشرك فهو على دينها ، فإن خرج عليه سهم مسلم أو مملوك ، فهو حر مسلم .

 <sup>(</sup>ب) من محتصر الإيضاح: ثم قال : أنم شركاء متشاكسون وإلى مقرع بينكم فن قرع منكم فله
 الولد وعليه (؟) ثلث الدية .

<sup>(</sup>ج) قال فى مختصر الإيضاح : وإنما يقرع على الولد إذا كان وطئ بنكاح أو ملك يمين ، فأما من ادعى ولد امرأة (زنى ؟) لا سبيل له عليها ، لم يصدق فى دعواه لأن النبى ( صلع) قال الولد للفراش وللماهر الحجر .

يليه القِمْطُ. أَى الرباطُ. والعَقْدُ إِن كَانَ ذَلِكَ بِاللَّبِنِ أَو بِالحَجْرِ نُظِرَ . فإِن كان معقودًا بِبِنَاء أحدهما فهو له ، وإن كان معقودًا بِبِنائِهما معًا فهو بينهما معًا ، وكذلك إن لم يعقد (١) ببناء أحدهما (٢) فإنه بينهما بعد أن يتُحالفا ، ومن حَلَف منهما وذكر صاحبه عن اليمين : كان لمن حلف إذا كان معقودًا إليهما معًا أو غيرٍ معقودٍ . وإن كان من قُصْبِ نُظِرَ إلى الرِّباطِ(١٣) من قِبَلِ مَن هو فيُقَامُ مَقامَ العقد .

(١٨٦٦) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : لا يَمنع الجارُ جارَهُ أن يضع (١٩ خَشَبةً على جِدارِه ، وهذا والله أعلم ، نَهْى تأديب وترغيب لا أنَّه أُوجَبِ ذلك إيجابًا . وقد ذكرنا قولَه (صلع) :كلُّ ذي مال أَحقُّ بماله. وكذلك. (١٨٦٧) رُوينا عن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : وهذا من رسول الله (صلع) دليلٌ على وجوهِ الوصايا بالجار . وأَمْرٌ رَغَّبِ النَّاسَ فيه ، وأُمِروا به لِحقُّ الجِوار (٥) ، وليس يُقضَى به على مَن أَبَاه .

(١٨٦٨) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن الرَّجل يأذُن لجاره أن يحملَ على حائطهِ ، هل له إذا شاء أن يَنزع ذلك الحمل ، قال : إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلَت به لا يريد بذلك الضَّرر ، فذلك له وإن كان إنَّما يريد به الضَّررَ لغير حاجة منه إليه ، فلا أرَّى أن ينزعَه .

(١٨٦٩) وعن أبي جعفر محمد بن على (ص) أنَّه سُثل عن جارية بنت ِ سبع ِ سنينَ تنازَعَها رجلٌ وامرأَةٌ ، زعم الرّجلُ أنَّها أَمَتُهُ ، وزعمتِ المرأَةُ أَنُّهَا ابنتُها، قال أَبو جعفر (ع) : قد قَضَى في هذا عليٌّ (ص)، قيل :

<sup>(</sup>۱) س ، ط . ز ، ی ، د ، - ینعقد . حذف السطر فی ع .

<sup>(</sup>٢) ى - واحد منهما. ( ٣ ) ى - الساط .

<sup>( ؛ )</sup> ز – یغتح . ( ه ) ع، د ، ی – الجار .

وما قضى به ؟ قال : قال : الناسُ كلُّهم أَحرارٌ إِلاَّ من أَقرَ عَلَى نفسِهِ بالمِلْكِ وهو بالغُّ أَو من قامت عليه به بَيِّنةً ، فإن جاء الرِّجلُ بِبَيِّنة عُدُولِ يشهدرن أَنَّها مماوكتُهُ ، لا يعلمون أَنَّه باع ولا وَهَب ولا أَعْتَقَ ، أَخْذَها ، في مررة أَو أَنَّها كانت إلاَّ أَن تُقيم المرأةُ البيّنةَ أَنَّها ابنتُها وَولَدَتْها . وهي حررة أَو أَنَّها كانت مملوكةً لهذا الرِّجلِ أَو لغيره حتَّى أَعتَقَها .

(۱۸۷۰) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُئِل عن رجل دفع إلى رجل دُنانيرَ أَوْ دراهَم فَقَبضها منه ومَضَى ثمّ عاد . فذكر أنّها رَدِيةٌ وَوُجِدَتْ كَذَانيرَ أَوْ دراهَم فَقَبضها منه ومَضَى ثمّ عاد . فذكر أنّها رَدِيةٌ وَوُجِدَتْ كَذَلك رَدِيةٌ (۱) فقال الدافعُ : ما دفعتُ إلاَّ جيّدًا . قال : فإن كانت له بينة أنّها هي النّي أعطاهُ رَدِيةٌ (۱) رَدّها عليه ، وأبدلكه بها (۱) . وإن لم تكن له بينة حَلَف المُعطِي بالله : ما أعطيتُك إلّا طيّبًا يحلف علي البَت وأنّه ما أعطاه هذه الرَّدية . فإن أبني أن يحليف حَلَف الآخر أنّها دراهمهُ بعَينها . أعطاه هذه الرَّدية . فإن أبني أن يحليف حَلَف الآخر أنّها دراهمهُ بعَينها . شم رَدَّها عليه وأُخذا فا مكانها جيادًا (۱) ، وكذلك إن وَجَدَهَا ناقصة .

(۱۸۷۱) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال في الرّجلِ والمرأةِ يتداعيانِ متاع البيت ، قال : إن كانت لواحد (١) منهما بيّنة عليه فهو أحق به من الّذي لا بيّنة له ، وإن لم تكن بينهما بيّنة تَحَالَفا ، فأيّهما حَلَف ونكل صاحبُه عن اليمينِ فهو أحق به ، فإن حَلَفا جميعًا أو نكلاً كان للرّجل ما لِلرّجالِ ممّا يعرف لهم ، ولِلمرأةِ ما لِلنّساء ، والوارثُ يقوم مقام الميّتِ مِنهُما في ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا فى س ـــ ويمكن أن يقرأ ــ وجدت كذلك ردية .

<sup>(</sup>۲) ی حذ « ردیة ».

<sup>(</sup>٣) ي - بدما له .

<sup>(</sup> ٤ ) ز ، ی – فیرد علیه فیأخذ .

<sup>(</sup>ه) ی - جیدا .

<sup>(</sup> ۲ ) س – لواحدة .

(١٨٧٢) وعنه (ع)(١) أنَّه قال : في الشَّوب يَدعيه الرَّجلُ في يَدَي الرَّجلِ ، فيقول الآخر : الرَّجلِ ، فيقولُ الَّذي هو في يديه ؛ هُوَ لَكُ عندى رَهْنُ ، ويقول الآخر : بَل هُوَ لَى عندك وَدِيعة ، فقال : القولُ قولُهُ ، وعَلَى الَّذي هو في يَدَيه البيَّنةُ أَنه رهنُ عنده (٢).

البيع أنَّه قد غلط. في ثمنها ، قال : يُنظَر في حالِ السَّلعة ثم يَدَّعِي بعد البيع أنَّه قد غلط. في ثمنها ، قال : يُنظَر في حالِ السَّلعة ، فإن كان مِثلُها يُبَاع بذلك الثمن أو بقريب منه ، مَضى البَيْعُ ، وإن كان أمرًا بعيدًا أو غَبْناً بيِّناً حَلَف البائعُ أنَّه غُلطَ. في الثَّمن وأنَّها تُقَوَّمُ عليه بما ذُكِر ، ثمَّ يقال للمشترى : إن شِمْتَ فخُذْها بالَّذي ذُكِرَ وإن شِمْتَ فدَعْ ،

<sup>(</sup>١) د ، ط ، ع ، ى ، — وعنه ( جعفر بن محمد ) عليه السلام . ز — حذفت الإسناد . س — وعن على ص . . .

<sup>(</sup>٢) حشى ى – ذكر فى شرح الأخبار : أن رجلين اختصها إلى على عليه السلام فى ثوب فقال أحدهما : ثوب اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقضى بالثوب الذى أقام البينة ، وقال للآخر اطلب البائم منك .

#### $(\Pi)$

## كتاب اداب القضاة

إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ . وقال تباركت إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ . وقال تباركت أَسَاوُهُ (٢) : وَأَنِ اَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ الآية . وقال (٣) : يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ . الآية . يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ . الآية .

( ١٨٧٥ ) رُوينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبانه عن رسول الله ( صلع ) أنّه نَهَى أَن يَتَعَرَّض أَحدٌ لِلإِمارة والحُكم بِين الناس ، فقال : مَن سَأَل الإِمارة لم يُعَنْ عليها وَوُكِلَ إليها وَمَنْ أَتَتْه مِن غير مسأَلةٍ أُعِينَ عليها .

(١٨٧٦) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال : وَلَايَة أهلِ العَدلِ النّدِينِ أَمَرِ اللهُ بولايَتِهم ، وتَوْلِيَتُهُم وقبولُها والعملُ لهم فرضٌ مِن الله (عج) وطاعتُهم واجبة ، ولا يحلّ لمن أمَرُوه بالعمل لهم أن يَتَخلّف عن أمرِهم ، ووُلاة أهلِ الجور وَاتّباعُهم (أ) والعاملون لهم في معصية الله غير جائزة لمن دَعَوه إلى خدمتِهم ، والعملِ لهم (أ) وعونِهم ولا القبول (١) منهم ، وهذا قول لا يَنفَكُ مَن خالَفَنا في الإمامة من الشّهادة على الأَثْمة اللّذين ينتحل قولهم

<sup>.</sup> o A / t ( 1 )

<sup>.</sup> th/o (Y)

<sup>. 17/44 (4)</sup> 

<sup>(</sup> ٤ ) س ، ى -- اتباعهم .

 <sup>(</sup>٥) والعمل لهم . ى - و بالعمل لهم .

<sup>(</sup>٦) س - القبول . ى - القبول .

ويقتدى بهم بالظلم والعدوان واستحلال دماء المسلمين وأمواليهم بغير الحق . وإباحة الفروج بالعدوان والظلم . لأنهم يقبلون القضاء الذى يبيحون به هذه الأُمور كلَّها . ولا يرون أن يُبيحها إلَّا مطلقُ اليد فى النَّظَر قد أطلقه من يجوز له ذلك بإطلاقه إيّاه . وهم يقبلون ذلك ممّن يعلمون فِسقه وظلمه وسُوء حاليه . وممّن لو شهد عندهم فى درهم لَما رَأَوْا أَن يُجيزوا شهادته . وكفاهم بنا خزية ونكالًا . وكفى بالمُقتدين بهم جهلًا وضلالًا . ولَقد بلغنا أنَّ حاكماً لبعض قضاة إفريقيَّة قُرئ عليه كتاب ليشهد بما فيه وحضر الشهود علما قرَأ القارئ : هذا كتاب من القاضى فلان بن فلان تنبسم بعض من فلما قرَأ القارئ : هذا كتاب من القاضى فخلا به بعد ذلك . وقال : فصر من أصحاب ذلك القاضى . ورَآه القاضى فخلاً به بعد ذلك . وقال : لم تَبسمنت عند قِراءة الكتاب ؟ هل سَمِعت فيه شيئًا تنكره (١١) . قال : وما هو ؟ قال : قولك « من القاضى » ، قال : وما أنكرت من ذلك . قال : قولك « من القاضى » ، قال : وما أنكرت من ذلك . قال : قبل الله أن تكون قاضيًا ؟ فأل : قبل المهادية ؟ قال : الأمير إبراهيم بن أحمد . قال : فلو شهد عندك أكنت تقبل شهادته ؟ قال : لا ، قال : فمن أين قال : فلو شهد عندك أكنت تقبل شهادته ؟ قال : لا ، قال : فمن أين قال : فلو شهد عندك أكنت تقبل شهادته ؟ قال : لا ، قال : فمن أين

(١٨٧٧) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال: مَن حَكَم فى ما قيمتُهُ (٣) عشرةُ دراهِمَ فأخطأ حكم الله (جع) جاء يومَ القيامة مغلولةٌ يدُهُ ، ومن أَفتى (٤) بغير علم لَعَنَتْه ملائكةُ السَّمَاء ومَلائكةُ الأَرض (٩).

<sup>(</sup>١) ي - منكراً .

 <sup>(</sup>٢) حش س – أى خاموش شد (فارسى).

<sup>(</sup>٣) ع، س – في قيمته . د، ي ، ز ، ط ، فيها قيمته .

<sup>( ؛ )</sup> ى ، ع ، ز ، ط ، د . س - وقال : من أفتى إلخ .

<sup>(</sup> a ) زيد في ز ، ع ، ط ، رواية طويلة عن على ص : أنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فذمتى رهينة وأنا به زعيم إلخ ، ولم يوجد في س ، د ، ى ، وهذا الإدخال غير جائز .

( ١٨٧٨ ) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : الحكمُ حكمانِ ، حكمُ اللهِ وحكمُ الجاهليّة . حكمُ اللهِ وحكمُ الجاهليّة .

(۱۸۷۹) وعنه (ع) أنّه قال : مَن حَكُم بِين اثنينِ فَأَخطاً في درهمين كَفَر ، قال الله عز وجل (١) : وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱلله فَأُولُمِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، قال الله عن أصحابه : يابنَ رسولِ الله ، إنّه ربّما كان بين الرّجلين من أصحابنا المنازعة في النّبيء ، فيتراضَيان برجل منّا ، قال : ليس هذا من ذلك ، إنّما ذلك الّذي يُجْبِرُ الناسَ على حكمِهِ بالسّيف والسّوط ، وقد ذكرنا فيا تقدّم فضلَ العلم والعلَماء والرّغائب في طلب العلم .

( ۱۸۸۰) وعن على (ص) أنَّه قال : بعثنى رسول الله (صلع) إلى اليَمَن فقلت يا رسول الله ، بَعَثْتَنى وأنا شابُّ أقضِى بينهم ولا أدرى ما القضاء ، فقلت يا رسول الله ، بَعَثْتَنى وأنا شابُّ أهْدِ قَلْبَه ، وثَبِّتُ اسانَه ، فَوَالَّذى فَلَقَ فَضَرَب فى صدرى ، وقال : اللَّهمَّ اهْدِ قَلْبَه ، وثَبِّتُ اسانَه ، فَوَالَّذى فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَلًا النَّسَمَةَ فَمَا شَكَكْتُ بعد ذلك فى حكم بين اثنين .

( ١٨٨١) وعنه (ص) أنّه قال: دخلتُ المسجدَ فإذا برجلينِ من الأنصار يُريدانِ أن يختصا إلى رسولِ الله (صلع) ، فقال أحدهما لِصاحبه: هَلُمَّ نختصِمُ إلى على ، فجزِعتُ من قوله ، فنظر إلى رسولُ اللهِ (صلع) ، فقال لنختصِمُ إلى على ، فجزِعتُ من قوله ، فنظر إلى رسولُ اللهِ (صلع) ، فقال لى : إنطَلِقُ فاقضِ بينهما ، قلت : كيف(٣) أقضى بحضرتك يا رسول الله؟ قضاء قال : نَعَم ، فأَفْعَلْ ، فانطَلَقتُ فقضيتُ بينهما ، فما (١) رُفِعَ إلى قضاء بعد ذلك اليوم إلا وضع لى .

<sup>. 11/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup> ۲ ) س ، ع - براء . د ، ط ، ز ، ی - برای .

<sup>(</sup>٣) س.ع،ی، ز -- وکيف،ع، د -- نکيف.

<sup>(</sup> ٤ ) حش س -- ما النق .

(١٨٨٢) وعنه (ص) أنَّه كتب إلى رِفَاعَةَ : لا تستعمل مَن لايُصدِّقك ولا يُصدِّق ُ قولَك فينا ، وإلَّا فاللهُ خَصْمُك وطالبُك ، لا تُوَلِّ أَمرَ السُّوق ذا بدعة وإلَّا فأنت أعلم .

(١٨٨٣) وعن على (ص) أنَّه قال : كلَّ حاكم يحكُم بغير قوليذا أهلَ البيتِ فهو طاغوت ، وقَرَأ قولَ اللهِ (تع)(١) : يُرِيدُون أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ، لطَّاغُوتِ وَأَضَلَّهم الشَّيطانُ ضلالًا ثم قال : قد وَاللهِ فَعَلُوا ، تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَأَضَلَّهم الشَّيطانُ ضلالًا بعيدًا ، فلَمْ يَنْجُ مِن هذه الآية إِلَّا نحنُ وشيعتُنا ، وقد هلك غيرُهم فمَن لم يعرف فعليه لعنة الله .

(۱۸۸٤) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه قال في قول الله (عج) (۱٬۰ : وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ الآية . قال : إنّ الله (عج) علم أنّ في الأُمّة حُكَّامًا يجورون ، أمَا إِنّه لم يَعنِ حكّامَ أهلِ العدلِ ، ولكنّه عَنى حكّامَ أهلِ الجَور ، أما إِنّه لو كان لأحدكُم على رجلِ حقّ فدعاه إلى حكّام أهل العدل ، فأبني عليه أن يرفعه إلى حكام أهل الجور ليقضُوا له ، لكان ممّن تحاكمَ إلى الطّاغوتِ ، وهو قول الله عزّ وجلّ (۱٬۳ : ألمَمْ نَرَ إِلَى اللّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ عَامَنُوا بِمَا أَنْولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكفُرُوا بِهِ ، الآبة .

(١٨٨٥) وعنه (ع) أنَّه قال يومًا لأَصحابه : إِيَّاكم وَأَن يُخاصِمَ بعضُكُم بعضًا إِلى أَهل الجور ، ولكن انظُروا إِلى رجل منكم يعلم شيئًا

<sup>. 1 - / 4 (1)</sup> 

<sup>.</sup> ۱۸۸/۲ (۲)

<sup>. 7./8 (4)</sup> 

من قضايانا ، فأجعَلُوه بينكم ، فإنِّي قد جعلتُهُ قاضيًا فتَحاكَمُوا إليه .

إنَّ مِثْلَ معاوية لا يجوز أن يكون أمينًا على الدَّماء والأحكام والفروج إنَّ مِثْلَ معاوية لا يجوز أن يكون أمينًا على الدَّماء والأحكام والفروج والمَغَانم والصَّدَقة . المَتَّهمُ في نفسِه ودينه . المجرّبُ بالخبانة للأَمانة ، النَّاقِضُ للسَّنَّة المستأصلُ للذَّمّة ، التَّارك للكتاب ، اللَّعينُ ابنُ اللَّعينِ لَعَنه رسولُ الله (صلع) في عشرة مواطِن : ولعن أباه وأخاه : ولا ينبغي أن يكون على المسلمين الحريص ، فتكون في أموالهم نَهْمَتُهُ ، ولا الجاهلُ فيهلكهم بجنايتِهِ على المسلمين البخيلُ فيمنعهم حقوقهم ، ولا الجَافى فيحملهم بجنايتِهِ على لجفاء المُنتَقيى الحكم (١) ولا الخائفُ لِلدُّول فيتَخذ قومًا دون قوم ، ولا المُرتَشِى في الحكم المُنتَق فيهلِكُ الأُمَّة .

(١٨٨٧) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : مَن جَار متعمَّدًا أَوْ مُخطِئاً فهو في النَّار .

( ١٨٨٨ ) وعن على (ع) أنه قال : إذا فَشَى الزَّنَّا ظهر موتُ الفُجَاءَة ، وإذا جَارَ الحاكمُ قَحِطَ. المَطَرُ .

(١٨٨٩) وعنه (ع) أنه قال : القُضَاةُ ثلاثةٌ ، واحدٌ في الجنّة ، واخدً في الجنّة ، واثنان في النّار ، رجلٌ جار متعمّدًا فذلك في النّار ، ورجلٌ أخطأً في القضاء فذلك في النّار ، ورجلٌ عمِل بالحقّ فذلك في الجنّة .

(١٨٩٠) وعنه (ص) أنه كتب إلى رِفَاعَة قاضيه على الأَهْوَازِ : أَعْلَمُ يا رِفَاعة أَنَّ هذه الإمارةَ أَمَانةٌ فمن جعلها خيانةٌ فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ، ومن استَعْمَلَ خائنًا فإنَّ محمدًا (صلع) برىءً منه في الدُّنيا والآخرة.

<sup>( 1 )</sup> س – بجنايته على الجفاء ؛ ز ، ط ،ع ، دى – بجفائه ، على الجفاء ؛ ى -

<sup>(</sup> ۲ ) س – المحكم ، د ، ز ، ي ، ط ، س ، في الحكم .

(۱۸۹۱) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : مِنْ أَكُلِ السَّحْتِ (١) الرَّسُوةُ في الحُكْمِ ، قيل : يابنَ رسولِ الله ، وإن حَكَمَ بالحقِّ ؟ قال : وإن حَكَمَ بالحقِّ ، فأمَّ الحُكْمُ بالباطِل ، فهو كفرٌ ، قال الله (عج)(٢) : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

عَلَى سوقِ الأَهْوَازِ ، فكتَبَ إلى رِفَاعَة : إذا قرأت كتابى فَنحَ ابنَ هَرْمة عَلَى سوقِ الأَهْوَازِ ، فكتَبَ إلى رِفَاعَة : إذا قرأت كتابى فَنحَ ابنَ هَرْمة عن السوق وأوقِفه للنّاس واسجُنه ونادِ عليه واكتب إلى أهل عملك تُعلِمهُم عن السوق وأوقِفه للنّاس واسجُنه ونادِ عليه واكتب إلى أهل عملك تُعلِمهُم رَأْيِي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط. فتهلك عند الله ، وأغرِلُك أخبَثَ عزلة ، وأعيدُك بالله من ذلك ، فإذا كان يومُ الجمعة فأخرِجه من السّجن واضربه خمسة وثلاتين سوطًا وطُف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهِدِ فحلفهُ مع شاهدِهِ ، وأدفع إليه مِن مَكْسَبه ما شُهد به عليه . وَمُرْ به الصّلاة ، ولا تَحُلُ (١٠) بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرباً و ملبس أو الصّلاة ، ولا تَحُلُ (١٠) بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرباً و ملبس أو الصّلاة ، ولا تَحُلُ (١٠) بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرباً و ملبس أو مفرش ، ولا تَدَعُ أحدًا يدخل إليه ممن يُلقنه اللّدَدَ ويُرجِيهُ الخلوض (١٧) فإن صحّ عندك أنَّ أحدًا لَقَّنه ما يَضُرُّ به مسلمًا فاضربه بالدَّرة فاحيسه فإن صحّ عندك أنَّ أحدًا لَقَّنه ما يَضُرُّ به مسلمًا فاضربه بالدَّرة فاحيسُه فإن صحّ عندك أنَّ أحدًا للسّجن في اللّيل إلى صحن السّجنِ ليتهرَّجوا (١٨)

<sup>(</sup>۱) حش ي - السحت ما لا يحل كسبه .

<sup>. £ £ /</sup> o (Y)

<sup>(</sup>٣) س – استدرك على ابن هرمة خيانة د ، ز ، ع ، ط ، ي – على على ابن هرمة .

<sup>(</sup> t ) س ( ناقص ) ، ز ، ( ناقص ) ط ، ع ، مر به ى -- ،ر به وسيره د -- وصيره إلى السجن .

<sup>(</sup> ٥ ) ى – المنبوح الذي يضرب له مثل الكلب ، ط ، متر وحاً .

<sup>(</sup>٦) س، ي، ط، ع، تحل؛ ز، د – تخل.

<sup>(</sup>٧) ز - الخلاص .

<sup>(</sup> ٨ ) س – يقرجوا .

غير ابن هَرْمَةَ إِلَّا أَن تَخَافَ موتَهُ فَتُخْرِجَه مع أهل السِّجن إلى الصَّحن ، فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يومًا خمسة وثلاثين سوطًا بعد الخمسة والثلاثين الأولى ، واكتب إلى بما فَعَلتَ (١) في السُّوق ومن اختررت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه .

(۱۸۹۳) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يُحابِي القاضى أَحدَ الخصمين بكثرة النَّظر وحُضُور الدِّهن ، ونهى عن تلقين الشُّهود ونَبْزهم (٢).

إسرائيل قاض ، وكان يقضى فيهم بالحق فلمًّا حضره الموت قال لامرأته : السرائيل قاض ، وكان يقضى فيهم بالحق فلمًّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا مِتُ ودُلِّيتُ في لحدى فانزل إلى وانظُرى إلى وجهى ، فإنَّك ترين ما يسرك إن شاء الله ، ففعلَت ورأت دودة عظيمة تعترض في مِنخره فَفَزِعَت من ذلك ، فلمًّا كان اللَّيلُ رَأته في منامها ، فقال : أفَزَعك لِما رأيتِ منى ؟ قالت : أجَلْ ، لقد فزعت . قال: ما كان ذلك الذي رأيتِ (١) إلا من أجلِك ، خَاصَم إلى أخوك رجلًا ، فلمًّا جلسا إلى قلت في نفسى اللَّهم أجعل الحق له ، ووجه القضاء له على صاحبه ، فأصابني من ذلك ما رأيتِ (١٠) .

(١٨٩٥) وعن على (ص) أنه كان يقول : ينبغى للحاكم أن يَدَعَ التَلَقُّتَ إلى خصم دون خصم ، وأن يقسم النظر فيا بينهما بالعدل ، ولايدعُ خصماً يُظهر بغيًا عَلَى صاحبه .

(١٨٩٦) وعن رسول الله (صلع) أنه لمَّا بعثَ عليًّا (ع) للقضاء إلى اليمن ، قال له : يا على إذا قضيتَ بين الرَّجلين (٤) فلا تَقْضِ للأَوَّل حتَّى

<sup>(</sup>۱) د – صنعت .

<sup>(</sup> ۲ ) ى \_ حش - نبزه نبزاً إذا ألقنه ، ى د - تنبيهم .

<sup>(</sup>٣) ز – كما أحببت ووجدت القضاء قد أصابي من ذلك إلخ .

<sup>( ؛ )</sup> س حد - والمتن ناقص .

تُسْمَعَ ما يقول الآخر ، ونَهَى (صلع) أن يتكلُّم القاضى قبل أن يسمعَ قول الخصمين . يعنى يتكلُّم بالحكم .

(١٨٩٧) وعن على (ع) أنه بلغه أنَّ شُرَيْحًا يقضى فى بيتِهِ ، فقال : يا شُرَيحُ إجلِس فى المسجد ، فإنَّه أعدَلُ بين الناس ، وإنَّه وَهْنُ بالقاضى أن يجلِسَ فى بيته (١) .

(١٨٩٨) وعنه (ع) أنَّه لمَّا استَقضَى شُرَيحًا اشْتَرَطَ عليه أَلَا ينفِذَ الفضاء حتَّى يرفَعَهُ إليه .

(۱۸۹۹) وعنه (ع) أنّه كتب إلى رِفَاعَة لمّا استقضاه على الأهواز كتابًا كان فيه : ذَر المَطَامِعَ وخالِفِ الهَوَى وَزَيِّنِ العلمَ بسَمت صالح ، فيم عونُ الدّينِ الصّبرُ ، لو كان الصّبرُ رجلًا لكان رجلًا صالحًا ، وإيّاك والمَلاَلة (٢) فإنها من السّخْف والنّذَالة ، لا تُحْضِرْ مَجلِسَك من لا يَشبَهك وتَخَيَّرْ لوردِك ، اقضِ بالظّاهر ، وَفَوِّضْ إلى العَالمِ الباطِنَ ، دَعْ عنك « أَظُنُ وأحسِبُ وأَرَى » ليس فى الدّين إشكالٌ ، لا تُمارِ سفيهًا ولا فقيهًا ، أمّا الفقيةُ فيَحْرِنك شرّه ، لا تُجادِل أَهلَ الكتاب

<sup>(</sup>١) حشى عن قبال في مختصر المصنف: وينبغي للقاضي أن يكون أكثر جلوسه للقضاء في السجد، ولا بأس أن يقضى في منزله، ولا يقضى وهو يمشي أو يسير راكباً، وينبغي له أن يشهد الأملاك والجنازة، ويعود المريض ويشهد الدعوة العامة، ولا يستحب له أن يشهد الدعوة الخاصة، ولا بأس للقاضي أن يقدم الشهود إليه معا أو واحداً واحداً بحسب ما يراه في ذلك، وإذا أورد إليه أمر يستريب به، فلا بأس أن يفرق بينهم، فإن اختلفوا خلافاً يفسد الشهادة أبطلها، وإن كان لا يفسدها أجازها ولا يطرحها ؟ وينبغي للقاضي إذا سأل الشهود عن شيء وشهد أحدهم عنده بشهادة فلا يجزيه أن يقول للآخر: أنا أشهد بمثله حتى يبين ما شهد به، وإذا كان أحد الشاهدين أعجمياً ترجم عنه، ورجلان أو رجل وامرأتان، وذلك بمنزلة الشهادة على الشهادة، ولا يجوز ترجمة من لا تجوز شهادته، وينبغي للقاضي أن يتخد كاتباً من أهل العدالة ولا يكون ذمياً ولا متهاً، ولا يستحب للقاضي أن يشتري شيئاً من أموال الأيتام ولا يعامل أحداً من أمنائهم ببيع ولا شراء.

<sup>(</sup> ۲ ) ع – الملامة .

إِلّا بِالنّه هي أحسَنُ بِالكتابِ والسّنّة ، لا تُعَوِّدْ نفسَك الضّحِكَ فإنّه يُذهِب بِالبّهاء . ويُجرِّى الخصوم على الاعتداء ، إيّاكَ وَقبول التّحفِ من الخصوم ، وحاذِر الدُّخلة (۱) ، مَنِ اثتَمَنَ امرأة حَمْقاء (۱) ومن شَاورَها فقبِل منها نَدِم . احذر مِن دَمْعة المؤمن ، فإنّها تقصف من دَمّعها (۱) وتُطنِي بُحُور النّبران عن صاحبها ، لا تَنبُز الخصوم ، ولا تنهر السائل ، ولا تُجالِس في مجلس القضاء غير فقيه ، ولا تُشاور في الفُتيا ، فإنّما المَشُورة في الحرب ومصالح العاجل ، والدّين ليس هو بالرّان ، إنّما هو الاتبّاع ، لا تُضبّع الفرائض وتتَكل على النّوافِل ، أحسِن إلى مَن أساء إليك ، وأعف عَمّن ظلَمك ، وادع لمن نصرك ، وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما لمن نصرك ، وأعط من حرمك ، وتواضع لمن أعطاك ، واشكر الله على ما أولاك . واحمَده على ما أبلاك ، العلم ثلاثة : آية محكمة وسُنّة مُتبَعة وفريضة عادلة ، و مَلاكهُن أنا أمرُنا .

( ١٩٠٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنّه سُئِل عَمّا بقضى به القاضى ، قال : بالكتاب ، قبل : فما لم يكن فى الكتاب ؟ قال بالسَّنَّة . قبل : فما لم يكن فى الكتاب ؟ قال بالسَّنَّة . قبل : فما لم يكن فى الكتاب ولا فى السنَّة ؟ قال ليس شىءً من دين الله إلّا وهو فى الكتاب والسّنَّة ، قد أكمل الله الدّين ، قال الله تعالى (٥) : الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الآية ، ثم قال (ع) : يُوفِّق الله ويُسدّدُ لذلك مَن يَشَاءُ مِن خلقِهِ وليس كما تظنُّون .

(۱۹۰۱) وعنه أنَّه قال : نَهى رسولُ الله (صلع) عن الحكم بالرَّأى والقِياس ، وقال : إِن أَوَّلَ من قاس إبلِيس ، ومن حَكَمَ فى شيءٍ من دين الله (ع ج) برأَيهِ خَرَجَ من دينه .

<sup>(</sup>١) ى – الدخلة (؟) ؛ س – الدخلة والدخلة بضم الدال وكسرها معيج .

<sup>(</sup>٢) س؛ ط-حلقاه . ز ، ی ، ع-حلق .

<sup>(</sup>۳) ی -- أدسها . (۱) شاد تاد

<sup>( ؛ )</sup> حش ی – قوام .

<sup>. 4/0 (0)</sup> 

(١٩٠٢) وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه ذُكرِ له عن عُبَيْدَة السَّلمانِيّ أَنّه رُوَى عن على (ع) بَيْعَ أَمّهاتِ الأولاد. قال أبو جعفر كذبوا على عُبَيْدَة ، أو كذب عُبَيدة على على (ع) إنّما أرادَ القومُ أن ينسبوا إليه الحكم بالقياس ، ولا يشبُتُ لهم هذا أبدًا ، نحن أفراخ على فما حَلَّنْناكم به عن على ، فهو قوله ، وما أنكرناه فهو أفتراء ، فنحن نعلم أنّ القياس ليس من دين على ، وإنّما يقيس مَن لا يَعلَمُ الكتابَ ولا السّنّةَ فلا تُضِلّنَكُم وايتهم (۱) ، فإنّهم لا يدعون أن يُضِلُّوا . ولا يسُرّكُم أن تلقُوا منهم مثل روايتهم (۱) ، فإنّهم لا يدعون أن يُضِلُّوا . ولا يسُرّكُم أن تلقُوا منهم مثل يعَوْثَ ويَعُوقَ ونسرًا الَّذين ذكر الله (ع ج) أنّهم أضَلُوا كَثِيرًا (۱) ألّا لقيتُموهُم .

يقول في دين الله برايه ، أو يأخذ فيه بقياسه ، وَيْحَ أصحاب الكلام ! يقول في دين الله برايه ، أو يأخذ فيه بقياسه ، وَيْحَ أصحاب الكلام ! يقولون : هذا ينقاس وهذا لا ينقاس . إنَّ أوَّلَ من قاس إبليس لَعنه الله عن قال (۱۹) : أنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ، فرأى في نفسِه وقال بشركِه إنّ النَّار أعظمُ قدرًا من الطِّين ، ففُتح له بالقياس أن لا يَسْجُد الأَعظمُ للأَدني فلُين من أجل ذلك ، وصير شيطانًا مَرِيدًا . ولو جَاز القياس لكان كلَّ قائس مخطى في سَعة إذ القياس ممّا يتم به الدّين ، فلا حرَجَ لكان كلَّ قائس مخطى في سَعة إذ القياس ممّا يتم به الدّين ، فلا حرَجَ لكا أهلِ الخلاف كأنْ يكون (٤) ، وأنَّ أمْرَ بني إسرائيل لم يزل معتدلًا حتى غلى أهلِ الخلاف كأنْ يكون (٤) ، وأنَّ أمْرَ بني إسرائيل لم يزل معتدلًا حتى نشأ فيهم المُولِّدُونَ مِن أبناء سَبَايا الأُمم فأخذوا بالرَّأي والقياس وَتَرَكُوا سُننَ الأَنبياء صلوات الله عليهم فَضَلُوا وأَضَلُوا .

(١٩٠٤) وعنه (ع) أنَّه قال لبعضِ أصحابه : إيَّاك وَخصلَتَين

<sup>(</sup>۱) ی – رواتهم .

<sup>.</sup> VV/0 4 YE/V1 (Y)

<sup>. 17/7 (4)</sup> 

<sup>( ؛ )</sup> د ، س – كأن يكون . ع ، ز ، ى – ط ، – .كان ما يكون .

مُهلِكَتَين ، تُفتِي النَّاسَ برأيك ، وتدِينُ بما لا تعلم ، إنَّ أَوَّلَ من قاس إبليس ، وإن أوَّلَ من سنَّ لهذه الأُمَةِ القياسَ لمعروفٌ .

( ١٩٠٥) وعن رسول الله (صلع) أنَّه قال لأُسَامَةَ ، وقد سَأَله حاجةً لِبعض مَن خاصم إليه: يَاأُسامَةُ ، تسأَلني حاجةً إِذَا جَلَستُ مجْلسَ القضاء، فإنَّ الحقوق ليس فيها شفاعةً .

رجلٌ على على (صلع) أنَّه نَهَى أَن يَنزِلَ الخصمُ على قاضٍ ، ونزل رجلٌ على على الكوفة فأضافه ، ثمّ جاء في خصومة ، فقالٌ له على : أخصمُ أنْت ؟ تَحَوَّلُ عنى ، فإنَّ رسول الله (صلع) نهى أَن ينزل الخصمُ إلَّا ومعه خَصْمُهُ .

(۱۹۰۷) وعنه (صلع) أنَّه نهٰى أَن يَقضِى القاضى وهو غَضْبان أَو جائعٌ أَوْ ناعسٌ وقال : يقول الله تبارك وتعالى : يابن آدم ، اَذْكُرْ نِى حين تَغْضب أَذْكُركَ حين أَغْضبُ ، وإلَّا أَمحقُك فيمن أُمْحِنُ .

(١٩٠٨) وعنه (صلع) أَنَّه قال : الغضبُ يُفْسِد الإيمانَ كما يُفسِد الصَّبْر (١) العَسَلَ .

(١٩٠٩) وعن على (ص) أنَّه قال : لِرِفاعة لا تَقْضِ وأَنت غَضْبَانٌ ولا مِن النَّوم سَكْران .

قد حكم بغير الحقّ ، نَقَضَ حكمَه وحَكَم بالحقّ ، وإن رُفِعَ إليه حُكم ً لغيره

<sup>(</sup>١) السَّبر والصَّبر الدواء المشهور ويقال في الإنكليسي Aloes كما فسر صديق الدكتور محمد زبر أستاذ العربية والثقافة الإسلامية بجامعة الكلكتة (Calcutta) في الهند.

كذلك نَقَضُهُ وحَكَمَ بالحقّ .

(١٩١١) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه قال : كلُّ من يُريد الأَّخذ أو يطلب البَرَاءة مِن شيء وجب عليه فهو مُدَّع وعليه البيَّنة .

(۱۹۱۲) وعن على (ص) أنه قال لا بدَّ من إمارة ورزق للأَمير ، ولا بدَّ من عَرِيفِ<sup>(۱)</sup> ورزقِ للعَرِيف ، ولا بدّ من حاسب ورزقِ للحاسِب ، ولا بدّ من قاضٍ ورزقِ للقاضى ، وكره أن يكونَ رزقُ القاضى على النَّاس الَّذين يقضى لهم ، ولكن من بيت المال .

(۱۹۱۳) وعن على (ص) أنّه كان يمشى فى الأسواق وبيدَه دِرّة بضرب بها مَن وَجَد من مُطَفَّفٍ أو غَاشٌ فى تجارة المسلمين ، قال الأَصْبَغ (٢) : قلت له يومًا أنا أكفيك هذا ، يا أمير المؤمنين ، واجلس فى بيتك ، قال : مَا نَصَحْتَنَى يا أَصَبَغ ، وكان يركب (٣) بَعْلة رسول الله (صلع) الشَّهْبَاء ويطوفُ فى الأَسواق سوقًا سوقًا فأتى يومًا طاق اللَّحَّامِينَ ، فقال : يا معشر القصّابين لا تُعَجِلُوا الأَنفُس قبل أَن تُزهق ، وإيًّا كم والنَّفخ فى اللَّحم ، القصّابين لا تُعَجِلُوا الأَنفُس قبل أَن تُزهق ، وإيًّا كم والنَّفخ فى اللَّحم ، شم أَنى إلى التَّمَّارِين فقال أَظهِروا من رَدِىء بَيْهِكم ما تُظهِرون مِن جيّدِه . شمّ أَنى السَّمَّاكينَ ، فقال : لا تَبِيعوا إلَّا طيّبًا وإيًّا كم وَمَا طَفَا (٤) ثم أَتى الكُناسَة (٥) ، وفيها من أنواع التَّجارة من نخَّاس (١) وقمًّا طَفًا (١) وبائع إبل

<sup>(</sup>۱) حش س – العريف كأمير من يعرف أمير القوم ، ورئيس القوم (؟) وهو دون الرئيس حش ى – العريف من يعرف أصحابه – من القاموس؛ العريف النقيب وهو دون الرئيس ، من ص ؛ أى كامنابتيل (كجراتى).

<sup>(</sup>٢) وهو أصبغ بن غياث الصحابي ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٣) ی – يرکّب علی .

<sup>(؛)</sup> ز، ط، طنی . س، ع، ی، د – طفا .

<sup>(ُ</sup> ه ) حش س – الكناسة القمامة وموضع بالكوفة ( ق ) .

<sup>(</sup>٦) حشى سـ النخاس بياع الدواب والرقيق ، من ق .

<sup>(</sup> ٧ ) حش ى – القماط الحبل تشدد به القوائم عند الذبح .

وصيرف ، وبزَّاز ، وخيَّاط ، فنادى بأَعلَى صوت : يا معشرَ التَّجَّار ، إِنَّ أَسُواقَكُم هذه تحضُرها الأَيمانُ فَشوبوا(١) أَيْمانَكُم بالصَّدَقة ، وكُفُّوا عن الحَلف ، فإنَّ الله تبارك وتعالى لا يُقدِّس مَن حَلف با سبِهِ كاذبًا .

( ١٩١٤ ) وعن أبى جعفر محمد بن على أنَّه قال : إنَّ الخصومة تَمحَق الدّين وتُذرَّسُه وتُحبِط العملَ وتُورِثُ النَّفاقَ .

(۱۹۱٥) وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد (ع) أنه أوصَى رجلًا فقال: ما اَستَطعتَ من معروف تَفعَله فأفعله ، وإيّاك أن تَدْخُلَ بين اثنين في خصومة ، إنّى لك النّدير ، إنّى لك النّدير .

(١٩١٦) وعن على (ع) أنَّه قال : لا حَبْسَ فى تهمة إِلَّا فى دم والحبسُ بعد معرفة ِ الحقّ ظُلمُ .

المال ، ولا يُخَلَّد في السَّجن رُزِقَ (٢) من بيت المال ، ولا يُخلَّد في السِّجن رُزِقَ (٢) من بيت المال ، ولا يُخلَّد في السَّجن إلَّا ثلاثة : اللَّذي يُمسَكُ على الموتِ ، والمرَّأةُ تَرْتَدُّ إِلَّا أَن (٣) تتوب ، والسارقُ بعد قَطْع اليَدِ والرَّجل ، يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة .

(١٩١٨) وعنه (ع) أنَّه قال : لا حَبْس على مُعْسِر في الدّين .

(۱۹۱۹) وعنه (ص) أنّه قال : إذا شَهِد شهودٌ على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضى عَدَالَتَهم ، وكان في بلد آخر قاض آخرُ يُعَرُّفُ ذلك ، فإن كانت الشّهادةُ في طلاقٍ أو حَدٌ ، لم يُقْبَلُ فيه كُتَابُ قاض إلى القاضى ولا شهادة على شهادة ولا يُقبَل كتابُ قاض إلى قاضٍ في حدٌ .

<sup>( 1 )</sup> في كل النسخ « فشوبوا » كما في المتن ، ولعل الصحيح « فثوبوا » أيمـانكم إلخ .

<sup>(</sup>۲) س -- فرزقه ی - ز ، ط ، ع ، د -- رزق .

<sup>(</sup> ٣ ) ى – حتى ؛ ع – حتى تموت أو تتوب ، س – إلا أن .

( ١٩٢٠) وعن على ( ص ) أنَّه قال : لا يَنفُذُ كتابُ قاضي أَهلِ البَغْيِ وَلا يُكَاتَب .

(١٩٢١) وعنه (ص) أنَّه قال : مَن وَكَّل وكيلًا حُكِم عَلَى وكيلِه ، وتجوز الوكالةُ بغير مَحْضَرِ<sup>(١)</sup> من الخَصْم .

(۱۹۲۲) وعن جعفر بن محمد (ع) أنَّه سُثِل عَنَّن وَجَب عليه الحقُّ فَسَأَل التَّأْخِير : فقال أمَّا الرِّجلُ الواجدُ الَّذي عليه الحقُّ إنما يريد بذلك المَطلَ ، فلا يُوَّخُر ، وأما الَّذي يُريد أن يكسِر مالَه (٢) ويَبِيع فإنَّهُ ينظَر بقَدْر ذلك .

(۱۹۲۳) وعنه (ع) أنَّه قال : مَنِ آمتَنَع مِن دفع الحق وكان مُوسِرًا حاضرًا عنده ما وجب عليه ، فامتَنَع من أدائِهِ وأبَى خصمه إلَّا أن يُدفَعَ إليه حقَّه ، فإنَّهُ يُضرَب حتَّى يَقضِيه ، وإن كان الَّذى عليه لا يَحضُره إلا فى عُرُوضٍ ، فإنَّه يُعطِيهِ كَفيلًا أو يُحبس له إنْ لم يَجِدِ الكَفيلَ إلى مقدارِ ما يَبِيع ويقضِي .

(۱۹۲٤) وعنه (ع) أنَّه كان يَرَى الحكم على الغائب ويُتْرَكُ على حُجَّة إِن كانت له حُجَّة ، فإن لَمْ يُوثَق بالغريم المحكوم له أُخِذَ عليه كفيلاً بمَا يُدفَع إليه من مالِ الغائب ، فإن كانت له حُجَّة رُدُّ (٣) إليه .

(١٩٢٥) وعنه (ع) أنَّه قال : إذا تَرَافَع إلى القاضي أهلُ الكتابِ

<sup>(</sup>١) حش ي - أي حاضر .

<sup>(</sup>۲) حش ی – کسر متاعه باعه ثوباً ثوباً .

<sup>(</sup>٣) ى ، د - رده . س ، ز ، ع ، ط ، - رد إليه .

قَضَى بينهم بما أَنزَل الله كما قال الله (عج) (١): وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ .

(۱۹۲٦) وعن على (ص) أَنْه خطب الناسَ بالكوفةِ ، فقال : يا أَيُّها النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى جعل لى عليكم حَقًّا بِولَا بِتَى أَمْرَ بَكُم ومَنزلتي الَّتي أَنْرُ بَكُم ومَنزلتي النَّي أَنْرُني بِها عزَّ وجلٌ من بينكم . ولكم عَلَى النَّصيحةُ والعدلُ (٢) . وإنَّ الحقُّ لا يَجري لأَحدٍ إِلَّا جَرَى عليه ، وَلا يَجرى عليه إلَّا جَرَى له .

(١٩٢٧) وعنه عليه السلام أنَّه قال : مَن ضَرَب رجلًا سوطًا ظلمًا ضَرَبه اللهُ تبارك وتعالى بسَوطٍ من نارٍ .

(١٩٢٨) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنَّه قال : الإِمامُ العادلُ لا تُردُّ له دعوة ، ومن قَوَاصِم ِ الظَّهرِ سلطان جائرٌ لا تُردُّ له دعوة ، ومن قَوَاصِم ِ الظَّهرِ سلطان جائرٌ يَعِصِي اللهُ وَأَنت تُطِيعُهُ !

تم كتاب الدعائم فى الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام .

كتب العبد الضعيف النحيف الراجى رحمة الله الكريم الوهاب [اسمه مشطوب] (٣) غفر الله له ولوالديه ولقارئه ولناظره بحق محمد وآله.

وقد فرغ من كتاب دعائم الإسلام في يوم الجمعة من ثالث عشر من ذي الحجّة سنة خمس وستين وثمان مائة ، (١٣ ذي الحجة ٨٦٥).

<sup>. 14/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ی ، د ، – والعدل بینکم .

<sup>(</sup> ٣ ) وهو « سيدى سايمان » انظر متدمة الكتاب .

الفهتارس

## ا ـ فمرس الإيات القرانية

| <u> </u>          |                                         |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقيمالسورة والآية                       | الآية                                                           |
| 7/14              | 14/77                                   | يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة                             |
|                   |                                         | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم                           |
| 4/14              | 44/ ٤                                   | بينكم بالباطل                                                   |
| 11/14             | YV0/Y                                   | وأحل ألله البيع وحرم الربا                                      |
| 1./44             | 41/15                                   | فمن تبعني فإنه مبي                                              |
|                   |                                         | فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم                                |
|                   | , [                                     | طيبات أحلت لهم ويصدهم عن                                        |
| 10/40             | 171-171/8                               | سببيل الله كثيرا                                                |
|                   |                                         | يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى                        |
| 1./0.             | 4/4/4                                   | أجل مسمى فاكتبوه .<br>لاتأكار أدالك بكرارا الاأن                |
| •                 | 40/4                                    | لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن                           |
| 7/00              | ۲۹/ ٤                                   | تكون تجارة عن تراض منكم .<br>قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون .  |
|                   |                                         | قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به                               |
| . /               | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                 |
| ۳۲ /۵             | VM-V1/14                                | حمل بعير وأنا به زعيم .<br>وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح |
|                   |                                         | وبلو آيسم مهم رشداً فادفعوا إليهم                               |
| ٧/٦٥              | ٦/٤                                     | أموالهم .                                                       |
| ·                 |                                         | ولا تبذر تبذيراً ، إن المبذرين                                  |
| 1./77             | YV—Y7/ 1V                               | كانوا إخوان الشياطين .                                          |
| 4/٧1              | ٣٨٠/٢                                   | وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة                                 |
|                   |                                         | تم تولى إلى الظل إلى قوله : على                                 |
| 4/45              | YY-YE/YA                                | أن تأجرني ثماني حجج .                                           |

| مطر | رقم الصفحة والس | رقم السورة والآية      | الآية                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                        | يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى                                                                                                                           |
|     |                 |                        | أجل مسمى فاكتبوه ولم                                                                                                                                               |
|     | ٧/٨٢            | 7A4 <del>-</del> 444/4 | تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة .                                                                                                                                        |
|     |                 |                        | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم                                                                                                                                 |
|     |                 |                        | ثمناً قليلا أولئك لاخلاق لمم في                                                                                                                                    |
|     | 1               |                        | الآخرة ولا يكامهم الله ولا ينظر                                                                                                                                    |
|     |                 |                        | إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم                                                                                                                                  |
|     | 0/98            | ٧٧/٣                   | عذاب أليم .                                                                                                                                                        |
|     | V/98            | ۸٩/ ٥                  | عذاب أليم .<br>واحفظوا أيمانكم .                                                                                                                                   |
|     | 1/94            | 41/14                  | وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا .                                                                                                                                |
|     | 4/44            | 1/ •                   | يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .                                                                                                                                |
|     |                 |                        | وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا                                                                                                                             |
|     | 1./94           | 41/17                  | الأيمان بعد توكيدها .                                                                                                                                              |
|     | 11/44           | 445/4                  | ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .                                                                                                                                    |
|     | 14/44           | ۲۰/۱۳                  | الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق                                                                                                                            |
|     | 14/44           | 144/4                  | والموفون بعهدهم إذا عاهدوا .                                                                                                                                       |
|     |                 |                        | فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن                                                                                                                                    |
|     |                 |                        | أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه                                                                                                                                    |
|     | 1/48            | 1./84                  | أجراً عظيما .                                                                                                                                                      |
|     | 1/40            | 7-007                  | الله لا إله إلاّ هو الحيّ القيوم                                                                                                                                   |
|     | V/40            | 1.7/17                 | إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .                                                                                                                                 |
|     | 17/90           | ۸٩/٥                   | لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم .                                                                                                                                |
|     |                 |                        | ولا تقولن لشيء إنى فاعل 'ذلك                                                                                                                                       |
|     | 1/17            |                        | غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك                                                                                                                                    |
|     | 4/44            | 78-74/14               | إذا نسيت .                                                                                                                                                         |
|     |                 |                        | الد الله الله باللغو في أيمانكم . ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسبت . يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك . |
|     | ۸/٩٨            | 1/77                   | تبتغی مرضات آزواجك .                                                                                                                                               |

| رقم الصفحة والسطر | رقيم السورة والآية | الآية                                                                    |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 17/99             | 771/7              | ولا نجعلوا الله عرضة لأيمانكم                                            |
| ٣/١٠٠             | ٧ ٥/٧٦             | إن الأبرار يشربون من كأس كان .<br>•زاجها كافوراً ١                       |
|                   |                    | لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الأيمان ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان |
|                   |                    | فكفارته إطعام عشرة مساكين من<br>أوسط ما تطعمون أهليكم أو                 |
| 0/1.1             | ۸٩/ ٥              | كسوتهم أو تحرير رقبة                                                     |
| 1/1.4             | ۸٩/٥               | من أوسط ما تطعمون أهليكم .                                               |
| . ١٠/١٠٢          | 44/04              | لاتجد قوميًّا يؤمنون بالله واليوم الآخر<br>يواد ون من حاد الله           |
| - 1 7 1 1         | , , , , - , ,      | إن الأبرار يشربون من كأس كان                                             |
|                   |                    | مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها                                          |
|                   |                    | عباد الله يفجرونها تفجيراً .                                             |
| ·                 | ,                  | يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان<br>شره مستطيراً . ويطعمون الطعام          |
|                   |                    | على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً،                                         |
|                   |                    | إنما نطعمكم أوجه الله لا نريد                                            |
| 0/1.5             | ۲۷/۵ — ۹           | منكم جزاء ولا شكوراً .                                                   |
| 1/1.4             | ٤٨/١٤              | يوم تبدل الأرض غير الأرض .                                               |
| ٤/١٠٩             | ٥٠/٧               | ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن<br>أفيضواعلينامن الماء أومما رزقكم الله |
| 1./1.4            | 71/47              | رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير .                                       |
| 14/11.            | 14/21              | أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتآ                                         |
|                   |                    | وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة                                            |
|                   |                    | ·طمئنة، يأتيها رزقها رغداً من كل<br>كان أكان أن المان المان المان كان    |
|                   |                    | مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها<br>الدّ لباس الجوع والحوف بما كانوا        |
| ۸/۱۱٤             | 117/17             | به ما روا م<br>يصنعون .                                                  |

| رقم الصفحة والسطز | رقم السورة والآية                    | الآية                                                              |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u></u>           |                                      | ***************************************                            |
|                   |                                      | قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده                               |
| j                 |                                      | والطيبات من الرزق. قل هي للذين                                     |
| 4/117             | <b>44/</b> V                         | آمنوافي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.                           |
| 17/117            | ۸/۱۰۲                                | ثم لتسألن يومئذ عن النعم .                                         |
|                   |                                      | ثم لتسألن يومئذ عن النعيم .<br>قِل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على |
| }                 |                                      | طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو                                     |
| 4/177             | 120/7                                | دماً مسفوحاً أو لحم خنزير .                                        |
| 4/177.            | ٣/٥                                  | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير                               |
| 11/174            | 120/7                                | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرماً .                                    |
| 14/144            | ۳/ ه                                 | ُحرمت عليكم الميتة .                                               |
| İ                 |                                      | وأذرلنا من السهاء ماء طهوراً لنحيي به                              |
| , 1               |                                      | بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً                                |
| 0/177             | 24 - 21/40                           | وأناسى كثيراً .                                                    |
| 7/17/             | 14/02                                | وفحرنا الأرض عيوناً .                                              |
|                   |                                      | أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم                                    |
| V/17V             | ` <b>19</b> — <b>1</b> // <i>0</i> 7 | أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون .'                               |
|                   |                                      | يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر                             |
|                   |                                      | والأنصاب والأزلام رجس من عمل                                       |
| 4/141             | 4./0                                 | الشيطان فاجتنبوه العلكم تفلحون .                                   |
| V/ 144            | 1/118                                | قل أعوذ برب الفلق '                                                |
| ٤/١٤٣             | 14/10                                | إلامن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين .                               |
| . 1               |                                      | وأنبا كنا نقعد منها مقاعد للسمع                                    |
| 0/184             | 1/44                                 | فن يستمع الآن يجد لهشهاباً رصداً.                                  |
| 14/184            | 79/17                                | فيه شفاء للناس .                                                   |
|                   | ,                                    | فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءَ مَنْهُ نَفْسًا                    |
| 17/18/            | ٤/٤                                  | فكلوه هنيئاً مريثاً .                                              |
| 14/184            | 79/17                                | فيه شفاء للناس .                                                   |
| 14/184            | 4/0.                                 | ونزلنا من السهاء ماء مباركتًا                                      |

| رقم الصفحة والسطر | رقمالسورة والآية | الآية                                    |
|-------------------|------------------|------------------------------------------|
|                   |                  | قل من حرم زينة الله التي أخرج            |
|                   |                  | لعباده والطيبات من الرزق ، قل            |
|                   |                  | هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا          |
| 17/104            | 47/7             | خالصة يوم القيامة .                      |
|                   |                  | قل من حرم زينة الله التي أخرج            |
| ٤/١٥٥             | 44/4             | لعباده والطيبات من الرزق .               |
| 1/100             | ٧/٦٥             | لينفق ذو سعة من سعته .                   |
| 17/107            | ٤/٧٤             | وثيابك فطهر .                            |
| ۸/١٥٨             |                  | قل من حرم زينة الله التي أخرج            |
| 10/101            | 47/4             | لعباده ، والطيبات من الرزق .             |
| 19/15/            |                  | وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن            |
|                   |                  | ويحفظن فروجهن ولا يضربن                  |
| ۸/۱٦٣             | 41/48            | بأرجِلهن ليعلم ما يخفين منزينتهن.        |
|                   |                  | احل لكم صيد البحر وطعامه متاعآ           |
|                   |                  | لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد              |
| <b>₽/</b> \٦∧     | 47/0             | البر ما دمتم حرماً .                     |
| 7/174             | Y/0              | وإذا حللتم فاصطادوا .                    |
| 4/179             | ٣/٥              | وما علمتم من الجوارح مكلبين .            |
| 7/174             | ٦٠/٦             | ويعلم ما جرحتم بالنهار                   |
| 4/141             | ٤/٥              | فكلوا مما أمسكن عليكم .                  |
| ,, , , ,          | ,                | ما أسا الله ب آمنها لدلمانك الله . • • • |
| 4/141             | 42/0             | من الصيد تناله أيديكم ورماحكم.           |
| η                 | •                | فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم      |
| ٥/ ١٧٤            | 111/7            | بايانه مؤمنين .                          |
| 1/144             | 114/7            | فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .            |
| 11/144            | 1/0              | أحلت لكم بهيمة ألأنعام .                 |
| ٧/ ١٨١            | 7/547            | لا يكلف الله نفساً إلاوسعها              |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية                | الآية                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                  | وجهت وجهي للذي فطر السموات                                                                                          |
|                   |                                  | والأرضحنيفاً وما أنا منالمشركين.                                                                                    |
|                   | :                                | إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى                                                                                        |
| ,                 |                                  | لله رب العالمين لا شريك له ،                                                                                        |
| ٥/١٨٣             | ٧٩/٦                             | و بذلك أمرت وأنا من المسلمين .                                                                                      |
| 1/140             | <b>41/14</b>                     | فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر                                                                                   |
| 1/1/0             | 47/44                            | والبائس الفقير . ١                                                                                                  |
| 9/1/0             | 44/ Y E                          | فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً                                                                                        |
| 11/140            | ۲/0                              | وإذا حَالَتُم فاصطأدوا .                                                                                            |
| 14/140            | 41/11                            | فكُلُوا منها وأطعموا القانع والمعتر                                                                                 |
| 14/140            | 1./24                            | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض                                                                                  |
|                   |                                  | ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم                                                                                      |
|                   |                                  | أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم                                                                                    |
|                   | ,                                | مودة ورحمة إن في ذلك لآيات                                                                                          |
| 0/1/4             | ۲۱/۳۰                            | لقوم يتفكرون .                                                                                                      |
|                   | , .                              | الفوم يتفخرون .<br>وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من                                                                |
|                   |                                  | والحدوا الآيامي منظم والطباطيل من                                                                                   |
|                   |                                  | عبادكم وإماثكم إن يكونوا فقراء                                                                                      |
| · V/1A4           |                                  | يغنهم` الله من`فضله والله واسع                                                                                      |
| ', '.'`           | <b>**</b> _ <b>*</b> Y/ <b>?</b> | عليم .                                                                                                              |
| 1./144            | 24/42                            | وهو الذي خلق من الماء بشرآ فجعله                                                                                    |
| 1 / 1111          | 01/40                            | نسباً وصهراً وكان ربك قديرا .                                                                                       |
| ,                 | 44/48                            | إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله                                                                                  |
| 17/141            | 11/12                            | والله واسع عليم .                                                                                                   |
|                   |                                  | فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو                                                                                       |
| 1./198            | ٣/ ٤                             | ما ملكت أيمانكم .                                                                                                   |
|                   |                                  | لقد كان لكم في رسول الله أسوة                                                                                       |
| ļ                 |                                  | حسنة لمن كان يرجو الله واليوم                                                                                       |
| 0/198             | Y 1/ Y*                          | فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . |
| 0/197             | ٧ <b>٣/</b> ٨                    | إلاتفعلوه تكن نتنة في الأرض ونساد كبير                                                                              |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                                                                     |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1·/197<br>A/199   | 47/72<br>14/29    |                                                                                                           |
| 77 1 1 1          | 11/27             | إن أكرمكم عند الله أتقاكم .<br>الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة<br>والزانية لا ينكحها إلا زان أو         |
| ۸/۲۰۰             | 4/48              | مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .<br>قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم                                              |
| 11/4.1            | ٣٠/٢٤             | ول الموميين العصور على البصاريم ا<br>و يحفظوا فروجهم .<br>يا أبت استأجره إن خير من استأجرت                |
| 17/4.1            | <b>44/4</b> 7     | القوى الأمين .<br>ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من<br>خطية النساء إلا أن تقولوا                            |
| 1./٢.٣            | 740/7             | حطبه النساء إلا أن تقولوا<br>قولا معروفاً .                                                               |
| 10/4.8            | 14/1              | وعاشرُوهن بالمعروف .<br>وما خلقنا السهاء والأرض وما لإيبهما<br>لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهواً              |
|                   | •                 | لاتخذناه من لدنا إن كُنا فاعلين<br>بل نقذف بالحق على الباطل<br>فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم                   |
| 18/4.7            | 14 — 17/11        | الویل مما تصفون .<br>ومن الناس من یشتری لهو الحدیث                                                        |
| ۸/۲۰۷             | ٦/٣١              | وس الناس من يسترى هو الحدايك<br>ليضل عن سبيل الله .<br>والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا                   |
| 14/4.4            | 74/70             | باللغو مروا كراماً .                                                                                      |
| 1/71.             | ۳۰/۳۲             | فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا<br>قول الزور .<br>إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك<br>كان عنه مسئولا . |
| 0/ ۲ 1 .          | ۳٦/١٧             | ال السمع والبصر والقواد عن أوست<br>كان عنه مسئولاً .                                                      |
| •                 |                   | •                                                                                                         |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                   | وإن يروا كسفاً من السهاء ساقطاً                                                                                                                                              |
| 14/414            | 11/04             | يقولوا سحاب مركوم .                                                                                                                                                          |
| ·                 | ·                 | الرجال قوامون على النساء بما فضل                                                                                                                                             |
|                   |                   | الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا                                                                                                                                               |
|                   |                   | من أموالهم فالصالحات قانتات                                                                                                                                                  |
| 7/414             | 45/5              | حاًفظات للغيب بما حفظ الله .                                                                                                                                                 |
| 4/414             | Y 0/ 2            | فانكحوهن بإذن أهلهن .                                                                                                                                                        |
| 1./44.            | ٤/٤               | وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .                                                                                                                                                  |
| 7/771             |                   | وآتيتم إحداهن قنطارأ فلا تأخذوا                                                                                                                                              |
| ٧/٢٢١             | Y • / £           | مُنه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً.                                                                                                                                   |
| V/YYY             | ۰٠/٣٣             | يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك .                                                                                                                                         |
|                   |                   | وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لانبي إن                                                                                                                                          |
| ۸/۲۲۲             | ٥٠/٣٣             | أراد النبي أن يستنكحها                                                                                                                                                       |
|                   |                   | خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا                                                                                                                                            |
| +                 |                   | ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما                                                                                                                                                |
|                   |                   | ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك                                                                                                                                                 |
| 1./444            | ۰٠/٣٣             | -حرج .                                                                                                                                                                       |
| Ì                 |                   | لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم                                                                                                                                          |
| 17/77             | 777/Y             | تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .                                                                                                                                                 |
|                   |                   | قال إنى أريد أن أنكحك إحدى                                                                                                                                                   |
|                   |                   | ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی                                                                                                                                              |
| , 1               |                   | حجج فإن أتممتعشراً فمن عندك                                                                                                                                                  |
| 11/445            | 44/44             | وما أريد أن أشق عليك .                                                                                                                                                       |
|                   |                   | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزآ                                                                                                                                                |
| - 1               |                   | أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن                                                                                                                                                |
| 4/444             | 144/ ٤            | يصلحا بيهما صلحا والصلح حير.                                                                                                                                                 |
| į                 |                   | والذين هم لفروجهم حافظون إلا على                                                                                                                                             |
|                   | į                 | او إعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بيهما صلحاً والصلح عبر. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإمم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. |
| V/YY4             |                   | فإبهم غير ملومين فمن ابتغي                                                                                                                                                   |
| V/ TT4            | V — 0/ YY [       | وراء ذلك فاولئك هم العادون .                                                                                                                                                 |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                           |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 7/747             | 44/4              | ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.             |
| V/Y <b>Y</b> Y    | ۲۳/ ٤             | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .<br>وأمهات نسائكم . |
| 1./444            | ۲۳/ ٤             | وأمهات نسائكم .                                 |
|                   |                   | وربائبكم اللاتى فى حجوركم من                    |
| 11/127            | ۲۳/ ٤             | نسائكم اللاتى دخلتم بهن .                       |
| 1/444             | ۲۳/٤              | في حجوركم .                                     |
| ۲/۲۳۳             | ۱۳۸/٦             | أنعام وحرث حجر .                                |
| 4/144             | 44/1              | ولا تنكحوا مانكحآباؤكممنالنساء.                 |
| ٥/ ٢٣٤            | YW/ £             | وَأَن تجمعوابين الأختين إلا ماقدسلف.            |
| 1./444            |                   | وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم                |
| 4./48.            | 44/ 8             | من الرضاعة .                                    |
|                   |                   | والوالدات يرضعن أولادهن حولين                   |
| 7/711             | <b>۲۳۳/</b> ۲     | كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.                 |
|                   |                   | ومِن لم يستطع منكم طولًا أنَّ ينكح              |
|                   | 1                 | المحصنات المؤمنات فن ما ملكت                    |
| 1                 |                   | أبمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ِ:         |
|                   |                   | ذلك كمن خشي العنت منكم وأن                      |
| 0/411             | Y0/£              | تصبر وا خير لكم .                               |
|                   |                   | والذين هم لفروجهم حافظون إلا على                |
|                   |                   | أزواجهم أو ما ماكت أيمانهم                      |
|                   |                   | فإنهم غير ماومين فمن ابتغي وراء                 |
| 1/ 721            | ٧ - ٥/ ٢٣         | ذلك فأولئك هم العادون .                         |
| 14/454            | 771/7             | ولا تنكحواً المشركات حتى يؤمن .                 |
|                   | , , , ,           | اليوم أحل لكم الطيبات ــ والمحصنات              |
| 18/484            | 0/0               | من الذين أوتوا الكتاب .                         |
| 1/40.             | 771/7             | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .                  |
| 4/40.             | 1./7.             | ولا تمسكوا بعصم الكوافر .                       |
| .,                | , ,               | ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء               |
|                   | •                 | ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل                   |
| 1./404            | 179/8             | فتذروها كالمعلقة .                              |
| • • • •           |                   |                                                 |

|                   |                       | <u> </u>                               |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية     | الآية                                  |
| 17/707            | 7/5/4                 | لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .         |
|                   |                       | وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو      |
|                   |                       | إعراضاً فلا جناح عليهما أن             |
| ٦/٢٥٣             | 144/1                 | يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير.         |
|                   |                       | قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم     |
| 4/408             | ۰٠/٣٣                 | وما ملكت أيمانهم .                     |
| İ                 |                       | وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا  |
| 1/401             | ٥/٤                   | معروفاً .                              |
| 10/408            | Y7/1V                 | ولا تبذر تبذيراً .                     |
| 1/407             | <b>۲۳</b> ٦/۲         | على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .     |
|                   |                       | لا تضار والدة بولدها ولا مولود له      |
| ٤/٢٥٦             | <b>۲۳۳/</b> ۲         | بولده وعلى الوارث مثل ذلك .            |
|                   |                       | يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن |
|                   |                       | لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله        |
| 0/404             | ۳- ۱/٦٥               | ربكم قدجعل اللهلكلشيءقدراً             |
|                   |                       | وتبلك حدود الله ومن يتعد حدود الله     |
| ٤/٢٥٨             | 1/70                  | فقد ظلم نفسه .                         |
| 7/404             | 1/20                  | فطلقوهن لعدتهن .                       |
|                   |                       | اولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن      |
|                   |                       | قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس          |
| 17/71             | 74/0                  | ما گانوا يصنعون .                      |
|                   |                       | يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله      |
| o/ YTV            |                       | لك تبتغي مرضات أزواجك                  |
| 4/17              | ۰ ۱/٦٦                | وأبكاراً .                             |
|                   |                       | يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن       |
|                   |                       | تردن ألحياة الدنيا وزينتها فتعالين     |
|                   |                       | أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا            |
| 1                 |                       | و إن كنتن تردن الله ورسوله والدار      |
| , . /             | ua                    | الآخرة فإن الله أعد للمحسنات           |
| 17/77             | 44 <del>-</del> 47/44 | منكن أجراً عظيماً .                    |

|                   | -                 |                                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                                                                                                                          |
|                   |                   | ولا يحل لكم أن تأخذوا بما آتيتموهن                                                                                                                             |
| 1                 |                   | شيئاً إلا أن يخافا ألايقها حدود                                                                                                                                |
|                   |                   | الله فإن خفتم ألايقيا حدود الله                                                                                                                                |
| 1/44.             | YY4/Y             | فلا جناح عليهما فيها افتدت به .                                                                                                                                |
| 17/7/1            |                   | فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من                                                                                                                                |
| ۱ ۲۷۲ /۸          | 40/5              | أهلها .                                                                                                                                                        |
|                   |                   | للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة                                                                                                                               |
| 14/4/1            | 777/7             | آشهر .                                                                                                                                                         |
|                   |                   | الذين يظاهرون منكم من نسائهم                                                                                                                                   |
| 11/478            | Y/0A              | ما هن أمهاتهم .                                                                                                                                                |
| 7/7/7             | ۲/۰۸              | الذين يظاهرون منكم من نسائهم .                                                                                                                                 |
| 1                 |                   | والدين يرمون إزواجهم ولم يحن هم                                                                                                                                |
|                   | İ                 | شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم                                                                                                                                  |
| 17/44.            |                   | أربع شهادات بالله إنه لمن                                                                                                                                      |
| 7/7/1             | ٦/٢٤              | الصادقين وأن الله تواب حكيم                                                                                                                                    |
| ۰/ ۲۸۳            |                   | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ                                                                                                                               |
|                   |                   | يتربصين بأنفسهن أربعة أشهر                                                                                                                                     |
| 14/41             | ۲/3۳۲             | وعشرآ .                                                                                                                                                        |
|                   |                   | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء                                                                                                                            |
|                   |                   | و بعولتهن أحق بردهن في ذلك                                                                                                                                     |
| 10/412            | 444/4             | إن أرادوا إصلاحاً .                                                                                                                                            |
|                   |                   | إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من                                                                                                                              |
|                   |                   | قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن                                                                                                                                    |
| ۱٦/٢٨٤            | 19/44             | من عدة تعتدونها .                                                                                                                                              |
|                   |                   | واولات الأحمال أجلهن أن يضعن                                                                                                                                   |
| 4/440             | ٤/٦٥              | حملهن .                                                                                                                                                        |
|                   |                   | وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم                                                                                                                                  |
|                   |                   | لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن                                                                                                                                 |
| ٣/٢٨٠             | 1/70              | من عدة تعتدونها .<br>وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن<br>حملهن .<br>وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم<br>لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن<br>إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . |
|                   | •                 |                                                                                                                                                                |

| الآية                                                  | رقم السورة والآية | رقم الصفحة والسطر |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما                       |                   |                   |
| لكم عليهن من عدة تعتدونها .                            | ٤٩/٣٣             | 1/444             |
| واللاثى يئسن من المحيض من نسائكم                       |                   |                   |
| إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر .                          | ٤/٦٥              | 14/47             |
| أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم                          |                   |                   |
| ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ،                            |                   |                   |
| وإن كن أولات حمل فأنفقوا ا                             | w /w a            | ./                |
| عليهن حتى يضعن حملهن .<br>وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن | 7/70              | ۸/ ۲۸۹            |
| ووود الاحمال الجمهل أن يصل                             | ٤/٦٥              | 14/474            |
| وعلى الوارث مثل ذلك .                                  | 744/7             | 0/44.             |
| و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن                        |                   | 1./44.            |
| حتى يضعن حملهن .                                       | 7/70              | 11/44.            |
| والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ                       |                   |                   |
| يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر                              |                   |                   |
| وعشرآ .                                                | 745/4             | 4/441             |
| لا جناح عليكم إن طلقتم النساء                          |                   |                   |
| ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة                       |                   |                   |
| ومتعوهن على الموسع قدره وعلى ا                         |                   |                   |
| المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقًا                       |                   |                   |
| على المحسنين .                                         | 741/7             | 14/141            |
| وللمطلقات متاع بالمعروف حقثًا على                      |                   | ,                 |
| المتقين .                                              | 751/7             | 1/798             |
|                                                        | 744/2             | 2/494             |
| يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن                 | •                 | ۸/۲۹۳             |
| لعدتهن فإذا بلغن أجلهن                                 | l                 |                   |
| فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن                             |                   |                   |
| بمعروف .                                               | 7-1/70            | 7/498             |
|                                                        | l                 | ,                 |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآبة                                                        |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                   |                   | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة                               |
|                   |                   | قروء … وبعولتهن أحق بردهن                                    |
| ۱ ۲۹۶ م           | 777/7             | فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا .                                   |
| 17/798            |                   | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن                               |
| 14/41             | 741/4             | يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .                                      |
| 14/44             |                   | فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى                              |
| 4/444             | 74./1             | تنكح زوجاً غيره .                                            |
| 11/444            | ļ                 | ضرب آلله ممثلا عبداً مملوكاً لا يقدر                         |
| 14/44             | ۱٦ /٥٧            | على شيء .                                                    |
|                   |                   | فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة .                       |
|                   |                   | فك رُقبة أو إطعام في يوم ذي                                  |
|                   | į                 | مسغبة يتيماً ذا مقربة أومسكيناً                              |
| ٥/٣٠١             | 17-11/4-          | ذا متربة .                                                   |
|                   |                   | والذين يبتغون الكتاب مما ملكت                                |
|                   |                   | أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم<br>خيراً.                     |
| 0/4.4             | 44/18             |                                                              |
| 1./4.4            | 77/ Y £           | فكاتبوهم إن علمم فيهم خيراً .                                |
| o/T1·             |                   | , , ,                                                        |
| 11/4.4            | ٣/٥               | وإذا حللتم فاصطادوا .<br>فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر . |
| 14/4.4            | <b>44/44</b>      | فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر .                          |
|                   |                   | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في                                 |
| 14/4.4            | 1./77             | الأرض.                                                       |
| 1171              | , , , ,           | إن ترك خيرًا ، الوصية للوالدين                               |
| ۸/۳۱۰             | 14./1             | والأقربين بالمعروف .                                         |
| ۸/۳۱۱             | 44/48             | وآتوهم من مال الله الذي آتاكم .                              |
| <i>N</i> /111     | 11/14             | ومن ينق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه                           |
| 7/447             | 4-7/70            | من حيث لا بحتسب .                                            |
| 4/417             | 7/48              | ولا تمنن تستكثر .                                            |
| 1/1/14            | 1                 |                                                              |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                   | وما آتيتم من رباً ليربو في أموال                                                                                                                                      |
| ٤/٣٢٧             | 44/4.             | وقع الميلم عمل ربه عيرابو عند الله .<br>الناس فلا يربو عند الله .                                                                                                     |
|                   |                   | ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون .                                                                                                                                        |
| ٤/٣٢٩             | 77//7             |                                                                                                                                                                       |
| . /               | w / w             | إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن                                                                                                                                        |
| 7./474            | 4/1/4             | تحفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم                                                                                                                                     |
|                   |                   | إذا حضر أحدكم الموت إن ترك ا                                                                                                                                          |
| , -               |                   | خيراً الوصية للوالدين والأقربين                                                                                                                                       |
| 0/450             | 14./1             | بالمعروف حقيًا على المتقين .                                                                                                                                          |
|                   |                   | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا                                                                                                                                   |
|                   |                   | حضر أحدكم الموت حين الوصية                                                                                                                                            |
|                   |                   | اثنان ذوا عدل منكم أو آخران                                                                                                                                           |
| ٧/٣٤٥             | 1.7/0             | من غيركم .                                                                                                                                                            |
|                   |                   | شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة                                                                                                                                  |
| 11/ 717           | 111/4             | وأولو العلم قائميًا بالقسط .                                                                                                                                          |
|                   |                   | لينذر من كان حيًّا ويحق القول على                                                                                                                                     |
| ٤/٣٤٧             | ٧٠/٣٦             | الكافرين .                                                                                                                                                            |
|                   | _                 | ولا تموتن إلاوأنتم مسلمون. واعنصموا                                                                                                                                   |
| 1./ 484           | 1.4-1.4/4         | بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا .                                                                                                                                         |
|                   |                   | يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله                                                                                                                                      |
| 12/729            | ۵٦/۳۹ <b>ا</b>    | و إن كنت لمن الساخرين .                                                                                                                                               |
|                   |                   | فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم                                                                                                                                          |
| 14/454            | 44/0.             | حديد .                                                                                                                                                                |
|                   |                   | قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة                                                                                                                                    |
| 7/40.             | 74/27             | في القدير                                                                                                                                                             |
|                   |                   | فقد باء بغضب من الله ومأواه جهيم                                                                                                                                      |
| 4/40.             | 177/4             | وشر الصبر                                                                                                                                                             |
| 17/407            | aw/\v             | فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصبر . وبئس المصبر . إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربى . واتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . |
| 11/1-1            | -1/ 11            | إن النفس د مازه بالسوم إند ماراحم ري.                                                                                                                                 |
|                   |                   | واتقوا اللها وقواوا قولا سديدا يصلح                                                                                                                                   |
| 14/404            | V1_V•/44          | لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .                                                                                                                                        |

|                   | ····              |                                      |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                |
|                   |                   | قد أنزل الله إليكم ذكراً ، رسولا     |
|                   |                   | يتلو عليكم آيات الله مبينات          |
|                   | _                 | ليخرج الذين آمنواوعملوا الصالحات     |
| 7/404             | 11-11/70          | مِن الظُّلمات إلى النور .            |
| ۸/٣٥٣             | £4/17             | فاسألوا أهلالذكر إن كنتم لا تعلمون . |
|                   |                   | من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا     |
|                   |                   | الله عليه فمنهم من قضي نحبه          |
| 9/408             | <b>77/77</b>      | ومهم من ينتظروما بداوا تبديلا.       |
|                   |                   | قل بفضل الله وبرحمته فبذلك           |
| 11/408            | ۵۸/۱۰             | فليفرحوا هو خير مما يجمعون .         |
| 1./407            |                   |                                      |
| 17/404            | 14./1             | إن ترك خيراً الوصية                  |
| ۲/۳٦٠             | 11/1              | من بعد وصية يوصى بها أو دين .        |
|                   |                   | فن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على   |
| ٤/٣٦١             | 1/1/1             | الذين يبدلونه .                      |
|                   |                   | يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل     |
| J.,               |                   | حظ الأنثيين فلأمه السدس              |
| ٥٢٣/٥             | 11/2              | من بعد وصية يوصي بها أو دين .        |
| 1/417             | V0/A              | وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض .      |
| <b>*/*</b> 7\     |                   | قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة   |
| <b>v/</b> ٣٦٧     | 74/27             | في القربي .                          |
|                   |                   | وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه  |
|                   |                   | نرفع درجات من نشاءً إن ربك           |
|                   |                   | حكّم علم . ووهبنا له إسحاق           |
|                   |                   | ويعقوب ، كلا هدينا ونوحاً            |
|                   |                   | هدينا من قبل ومن ذريته داود          |
|                   |                   | وسليان وأيوب ويوسف وموسى             |
| . /               | ۸۵ - ۸۳/٦         | 1                                    |
| 1./41/            | Va VI.) /         | 1.0,                                 |

| • | رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                                                                           |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Y/41V             | 4/04              | وما ينطق عن الهوى .<br>إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت                                                           |
|   | 4/414             | 177/8             | فلها نصف ما ترك .                                                                                               |
|   |                   |                   | واکم نصف ما ترك أزواجکم إن لم<br>يکن لهن ولد ، فإن کان لهن ولد                                                  |
|   |                   |                   | فلكم الربع مما تركن من بعد وصية                                                                                 |
|   |                   |                   | يوصين بها أو دين ولهن الربع الله على المربع الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله |
|   | 11/474            | 14/2              | كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.                                                                               |
|   | 4/414             | 44/5              | ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء .                                                                            |
|   | <b>2/474</b>      | <b>74/</b> £      | وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .<br>فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه                                        |
|   | 1./47.            | 11/2              | الثلث .                                                                                                         |
|   | 14/44.            | 11/2              | ولأبويه اكمل واحد منهما السدس<br>مما ترك .                                                                      |
|   |                   |                   | فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمه<br>الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه                                           |
|   | 18/4 <u>V1</u>    | 11/8              | السدس .                                                                                                         |
|   | 4/47              | 177/8             | قل الله يفتيكم فى الكلالة .<br>ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم                                                    |
|   |                   |                   | یکن لهن ولد فان کان لهن ولد<br>فاکم الربع مما ترکن من بعد وصیة                                                  |
|   |                   |                   | يوصاين بها أو دين ولهن الربع                                                                                    |
|   | <b>7/77</b>       | 14/8              | مما تركتم إلخ الآية .                                                                                           |
|   | 9/475             | 14 () 2           | يستفتونك ، قل الله يفتيكم في الكلالة<br>وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة                                         |
|   |                   |                   | وله أخ أو أخت فلكل واحد<br>منهما السدس فإنكانوا أكثر من                                                         |
|   | 4/440             | 14/8              | ذلك فهم شركاء فى الثلث .                                                                                        |

| الآية                                                        | رقم السورة والآية | رقم الصفحة والسد: |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| نما المؤمنون إخوة .                                          | 1./89             | 1/444             |
| لنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه<br>أمهاتهم .           | 7/44              | o/٣vv             |
| أمهاتهم .<br>أمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم<br>من الرضاعة . | YY/ £             | v/ <b>r</b> vv    |
| يما آ تاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم                          | 2,1, 2            | ·/ ٣٧٨            |
| عنه فانتهوا .                                                | ٧/٥٩              | 14/44             |
| فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك                                | ·                 |                   |
| فياشجر بيهم ثملا يجدوا فيأنفسهم                              | 1.                | M/M(4)            |
| حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلماً .<br>اكار مراز المراز المرازات | 1/ \$             | 4/444             |
| ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان<br>والأقربون .             | 1-4/ \$           | ٤/٣٧٩             |
| وا فربون .<br>وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في               | Ye/ A             | 7,                |
| وروه اركام بعدهم اوى ببعض ي<br>كتاب الله .                   | 7/44              | 1./44.            |
| فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا                             | ,                 |                   |
| ما ترك .                                                     | 1/2               | 1./471            |
| وورثه أبواه فلأمه الثلث .                                    | 11/2              | 11/471            |
| وإن كانت واحدة فلها النصف .                                  | 11/2              | 14/471            |
| ولكم نصف ما ترك أزواجكم .                                    | 1/ ٤              | 14/471            |
| فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء                              |                   |                   |
| في الثلث .                                                   | . (/ ٤            | 1/474             |
| فإن كان لهن ولد فلكم الربع .                                 | 14/ ٤             | 7/47              |
| ولحن الربع مما تركتم . ٰ                                     | 14/1              | 7/47              |
| ولابويه اكمل واحد مهما السدس .                               | 11/1              | ٣/٣٨٢             |
| فإن كان له إخوة فلأمه السدس .                                | 11/1              | £/474             |
| وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما                                |                   |                   |
| السدس .                                                      | 14/2              | ٥/٣٨٢             |
| فإن كان لكم ولد فلهن الثمن .                                 | 14/8              | 7/47/5            |
| وله أخت فلها نصف ما ترك .                                    | 177/2             | 1/414             |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                            |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 11/444            | 171/8             | فلها نصف ما ترك .                                |
| 7/49.             | 18/44             | فتبارك الله أحسن الحالقين .                      |
| 4/44.             | 7/4               | يخلق مايشاء و يختارما كان لهم الخيرة.            |
|                   |                   | وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض في                 |
| 14/41             | ٧٥/٨              | كتاب الله .                                      |
| ٤/٣٩٢             | V                 | يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله                |
| 2/49 2            | ١/٨               | والرسول .                                        |
| f                 |                   | للرجال نصيب مما ترك الوالدان                     |
|                   |                   | والآقربون ولانساء نصيب مما ترك                   |
| M / MA            |                   | الوالدان والأقربون مما قل منه                    |
| 4/440             | <b>Y/£</b>        | أو كثر نصيباً مفروضاً .                          |
| ļ                 | İ                 | ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق         |
| 3/ 2 . 1          | 44/14             | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه<br>سلطاناً .     |
| 9/2-1             | 11/ 11            | ستصان .<br>والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا |
|                   |                   | يقتلون النفس التي حرم الله إلا                   |
| 7/2.1             | 71/40             | يىلىق .                                          |
|                   | ·                 | من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل                 |
| ļ                 |                   | أنه من قتل نفساً بغير نفس                        |
|                   |                   | أو فساد في الأرض فكأنما قتل                      |
|                   |                   | الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما                   |
| 1/2.1             | 44/0              | أحيا الناس جميعاً .                              |
| 77.               | , ,, -            |                                                  |
|                   |                   | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم            |
|                   |                   | بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة                  |
| ļ                 |                   | عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم                   |
|                   |                   | إن الله كان بكم رحيماً . ومن يفعل                |
| j                 |                   | ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه                    |
| 1./2.1            | 4 44/8            | ناراً وكان ذلك على الله يسيراً .                 |
| دعائم الإسلام     |                   | -                                                |
|                   | _ =               |                                                  |

|                   | ~                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| رقم السورة والآية | الآية                                  |
|                   | ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه         |
|                   | جهنم خالدآ فيها وغضب الله عليه         |
| 94/2              | ولعنه وأعد له عذاباً عظما .            |
| ***               | ربناً أرنا اللذين أضلانا من الجن       |
|                   | والإنس نجعلهما تحت أقدامنا             |
| Va/4\             | ليكونا من الأسفلين                     |
| 17/41             | من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد          |
|                   |                                        |
|                   | ف الأرض فكأنما قتل الناس               |
|                   | جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا          |
| 44/0              | الناس جميعاً .                         |
| ,                 | ولكم في القصاص حياة يا أولى            |
| 144/4             | الألباب .                              |
|                   | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة         |
| Ì                 | مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن       |
| 97/2              | يصدقوا .                               |
|                   | فمن عُني له مِن أخيه شيء فاتباع        |
| 144/4             | بالمعروف وأداء إليه بإحسان .           |
| 20/0              | فمن تصدق به فهو كفارة له .             |
| 144/4             | فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم.        |
|                   | وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ   |
|                   | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة         |
| 94/2              | مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .            |
|                   | ولقد خلقنا الإنسان منسلالة منطين       |
| ,                 | ثم جعلناه نطفة في قرار مكين .          |
|                   | ئم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك            |
| ,,/               | الله أحسن الحالقين .                   |
| 12 - 17/17        |                                        |
|                   | ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء    |
| 44/14             | سبيلا .                                |
|                   | \\\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |

| أنة المقرة مالية  | ية السيبة والآبة  | الآية ا                              |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | •                                    |
|                   | _                 | الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد      |
| .٤/٤٤٧ ]          | ۲/۲۶              | منهما مائة جلدة .                    |
| ]                 |                   | والذين هم لفروجهم حافظون إلا على     |
|                   | _                 | أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم           |
|                   | V 0/YT            | فإنهم غير ملومين فمن ابتغي           |
| 7/447             | <b>₩• ٢٩/٧•</b>   | وراء ذلك فأولئك هم العادون .         |
|                   |                   | والذين لا يدعون مع الله إلها آخر     |
|                   |                   | ولا يقتلون النفسّ التي حرم الله      |
|                   |                   | إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل         |
|                   |                   | ذلك يلقآثاماً يضاعف له العذاب        |
| ٨/٤٤٧             | ٧٠ - ٦٨/٢٥        | يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً .       |
|                   | <u></u>           | لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم |
| ۱۱/٤٤۸ و۱۷        | 145/4             | ولهم عذابٌ أايم .                    |
| 17/201            | .4/48             | وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .   |
| 11/201            | 7/72              | لا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله .    |
| 1./207            | £ £ / 47 \        | وخذ بيدك ضغثآ فاضرب بهولا تحنث       |
|                   | ı                 | إن الذين يرمون المحصنات الغافلات     |
|                   |                   | المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة     |
| 1./204            | 74/11             | ولهم عذاب عظيم .                     |
|                   |                   | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا    |
|                   |                   | بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين         |
| 14/204            | 0-1/48            | جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ .     |
| ۸۶۶/٥             | ۳۸/۰              | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .   |
|                   |                   | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله  |
|                   |                   | ويسعون في الأرض فساداً أن            |
|                   |                   | يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم      |
| 1./27             | }                 | وأرجلهم من خلاف أو ينفوا             |
| 7/ 277            | 44/0              | من الأرض.                            |
| 4 1               | '''               | س ، درس ،                            |

| رقم الصفحة والسط | رقم السورة والآية | الآية                                                                        |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| -leva            |                   | ولقد أوحي إليك وإلى الذين من                                                 |
| 0/2/4            | 70/49             | قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.                                                  |
| 7/ 279           | ٦٨/٣              | کیف یهدی الله قوماً کفروا بعد<br>إنمانهم .                                   |
|                  |                   | ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو                                              |
| V/ £ V 4         | Y 1 V / Y         | کافر                                                                         |
|                  |                   | إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا                                             |
|                  |                   | ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن                                             |
| 1 1/ 2 4         | 144/ 8            | الله ليغفر لهم .                                                             |
|                  |                   | واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك السيادوماكفر سلمانوماكفر سلمانواكن الشياطين |
|                  |                   | کفروا يعلمون الناس السحر وما                                                 |
|                  |                   | انزل على الملكين ببابل هارو <i>ت</i><br>أنزل على الملكين ببابل هارو <i>ت</i> |
|                  |                   | وماروت وما يعلمان من أحد حيى                                                 |
| 11/814           | 1.4/4             | يقولًا إنما نحن فتنة فلا تكفر .                                              |
| 0/ 1/1           | Y4/E . 1AA/Y      | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .                                           |
| 7/2/2            | ۸٧/٥،١٩٠/٢        | ولا تعتدوا إن الله ٰلا يحبُّ المعتدين .                                      |
| 0/219            | <b>۲۳</b> V/۲     | ولا تنسوا الفضل بينكم .                                                      |
| İ                |                   | إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات                                             |
| 4/541            | ٥٨/٤              | إلى أهلها أ                                                                  |
| 9/ 299           | 7/70              | ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .                                                  |
| 4/244            | 741/2             | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا .                                                 |
|                  |                   | ولا تضار والدة بوادها ولا مواود                                              |
| 1./299           | <b>۲۳۳/</b>       | له بولده .                                                                   |
| ۰/ ۵۰۷           | 4/20              | وأقيموا الشهادة لله .                                                        |
|                  |                   | واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن                                               |
|                  | ·                 | لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان                                                 |
| 7/0.4            | 444/4             | من ترضون من الشهداء .                                                        |
| <b>v/ • • v</b>  | YAY/Y             | وأشهدوا إذا تبايعتم .                                                        |

| رقم الصفحة والسطر       | رقم السورة والآية | الآية                                                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                         |                   | فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا                         |
|                         |                   | قول الزور ، حنفاء لله غير                                  |
| ۸/ ۵۰۸                  | #1 - #·/YY        | مشرکین به .                                                |
| 4/0.4                   | 4744              | واستشهدوا شهيدين من رجالكم .                               |
| 0/017                   | YYY/Y             | إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين.                      |
| ۸/۵۱۲                   | 1/45              | ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً .                               |
| 4/014                   | 0/45              | إلا الذين تابوا .                                          |
| 18/014                  | 1.7/0             | أو آخران من غيركم .                                        |
|                         |                   | اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من                             |
| 1/018                   | ٥/٢٠١             | غیرکم .                                                    |
| 14/010                  | ۸٦/٤٣             | إلا من شهد بالحق وهم يعلمون .                              |
| 10/017                  | YAY/Y             | ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .                              |
|                         |                   | ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه                         |
| 1/014                   | YAT/Y             | آثم قلبه .                                                 |
|                         |                   | رلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                           |
|                         |                   | وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً                       |
| 7/014                   | 188/4             | من أموال الناس بالإثم وأنم تعلمون                          |
| 17/077                  | 121/47            | فساهم فكان من المدحضين أ                                   |
| . /                     | 4.41.00           | وما كنت لديهم إذيلقون أقلاءهم أيهم                         |
| 1/074                   | £ £/\             | يكفل مريم .<br>ان انتر أس أن حد الكرازات                   |
|                         |                   | إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات                           |
| 7/047                   | ٤/٨٥              | إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس<br>أن تحكموا بالعدل .      |
| 1,511                   | -N/ 2             | ال تحمدو بالعدن .<br>وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع |
| a/avv                   | 5 A / A           | وان المعام بينهم ما الرن الله ود المبع .<br>أهواءهم .      |
| 7,511                   | 4/1/ -            | با داود إذا حواناك خليفة في الأرض                          |
| 0/04V<br>7/04V<br>£/044 | υ κ. / ω <b>λ</b> | نا کے دوران جست کی درس                                     |
| 7517                    | 1 V TA            | فاحتم بين الناس باحق .                                     |
| , _ l                   |                   | ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولنك هم                        |
| ٤/٥٢٩                   | ٤٤/ ٥             | أهواءهم                                                    |
|                         |                   |                                                            |

| رقم الصفحة والسطر | رقم السورة والآية | الآية                                                    |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| •                 |                   | يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت                           |
|                   |                   | وقد أمروا أن يكفروا به ويريد                             |
| ۰/ ۵۳۰            | 7./2              | الشيطان أن يضلهم ضلالابعيداً.                            |
|                   |                   | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل                         |
| 11/04.            | 144/4             | وتدلوا بها إلى الحكام .'                                 |
|                   | ]                 | أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ يَزْعُمُونُ أَنَّهُمْ آمَنُوا |
|                   |                   | بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك                           |
|                   |                   | يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت                           |
| 17/04.            | 7./2              | وقد أمروا أن يكفروا به .                                 |
|                   |                   | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم                      |
| ٤/٥٣٢             | 1 25/0            | الكافرون .                                               |
| 10/040            | ٣/٥               | اليوم أكملت لكم دينكم .                                  |
|                   |                   | أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته                          |
| 14/041            | 14/4              | من طين .                                                 |
| 1/011             | 19/0              | وأن احكم بينهم بما أنزل الله .                           |

## ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية الشربفة

| الصفحة والسطر | الحديث                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 11/14         | إذا أعسر أحدكم فليخرج من بيته وليضرب في الأرض.               |
| 4/12          | إنى والله لاأعلم عملاً يقربكم من الجنة إلاوقد أعلمتكم به .   |
|               | تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج ضارباً                |
| ٨/١٥          | فى الأرض يطلبُ من فضل الله ما يكفُّ به نفسه .                |
| 14/17         | أما إنى لا أسميكم السهاسرة واكن أسميكم التجار .              |
| ٤/١٧          | بعثنی ربی رحمة ولم بجعلی تاجراً .                            |
| 10/17         | إن الله يحب العبد أن يكون سهل البيع وسهل الشراء .            |
| 14/14         | ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة رجل بايع إماماً .       |
|               | نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير             |
|               | والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الحمر وعن                     |
| 10/14         | بيع العذرة .                                                 |
|               | لعن الله الحمر وعاصرها ومعتصرها وباثعها ومشريها              |
| 1/19          | وشاربها وساقيها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه .          |
| 7/19          | الذي حرم شرب الحمر حرم بيعها وأكل ثمنها .                    |
| 14/14         | نهى عن ثمن الكلب العقور .                                    |
| 4/4.          | نهى عن بيع السهم من المغنم من قبل أن تقسم .                  |
| 11/4.         | نهى عن بيع الماء والكلاء والنار .                            |
| 7/41          | بى عن بيع الغرر .                                            |
| 14/4          | بى من بيع حبل الحبلة .<br>نهى عن بيع حبل الحبلة .            |
| 14/41         | بى من بيى بان .<br>نهى عن بيع المضامين والملاقيح .           |
| 14/41         | بهي عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى .                   |
| 10/44         | همی عن بیع الولاء وعن هبته .<br>نهی عن بیع الولاء وعن هبته . |
| •             | عي س بيع الو ارس ،                                           |

| الصفحة والسط | الحديث                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1 1 / 1 7    |                                                         |
|              | نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد .                 |
| ٤/٢٤         | نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها .                  |
| 14/40        | نهى عن بيع المزابنة .                                   |
|              | رخص النبي لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم         |
| ,            | ولا ذهب ، وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم        |
| ٤/٢٦         | من ثمار هذه العرايا بخرصها .                            |
| 1/44         | نهى عن الحلابة والحديعة والغش .                         |
| 1/47         | من غشنا فليس منا .                                      |
| 1/ 44        | بهي عن الغدر والحداع في البيوع وعن النكث .              |
|              | أوفوا بالعقود فى البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد    |
| 4/47         | والصدقة .                                               |
| 4/44         | نهى عن شوب الابن بالماء .                               |
|              | إذا طففت أمتى مكيالها وميزانها ، واختانوا وأخفروا الذمة |
| 11/49        | وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا                               |
| ٤/٣٠         | بهي عن التصرية من اشترى شاة مصراة فهي خلابة .           |
| ٧/٣٠         | نهى عن النجش .                                          |
| 4/4.         | نهى أن يبيع الحاضر للبادى .                             |
| ٤/٣١         | نهي عن تلتي الركبان .                                   |
| ٤/٣٢         | نهى عن شرطين في بيع واحد .                              |
| 14/41        | ثهي عن ربح ما لم يقبض .                                 |
| ٧/٣٣         | نهی عن بیع وسلف .                                       |
| 14/44        | بهي عن الكالى بالكالى .                                 |
| 4/48         | نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه .                       |
| 14/48        | أمر ببيع أشياء في من يزيد .                             |
| ٣/٣٥         | نهى عن الحكوة .                                         |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣/٣٥          | لا يحتكر الطعام إلا خاطئ .                                                                                      |
| 12/40         | ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر.                                                         |
| 1/40          | الفضة بالفضة والذهب .                                                                                           |
| 10/27         | نهى عن بيع التمر بالرطب .                                                                                       |
| 7/24          | نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً .                                                                              |
| 17/24         | البيعان بالحيار فيما تبايعاه حتى يفترقا عن رضي .                                                                |
| 0/22          | المسلمون عند شروطهم .                                                                                           |
| 4/27          | من غشنا فليس منا .                                                                                              |
| ٥/٤٧          | الدين النصيحة .                                                                                                 |
| ٦/٤٧          | لا يحل لمسلم أن يبييع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بينه .<br>من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف ، |
|               |                                                                                                                 |
| 1/01          | فليس بيعه ببيع .<br>مانڪ آباک ماڪ ماء ڪورت ريڪ وٺا في                                                           |
| 10/09         | دما ژکم وأموالکم علیکم حرام کحرمة یوهکم هذا فی<br>شیک هذا ، فی بلدکه هذا .                                      |
| 10/01         | شهرُكم هذا ، في بلدُكم هذا .<br>إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره                           |
| 18/71         | الله .                                                                                                          |
| 14/21         | من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة .                                                                                |
| 1٧/٦٠         | من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة .                                                                         |
|               | من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة ، فإن أخره بعد                                                                   |
| 4/21          | محله ، كان له مثله كل يوم صدقة .                                                                                |
|               | لا تحل المسألة إلا لثلاثة : لرجل تحمل بحمالة حتى                                                                |
| <i></i>       | يصيبها ، ورجل أصابته جائحة ، ورجل أصابته                                                                        |
| 11/78         | فاقة شديدة .                                                                                                    |
| \$/77         | رحم الله مؤمناً تكلم فغنم أو سكت فسلم .                                                                         |
| 0/12          | ملعون من ظلم أجيراً أجرته .                                                                                     |
| 1/91          | بئس القوم قوماً يجعلون أيمانهم دون طاعة الله .                                                                  |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | لما خلق الله عز وجل جنة عدن خلق لبنها من ذهب                                                                                                                |
| 17/92         | يتلألأ ومسك مدوف .                                                                                                                                          |
| 7/90          | لا يمين لمكره .                                                                                                                                             |
| 7/97          | القونى غداً أخبركم به .                                                                                                                                     |
| 11/14         | قدم المشيئة .                                                                                                                                               |
| ٥/٩٨          | لا طَلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .                                                                                                                         |
|               | من حلف على يميّن فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي                                                                                                           |
| 4/1.1         | هو خير فليكفر عن يمينه .                                                                                                                                    |
|               | إذا وضعت موائد آل محمد حفت بها الملائكة يقدسون                                                                                                              |
| 1./1.8        | الله ويستغفرون لهم ولمن أكل طعامهم .                                                                                                                        |
| ٠. ٧/١٠. د    | أهون أهل النار دركة `، ابن جدعان ، فقيل يا رسول الله                                                                                                        |
| 17/1·2        | ولم ذاك ؟ قال كان يطعم الناس الطعام .                                                                                                                       |
| 17/1.7        | أطعم الطعام وأفش السلام وضل والناس نيام .<br>ما من شرف ديا " مقر مالا مرزقه في مرد .                                                                        |
| 11/123        | ما من ضيف يحل بقوم إلا ورزقه فى حجره .<br>الا نه ما الله ما الكرادة الما الكرادة الما                                                                       |
|               | لا يضيف الضيف إلا كل مؤمن ومن مكارم الأخلاق                                                                                                                 |
|               | قراء الضيف ، وحد الضيافة ثلاثة أيام ، فما كان                                                                                                               |
| 10/1.7        | فوق ذلك فهو صدقة .                                                                                                                                          |
|               | او دعیت إلى ذراع شاة لأجبت ، واو أهدى إلى"                                                                                                                  |
| 1./1.4        | كراع لقبلت .                                                                                                                                                |
|               | سيد الطعام في الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب                                                                                                            |
|               | فى الدنيا والآخرة الماء . وعليكم باللحم فإنه ينبت                                                                                                           |
| 14/1.4        | سيد الطّعام فى الدنيا والآخرة اللحم ، وسيد الشراب<br>فى الدنيا والآخرة الماء . وعليكم باللحم فإنه ينبت<br>اللحم . ومن ترك أكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه . |
| ٤/١١٠         | إنا معشر قريش لحميون .                                                                                                                                      |
| <b>v/11</b> • | لا يأكل الجزور إلا مؤمن .                                                                                                                                   |
| 4/11.         | إن الله تعالى يبغض أهل البيت اللحميين .                                                                                                                     |
| 12/11.        | الثريد طعام العرب .                                                                                                                                         |
|               | ليس شهرء من الطعام أحب إلى منه ، وأنا أحب أن                                                                                                                |
| ٤/١١١         | ليس شيء من الطعام أحب إلى منه ، وأنا أحب أن<br>أتصدق بأحب الأشياء إلى ا                                                                                     |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨/١١١         | العجوة من الجنة .                                                                                                                                   |
| 4/111         | هذه أدام هذه .                                                                                                                                      |
| 14/111        | العجوة لا داء ولا غائلة .                                                                                                                           |
| 14/111        | من أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده .                                                                                                      |
| 18/114        | عليكم بالعدس فإنه يرق القلب ويكثر الدمعة .                                                                                                          |
| 4/114         | الدباء يزيد في الدماغ .                                                                                                                             |
| 1./114        | الهندباء لنا والجرجير لبنى أمية ، وكأنى أنظر إلى منبته أى أى أن أى أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن                                           |
| 14/114        | ويزيد الدماغ .<br>من افتتح طعامه بالملح وختم به ، عوفى من اثنين وسبعين                                                                              |
| 1/118         | داء منها الجذام والبرص .<br>إدامان يجتزأ بأحدهما دون الآخر ، لا أشربه ولا أحرمه                                                                     |
| 4/110         | ولكنى أتوأضع لربى ، فإنه من تواضع لله رفعه ومن<br>تكبر على الله خفضه الله .                                                                         |
| £/117         | طعام الواحد يكني الاثنين وطعام الاثنين يكني الأربعة .                                                                                               |
| 17/117        | هو غیر ذی برکة .                                                                                                                                    |
| 1/114         | ما كان الله ليطعمنا النار ، اقروه حتى يمكن ، فإن                                                                                                    |
| ۳/۱۱۷         | الطعام الحار ممحوق البركة ، وللشيطان فيه شرك .<br>ما من رجل بجمع عياله ثم يضع طعامه ، فيسمى ويسمون<br>الله فى أول طعامهم ويحمدون الله فى آخره فترفع |
| 18/114        | المائدة ، حتى يغفر الله لهم .<br>إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدءوا بالخبز فسدوا به الجوع ،                                                            |
| 14/119        | ثم كلوا اللحم . أ                                                                                                                                   |
| 1/14.         | آخر الصحفة أعظمها بركة .                                                                                                                            |
| 4/141         | إن ذلك يحرك عرق الجذام.                                                                                                                             |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤/١٢١         | إن الشيطان يشمه .                                                                         |
| 4/174         | كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام أكله .                                            |
| 14/148        | الحمر الإنسية حرام .                                                                      |
| 1./144        | الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة .                                                      |
|               | كان إذا شرب اللبن قال : «اللهم بارك لنا فيه وزدنا                                         |
|               | منه ، وإذا شرب الماء قال : الحمد لله الذي سقانا                                           |
| 18/14.        | عذباً زلالابرحمته ولم يسقنا ملحاً أجاجاً بذنوبنا .                                        |
| <b>V/171</b>  | الحمر حرام .                                                                              |
| 17/141        | لا أحل مسكراً كثيره وقليله حرام .                                                         |
| 4/144         | ما أسكر كثيره فقليله حرام .                                                               |
| 14/141        | لیس منی من یستخف بالصلاة ، ولیس منی من<br>یشرب مسکرآ ، لا یرد علی الحوض، لا، والله .      |
|               | خذ شربة عسل وألق فيها ثلاث حبات شونيز أو خمساً                                            |
| 17/140        | أو سبعاً واشربه تبرأ بإذن الله .                                                          |
| ٥/١٣٦         | فيها شفاء من كل داء إلا السام .                                                           |
|               | تداووا فما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء إلا السام فإنه                                 |
| 1./188        | الادواء له .                                                                              |
| ٧/١٤٥         | لا بأس بالحقنة لولا أنها تعظم البطن .                                                     |
|               | من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح                                             |
| 11/120        | فلا يلم إلا نفسه .                                                                        |
| 7/127         | لعنك الله فلا يسلم منك مؤمن ولا كافر .                                                    |
|               | من أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم                                              |
|               | على الريق ، لم يمرض إلا المرض الذي يموت منه ومن ألا ألك سبع تمرات عند منامه عوفي من قولنج |
| 4/181         | وقتلت الدود في بطنه .                                                                     |
| 11/181        | العسل شفاء .                                                                              |
| 1/149         | عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من كل الشجر .                                               |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/10.        | إن الله خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته.                                                            |
| 1/101         | إدمان أكل السمك الطرى يذيب اللحم .                                                                          |
| ,             | إن الرجل ليبتاع الثوب بدينار أو بنصف دينار أو ثلث                                                           |
| 17/107        | دينار فإذا لبسه حمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له .                                                      |
| 4/101         | راحة الثوب طيه وراحة البيت كنسه .                                                                           |
| ŕ             | فلا تفعلوه وردوه على حسبه فقد منعتني وطأته الصلاة                                                           |
| 18/109        | الليلة .                                                                                                    |
| 14/171        | لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى خرص فما فوقه .                                                           |
|               | يا بني ، نم على قفاك يخمص بطنك واشرب الماء مصًّا                                                            |
| 17/178        | يمرؤ أكلك واكتحل وترآ يضي ً لك بصرك .                                                                       |
| 4/174         | ما طابت رائحة عبد إلا زاد عقله .                                                                            |
|               | إن فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل دهن                                                                  |
| 1./177        | البنفسج على ساثر الأدهان .                                                                                  |
| 1/171         | الطير فى وكره آمن فى أمان الله فإذا طار فصيدوه إن شئم.                                                      |
| 7/177         | ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل .                                                                           |
| ٧/ ١٧٤        | من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته .                                                                     |
|               | أيها الناس؛ من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله ومن لم                                                        |
| 7/141         | تكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها .                                                             |
|               | أيها الناس هذا يوم الشج والعج. فالشج ما تهريقون فيه                                                         |
|               | من الدماء ، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة منه                                                                 |
| 14/141        | كفارة لكل ذنب .                                                                                             |
|               | یا فاطمة ، قومی فاشهدی نسکك أما إنه أول قطرة مها                                                            |
| 1/184         | تقطر كفارة لكل ذنب هو لك .                                                                                  |
| 14/144        | من عق عن ولده فليعط القابلة رحل العقيقة .                                                                   |
| ٥/١٨٨         | إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبى لم تزل البركة فيهم .<br>من أحب أن يلتي الله طاهراً مطهراً فليتعفف بزوجة . |
| 14/174        | من أحب أنْ يلتى الله طاهرآ مطهراً فليتعفف بزوجة .                                                           |

| الصفحة والسطر | الحديث .                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0/14.         | کمل دینه .                                                                                                 |
| 4/144         | كلما ازداد العبد إيماناً ازداد حبًّا للنساء .                                                              |
| V/ 144        | كني بالمرء هلاكاً أن يضيع من يعول .                                                                        |
| 14/144        | لا رهبانية في الإسلام تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم .                                                        |
| 1./148        | اختاروا لنطفكم فإن الحال أحد الضجيعين .                                                                    |
| 18/197        | تزوجوا الزرق فإن فيهن يمنآ .                                                                               |
|               | إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها ، ألا إنكم                                                  |
| Y/ 199        | من ولد آدم وآدم من طين .                                                                                   |
| o/Y··         | تخيروا لنطفكم .                                                                                            |
|               | إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلا بأس أن يولج بصره                                                         |
| <b>Y/Y•1</b>  | فإنما هو مُشتر .                                                                                           |
|               | إذا قبل أحدكم ذات محرم منه قد حاضت فليقبل بين                                                              |
| 1/4.4         | عينيها أو رأسها وليكف عن خديها وفيها .                                                                     |
| ۸/۲۰۳         | كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء .                                                                    |
| 1/4.4         | أنهى أمتى عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكنارات.                                                         |
| 1./22.        | زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .                                                                            |
|               | إذا زفت إلى رجل زوجته وأدخلت إليه فليصل ركعتين                                                             |
|               | وليمسح علىناصيتها ثم ليقل ﴿ اللهم بارك لى في أهلى                                                          |
| 10/41.        | وبارك لها فيّ الخ » .                                                                                      |
| 1/414         | إذا أتى أحدكم إلى امرأته فلا يعجلها وإذا واقعها فليصدقها.                                                  |
|               | لا يخلون رجل بامرأة فما من رجل خلا بامرأة إلا كان                                                          |
| ٧/٢١٤         | الشيطان ثالتهما .                                                                                          |
|               | اتقوا الله فى النساء فإنهن عى وعورة و إنكم استحللتموهن<br>بأمانة الله ، وهن عندكم عوان فداووا عيهن بالسكوت |
|               | بامانة الله ، وهن عندكم عوان فداووا عبهن بالسحوب                                                           |
| 1./418        | وواروا عوراهن بالبيوت.                                                                                     |
|               | أيما امرأة وضعت خمارها في غير بيت زوجها فقد                                                                |
| <b>Y/Y10</b>  | هتکت حجابها .                                                                                              |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                     |  |
|---------------|------------------------------------------------------------|--|
| 4/11          | أما إن الله قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك .                    |  |
| 1:/11         | أردت أمراً وأراد الله غيره .                               |  |
| 14/414        | الغيرة من الإيمان .                                        |  |
|               | كتب الجهاد على رجال أمتى والغيرة على نسائها فمن            |  |
| 14/414        | صبرت منهن واحتسبت أعطاها الله أجر شهيد .                   |  |
| ٤/٢١٨         | لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل .                              |  |
|               | إن الله غافر كل ذنب إلا رجل اغتصب امرأة مهرها              |  |
| 10/44.        | أو أجيراً أجرته أو رجل باع حرًا .                          |  |
| 11/141        | يحوم من الرضاع ما يحرم من النسب .                          |  |
| 14/48.        |                                                            |  |
|               | أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد        |  |
| 1/481         | أباحت فرجها ولا صداق لها .                                 |  |
|               | أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أوطلاق       |  |
| 0/401         | أو ميراث .                                                 |  |
| 7/408         | ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .                        |  |
| 17/408        | الرفق نصف العيش وما عال امر ؤ فى اقتصاد .                  |  |
| 4/400         | جهد البلاءكثرة العيال وقلة المال، وقلة العيالأحد اليسارين. |  |
| 4/44.         | ولو كنا نفتيكم بالحور لكنا أشر منكم .                      |  |
| ٣/٢٩٠         | عزمت عليك يا أسهاء إلا اكتحلت وصفرت ذراعيك .               |  |
|               | من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة ، وقى الله بكل عضو منها        |  |
| ۸/۳۰۱         | عضواً منه من النار .                                       |  |
| 4/4.4         | إن العتق لشيء عجيب .                                       |  |
| 4/414         | الولاء لمن أعتق .                                          |  |
|               | • ٧ •                                                      |  |

| الصفحة والسطر                        | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/417                                | لعن الله من تولى غير مواليه ومن ادعى غير أبيه .                                                                                                                                                                                                               |
| ٦/٣٢٠                                | كل معروف صد:ة .                                                                                                                                                                                                                                               |
| سدى إليه معروف فليكاف عليه ، فإن عجز |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/471                               | فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة .                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | او دعیت إلى ذراع شاة لأجبت ولو أهدى إلى كراع                                                                                                                                                                                                                  |
| 14/440                               | لقبلت .                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4/477                                | إن الله لا يحب المتكلفين .                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | من آناه الله برزق لم يتخط إليه رجاه ولم يشد إليه ركابه                                                                                                                                                                                                        |
| ٤/٣٢٦                                | ولم يتعرض له كان ممن ذكر الله فى السهاء .                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | يا على أما علمت أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤/٣٢٨                                | حتى يفك لحي سبعين شيطاناً .                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17/47                                | جهد من مقل .                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14/419                               | من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة .                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/444                               | من أقرض قرضاً كان له مثله كل يوم صدقة .                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | من أقرض قرضاً فهو كمن تصدق به ، فإن أخره عن                                                                                                                                                                                                                   |
| 17/449                               | محله كان له مثله كل يوم صدقة .                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | صدقة السر تطني غضب الرب ، وإن الصدقة لتطني ۗ                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | الحطاياكما يطني الماء الناروإن الصدقة لتدفع ميتة السوء                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | وإن صنيع المعروف ليدفع ميتة السوء ، وإن صلة                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      | الرحم لتزيد في الرزق والعمر وتنبي الفقر ، وإن                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | قول ٰلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة                                                                                                                                                                                                               |
| 0/441                                | وهو شفاء من تسعة وتسعين داء ، أولها الهم .                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | إن صدقة السر تطني عضب الرب ، فإذا تصدق أحدكم                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣/٣٣٠                                | بيمينه فليخفها عن شهاله .                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانى عشرة ، وصلة الإخوان                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وصلة الرحم                                                                                                                                                                                                                    |
| 14/441                               | وهو شفاء من تسعة وتسعين داء ، أولها الهم .<br>إن صدقة السر تطنى غضب الرب ، فإذا تصدق أحدكم<br>بيمينه فليخفها عن شهاله .<br>الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانى عشرة ، وصلة الإخوان<br>بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين وصلة الرحم<br>تزيد فى العمر وتنفى الفقر . |

| الصفحة والسطر | الحديث                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | السائل رسول رب العالمين فمن أعطاه فقد أعطى الله                                                  |
| 12/441        | ومن رده فقل رد الله                                                                              |
| 4/440         | انظروا السائل، فإن صدقته قلوبكم فأعطوه فإنه صادق .                                               |
|               | انظروا السائل، فإن صدقته قلوبكم فأعطوه فإنه صادق.<br>إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي يقيء |
| ٥/٣٣٩         | ويرجع في قيئه .                                                                                  |
|               | ليس ينبغى للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة                                                |
| 4/450         | عند رأسه .                                                                                       |
|               | من لم يحسن وصيته عند الموت كان ذلك نقصاً في                                                      |
| 1/487         | مروءته وعقله .                                                                                   |
| 4/411         | الولاء لمن أعتق .                                                                                |
| 14/40.        | إذا ترك الرجِل أبويه فلأمه الثاث والأب الثلثان .                                                 |
| 18/470        | لا يتوارث أهل ملتين .                                                                            |
| 41/441        | من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلى "                                               |
|               | أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية                                                |
| 1.1/444       | شم الميراث .                                                                                     |
|               | إن فى جهنم وادياً يقال له السعير إذا فتح ذلك الوادى                                              |
| 1/2.4         | ضجت النيران منه ، أعده الله للقاتاين .                                                           |
|               | لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن اكبها الله في نار                                                |
| 7/2.7         | جهنم .                                                                                           |
|               | أيها الناس لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب                                                 |
| 14/2.4        | بعض إلخ .                                                                                        |
|               | بعض إلى .<br>المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد                                   |
| 4/2.2         | على من سواهم .                                                                                   |
|               | من طرق رجلا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن                                              |
| 4/2.٧         | يقيم البينة أنه رده إلى منزله .                                                                  |
| <b>V/£·</b> 9 | لا يقتلُ اثنان بواحد .                                                                           |
|               |                                                                                                  |

| الصفحة والسطر   | الحديث                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | La Eu F                                                                                                                                       |
|                 | من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا والأسير ما دام                                                                                         |
| 11/211          | من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبراً والأسير ما دام<br>فى الوثاق والرجل يجد على بطن امرأته رجلا .                                          |
| 14/511          | لا قود إلا بالسيف .                                                                                                                           |
|                 | إن عليًّا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، وحكم على كحكمى<br>وقوله قولى وهو وليكم من بعدى ولا يرد قوله وحكمه                                         |
|                 | وقوله قولي وهو وليكم من بعدى ولا يرد قوله وحكمه                                                                                               |
| 4/240           | الا كافر.                                                                                                                                     |
| ,               | الوطى إذا كان محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد<br>اللوطى إذا كان محصناً رجم وإن كان غير محصن جلد                                               |
| A. 1            |                                                                                                                                               |
| 7/200           | مائة جلدة .                                                                                                                                   |
| 1/200<br>17/272 | من أقر على نفسه بشرب الخمر تم جحد فاجلدوه .                                                                                                   |
|                 | من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه .<br>ادرءوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا ف                                            |
| 14/270          | حد من حدود الله .                                                                                                                             |
|                 | يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه فى النار كما                                                                                           |
| 11/0.4          | يدلع الكلب لسانه في الإناء.                                                                                                                   |
|                 | من صلى صلوات الحمس في جماعة فظنوا به كل خير                                                                                                   |
| ٧/٥١٣           | وأجيزوا شهادته .                                                                                                                              |
|                 | لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتاباً                                                                                               |
| 7/010           | مزقت خاعا                                                                                                                                     |
|                 | من حكم في ما قيمته عشرة دراهم فأخطأ حكم الله جاء                                                                                              |
|                 | يدم القيامة مغلولة بده ومن أفتى بغير علم لعنته                                                                                                |
| 10/044          | ويسلس على من حكم في ما قيمته عشرة دراهم فأخطأ حكم الله جاء<br>يوم القيامة مغلولة يده ومن أفتى بغير علم لعنته<br>ملائكة السماء وملائكة الأرض . |

٣ ـ فهرس الأعلام

| رقم الصفحة والسطر                         | الاسم            |
|-------------------------------------------|------------------|
| ٧/٢٦٧ و ١٧/١٨٣ و ١٥/١١٠                   | إبراهيم          |
| ۱۱/۲٦٧                                    | 1.1              |
| \·/٤·٣                                    | [بلیس<br>آن آن   |
| \·/£·٣                                    | ابن آدم          |
| ۳/۳۰۸                                     | ابن آبی لیلی     |
| 9/144/114                                 | ابن الكواء       |
| 4/£AY                                     | ابن عاصم اليهودي |
| ۱۳/۱۰۳ و ۱۰۳/۱۰۳ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۷            | ابن عباس         |
| ۱/۲۵۱ و ۲۰۱۰ ۳۰ و ۲۶۰ /۷و ۲۶۰ /۸و۱۲۲ /۱   | ابن عمر          |
| و ۱۲۱/۱ و ۱۲۳/۱ و ۱۲۲/۱ و ۱۲۲/۵           |                  |
| 0/047                                     | این هرمه<br>*    |
| 11/252                                    | أبو بصير         |
| 17/272                                    | آبو بکر          |
| ١٦/٣٠٦ و٢٤٣/٢                             | آبو بیرز         |
| / ۱۹/۷ و ۲۰/۲۰ و ۲۰/۱۰ و ۲۹/۲ و ۲۶/۲      | آبو جعفر         |
| و ۸۱ / ۱۵ و ۹۷ / ۱۵ و ۸۸ /۸ و ۱۵ / ۱۵     |                  |
| و۱۲۸/۵ و ۱۳۰/۹ و۱۷۷/۱ و ۱۷۹/۲             |                  |
| و۲۰۷/۲۰۷ و ۲۲۹ /۹ و ۲۲۲ /۹ و ۲۲۲          | ·                |
| و ۲۲۱ /۱۰ و ۲۳۳ /۱۷و ۲۳۶ /۳ و ۲۳۱ /۱      |                  |
| و ۲٤۱/ و ۲٤۳/ ٥ و ۲۶۳ / ١٦/ ۲٤٤ و ١٦/ ٢٤١ |                  |
| و ۲۶٪ ۱۶٪ و ۹۹٪ ۱۸ و ۲۲٪ ۱۲٪ و ۲۲٪ ۳٪     |                  |
| و ۱۲/۲۱۱ و ۱۹/۲۱۱ و ۲۲۲/۱۱ و ۱۳/۲۲۸       | ,                |
| و ۱۲/۲۱ و ۲۲۲/۱۱و ۲۲۲/۱۷و ۱۲۲/۱           |                  |
| و ۲۷۳ /۳ و ۲۷۵ /۵ و ۲۷۱ /۱۸ و ۲۰٪ ۲۰      |                  |
| و۱۱/۲۷۸ و ۲۸۹/۷ و ۲۸۲ و ۲۸۲               |                  |

0/444 , 10/44, 20/400, 46/400, ٠ / ٢٩٦ و ١٥/ ٢٩٠ و ١٥/ ٢٩٠ و ٢٩/ ٢٩ 1/4.4 \$ 1/4.. \$ 4/444 \$ 4/424 ۹/۳۱۱ و ۱٤/۳۰۸ و ۱۲/۳۱۷ و ۱۰/۳۰۷ و ۱۳/۳۱۱ و ۷/۳۱۲ و ۱۰/۳۱۸ و ۱۰/۳۱۸ 1./41.0/41.0/41.00/41.00/41/41.00 ٥/٣٣٠ ، ١٠/٣٢٤ ، ١٧/٣٢٣ ، ٧/٣٢٣ ، ١٠/٣٥٨ ، ١٥/٣٥٧ ، ١١/٣٣٥ ، ٨/٣٣٣ ، و۱۳/۳۰ و ۹/۳۱۰ و ۱۱/۳۲۰ و ۱۳/۳۲۰ V/410 , 12/417 , 1/411 , 1A/41. ١٣/٣٧٧ و ١٣/٣٧٣ و ١٣/٣٧٦ و ١٨/٣٦٦ و ۹/۳۷۹ و ۱٤/۳۸۰ و ۱۸۳۸۲ و ۱۷/۳۸۲ V/TAP , 9/TAT , V/TAT , 1/TAT , و ۱۹/۲۸۰ و ۱۹/۲۸۱ و ۲۰/۳۸۱ و ۲/۳۸۷ 1/497 , 18/491 , 1/491 , 1./49. و ۲/٤٠٩ ، ۱۲/۳۹۲ و ۱۲/۳۹۲ ، ۲/٤٠٩ 0/277 , 7/210 , 17/217 , 7/217 , و ۱۲/٤٣٢ و ۱۱/٤٣٩ و ۱۶/٤٣٢ و ۷/٤٦١ ١١/٤٧٠ و ١٢/٤٦٧ و ١٢/٤٦٧ و ١١/٤٦٢ و ۲/٤٧٨ و ١٦/٥٠٩ و ١٦/٥١٨ و ١٦/٥١١ 11/077, 17/012, 7/012,

> أبو جعفر المنصور أبو جعفر محمد بن على

۷۵ / ۱ و ۱۲ / ۸ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۶ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۵ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۵ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸ و ۱۸ / ۲۸

11/2.7

و ۱۱/۱۷۶ و ۱۸/۱۷ و ۱۸/۱۷ و ۱۷۸/۷ و ۱۳/۱۷۱ و ۱۷۷ / ۱ و ۱۸۷۷ و ۱۳/۱۷۸ و ۱۷/ ۲ و ۱۷/ ۱۷ و ۱۹۲/۵۱ و ۱۹۸ ه و ۱۹۸/۷۱ و ۱۹۸/۵۱ و ۱۳/۲۰۳ و ۱٤/۲۰ و ۱٤/۲۰ و۲۰/۲۱۷ و ۲۰/۸ و ۱٤/۲۱۸ و ۲۲/۲ و ۱۳/۲۱۲ و ۱۲/۲۱۳ و ۱۰/۲۱۳ و ۱۰/۲۱۳ و ۲۱۹/۷ و ۱۲/۲۱۹ و ۱۹/۲۱۹ و ۱۹۲۲ و ۲۲/۲۲ و ۱/۲۲۳ و ۱/۲۲۳ و ۱۳/۲۲۳ و ۱۱/۲۲۷ و ۲/۲۳۰ و ۲/۲۲۷ و ۱۷/۲۲۷ 11/747 , 4/747 , 1/747 , 4/748 , و ۲/۲۳۹ و ۲۲/۲۴ و ۱۳/۲۴۳ و ۱۳/۲۴۴ 12/401 6301/11 6401/1 6401/151 و ۱/۲۵۹ و ۱۲/۲۹۰ و ۱۷/۲۹۰ و ۲۲/۲۹ 4/777 9 1/7779 14/771 9 14/771 9 و ۳/۲۹۶ و ۱۶/۲۲۰ و ۲۲۲/۱۱ و ۲۲۲/۱۱ و ۱/۲۷ و ۷/۲۷۷ و ۳/۲۷۳ و ۱/۲۵۰ ۱۸/۲۷۸ و ۲۰/۲۷۷ و ۱۸/۲۷۸ و ۱۸/۲۷۸ و ۲/۲۸۷ و ۲/۲۸۷ و ۱۹/۲۸۷ و ۱۹/۲۸۸ و۲۰/۳۲ و ۲۰/۳۲ و ۲۰/۳۲ و ۲۰/۳۸ ٦/٣٤٠ ، ١/٣٣٧ ، ١١/٣٣٥ ، ٨/٣٣٣ ، و ۱۸/۳٤۳ و ۱۲/۳۶۶ و ۱۸/۳۶۳ و ۲/۳۳۶ و ۹/۲۹۶ و ۱۲/٤٠٣ و ۱٤/٤١٥ و ۱٤/۲۸ و ۹/٤٢٩ و ١١/٤٥٩ و ١١/٤٢٩ و ١١/٤٥٤ و ۲/٤۸۹ و ۱۹/٤٦٧ و۱۸/۸۸ و ۱۷/٤۸۸ و ۱۵/ ۱۵/ و ۱۲/ ۱۹۹ و ۱۲/ ۱۹۸ و ۱۹/۵۸ و ۱۰/۵۱۲ و ۱۳/۵۱۳ و ۱۵/۵۱۲ و ۱۵/۵۱۲ ١/٥٣٦ و ١٨/٥٢٤ و ١٨/٥٢٣ و ١/٥٣٦ 2/249 ,

أبو ذر

1./4.4

4/4.2

أبو سلمة أبو عبد الله

٨/٨١ و ١٢/٨١ و ١٨/٨١ و ١١/٨٣ و ١٢/٨٩ و ۹/۱۳۰ و ۱۹/۱۳۰ و ۱۹/۱۳۰ و ۱۱/۱۳۳ و ۲/۱۵٤ و ۱۰/۱۵۹ و ۱۱/۱۲۹ و ۱۱/۱۲۹ و ۱۲/۱۷۲ و ۱۱/۱۷۶ و ۱٤/۱۷۲ و ۱/۱۷۷ و۱۲/۱۷۸ و ۱۲/۱۸۲ و ۱۲/۲۱۹ و ۱۳/۲۲۸ 1/409 , 14/485 , 1/443 , 17/443 , و ۱۲/۲۱ و ۱۹/۲۱۱ و ۱۹/۲۲ و ۱۱/۲۲ و ۱۱/۲۲ و۲۲/۲۷ و ۷/۲۷۱ و ۱/۲۷۳ و ۳/۲۷۳ وه۷۲/۵و۲۷/۱ و۷۷۲/۰۲ و۸۷۲/۲۸ و ۷/۲۷۹ و ۹/۲۷۹ و ۱۵/۲۷۹ و ۱/۲۸۰ 14/444, 4/444, 4/443, 1/443, **4/44~9 4/44~9 14/44.9 4./44**€ و ۲۹۹ /۳ و ۲۹/۲۹۹ و ۲۰/۳۰۰ و ۲۳/۳۰۶ ٧/٣١٢ و ١٤/٣٠٧ و ١٠/٣٠٧ V/TYE , 11/T17 , 1./T10, V/T10 , 17/404, 4/444, 4/444, 14/444, و ۲۰/۳۹۸ و ۲۰/۳۹۸ و ۲۳۲۱۲ 11/477 , 6/470 , 15/477 , 6/471 , و ۱۳/۳۷۳ و ۲/۳۷۷ و ۱۳/۳۷۷ و ۱۲/۳۸۱ ١٨:١٥/٣٨٥٥١٠/٣٨٥٥٧/٣٨٢ و ر ۲۰/۳۸٦ و ۱۶/۳۸٦ و ۱۹/۳۸٦ و ۲۰/۳۸٦ و۲/۳۸۷ و ۲۰/۳۹۰ و ۲۲/۳۹۰ و ۷/۳۸۱ 14/445 , 14/447 , 1/447 , 15/441 , و ۱۲/۳۹٦ و ۲۰٪۵ و ۱۲/۴۹۸ و ۱٤/۴۹۸ و ۲۰ ٤ / ۲ و ۲۰ ٤ / ۱۳ و ۱۶/٤۱۷ و ۲/٤١٨ V/ £71 , 4/£0A , 11/£44 , 0/£77 , 0/ 274 , 17/274 , 7 . / 277 , 0/277 , 1./27 911/27 0 14/279 9/279

|   | رقم الصفحة والسطر                    | الاسم                   |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
|   | و ۹۰۹ / ۱۲ و ۱۵/۸ ر ۱۵/۵ و ۱۲/۵۱۶    | أبو عبد الله            |
|   | و ۱۲/ ۱۱/ و ۲۲ه /۱۵ و ۲۲ه/۷          | ( تابع )                |
|   | ۱۲/۱۷۰ و ۱۲/۱۷۸ و ۱۲/۱۷۸ و ۱۲/۱۸۲    | أبوعبدالله جعفربن محمد  |
|   | و۱۸/۸۲ و ۹/۳۰۱ و ۱۲/۳٤۳ و ۷/۳۲۱      | ł                       |
|   | و۱۰۶/۲ و ۹/٤٩٩ و ۱۰/٤٦٢ و ۹/٤٩٨      |                         |
|   | و۱۲۱۰/٤ و ۱۵/۸ و ۱۳/۵۲۲ و ۱۳۰/۲      |                         |
|   | 1./484                               | أبو محمد                |
|   | <b>*/ 0*</b> V                       | أسامة                   |
|   | 7/12.                                | إسحاق                   |
|   | ۲۰۲/۰ و ۲۰۲/۷ و ۲۹/۲۹۱ و ۲/۲۹۲       | أسماء بنت عميس          |
|   | ١٩/١٣٣ و ١٩/١٨٩ و ١٨/١٣٣             | الحسن بن على            |
|   | و ۱۷/۲۵۷ و ۹/۳۲۲ و ۱/۳۲۶ و ۹/۳٤۲     | 0 0.0                   |
|   | ١٣/٣٤٤ و ٢/٣٤٤ و ١٣/٤٥ و ١٣/٣٤٤      |                         |
|   | و ۱۲/۳٤۸ و ۳/۳۲۳ و ۱۲/٤۱۰ و ۱۳/۴۲۸   |                         |
|   | و ۱/٤٨٥ و ٨/٤٩٤                      |                         |
|   | ١٦/١٣٠ و ١٦/١٣٠ و ٤/١٣٣ و ١٦/١٠٨     | الحسين بن على           |
|   | ا و۱۱/۱۵۳ و۱۲/۱۵۳ و ۱۱/۱۵۶ و ۱۱/۱۵   | <i>3 6</i> , <b>5</b> . |
|   | ا و۱۱/۱۸ و ۱۱/۱۲۴ و ۱۱/۱۸۷ و ۱۱/۱۸۷  |                         |
|   | و۲۲/۲۹۳ و۲۲۲/۱ و۱۳/۲۹۱ و۱۳/۲۹۳       |                         |
|   | و۲۲۲ و ۱/۳۲۶ و ۱/۳۲۸ و ۱/۳۲۸ و ۱/۳۳۹ |                         |
|   | ۱۳٤٣ و ۱۳۴۵ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸            |                         |
|   | ۱۲/۳٤۸ و ۱۳/۲۱۳ و ۱۳/۲۱۸ و ۸/٤٩٤     |                         |
|   |                                      | اسماما                  |
|   | ٧/١٤٠                                | إسماعيل                 |
|   | 11/4                                 | الرباب                  |
|   | 1/199 (0.01)                         | الزبير                  |
|   | ۱۶/۹۲ و ۱۶/۲۳ و ۲/۳۶۶                | الزبير بن العوام        |
|   | V/TYT                                | الكميت                  |
| , | ۱۸۰/غو۱۹۹/۷ و۱۹۹/۸ و۱۹۹/۲۱ و۱۳۴۶     | المقداد بن الأسود       |
|   | Y/474                                | المغيرة بن نوفل         |
|   |                                      |                         |

#### الاسم رقم الصفحة والسطر 17/179,11/110 المهدى بالله ١/٨٨ , ٥/٤٧ ,١٢/٣٥ ,٤/٢٨ ,٤/٢٦ , ٦/١٩ الني و/٩/٦ و ١٠/١٢٤ و ١٣٦/٤ و ١٣٩/٩ و ۲/۱٤٤ و ۱/۱۸ و ۲/۱٤٤ و ۱/۱۸ و ۲/۱۶۶ و ۱۳/۲۲۲ و ۱۳/۲۲۲ و ۳/۳۲۳ و ۱۱/۳۲۰ و ۱٤/٣٨٥ و ١٤/٤٢٤ و ٢/٤٢٥ و ١٤/٣٨ و ۹۵٤/۸ و ۹۵٤/۹ و ۲۵٤/٤ ٦٧/٤٦٧ و ١٧/٤٦٤ النجاشي الوليد بن عقبة 10/224 أمامة بن أبي العاص 19/474 17/704 أم سعيد أم سلمة بنت أبي أمية بن 0/4.7 , 7/4.8 , 4/4.8 المغيرة المخزومية أم عبد الله اليهودية ١١/١٣٩ و ١٣٩/٦٢ و ١١/١٣٨ الأبرش 4/1.9 11/41., 10/124, 17/124, 1/124 بريرة ابن أبي ليلي ١١/٦٩ و ١٣/٦٩ و ١٧/١ و ١/٧٠ و ١٩/٦٩ ابن شبرمة 11/74 تميم الداري 14/144 ۱/۸۸ وه۱۰ /۱۱ و۱۳۹۸ و ۱۳۹ /۹ و ۱/۸۷ جبر بل 10/427 1/405 , 5/ 17 جعفر بن أبى طالب 7/797 , 10/791 , 0/114 جعفر بن محمد ۱۲/۱۳ و ۱۲/۱۶ و ۱۲/۱۴ و ۱۷/۱۷ و ۱۲/۱۳ و۱۷/۱۷ و۱۵/۱۸ و۱۷/۱۸ و ۱۹/۱۷ و ۱۸/۷ و۱۰/۱۹ و ۲۰/۶ و ۲۱/۵ و ۲۳/۳ و ۲۰/۱۹ و٤٢/٣٠ و٤/٢٤ و ٧/٢٤ و ٧/٢٤ و ٧/٢٥ و ۲۷/۳۷ و ۱۲/۲۸ و ۱۲/۲۸ و ۱۳/۲۷ و ۱۳/۶ و ۸/۲۱ و ۳۲/۲ و ۶۶/۳ و ۸/۳٤ و ۸/۳۱

جعفر بن محمد ( تابع )

وه ۱/۳۸ و ۱/۳۸ و ۱/۳۸ و ۱/۳۸ و ۱/۳۸ و١٤/٤ و ١٤/٤ و ١٤/١ و ١٤/٥ و ١٤/٥ و ۲/۷ و ۲/۵۷ و ۱/٤٤ و ۱/۷ و ۱/۷ و ۱/۷ 17/29 = 4/29 = 14/20 = 7/20 = 1/20 و١٥/٣و١٥/٩ و ٥١م و ٥٢م/١٥ و ٥٤/٣ و ٤٥/٥٤ و ٥٥/٢ و ٥٥/١٠ و ١٣/٥٧ و ١٥/٨ 1/77 , 1/77 , 0/77 , 1 . /71 , 14/7 , 11/40,11/42,2/42,4/47,1-/74, ١١/٨٢ و ٧/٨٠ و ١٨/٧٦ و ١١/٧٦ و۱۵/۸۲ و ۱۵/۸و ۱۵/۸و ۱۵/۸۱ و ۱۵/۸۷ و ۱۳/۸ و ۱۳/۹ و ۱۳/۹ و ۱۳/۹ و ۱۳/۹ وه ۱۵/۹۸ و ۹/۹۱ و ۹/۹۸ و ۳/۹۷ و ۳/۹۸ و۱۱/۹۸ و ۱۹/۹۸ و ۱۱/۹۹ و ۱۹/۹۸ ٠٠٠/٥ و ١/١٠١ و ١/١٠٨ و ١/١٠٨ و ۱۱/۱۰۱ و ۱۲/۱۰۲ و ۱۲/۱۰۳ و ۲/۱۰۹ و۲/۱۰۹ و۲/۱۰۸ و ۱/۱۰۸ و ۱/۱۰۹ و۱۱/۱۱ و ۱۱/۸۱ و ۱۰/۱۱۰ و ۱۲/۱۱۰ و ۱۲/۱۱۱ و ۱۶/۱۱۱ و ۱۱۲/۱۱ و ۱۲/۱۱۰ و۱۱/۱۱۱ و۱۱/۸۷ و۱۲/۱۱۷ و ۱۱۸/۷۷ و11/14 و ١٣/١١٩ و ١٢/٥ و ١٠/١٢٠ و ۱۲/۱۲۱ و ۱۲/۱۲۲ و ۱۲/۱۲۷ و ۱۳/۱۲۸ وه۱۱/۷و ۱۱/۱۲۰ و۱۱/۱۲ و۱۲/۸ و۱۲/۱۲۸ و۱/۱۲۹ و۱۲/۱۸ و ۱۲/۱۲۸ و١٣١/٦ و ١٣١/١ و ١١/١٣١ و ١٣١/٤ و ۲/۱۳۲ و ۱/۱۳۶ و ۱۳۵/۹ و ۱۳۱/۳۳ ١/١٤١ و ١٤/١٣٨ و ١٤/١٣ و ١١/١٤ ٧/١٤٤٥٥/١٤٤٩٩/١٤٣٥ ١٤٤١/١٤١٥ وه ۲/۱٤٥ و ۱/۱٤٥ و ۱/۱٤٥ و ۱/۱٤٥ ٣/١٤٩ ، ١٢/١٤٨ و ١٤٨ ، ١٦/١٤٧ و ٣/

جعفر بن محمد ( تابع )

و ۱٤٩/ه و ١٥٠/ه و ١٥١/٤ و ١/١٥٣ و ۱۵/۸ و ۱۵/۸ و ۱۵/۸۱ و ۱۵/۸۱ و ۱٤/۱۵۷ و۱۹/۱۵۸ و ۱۹/۱۲۹ و ۱/۱۲۱ و ۱۲/۱۱ و۱۲/۱۸ و۱۲/۱۹ و۱۲/۱۸ و۱۲/۱۲ 1/179 10/170, 0/170, 17/177, و۲/۱۶۸ و ۱۱/۱۶۸ و ۹/۱۶۸ و ۱۱/۱۶۸ ١١/١٧٠ و ٧/١٧٠ و ١٦/١٦٩ و ۱۳/۱۷۰ و ۱۷/۱۷۰ و ۱۷/۱۷۱ و ۱۰/۱۷۲ و ۱٤/١٧٣ و ١٤/١٧٤ و ١٤/١٧٨ و ١٤/١٧٨ و ۱٤/۱۷۷ و ۲/۱۷۸ و ۱۸/۱۷۷ و ۱۸/۱۷۹ و ۱۸۱۸م و ۱۸۱۸۸ و ۱۸۱۸۳ و ۹/۱۸۳ ر ۱۵/۱۸٤ و ۱۵/۱۸۵ و ۱۸/۱۸۶ و ۱۳/۱۸۳ 19/191 , 11/149 , \$/144 , 7/144 , ٩/١٩٤ و ١٥/١٩٣ و ١٥/١٩٢ و ٩/١٩٤ ١٢/٢٠١ و ٧/٢٠٠ و ١٢/٢٠١ و ١٢/٢٠١ 17/ Y . 7 . 9 . 4/ Y . Y . Y . X / Y . Y . ١٦/٢١٧ و ١٠/٢١٨ و ١٦/٢١٨ و ١٦/٢١٨ و۲/۲۱٤ و ۲۱۸/۲۱۸ و ۲۱۸/۲۱۸ و ۲۱۸/۲۱۸ و۲/۲۲ و ۱۱/۲۲ و ۹/۲۲۱ و ۹/۲۲۸ و ۲۲۲/ ۶ و ۲۲۲ / ۱۷ و ۲۲۲ / ۱ ۱۳/۲۲۰ و ۱۵/۲۲۶ و ۱۵/۲۲۶ و ۱۶/۲۲۸ و ۱۹/۲۲۸ و ۲۲۰/۸ و ۲۳۰/۸ و ۱/۲۳۲ و ۸/۲۳۲ و ۱٤/۲۳۲ و ۲۳۰/۵ و ۱۱/۲۳۸ و ۱/۲۳۷ و ۱۲/۲۳۸ و ۳/۲۳۸ و۱۱/۲٤٨ و ۱۱/۲٤٨ و ۱۱/۲٤٨ و ۲۲/۷ و١/٢٤٣ و ١/٢٤٤ و ١/٢٤٣ و ٢٤٢/٤ 11/124 11/124 11/127 11/127 1 و۲۰/۲٤٧ و ۱۳/۲٤۸ و ۱۳/۲٤۸ و ۱۷/۲٤۸ 7/404, 10/404, 4/401, 10/484,

جعفر بن محمد ( تابع )

ر ۲۰۳ / ۱۰ و ۲۰۶ / ۱۰ و ۲۰۶ / ۱۶ و ۲۰۲ / ۱۳ و۲۵۷/۱۱ و ۲۵۸/۶ و ۲۵۷/۲۱ و ۲۱/۲۱ و۲۲/۲۱ و۲۲/۷ و۲۲۲/۱۰ و۲۲۲/۷ ٤/٢٧٠ ، ١٠/٢٦٩ ، ٦/٢٦٩ ، ١٣/٢٦٧ و ٨/٢٧٣ ، ٩/٢٧٢ ، ١٣/٢٧١ ، ١٢/٢٧٠ ١١/٢٧٣ و ١٢/٢٧٤ و ١٢/٢٧٣ و ١٢/٢٧٣ و۱۷/۲۷۵ و ۲/۲۷۱ و ۱۷/۲۷۵ و ۱/۲۷۸ و۱۲/۲۷۷ و ۳/۲۷۸ و ۱۲/۲۷۷ و ۱۸/۲۷۸ و ۱۰/۲۸۰ و ۱۸۲۸۱ و ۱۸۲۸۲ و ۱۸۲۸۲ و ۱۲/۲۸۲ و ۱۲/۲۸۳ و ۱٤/۲۸۳ و ۱۸۲/۰۸ و٢٨٦/٤ و٧٨٧/٥ و١٤/٢٨٧ و١٢/٢٨٨ T/19. , 12/129 , 11/129 , 2/129 , و۲/۲۹۱ و ۱۴/۲۹۱ و۲۰/۲۹۲ و۲/۲۹۳ ١٥/٢٩٤ و ١٦/٢٩٣ و ١٠/٢٩٣ 1./497, 18/497, 0/497, 0/490, و۱۲/۲۹۸ و ۱۰/۲۹۹ و ۲۹۸/۱۹ و ۱۳/۳۰۱ و ۱۸/۳۰۲ و ۱۳/۳۰ و ۱۳/۳۰۳ و ۱۳/۳۰۲ 1/4.00 4/4.50 0/4.50 10/4.40 ١١/٣٠٦ و٧/٣٠٨ و٧/٣٠٨ و٢/٣٠٦ ٠/٣١٧ و ١٦/٣١١ و ١٦/٣١١ و ٧/٣١٩ 1/41494/414914/41292/412914/4149 و۱۳/۸۸ و ۲۲۱/۱ و ۳۲۱/۱ و ۱۳/۳۲۱ و ۳/۳۲۲ و ۱۳/۳۲۳ و ۱۳/۳۲۲ و ۱۳/۳۲۶ وه ۱۳/۳۲۷ و ۱۳/۳۲۷ و ۱۳/۳۲۸ و ۳/۳۲۸ ٠ ١٠/٣٢٩ و ١٠/٣٢٩ و ١٠/٣٢٩ و ١٨/٣٣٩ و ۱۹/۳۳۶ و ۸/۳۳۰ و ۱۹/۳۳۶ و ۱۰/۳۳۸ و ۳/۳۳۹ و ۷/۳۳۹ و ۱۸/۳۳۹ و ۱۱/۳٤۰ و ۱۷/۳٤٠ و ۳/۳٤١ و ۷/۳٤٤ و ۸/۳٤٥ وه ۱۳/۳٤٥ و ۱۵/۳٤٧ و ۱۵/۳٤٥ و ۱۵/۳۵٦

و ۲/۳۵۷ و ۱۷/۳۵۷ و ۱٤/۳۵۸ و ۱٤/۳۵۸ و ۲/۳۵۹ و ۱۱/۳۵۹ و ۱۲/۳۲۱ و ۱۲/۳۲۲ و۱۲/۳۱۶ و ۲۳۱۱ه و ۲۲۳/۸ و ۱٤/۳۶۹ و ۱۱/۳۷۰ و ۱۳/۳۷۰ و ۱۸/۳۷۱ و ۱۸/۳۷۲ و۱/۳۷۳ و ۲/۳۷۴ و ۱/۳۷۵ و ۱٤/۳۷۰ و۱۱/۳۷۷ و ۴/۳۷۸ و ۳/۳۷۹ و ۱٦/۳۷۹ 17/40 , 3/475 , 5/475 , 4/471 , ١٦/٤٠١ و ١٨/٣٩١ و ١٨/٣٨٨ و ١٦/٤٨ و٤٠٤)٤ و٥٠٤/٨٠ و١٣/٤٠٧ و١٤/٤٩ و٤١٤/٤ و١٣/٨ و٤١٤/٤ و ١٤/٥ و ۱۱/٤۲۵ و ۱۶/٤۲۱ و ۲/٤۲۳ و ۱٤/٤۲٥ و۲۲۱/ه و۲۲۱/۸ و۲۲۱/۱۳ و۱۰/٤۲۷ و۱۱/٤۲۷ و ۱۹/٤٧٥ و ۳/٤٣٠ و ۳۶/٥ و ۱/٤٣١م و ٤٣٣م و ١/٤٣٥ و ١/٤٣١م 11/247, 1/247, 10/247, 0/247, و ٤٤٤/ه و ٤٤٤/٩ و ١١/٤٤٧ و ١٤٤٨م ١٥/٤٥٠ , ٩/٤٥٠ ، ١٢/٤٤٩ , ١٧/٤٤٨ , V/202, 4/202, 17/204, 9/207, و٥٦/١ و٥٥٤/١ و٥٥٤/١ و٨٥٤/٤ و ۱۵/۶۹ و ۲/٤٦٠ و ۲/٤٦١ و ۲/۲۸۱ و٢٤/٤ و٢٦٢ /١٥ و٢/٤٦٣ و٢٤٤/٤ و ۱۰/٤٦٧ و ۲/٤٦٥ و ۲/٤٦٧ و ۱۰/٤٦٧ و ۱٦/٤٦٧ و ١١/٤٦٨ و ١١/٤٦٨ و ١١/٤٦٨ و ٩/٤٧١ و ١/٤٧٣ و ١/٤٧٣ و ١/٤٧٣ و ١/٤٧٥ و ١/٤٧٦ و ١٤/٤٧٦ و ١٤/٤٧٨ و ۱٦/٤٧٧ و ١٦/٤٧٧ و ٧/٤٨٤ و ۱۱/٤٨٠ و ۱/٤٨٨ و ۱/٤٨٩ و ١١/٤٨٠ و ١٤٩١ع و ١٦/٤٩١ و ١٤٩٣٠ و ١٩٤٩ه و ۱۹/٤٩ و ۱۹/٤٩ و ۱۹/٤٩ و ۱۹/٤٩ و۱۲/٤٩٨ و ٥٠٠١ و ٥٠٠١ و ١٢/٤٩٨

### الاسم جعفر بن محمد (تابع) (تابع) (و۱۱/۲۱ و۱۱/۵۱ و۱۱/۵۱ و۱۱/۵۱ (و۱۱۵/۶ و۱۱۵/۷ و ۱۲/۵۲ و۱/۵۲۵ و۱/۵۲۵ و۱/۵۲۵ و۱/۵۲۵

جعفر بن محمد بن علی حبیر حبیبة حسان بن ثابت حفصة حکیم بن حزام حمزة داود رسول الله ( ص )

ر ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۰۸ و ۱۰/۵۰۸ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۱۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۳۰ و ۱۰/۵۳۰ و ۱۰/۵۳۰ و ۱۰/۵۳۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۲۰ و ۱۰/۵۲۰

۱۰/۲۰۰ ۱۱/۳۲۳ ۲۲/۶ و ۲۲۷/۵۱ ۱۱/۳۳۵

۱۱/۵۱۸ و ۱۹/۵۰۸ و ۱۱/۵۰۸

۱۰/۱۳ و ۱۱/۹ و ۱۷/۱۷ و ۱۱/۹ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۱۷ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۲۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۷/۳۰ و ۱۵/۳۰ و ۱۵/۳۰ و ۱۵/۳۰ و ۱۵/۳۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و ۱۵/۲۰ و

رسول الله ( ص ) ( تابع )

و ۱۷/۹۹ و ۱/۱۰۰ و ۱۰۱/۹ و ۱۰۱/۹ ١٣/١٠٥ و ١٠/١٠٥ و ١٠/١٠٥ و ١٣/١٠٥ و ۲۰۱/۲۰ و ۱۰/۸۰۷ و ۱۰۸/۸۰۸ و ۱۲/۸۰۹ و۱۱/۱۱ و ۱۱/۱۱۰ و ۱۱/۱۱۰ و ۱٤/۱۱۰ و۱۱/۱۱ و۱۱۱/۱ و۱۱۱/۷ و۱۱۱/۸ ١٤/١١٧ و ١٨/١١١ و ١٨/١١١ و ١٨/١١١ 17/11794/11791/11794/11498/1149 و۲/۱۱۷ و۱۲/۱۱۷ و۱۴/۱۱۸ و۳/۱۱۹ 10/119, 12/119, 11/119, 0/119 و۱۲۰/۱۴ و ۱۲/۱۲۰ و ۱۰/۱۲۱ و ۱۲/۱۴ ٠ ١٣/١٢٣ و١٢/١٢ و١٢٤/١٤ و١٢/١٣ ١٠/١٢٤ و ١٢/١٢٤ و ١٠/١٢٤ و ۱/۱۲۸ و ۱۲/۱۲۹ و ۱۲/۱۲۸ و ۱/۱۲۸ و ۱۵/۱۳۰ و ۱۶/۱۳۰ و ۱۸/۱۳۰ و ۱۵/۱۳۱ و ۲/۱۳۲ و ۱۳۲/٤ و ۱۳۲/٥ و ۱۳۲/۹ ١١/١٣٥ ، ١٣/١٣٥ ، ١٨/١٣٠ ، ١٣/١٣٢ ، و ۱۵/۱۳۸ و ۱۶/۱۳۷ و ۱۵/۱۳۸ و ۱۳۸/۳ و ۷/۱۳۹ و ۱۵/۱۳۹ و ۱۸/۱۳۹ و ۱۹/۱۹ و۱۱/۱٤٢ و۱۱/۱٤۲ و۱۱/۱٤۲ و۱۱/۱۹ و ۱۲/۱٤۳ و ۱۹/۱۶۳ و ۲/۱٤۴۶ و ۱۸/۱۶ وه ۱۱/۱٤ و ۱۲/۱۶ و ۱۲/۱٤ و ۱۲/۱۶ و ۱۱/۱٤٨ و ۲/۱٤٨ و ۱۱/۱٤٨ و ۱۱/۱٤٩ و ۱۳/۱۵۹ و ۱۳/۱۵۹ و ۱۳/۱۶۹ و۱۵۱/۲ و۱۹/۱۵ و۱۹/۱۸ و۱۹/۱۳ و۱۹/۳ و۸٥١/٩٥٩٥١/٧٩٩٥١/٣١و٠٢١/٥١٩١١٤ و۲۲/۱۲ و۱۱/۱۳ و۱۱/۱۹ و۱۱/۱۲ و۱۱/۱۲ ٣/١٦٥ ، ١١/١٦٤ ، ٦/١٦٤ ، ٤/١٦٤ ، و۱۰/۱۲۰ و۱۲/۵ و۱۰/۱۲۱ و۱۲/۳۳ و۱۱۷۸ و ۱/۱۷۲ و ۱/۱۷۲ و ۱/۱۷۳

رسول الله ( ص ) ( تابع )

و١٧/١٧ و١٧/١٧ و١٧/١٧ و١٧/١٧ و١٧/١٧٦ و١٧/١٧١ و١١/١٧٦ و١٨١/٥ و۱۱/۱۸۱ و۱۸۲/۷ و۱۸۲/۸ و۱۸۲/۱۸ و١٦/١٨٣ و١٨٥/٥١ و١٨٨٦ و١٨١٦ و١٨٦/٩ و١٨٨/٢ و١٨٨/١١ و ١٨٨/٥ و۱۱/۱۸۸ م۱۱/۱۸۸ و۱۹۱۰ و ۱۱/۲۸ و۱۹۱۰ و۱۹۱۰ و۱۹۱۸ و ۱۹۱۱ و١٩/٦ و١٢/١٩٣ و١٩/٤. و ١٩/٨ و ۱٤/۱۹٦ و ۱۹/۱۹۸ و ۱۹/۱۹۸ و ۱۹/۱۹۸ و ۱۱/۱۹۹ و ۲۰۱/م و ۲۰۱/۲۰۱ و ۲۰۲/۷ V/Y. 7 1/Y. 7 1 2 : 11/Y. 7 1 1 /Y. 7 ر٤٠٤/٧ و٤٠٤/٦ و٢/٢٠٤ و ٢/٢٠٤ و٥٠١/٨ و٢٠٦٧ و٧/٢٠٠ و١٠/٢٠ و ۱۹/۲۱۰ و ۱۹/۲۱۲ و ۱۹/۲۲ و ۱۹/۲۱۳ و۲/۲۱۶ و۲/۲۱۶ و ۱۰/۲۱۶ و ۲/۲۱۶ 7/410 + 4/410 + 7/417 + 4/417 و۲۱۷/۱۰ و۱۲/۲۱۷ و۱۲/۷۱ و ۱۲/۷۱ و ۲۲/۱۰ و ۲۲/۱۱ و ۱۲/۲۲ و ۱۱/۲۲ و ۱۶/۲۸ و۱۸/۲۲۸ و ۳/۲۳۹ و ۱۱/۲۲۸ و ۱۲/۲۲۸ 1/7880 14/480 14/480 10/480 - و۲٤٤/٨ و ٧٤٧ و ٧٤٧ /١٤ و ١٤/٢٤٧ و٧٤٧/٥١ و٧/٢٤٨ و١٥٢/٥ و١٥٢/٥ ر۲۵٤/ ۲ و ۲۵۲/۲۵ و ۱۲/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۸ و ۲/۲۱ و ۲/۲۱ و ۲/۲۱ و ۱۳/۲۱۲ و ۱۳/۲۱۳ 10/774 12/774 12/774 12/774 و۱۹/۲٦٧ و۱۳/۲۷۶ و۱۲/۲۲۷ و ۱۸/۲۳۷ 118/W.W. 9/W.Y. V/Y9Y. و ۳/۳۰۶ و ۷/۳۱۷ و ۹/۳۰۶ و ۱/۳۱۷ ٠٨١٦/٥ ، ٢٢١/٥ ، ٢٢١٨، و٢٢٦/٥

رسول الله (ص) ( تابع)

و۱۱/۳۳۲ و ۱۷/۳۲۰ و ۲/۳۲۰ V/TTA , {/TTA, 18/TT, 8/TT, و ۱۱/۳۲۸ و ۱۳/۳۲۸ و ۱۳/۳۲۸ و ۳/۳۳۰ 9/440, 18/447, 14/441, 0/441, و ۲/۳۷ و ۷/۳٤١ و ۷/۳۲۹ و ۹/۳۷ 17/727 - 12/727 - 12/727 - 1/727 -و ۱٤/٣٤٨ و ١٣/٣٥ و ١٢/٣٤٨ و ١٢/٣٤٨ 1/27., 1/209, 17/207, 2/207, ٠ ١١/٣٦١ و ١٢/٣٦٥ و ٢/٣٦١ و ٢٦/٣٦١ و ۱۷/۳۷ و ۷۷/۳۷ و ۱۱/۳۷۱ و ۱۲/۳۷۱ و ۱۱/۳۷۷ و ۱۵/۳۷۳ و ۱۱/۳۷۷ و ۱۲/۳۷۷ و ۱/۳۷۸ و ۱/۳۷۸ و ۷/۳۷۸ و ۱۷/۳۸۰ T./T91 , 11/TA0 , 1/TA1 , T/TA1 , و ۱۱/۳۹۲ و ۱۶/۳۹۶ و ۱۶/۴۹۱ و ۱۶/۹۹۲ V/2.9, 9/2.V, 9/2.2, 11/2.Y, و ۱۱/٤١١ و ۱۸/٤١٨ و ۱۰/٤١٨ و ۲/٤٢٣ و ۱۰/٤۲٤ و ۹/٤٢٥ و ۱۲/٤٢٤ و ١٤/٤٧٤ و ١٢/٤٢٧ و ١٤/٤٨ و ٧/٤٢٩ و ١٢/٤٢٧ V/277, Y/272, 1/277, 1./27., و ۱۳/٤٤٠ و ۱۳/٤٤٨ و ۷/٤٤٠ و ۱۳/٤٤٠ 11/222, 9/224, 1/224, 0/224, وه٤١٤٤ وه٤٤/١ و٢٤٤٦ و١٢/٤٤٧ 4/200, 1/200, 0/207, 1/201, 14/272 , 7/271 , 1/271 , 11/200 7/277, 7/277, 17/270, 0/270, 14/244 17/244 17/244 17/27 ١٥/٤٧٦ ، ١٠/٤٧٥ و ١٠/٤٧٤ ، ١/٤٧٤ و١/٤٨٤ و ١/٤٨٠ و ١/٤٨١ و ١/٤٧٨ و ۱۲/٤٩٤ و ١٠/٤٩٤ و ١٠/٤٩٤ و ١٢/٤٩١

| رقم الصفحة والسطر                      | الاسم                |
|----------------------------------------|----------------------|
| ره۱۱ کر ۲/۱۹ و ۱۹۱۵ و ۷/۱۹             | رسول الله (ص )       |
| و ۱/٤٩٧ و ۱/٤٩٧ و ١/٤٩٧ و ٨/٤٩٨        | (تابع )              |
| و۲۹۱۹ و ۲۰۵/۷۱و ۱۰/۵۹۷ و ۱٤/۵۹۷        |                      |
| و۱۱۰/۳ و۱۱۱ ۱۲/۵۱۳ و۱۱۵/۷ و۱۱۸         |                      |
| و۱۵/۵ و ۱۵/۵ و ۲۰/۵۲۰ و ۲۱۵/۵          |                      |
| و۲۲ه/۲ و ۲۶ه/۷ و ۲۷ه/۷ و۲۸ه/۱۵         |                      |
| و۲۹/۹ و ۲۹/۵/۹ و ۱۱/۵۲۱ و ۲۵/۵         |                      |
| و۳۳۵/۱۸ و ۳۵۵/۱۸                       |                      |
| ١٤/٤٩٠ و ١٥/٤٨٧ و ١٤/٤٩                | رفاعة بن شداد        |
| ٣٦/٣١ و ١٠/٢٥٨ و١٤٤٢ و ١٠/٣٦           | رفاعة                |
| و ۹ ه ۱/٤/۷ و ۱۵/٤۸۷ و ۱۸/۵۳۱ و ۱۸/۵۳۱ |                      |
| و ۳۲ه/۲ و ۵۳۵/۸ و ۱۵/۵۳۷               |                      |
| ۲/۳٤۲ و ۲/۳۶۲                          | رياح                 |
| ۱۷/۳۰٦ و ۳٤۲ه                          | زريق                 |
| 17/077                                 | زكريا                |
| ۲/۱٤۷ و۱۰/۱٤۷                          | زید بن علی بن الحسین |
| 17/194                                 | زيد                  |
| 11/474                                 | زينب                 |
| 11/4                                   | سارة                 |
| ا ۱۰/۱۰۵ و۱۳/۱۵                        | سفيان بن الثوري      |
| 18/4.4                                 | سكينة بنت حنظلة      |
| ا ۱۱/۱٤۱ و۱۹/۹                         | سلیمان بن داود       |
| 1./188                                 | سلّمان               |
| 10/220                                 | شراحة الهمدانية      |
| ا ه٠٤/٤ و ٣٤ه/٣                        | شريح                 |
| ٣/٤٤٤                                  | صفوان بن أمية        |
|                                        | ضباعة بنت الزبير بن  |
| V/199                                  | عبد المطلب           |
| . V/Y•£                                | طلحة بن عبد الله     |

۸۲۲۷ و ۲۲/۷ و ۲۱/۲۱۰

۸/۳۲۹

7/074

7/014 3/015

71/047

V/40£

١٦/٤٤٢ و ٢٠٤/٧ و ١٥/٤٤٢ و ١٦/٢٦

7/19.

١٠/١٣ و١/١٤ و٥١/١٥ و١١/٥ و٨١/٤ و۱٤/۱۸ و ۱۹/۱۹ و ۱۹/۱۹ و ۲/۲ و ۱۹/۲۳ و۲/۷ و۲/۲۷ و۷/۲۷ و ۳/۲۹ و ۱۳/۳۱ و ۳۶/ه و ۴/۳۵ و ۱/۳۳ و ۱/۳۸ 1/21 , 10/20 , 2/47 , 9/47 , 9/47 ۲۵/۵۲ و ۲۵/۲۷ و ۲۵/۶ و ۲۵/۶۸ و ۱۵/۳ و ۲۵/۱۱ و ۲۵/۵ و ۱۱/۵۲ و ۷۵/۹ و۷۵/۱۱ و ۵۹/٤ و ۵۹/۷۱ و ۲۰/۸ و ۱۲/۸ و ۱۱/٥ و ۱۲/٦١ و ۱۲/٤ و ۱۲/٤ و ۱۲/۲۸ ١/٧٩ و ١/٨٧ و ١/٨٧ و ١/٦٧ و ١/٦٧ وه٨/٨ و٨٦/٤ و٨٨/١١ و٨٨/٥١ و ۸۸/۹۷ و ۱۰/۹٤ و ۱۰/۹۷ و ۱۲/۹۷ 1./1.0, 7/1.7, 17/1.7, 17/97, و ۱۱/۱۰۰ و ۳/۱۰۷ و ۱٤/۱۰۷ و ۱۹/۱۱۲ 17/114, 10/117, 10/110, 17/118 و۱۱۸/ه و۱/۱۲ و۱۲۱/ه و۱۲۸ د و۱۱/۱۲۳ و ۱۹/۱۲۳ و ۱۷/۱۲۴ و ۱۲/۱۸۰

### عائشة

عبد الله بن سهل عبد الله بن رواحة عبد الله بن عامر عبد الله عبد عامر عبد المطلب عبد الملك عبيدة السلماني عبان بن مظعون

7/18-12/17/26/17/26/17/201-/179 و ۱۵/۱۳۱ و ۱۸/۱۳۲ و ۱۳۲/۱۸ و ۱۳۲/۱۵ و ۱۱/۱۳۵ و ۱٤/۱۳۸ و ۱٤/۱۳۸ و ۱۸/۱٤۰ ١٠/١٤٢ و ١٦/١٤٠ و ١٨/١٤١ و ١٠/١٤٢ و١٠/١٤٤ و١٩/١٤٤ و ١٠/١٤٤ و ٩/١٤٧ و ۱۱/۱٤۸ و ۱٤/۱٤۸ و ۲/۱۵۰ و ۱۸/۱٤۸ و ۱۳/۱۵۳ و ۱۱/۱۵۰ و ۱۳/۱۵۰ و ۱۲/۱۵۳ و ۱۹/۱۵۲ و ۱۹/۱۵۷ و ۱۹/۱۵۷ و ۱۹/۱۵۷ ر۱۵۹/ و ۱۱/۱۲۰ و ۱۲/۱۲ و ۱۱/۱۲۱ و١٦٢/٤ و١٦٤/٥ و١٦٤/٤ و ١٦٥/٥ و ۱۲/۱۹۸ و ۱۰/۱۹۸ و ۱۰/۱۹۸ و ۱٤/۱۹۸ 17/14 و ١٢/١٧٠ و ١٢/١٧١ و ١٢/١٧٢ و۱۱/۱۷۳ و۱۱/۱۷۶ و۱۷۲/۵ و۱۷۲/۵ و۱/۱۷۷ و ۱/۱۷۸ و ۱/۱۷۹ و ۱/۱۷۹ و۱۰/۱۸۰ و۱۸/۱۸۲ و۱۸/۱۸۲ و ۱۸/۱۸۶ و ۱۹/۱۸۰ و ۱۹/۱۸۰ و ۱۹/۱۸۰ و ۱۹/۱۸۰ و۱۲/۱۹۲ و۲۰۲/٤ و۱۳/۲۰۲ و۲۰۲/۱۹۲ و۲۰۷/۳ و۱۰/۲۱۲ و۱۰/۲۱۲ و۱۲/۲۰۳ ر ۲۱٤/٥ و ۲۱۶/۲۱ و ۲۱۷/۱ و ۱۶/۲۱۷ و۱۲/۸۸ و۱۲/۲۱۸ و ۱۲/۲۱۸ و ۱۲/۲۱۸ و ۲۲/۲۲ و ۲۲/۲۲ و ۱۸/۲۲ و ۲۲۲/۵ و ۱۲/۲۲۲ و ۱٤/۲۲۳ و ۷/۲۲۲ و ۱/۲۲۲ و ۱۲/۲۲ و ۲۲۲/۱ و ۱۳/۲۲ و ۱۷/۲۲ و ۲۲۷/ ه و ۲۷۷/ ۱۵/۲۲۸ و ۱۸/۲۲۸ و ۲۳۰/۵ و ۱۲/۲۳۱ و ۱۲/۲۳۱ و ۸/۲۳۲ و ۱۳/۲۳۳ و ۱۳/۲۳۳ و ۱۳/۲۳۴ و ۱۳۲۸ و۱/۲۳۰ و۱/۲۳۰ و ۱/۲۳۰ و ۲۳۲/ه و۲۳۲/۸۱ و۱۱/۲۳۷ و ۱۳/۲۴۸ و ۱۳/۲۶۰ و ۱۸/۲٤٠ و ۲٤١/ه و ۲٤٢/ه و ۱۸/۲٤٠ و ۲٤٣/٥ و ۱۵/۲٤٣ و ۱۸/۲٤٣ و ۱۸/۲

رقم الصفحة والسطر

علی ( تابع )

وه ۲۰/۲ و ۲۰/۸۰ و ۲۰/۸۸ و ۲۰/۲۶ ١/١٤٧ و١٢/٢٤٧ و ١٢/٢٤٨ و ١٢/٨٤٨ 17/701,9/701,10/700,17/729, و۲۵۲/۸۱ و۲۵۲/۳ و۲۹۲۳ و ۱۹/۲۵۳ و ۲۵۰ ر ۱۰/۲۵۸ و ۱۱/۲۵۷ و ۱۰/۲۵۸ و ۱۰/۲۵۸ و ۱۵/۲۸۷ و ۲۶۱/۱۱ و ۲۶۲/۷ و ۲۶۲ 1/779, 10/777, 10/777, 17/770 و ۲۹ /۲ و ۱۰/۲۷۰ و ۱۹/۲۸ و ۱۹/۲۸ و ۱۳/۲۷۱ و ۱۸/۲۷۲ و ۱۸/۲۷۲ و ۹/۲۷۳ ١/٢٧٣ و ٢/٢٧٥ و ١٣/٢٧٨ و ١/٢٧٦ ١٧/٢٧٩ و ٢٠/٢٧٧ و ٢٠/٢٧٧ و ١٧/٢٧٩ و ۲/۲۸۰ و ۱۱/۲۸۰ و ۲/۲۸۱ و ۲/۲۸۲ و۲۸۲/۲ و ۱٤/۲۸۵ و ۲۸۲/۱ و ۲۸۲/٤ و٢٨٧٠ و ١٩/٢٨٦ و ١٩/٢٨٦ و ٢٨/٢٨٦ و۸۸۲/۰۱ و۸۸۲/۷۱ و ۸۸۲/۰۶ و۸۲/۲۸ و ۱۹/۲۸۹ و ۲۹۰/۵ و ۲۹۰/۵۱ و ۱۹/۲۸۹ و ۱۱/۲۹۱ و ۲۹۲/٤ و ۲/۲۹۶ و ۱۵/۲۹۱ و ۱۳/۲۹ و ۱۹/۲۹ و ۱۹/۲۹ ، ۱۹/۲۹ و ۲۹۷/ و ۱۰/۲۹۸ و ۲۹۲۹۹ و ۲۹۷ و۲/۳۰۷ و ۷/۳۰۱ و ۹/۳۰۱ و ۹/۳۰۲ و٣٠٣٠ و٢/٣٠٣ و١٣/٣٠٣ و٤/٣٠٤ و٤٠٣/٣٠ و٢٠١٦ و٧٠٣٠ و٧/٣٠٤ و ۱۱/۳۱۰ و ۱۶/۳۱۰ و ۷/۳۱۸ و ۹/۳۱۸ و٤/٣١٤ و٣/٣١٣ و ٧/٣١٣ و ١٣/٢٠ ر ۱۹/۳۱۷ و ۱۹/۳۱۸ و ۱۳/۳۱۸ و ۱٤/۳۱۷ و ۱۱/۳۱۸ و ۱۳/۳۱۸ و ۱/۳۱۸ و ۱۰/۳۲ و ۲۲۱ / ۱۸ و ۲۲۲ / ۹ و ۲۲۳ / ۱۵ و ۱/۳۲۶ و ۷/۳۲۰ و ۱/۳۲۰ و ۱/۳۲۷ و۱۲/۳۲۸ و۱۲/۳۲۹ و۱۳/۳۲۸ و۱۳/۳۳

| رقم الصفحة والسطر                          | الاسم    |
|--------------------------------------------|----------|
| و ۱۷/۳۲۹ و ۹/۳۶۰ و ۱۵/۳۲۰ و ۱۷/۳۲۰         | على      |
| و ۸/۲٤۱ و ۱۳/۳٤۱ و ۱۳/۵۱ و ۱۳/۳٤۳          | ( تابع ) |
| و۱٤/٣٤٣ و٤/٣٤٤ و١٤/٣٤٦ و١٦/٣٤٦             | 1        |
| و۱۶/۳٤٧ و۱۱/۳٤۸ و ۱۶/۳٤٧                   |          |
| و ۲۵۳/۷ و ۱۱/۳۵۷ و ۱۱/۳۵۷ و ۱۱/۳۵۷         |          |
| و۱۰/۳۵۸ و۲/۳۱۰ و۲۳/۳۱ و۲۳۱۱                |          |
| و۲۰/۳۱۲ و۱/۳۲۳ و۱۳۳/۱ و۲۰/۳۱۳              |          |
| وه۱۱/۳۷ و۱۱/۳۷۱ و ۳/۳۷۱ و ۱۱/۳۷۱           |          |
| و ۱۸/۳۷۱ و ۱۹/۳۷۳ و ۱۰/۳۷۰ و ۱۸/۳۷۲        |          |
| و۲۷/۳۸ و۱۲/۳۷۷ و ۱٤/۳۷۹ فر۱۷/۳۸            | }        |
| و ۱۷/۳۸۱ و ۱۷/۳۸۲ و ۱۲/۳۸۱ و ۷/۳۸۰         | }        |
| و ۱۱/۳۸ و ۱۸/۴۸ و ۱۸/۸۸ و ۲۰/۳۸            |          |
| و ۲۱/۳۸۷ و ۱۹/۳۸۷ و ۱۹/۳۸۱ و ۱۰/۳۸۸        |          |
| و ۲۰/۳۸۸ و ۱۱/۳۸۹ و ۳۹۰/۱۰ و ۳۹۱           |          |
| و ۲۰/۳۹۱ و ۷۹۲۷ و ۱۲/۳۹۲ و ۱۰/۳۹۳          | 3        |
| و۲/۳۹۴ و ۲/۳۹۶ و ۲/۳۹۴ و ۷/۳۹۴             | [        |
| و۲۹۲م و۲۰۶/۸ و۲۰۶/۸ و ۲۰۶/٤                |          |
| و ۱۳/۶۰۶ و ۱۸/٤۰۷ و ۱۶۰۸۷ و ۱۸/٤۰۸ و ۱/٤۰۸ |          |
| و ۲/٤١٩ و ٩/٤٠٩ و ١٥/٤١٠ و ١٣/٤١١          |          |
| و ١٨/٤١١ و ٢/٤١٣ و ١٤/٥ و ١٠/٤١١           |          |
| وه ۱۷/٤۱۷ و ۱۲/٤۱۷ و ۱۰/٤۱۷ و ۱۹/٤۱۷       |          |
| و۱۱/۵۱م و۱۲/٤۱۹ و۲۶/۵ و۲۶/۱۱               |          |
| ١/٤٢٥ و٢٤/٣ و٢٢٤/٥ و١/٤٢١                  |          |
| و ۱۰/٤۲۳ و ۱٤/٤٧ و ۱۵/۵ و ۲۶۱ه             |          |
| ١١/٤٢٧ و ١١/٤٢٧ و ١١/٤٢٧ و ١١/٤٢٧          |          |
| و ۱۳/٤٢٧ و ۱۳/٤٣٠ و ۱۳/٤٢٧ و ۱۲/٤٣١        |          |
| و ۱۱/٤٣٤ و ۱۵/٤٣٢ و ۱/٤٣٤ و ۱/٤٣٤          |          |
| و ۱۵/٤٣٤ و ۱/٤٣٦ و ۱/٤٣٤ و ۱/٤٣٧           |          |
| و ۱۱/2۳۹ و ۱۱/2۳۸ و ۱۱/2۳۸ و ۱۱/۲۳۹        |          |

على ( تابع )

12/227017/227017/227010/249 1/227/10/227/20022/20012/01/222 و ۱۱/ و ۱۱/ و ۱۱/ و ۱۱/ و ۱۹/ و ۱۹/۷ و ۱۳/٤٥٠ و ۱۹/٤٥١ و ۱۹/٤٥١ و ۱۳/٤٥٢ 12/209, 17/204, 2/204, 14/200, V/277 = 0/277 = 1/277 = 17/271 = و ۲/٤٦/٥/١٨ و ۲/٤٦٤ و ۲/٤٦٥ ١٥/٤٦٤ ٣/٤٦ و ١٦/٤٥ و ١٦/٤٦ و ١٦/٤٦ و ٢٤١٤ و ۲۶ /۷ و ۲۰/٤٦٧ و ۳/٤٦٧ و ۱۷/٤٦٧ ر ۱/٤٦٩ و ٢/٤٦٩ و ١٢/٤٦٩ و ١٢/٤٦٩ 17/241, 9/241, 12/24,, 10/279, و ۱۷/٤٧٣ و ۱۳/٤٧٢ و ۱۳/٤٧٣ و ۱۳/٤٧٣ و ١/٤٧٤ و ١/٤٧٤ و ١/٤٧٤ و ٣/٥ ١٢/٤٧٧ و ٢٧٤/٥ و ٢٧٤/١٤ و ١٢/٤٧٧ و ۱٤/٤٨ و ١٤/٤٨ و ١٢/٤٨٠ و ١٤/٤٨ 9/227 , 1/227 , 9/227 , 7/227 , و ۱۷/٤۸۲ و ۱۸/٤۸۲ و ۱۸/٤۸۷ و ۱۸/٤۸۷ ١٥/٤٩١ و ١٥/٤٨٧ و ١٥/٤٨١ و ۱۲/ ۱۲/ و ۱۹۶۵ و ۱۶۹۶ و ۱۳/ ۱۳/ £/£9V, 1/£9V, 10/£90, 0/£90, و ۱۲/ ۱۲/ و ۱۲/ ۱۲/ و ۱۲/ ۱۲ و ۱۲/ ۱۹۸ 12/0.4, 1./0.4, 4/0.., 2/0.., و۹۰۹/۲۱ و ۵۱۰/۸ و ۱۱۵/۱ و ۱۲/۵۱۱ و ۱۱ / ۱۵ و ۱۷ / ۱۰ و ۱۵ / ۲ و ۱۲ / ۱۲ و ۱۵/۵ و ۱۵/۵۱۵ و ۱۲/۳۱۲ و ۱۵/۵/۵ و۱۰/۵۱۸ و۲۰/۵۲۱ و ۲۵/۵۲۱ و ۲۲۵/۵ و ۲۲ه/۱۱ و ۲۳ه/۱۳ و ۲۶ه/۲۰ و ۲۹ه/۹ و ۲۹ / ۱۵ و ۲۰ / ۱۵ و ۲/ ۱۳ و ۱۳ / ۱۲ ٠ ١٥/٥٣٤ ، ١٨/٥٣٣ ، ١٥/٥٣٣ ، ١٨/٥٣٤

| رقم الصفحة والسطر                  | الاسم                  |
|------------------------------------|------------------------|
| و۲/۰۲۱ و ۷/۰۲۷ و ۱۵/۰۲۷ و ۱۵/۰۲۸   | على                    |
| و ۱/۵۲۸ و ۹/۵۳۹ و ۵۰۱۰ و ۵۱/۵۲۱    | ( تابع )               |
| ۱۱//۱۲۱ و۱۱/۱۲۴ و۱۱/۱۴ و۱۱/۱۳      | على بن الحسين          |
| و۱۱/۱ و ۱۱/۱۹۸ و ۱۱/۱۹۸ و ۱۲۲۸     |                        |
| و۱۲/۲۹۳ و ۱۰/۳۰۱ و۹/۳۲۳ و ۳/۳۲     |                        |
| و ۱۰/۳٤۸ و ۳/۳٤۰ و ۱۰/۳٤۸          |                        |
| و۱۳/۲۶۸ و ۱۰/۶۹۰ و ۱۳/۴۶۸          |                        |
| 4/444                              | عمر بن الحارث          |
| ١٢/٣٨٢ و ٥١٠ /٣ و ٥٠١ /١٣ و ٤٩١ /٥ | عمر بن الحطاب          |
| ۱۵/۱۰۱ و ۱۵/۱۵۲                    | عياد البصري            |
| ٩/٦٩ و ١١/٦٩                       | عیسی بن موسی           |
| ١٠/١٨٠ و ١٤١/٦ و ١٧/١٨١ و ١٠/١٨٧   | فاطمة                  |
| و۱۳/۱۹۲ و۲۰۲۱ و ۱۷/۲۱۶ و ۱۷/۲۱۶    |                        |
| و ۲۰/۳٤۱ و ۳۶۲/۵ و ۱۹/۳٤۲ و ۲۰/۳٤۲ |                        |
| ر ۱۹/۳۶۳ و ۱۲/۳۳ و ۱۳۲۸ و ۱/۳۲۷    |                        |
| و ۸/۳۹۷ و ۶۹۱/۸ و ۹۶۰/۱۵           |                        |
| 1./411                             | فاطمة بنت أسد بن هاشم  |
| ا ١٤٤/٧١ و ١٧٤/٥١٠ و ٢٨٤/٥         | قنبر                   |
| ۱۱/۱۳۸ و ۱۳۸/۵ و ۱۰/۱۳۹ و ۱۱/۱۳۹   | لبيد بن الأعصم اليهودي |
| V/ <b>Y</b> 7V                     | مارية القبطية          |
| ۱۲/۱۰۵ وه۱۱/۱ و ۱۳۹۸ و ۱۶۱۸۸       | محمد                   |
| و ۲۰/۱٤۲ و ۹/۳٤۳ و ۱/٤۸۳           |                        |
| 1./100                             | محمد بن خالد           |
| 1/17                               | محمد بن على بن الحسين  |
| ۷/۲٤ و ۲/۱۰۳ و ۱۵/۱۰۵ و ۱۱/۱۰۷     |                        |
| ١٠/٣٤٨ و١١/١٥ و١١/١٨ و١١/١٨        | محمد بن على            |
| 1/879                              | هم آده مسعده           |
|                                    | محيصة بن مسعود         |
| ۱۰/۱٤۷<br>۳/۱۷۳ و ۷/۳۸۹ و ۳/۵۳۱    | مويم                   |
| 17-113 4/17/13 2/174               | معاوية                 |

| رقم الصفحة والسطر             | الاسم              |
|-------------------------------|--------------------|
| ٤/٤٤٩                         | موسی بن عمران      |
| 17/4.8                        | ميمونة بنت حارث    |
| ۱۸/۲۹۰ و ۲۲۱/۳ و ۲۶۲۶         | نافع               |
| 10/11.                        | هاشيم              |
| ۱۲/۳۳۳ و ۱۸/۳۳۳ و ۲۳۴۶ و ۲۳۴۵ | يعق <i>وب</i>      |
| ۱۰/۱۰۶ و ۱۰/۳۳۶               | ۔<br>یوسف بن یعقوب |
| 10/07.                        | <u>يون</u> س       |

•

.

٤ ـ فهرس الأمكنة والبقاع

| رقم الصفحة والسطر                                           | الاسم.       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 7/487                                                       | أذينة        |
| ۲/۸۰                                                        | أفريقية      |
| 14/571                                                      | البصرة       |
| 0/42                                                        | الربذة       |
| ۹/۳۸ و ۸۰/٤                                                 | العراق       |
| ٨/١٥٩                                                       | العرب        |
| ٤/٨٠                                                        | القير وان    |
| 1./48                                                       | الكناسة      |
| ۲/۲۰۹ و ۱۳/٤۱۷ و ۱۳/٤۱۸ و ۱۳/۵۲                             | الكوفة       |
| وه ۱۵/۶۷ و ۱۶۷۱ه و ۱۶۷۶ و ۱۷/۶۷۷<br>و ۲/۵۳۱ و ۳۷/۵۷ و ۲/۵۴۱ |              |
| 44/٤ و ١/٤٧٧                                                | المدينة      |
| 17/212                                                      | الموصل       |
| ا ٤/٤٧٧ و ٢٩٥/٩ و ١٩/٥٣٣                                    | اليمن        |
| ۲/۸۰ ۱                                                      | أندلس        |
| \T/\AY                                                      | الأمصار      |
| ۱/۱۲ و۱۷۲ه                                                  | الأهواز      |
| ٧/٣٥٤                                                       | ېدر          |
| ٤/٣٤٢                                                       | بر <b>قة</b> |
| ٤/٨٠                                                        | بغداد        |
| 10/877                                                      | بی ضبة       |
| 17/15                                                       | بى<br>تبوك   |
| 17/98                                                       | جنة عدن      |
| ۲/۸۰                                                        | خراسان       |

| الأسم       | رقم الصفحة والسطر       |
|-------------|-------------------------|
| ځپېر        | ١/٤٢٩ و ٢/٤٢١           |
| ار فرات     | 14/107                  |
| بزم         | 1/174                   |
| ار <i>س</i> | 1/17                    |
| باء         | 1/117                   |
| <u>صر</u>   | 11/10/                  |
| صر<br>کة    | ۱۰/۲۰۰ و ۱/۱۹۹ و ۱۰/۲۰۰ |
| ننگ         | ۱۳/۱۸۲ و ۱۸/۱۸۲         |
| ادى القرى   | ٤/٣٤٢                   |

.

# ٥ ـ فمرس القبائل والفرق والطوائف

| رقم الصفحة والسطر                      | الاسم            |
|----------------------------------------|------------------|
| ٤/٣٤٣ و٣٤٣م                            | آل أبي طالب      |
| 14/101                                 | آل فر <i>عون</i> |
| ا ۱۸/۱۰ و ۱۸۲/۱۰ و ۱۹۰۰                | آل محمد          |
| · V/144                                | أمة محمد         |
| 10/777                                 | أمل الكوفة       |
| 12/170                                 | أمل المدينة      |
| o/v <b>y</b>                           | أهل خيبر         |
| ۲/۱۲ و ۱۸۲۲/۷ و ۱۹۸/۸ و ۲/۱۲۸ و ۲/۲۳۷  | الأنصار          |
| و ۱۵/٤۸۷ و ۱۵/٤۸۷ و ۱۵/٤۸۹ و ۱/٤٥٩     |                  |
| و ۱/٤٦١ و ۱۳/۵۲۷                       |                  |
| . 14/104                               | الخوارج          |
| 11/4.0                                 | الزنج            |
| ۱٦/١٦٣ و ٨/١٧٧ و١٩٢٤ و ١٩/١٦           | المجوس           |
| و۱۰/٤٥٨ و ۱۰/٤٨                        |                  |
| o/1AY                                  | المسلمون         |
| ۱۰/۲٤٦ و۲۲۲۳ و ۱۰/۲۲                   | النصاري          |
| ١٤٤/٣٠٧٥/٨ و٤٤٢/٨و٢٧٦/١٤٩ و٣٠٣/٤       | النصراني         |
| ١٦/٤٦٤ و ١/٤١٠ و ١/٤١٠ و ١٦/٤٦٤        |                  |
| ا و۱۸/٤۸۲                              |                  |
| ۱۲/۹۲ و ۱۲/۹۲ و ۲۶۲/۳ و ۲۶۲/۱۰ و ۱۲/۹۲ | اليهود           |
| ۹۲۹/۶ و ۱۵/۸۸                          |                  |
| ١٤٤/١٠ و ١٤٤/٨ و ١٤٤/٨ و ١٤٤/٨ و ١٤٤   | اليهودى          |
| ١/٤٦٠ و ١/٤١٠ و ١/٤١٨ و ١/٤٦٨          |                  |
| 17/575                                 | •                |
| ٧/٤٢٥                                  | اليمانيون        |
| 14/884                                 | بذو أسد          |

| رقم الصفحة والسطر                          | الاسم                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| ٧/٥٣٣ و ٧/٥٢٣                              | بنو إسرائيل           |
| ۱۳/۱۵۷ و ۱۳/۱۲۱ و ۲/۱۲۱ و ۱۹۱۸۲            | بنو أمية              |
| 11/14/                                     | بنو ذی الحدین         |
| ۰۰/۷۰ و ۱۳/۳٤۳ و ۱۰۸/۵۱                    | بنو زریق              |
| ۲۶۳/۸ و ۲۵۳/۱                              | بنو عبد المطلب        |
| ١٩/٣٤٢ و٢/٣٤٣                              | بنو على               |
| ٤/٣٤٢ و ٢٠/٣٤٢                             | بنوفاطمة              |
| ٨/٣٤٢                                      | بنو هاشم              |
| 18/199                                     | بنو هاشم بن عبد مناف  |
| 11/144                                     | شيبانية               |
| 1./14                                      | شيعة على              |
| 1./271                                     | عجمي                  |
| 7/171                                      | قار ون<br>ت           |
| ۱۱/۳۵ و ۱۸/۱۹ و ۱۹/۱۹۸ و ۱۳/۶۹۲<br>  ۲/۱۷۸ | قریش<br>نصاری الأعراب |

## فهرست الكتاب

| ۲۰ _ذكر أحكام الصناع٢٠                                   | مقدمة الطبعة الثانيةه                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٢١ ـ ذكر الرهن ٢٨                                        | مقدمة المحقق٧                                            |
| ۲۲ ـ ذكر الشركة ٨٥                                       |                                                          |
| ٢٣ ـ ذكر الشفعة                                          | (١) كتاب البيوع والإحكام فيها                            |
| (٢) كتاب الأيمان والنذور                                 | ١ -ذكر الحض على طلب الرزق ١٣<br>٢ -ذكر ما نهي عن بيعه ١٨ |
| ١ ـ ذكر الأمر بحفظ الأيمان والعهود ٣٠                    | ۳ ـ ذکر ما نهي عنه من بيع الغرر ٢١                       |
| ٢ ـ ذكر ما يلزم من الأيمان وما لا يلزم                   | ٤ ـ ذكر بيع الثار ٢٤                                     |
| منهالبنه                                                 | ٥ _ ذكسر ما نهي عنه من البغش                             |
| ٣ ـ ذكر النذور                                           | والخداع في البيوع ٢٧                                     |
| ٤ ـ ذكر الكفارات                                         | ٦ ـ ذكر ما نهي عنه في البيوع ٣٢                          |
| (٣) كتاب الأطعمة                                         | ٧ ـ ذكر الصرف٧                                           |
| ١ - ذكر إطعام الطعام                                     | ٨ _ذكر بيع الطعام بعضه ببعض ٤٢                           |
| ٢ ـ ذكر صنوف الأطعمة وعلاجهـا                            | ٩ ـذكر خيار المتبايعين٩                                  |
| والحاجة إليهاوالحاجة اليها                               | ١٠ ـ ذكر أحكام العيوب ٤٧                                 |
| ٣ ـ ذكر آداب الأكل                                       | ۱۱ ـ ذكر بيع المرابحة                                    |
| <ul> <li>إ ـ ذكر ما يحل أكله وما يحرم أن يؤكل</li> </ul> | ١٣ ـ ذكر الشروط في البيوع ٥٤                             |
| من الطعام                                                | ١٤ ـ ذكر الأقضية في البيوع ٥٥                            |
| (٤) كتاب الأشربة                                         | ١٥ ذكر أحكام الليون ٦٠                                   |
|                                                          | ١٦ ــ ذكر الحوالة والكفالة ٦٣                            |
| ١ ـ ذكر ما يحل شربه وما لا يحل ١٢٧                       | ١٧ ـ ذكر الحجر والتفليس ١٥                               |
| ٢ ـ ذكر آداب الشاربين                                    | ١٨ ـ ذكر المزارعة والمساقاة ٧٢                           |
| ۳ ـ ذكر ما يحرم شربه                                     | ١٩ ـ ذكر الإجارات٧٤                                      |

|       | ۲ ـ ذكـر من يستحب أن ينكح ومن                          | (٥) كتاب الطب                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 198   | يرغب عن نكاحه السيسيسيسي                               | ١ - ذكر الطب                                     |
| 7.1   | ٣ ـ ذكر اختطاب النساء                                  | ٢ ـ ذكر التشفي بأعمال البر                       |
|       | ٤ ـ ذكر الدخول بالنساء                                 | ٣ ـ ذكر التعويذ والرقى                           |
| 3 • 7 | ومعاشرتهن                                              | ٤ ــذكر العلاج والدواء                           |
|       | ٥ ـ ذكـر نكاح الأوليـاء والإشهاد في                    |                                                  |
| 414   | النكاح                                                 | (٦) كتاب اللباس والطيب                           |
| ***   | ٦ ـ ذكر المهور                                         | ١ ـ ذكر آداب اللباس                              |
| 777   | ٧ ـ ذكر الشروط في النكاح                               | ٢ ـ ذكر ما يحل من اللباس ومــا يحرم              |
|       | ۸ ـ ذكـر النكاح المنهى عنـه والنكاح                    | منه                                              |
| 777   | المباح                                                 | ٣ ـ ذكر لباس الحلي                               |
| ۲۳۸   | ٩ ــ ذكر المفقود                                       | ٤ ـ ذكر الطيب واستحبابه وفضله ١٦٥                |
| 744   | ١٠ ـ ذكر الرضاع                                        | (٧) كتاب الصيد                                   |
| 337   | ١١ ـ ذكر نكاح الإماء                                   | , ,                                              |
| 414   | ١٢ ـ ذكر نكاح العبيد                                   | ۱ ـ ذكر ما بحل من الصيد ومـا بحرم<br>منه ۱٦٨     |
| 789   | ١٣ ـ ذكر نكاح المشركين                                 |                                                  |
| 707   | ١٤ ـ ذكر القسمة بين الضرائر                            | ٢ ـ ذكر ما أصابت الجوارح من                      |
| 408   | ١٥ ـ ذكر النفقات على الأزواج                           | الصيدالصيد                                       |
|       | (١١) كتاب الطلاق                                       | ٣ ـ ذكــر مــا يـقتـله الـصـيــادون<br>مـن الصيد |
|       | ٠- ذكر الطلاق المنهى عنه والطلاق                       | (٨) كتاب الذبائح                                 |
| Y04   | المباح                                                 |                                                  |
| 779   | ٢ ـ ذكر الخلع والمبارأة                                | ١ ـ ذكر أفعال الذابحين ١٧٤                       |
| 177   | ٣ ـ ذكر الإيلاء                                        | ٢ ـ ذكـر من تؤكـل ذبيحتــه ومن لا                |
| 377   | ٤ ـ ذكر الظهار                                         | تؤكل ذبيحته ١٧٧                                  |
| ۲۸.   | ه ـ ذكر اللعان                                         | ٣ ـ ذكر معرفة الذكاة                             |
| 3 1.7 | ٦ ـ ذكر العدة                                          | (٩) كتاب الضحايا والعقائق                        |
|       | ٧ ـ ذكـر النفقـات لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١ - ذكر الضحايا١                                 |
| PAY   | وأولادهن                                               | ٢ ـ ذكر العقائق٢                                 |
| 197   | ٨ ـ ذكر الإحداد                                        |                                                  |
| 797   | ٩ ــ ذكر المتعة                                        | (۱۰) كتاب النكاح                                 |
| 3 PY  | ١٠ ـ ذكر الرجعة                                        | ١٠ ـ ذكر الرغائب في النكاح١٠                     |

| ٥ ـ ذكــر مــواريث ذوي الأرحــام               | ١١ ـ ذكر إحلال المطلقة ثلاثاً ٢٩٦               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| والعصبات والقرابات ٧٩                          | ١٢ ـ ذكر طلاق الماليك ٢٩٩                       |
| ٦ ـ ذكر مبلغ السهام وتجويرهــا من<br>العول ٣٨١ | (۱۲) كتاب العتق                                 |
| ٧ - ذكر من يجوز أن يرث ومن لا                  | ١ _ذكر الرغائب في العتق١                        |
| ميراث له ٣٨٤                                   | ٢ ـ ذكر عتق البتات وما يجوز منه وما             |
| ۸ ـ ذكس تفسير مسائسل جماءت من                  | لا يجوز ٣٠٣                                     |
| الفرائض مجملةالفرائض مجملة                     | ٣ ـ ذكر المكاتبين                               |
| ٩ ـ ذكر اختصار حساب الفرائص ٩٧٣                | ٤ ـ ذكر المدبرين ٣١٥                            |
| (١٦) كتاب الديات                               | ٥ ـ ذكر أمهات الأولاد ٣١٦                       |
| ١ - ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق             | ٦ _ ذكر الولاء                                  |
| والتغليظ في ذلكوالتغليظ أ                      | (١٣) كتاب العطايا                               |
| ٢ ـ ذكر القصاص ٢٠٤                             | ١ ـ ذكر اصطناع المعروف إلى الناس ٣٢٠            |
| ٣ ـ ذكر الديات ١٢                              | ۲ ـ ذكر الهبات وما يجوز منها ۳۲۲                |
| ٤ _ ذكر الدية على العاقلة ١٤                   | ٣ ـ ذكر التبادل والتواصل ٣٢٥                    |
| ٥ ـ ذكر الجنايات التي توجب العقــل             | ٤ ـ ذكر فضل الصدقة ٣٢٨                          |
| ولا توجب القود ٤١٦                             | ٥ ـ ذكر ما يجـوز من الصدقـة وما لا              |
| ٦ ـ ذكر ما لا دية فيه ولا قود ٢٦١              | يجوز ٣٣٨                                        |
| ٧ ـ ذكر القسامة٧                               | J.,                                             |
| ٨ ـ ذكر الجنايات على الجوارح                   | (۱٤) كتاب الوصنايا                              |
| ٩ ـ ذكر الشجاج والجراح                         | ١ ــذكر الأمر بالوصية وما يرضى به ٣٤٥           |
| (۱۷) كتاب الحدود                               | ٢ ـ ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا               |
| ١ ـ ذكـر إقـامـة الحـدود والنهي عن             | یجوزمنها۳۵٦                                     |
| تضييعها ٢٤٤                                    | (١٥) كتاب الفرائض                               |
| ٢ ــ ذكر حد الزاني والزانية ٤٤٧                |                                                 |
| ٣ ـ ذكر الحد في القذف ٧٥                       | ١ ـ ذكر ميراث الأولاد ٣٦٥                       |
| ٤ ـ ذكر الحد في شرب المسكر ٦٣                  | ٢ ـ ذكر ميراث الـوالدين مـع الولـد              |
| ه ـ ذكر القضايا في الحدود ٢٦٥                  | والإخوة                                         |
| (١٨) كتاب السراق والمحاربين                    | ٣ ــ ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع<br>غه هما ٣٧٣ |
| ١ ـ ذكر الحكم في السراق ٦٨                     | غيرهما ۳۷۳                                      |

.

•

| (٢٣) كتاب القسمة والبنيان                              |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| ۱ _ذكر القسمة ٢ _ذكر البنيان ٢ _ دكر البنيان           | 1 Y 3       |
| (۲٤) كتاب الشبهادات                                    | }           |
| ١ ـ ذكر الأمر بإقامـة الشهادة والنهي                   | 279         |
| عن شهادة الزور ۲ من شهادة الزور ۲ من لا يجوز ۲ من يجوز | ٤٨١         |
| شهادته ۱۹۰۵                                            | ،ي          |
| (٢٥) كتاب الدعوى                                       | ٤٨٤         |
| والبينات ١٨٥                                           | <b>የ</b> ለ٦ |
| (٢٦) كِتَابُ أَدابُ القَصْاةُ ٢٧ ه                     | عة          |
| فهارس الكتاب                                           |             |
| فهرس الآيات القرآنية 830                               | 8.49        |
| فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ٧٦٥                      | 193         |
| فهرس الأعلام ٧٩٥                                       | וג          |
| فهرس الأمكنة والبقاع                                   |             |
| فهرسُ القبائل والفرق والطوائف                          | १९१         |
| فهرس الموضوعات                                         | 493         |

|                           | ٢ ـ ذكــر من يجب عليه القــطع ومن |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 271                       | يدرأعنه                           |  |  |
| ٤٧٦                       | ٣ ـ ذكر أحكام المحاربين           |  |  |
|                           | (١٩) كقاب الردة والبدعة           |  |  |
| 279                       | ١ ـ ذكر أحكام المرتد              |  |  |
|                           | ٢ ـ ذكـر الحكم في أهـل البـدعـة   |  |  |
| 113                       | والزنادقة                         |  |  |
| (٢٠) كتاب الغصب والتعدي   |                                   |  |  |
| ٤٨٤                       | ١ ـ ذكر الغصب                     |  |  |
| 713                       | ٢ _ذكر التعدي                     |  |  |
| عة                        | (٢١) كتاب العارية والوديـ         |  |  |
| ٩٨٤                       | ١ ـذكر العارية                    |  |  |
| 193                       | ٢ ـ ذكر الوديعة                   |  |  |
| (٢٢) كتاب اللقطة واللقيطة |                                   |  |  |
|                           | والأبق                            |  |  |
| 898                       | ١ ـذكر اللقطة                     |  |  |
| 891                       | ٢ ــذكر اللقيط والأبق             |  |  |







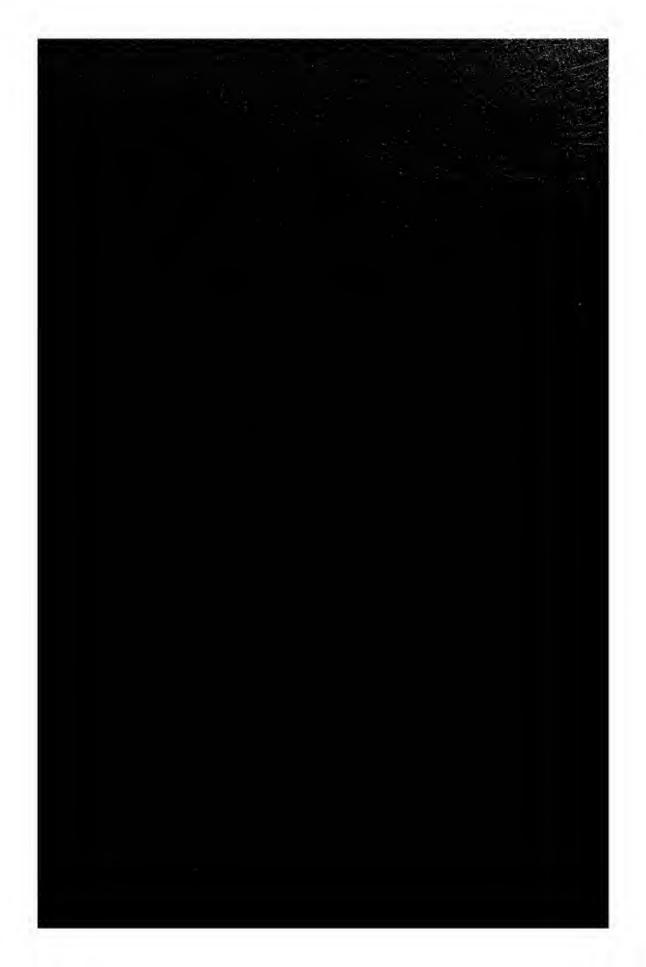